

# جدول أنحيل مرقس

| مرقس۱۰                      | <u>مرقس ۹</u> | <u>مرقس ۸</u> | <u>مرقس ۷</u>  | <u>مرقس ۲</u>   | <u>مرقس ہ</u>    | <u>مرقس ٤</u>   | <u>مرقس ۳</u>   | مرقس۲           | <u>مرقس ۱</u> |
|-----------------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| تسلسل الأحداث في أنجيل مرقس |               |               | <u>مرقس ۱٦</u> | <u>مرقِس ۱۵</u> | <u>مرقِس ۱ ٤</u> | <u>مرقِس ۱۳</u> | <u>مرقِس ۱۲</u> | <u>مرقِس ۱۱</u> |               |

# تفسير آيات أنجيل مرقس

| <u> </u> | 1 = 1 + : 1 1                                  | <u> </u>                                     | 70-71:5             | 11 - 1 :1                                       |
|----------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| 1:10     | 19 - 10:11                                     | 1 : 9                                        | <u> </u>            | <u> 1                                   </u>    |
| <u> </u> | 11: 17 - 77                                    | <u>P: Y - A</u>                              | <u> </u>            | <u> Y + - 1                                </u> |
| <u> </u> | <u> </u>                                       | <u> 18 - 9 : 9</u>                           | <u> </u>            | <u> </u>                                        |
| <u> </u> | 17 - 1:17                                      | <u> </u>                                     | £1 - To :£          | <u> 71 - 79 : 1</u>                             |
| <u> </u> | 17 - 12:17                                     | <u> </u>                                     | <u>Y 1 :0</u>       | <u> </u>                                        |
|          | <u> </u>                                       | <u> ۳۷ – ۳۳ : ۹</u>                          | <u> </u>            | <u> </u>                                        |
|          | <u> 71:                                   </u> | <u> </u>                                     | <u> 7:1-7</u>       | <u> </u>                                        |
|          | <u> </u>                                       | £ Y : 9                                      | <u> 18 - 7 : 7 </u> | <u> 1                                   </u>    |
|          | £ TA : 1 T                                     | <u> £                                   </u> | <u> 79 - 18 : 7</u> | <u> </u>                                        |
|          | ££ - £1 :1Y                                    | 0 £9 : 9                                     | ££ - ٣· : T         | <u> 7: 77 - 77</u>                              |
|          | <u> </u>                                       | 17-1:1.                                      | <u> 7: 03- 70</u>   | <u>7:1-r</u>                                    |
|          | <u> </u>                                       | 17- 18:1.                                    | <u> 7: ۳۵– ۲۵</u>   | <u> 17 - 7 : </u>                               |
|          | 9 - 7:15                                       | <u> </u>                                     | <u>V: 1- 77</u>     | <u> 19 - 17 : T</u>                             |
|          | 11 - 1 - :1 £                                  | <u> ۳۱- ۲۸ :۱۰</u>                           | <u> </u>            | <u> </u>                                        |
|          | 31: 71 - 77                                    | <u> </u>                                     | <u> </u>            | <u> </u>                                        |
|          | <u> ۲٦ : ۱٤</u>                                | ٤٥-٣٥ :١٠                                    | <u>4 -1 :Λ</u>      | <u> </u>                                        |
|          | <u> ۳۱ - ۲۷ :1£</u>                            | <u>07-27:1.</u>                              | <u> Υ۱ -۱۰ :Λ</u>   | <u>9 - 1 : £</u>                                |
|          | £Y - TY :1£                                    | 11 - 1 :11                                   | <u> ۳۲۷ : ۸</u>     | 17 - 1 + : £                                    |
|          | ۲: ۳۲ - ۲۵ م                                   | 11:11                                        | <u> ۳۳ -۳۱ :۸</u>   | <u> ۲۰ –۱۳ : £</u>                              |

عودة للجدول

## (إنجيل مرقس) (الإصحاح الأول<mark>)</mark>

## الإصحاح الأول

معمودية المسيح ويوحنا المعمدان

(مت ۱:۲ – ۱۷) + (مر ۱:۱ – ۱۱) + (لو ۱:۳ – ۲۲) + (یو ۱:۹۱ – ۳۷)

الآيات (مر ١:١-١١):- " ابَدْءُ إِنْجِيلِ يَسُوعَ الْمَسِيحِ ابْنِ اللهِ، 'كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ فِي الأَنْبِيَاءِ: «هَا أَنَا أُرْسِلُ أَمَامَ وَجْهِكَ مَلاَكِي، الَّذِي يُهيَّئُ طَرِيقَكَ قُدَّامَكَ. "صَوْتُ صَارِخٍ فِي الْبَرِّيَّةِ: أَعِدُوا طَرِيقَ الرَّبَّ، اصْنَعُوا سُبُلَهُ مُسْنَقِيمَةً». 'كَانَ يُوحَنَّا يُعَمِّدُ فِي الْبَرَّيَّةِ وَيَكْرِزُ بِمَعْمُودِيَّةِ التَّوْبَةِ لِمَغْفِرَةِ الْخَطَايَا. 'وَخَرَجَ إِلَيْهِ جَمِيعُ كُورَةِ مُسْنَقِيمَةً مِنْ يُوحَنَّا يُعْمَدُ فِي الْبَرَيَّةِ وَيَعْرُزُ بِمَعْمُودِيَّةِ التَّوْبَةِ لِمَغْفِرَةِ الْخَطَايَاهُمْ. 'وَكَانَ يُوحَنَّا يَلْبَسُ وَبَرَ الْيَهُودِيَّةِ وَأَهْلُ أُورُسُلِيمَ وَاعْتَمَدُوا جَمِيعُهُمْ مِنْهُ فِي نَهْرِ الأَرْدُنِّ، مُعْتَوفِينَ بِخَطَايَاهُمْ. 'وَكَانَ يُحْرِزُ قَائِلاَ: «يَأْتِي بَعْدِي مَنْ هُوَ أَقْوَى الْإِيلِ، وَمِنْطَقَةً مِنْ جِلْدِ عَلَى حَقُويْهِ، وَيَأْكُلُ جَرَادًا وَعَسَلاً بَرِّيًّا. 'وَكَانَ يَكْرِزُ قَائِلاَ: «يَأْتِي بَعْدِي مَنْ هُوَ أَقْوَى الْإِيلِ، وَمِنْطَقَةً مِنْ جِلْدٍ عَلَى حَقُويْهِ، وَيَأْكُلُ جَرَادًا وَعَسَلاً بَرِّيًّا. 'وَكَانَ يَكْرِزُ قَائِلاَ: «يَأْتِي بَعْدِي مَنْ هُوَ أَقْوَى الْإِيلِ، وَمِنْطَقَةً مِنْ جِلْدٍ عَلَى حَقُويْهِ، وَيَأْكُلُ جَرَادًا وَعَسَلاً بَرِيًا. 'وَكَانَ يَكْرِزُ قَائِلاَ: «يَأْتِي بَعْدِي مَنْ هُو أَقْوَى الْدِي لَسَتُ أَهْلاً أَنْ أَنْ أَنْحَنِي وَأَعُلُ مَنِكُمْ بِاللْوَقِ وَ وَلَا لَوْكَ مَنْ السَّمَاوَاتِ وَهُو صَنَاعِدٌ فِي تِلْكَ الأَيْرَامِ جَاءَ يَسُوعُ مِنْ نَاصِرَةٍ الْجَلِيلِ وَاعْتَمَدَ مِنْ يُوحَنَّا فِي الأَرْدُنِّ. ' وَلِلْوَقْتِ وَهُو صَاعِدٌ مِنْ السَّمَاوَاتِ قَدِ انْشَعَقَتْ وَلَا مَرْبُكُ مِ اللَّهُ وَلَا لَا يَعْدِلُ عَلْهُ لَلْ مَالِسُولُ وَاللَّهُ مِنْ الْمَاءِ وَلَا لَكُولُ مَنْ السَّمَاوَاتِ: «أَنْ السَّمَاوَاتِ: «أَنْ الْمُعَامِلُونَ مَنْ السَّمَاوَاتِ قَدِ انْشَعَتْ فَي وَلُولُونَ مِثْلُ حَمَامَةٍ ثَازِلاً عَلَيْهِ. ' اوكَانَ صَوْتٌ مِنَ السَمَاوَاتِ: «أَنْ السَّمَاوَاتِ وَلَا لَا لَكُولُ مُ لَاللَا مُعْلَى اللْعُرِي اللْهُ مَالْوَلَ مَلَاللَا مُعَلَى اللْعَلَالِ عَلْمُ اللْمَاءِ وَلَا لَا الْكُولُونَ مَامِلُولُ اللْمُولُ وَالْمَلَاقِلُ الْمُلْوَلُولُ ال

#### آية (مر ١:١):- "أبَدْءُ إِنْجِيلِ يَسُوعَ الْمَسِيحِ ابْنِ اللهِ،"

لم يفتتح الإنجيلي مار مرقس إنجيله بعرض أحداث الميلاد أو نسب المسيح. وإنما إذ يكتب للرومان يقدم المسيح ابن الله. صاحب السلطان، القوي. وهو له سلطان على الجسد والنفس، حياتنا الظاهرة والداخلية. والرومان يحبون القوة فنجد إنجيل مرقس يُصوِّر لهم المسيح القوي، بل الذي يعطي للمؤمنين به قوة (مر ١٧:١٦-١٨)

يبدأ الإنجيل ببنوة المسيح لله ويختتم بدعوة المسيح لتلاميذه أن يكرزوا الأمم ويعمدوهم ثم بإرتفاع المسيح إلى السموات إلى حضن أبيه. فكأن المعنى أن المسيح أعطانا البنوة لله وذهب ليعد لنا مكانا يحملنا فيه إلى أمجاد السماء في حضن أبيه ، فبالمعمودية نحصل على البنوة لله.

إِنْجِيلِ = القديس مرقس هو الوحيد الذي أعطى لسفره عنوان إنجيل. وإنجيل تعني الكرازة أو البشارة المفرحة للعالم وسرها الخلاص الذي قدمه المسيح للبشر. هو في هذه الآية يقدم للرومان مخلص= يَسنُوعَ. وهو الممسوح ملكاً = الْمَسِيح .. ومن هو هذا المخلص .. هو ابْن الله.

الآيات (مر ٢:١-٣):- "كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ فِي الأَنْبِيَاءِ:«هَا أَنَا أُرْسِلُ أَمَامَ وَجْهِكَ مَلاَكِي، الَّذِي يُهَيِّئُ طَرِيقَكَ قُدَّامَكَ. "صَوْتُ صَارِحْ فِي الْبَرِّيَّةِ: أَعِدُوا طَرِيقَ الرَّبِّ، اصْنَعُوا سُبُلَهُ مُسْتَقِيمَةً»."

هذه النبوات من (إش ٤:٠٠ ملات). وهما تكشفان عن شخص السابق للرب. وملاخي دعاه ملاك الرب، لحياته الملائكية وكرامته السامية، كما أن كلمة ملاك معناها رسول، فهو مرسل من الله لتهيئة الطريق قدام المسيح بالدعوة للتوبة. ولتسمية ملاخي له بالملاك تصوره الكنيسة بجناحين كملاك للرب. وإشعياء يقول عنه صَوْتُ صَارِحٍ فِي الْبَرِّيَةِ فهو الأسد الزائر يزأر بصوته المرعب في برية إسرائيل (الشعب الذي يحيا كما في برية فهو غير مثمر) حتى يقدموا توبة. ومرقس إذ يكتب للرومان يقدم المعمدان الذي يسبق المسيح الملك ليعد له الطريق فالرومان يرسلون أمام ملوكهم من يعد لهم الطريق. إذاً في آية (١) يقدم المسيح الملك ابن الله، وفي الآيات (٢-٣) يقدم من يعد الطريق للملك. ولاحظ أنه إذا كان رسول الملك هو أسد صارخ فكم وكم تكون قوة الملك.

يقول (ملات: ۱) "ها أنذا أرسل ملاكي فيهيئ الطريق أمامي" وينقلها مارمرقس هكذا "ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي، الذي يهيئ طريقك قدامك" وبهذا نفهم أن المسيح هو هو نفسه يهوه. فالمتكلم في نبوة ملاخي هو يهوه ويقول "قدامي" ومارمرقس يقولها عن المسيح "قدامك" وكلمة وجهك تشير للظهور الإلهي فهي تعني حضرة (صيغة تكريم للشخص).

أَعِدُوا طَرِيقَ الرَّبِّ، اصْنَعُوا سُبُلَهُ مُسْتَقِيمَةً = وهي من الترجمة السبعينية "قَوِّموا في القفر سبيلاً لإلهنا". وهنا أيضاً نجد أن إلهنا يهوه في إشعياء هو هو نفسه المسيح الرب في إنجيل مرقس.

بحسب الأناجيل كان ظهور وكرازة المعمدان هو طبقا لهذه النبوة. وبها يبدأ الجزء الثانى من نبوة إشعياء الذى يطلق عليه الربيين "كتاب التعزيات" وراجع (إش ٤٠: ١، ٢) مع ما قاله القديس متى والقديس مرقس وبتوسع أكثر ما قاله القديس لوقا مع (إش ٤٠: ٣ - ٥). والإنجيليين أخذوا النص من السبعينية. وغيروا صيغة العبارة فإنطبق على المسيح ما قبل عن يهوه في نبوة إشعياء :-

أعدوا طريق الرب. قوموا في القفر سبيلا لإلهنا (إش ٤٠ : ٣).

بدء إنجيل يسوع- كما هو مكتوب- ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكى الذى يهيئ طريقك قدامك (مر ١ : ٢).

#### معمودية يوحنا المعمدان

يوم العماد (الغطاس) يسمى عيد الظهور الإلهي، ففيه ظهر الثالوث القدوس، صوت الآب من السماء، والابن في الماء، والروح القدس على شكل حمامة يحل على المسيح. وهناك سؤال.. لماذا ظهر الثالوث يوم عماد المسيح بالذات، ولم يظهر مثلاً يوم التجلى؟

قال الله لنخلق الإنسان على صورتنا كشبهنا، إذاً .. الخلق هو عمل الثالوث إذ يقول نخلق.. صورتنا.. كشبهنا.. أي بصيغة الجمع. هذا قول الآب الذى يريد (تك ٢٦: ٢٦) فالثالوث القدوس يشترك في عمل الخلق، والخلق يُنسب للثلاثة أقانيم.

الخليقة الأولى :- آدم وحواء (تك ١).

فى البدء خلق الله (الآب يخلق) ... وروح الله (الروح يخلق) يرف على وجه المياه ... وقال الله (الإبن الكلمة يخلق) ليكن نور (تك ١:١-٣).

والإبن جبل ترابا من الجنة ليُكوِّن منه آدم ، والروح نفخ في أنفه نسمة حياة (تك ٢٠)

لذلك جاءت كلمة الله في هذه الآية إلوهيم "أي آلهة نسبة للثلاثة أقانيم.

#### الخليقة الجديدة :- (حز٣٧)

نرى هنا إعادة الخلق للإنسان الذي مات بسبب الخطية وتحوَّل إلى عظام يابسة

فَالله يتكلم مع النبى قائلاً (الآب)... تنبأ على هذه العظام وقُلْ لها إسمعى كلمة الرب (الإبن) ... وقُلْ هَلُمَّ يا روح (الروح القدس) وهِبْ على هؤلاء القتلى ليحيوا (حز ٤:٣٧)

وهنا نرى عمل الثالوث في إعادة الخلق للعظام اليابسة إشارة للخليقة الجديدة

ونرى الخليقتين معاً في هذه الآية "نحن عَمَله (الخليقة الأولى في آدم) مخلوقين في المسيح يسوع (الخليقة الثانية في آدم الأخير). ( اف ٢ : ١٠ )

- · مهما عمل ذاك (الآب) فهذا يعمله الإبن كذلك (يو ١٩:٥).
  - · تُرسِل روحك فتخلِقْ، وتُجدِّد وجه الأرض (مز ٢٠:١٠٤).
    - · روح الله صنعني ونسمة القدير أحيتني (أي٤:٣٣).
- بكلمة الرب صنعت السماوات، وبنسمة فمه كل جنودها (مز ٦:٣٣).
- كل شئ به كان (الإبن الكلمة) وبغيره لم يكن شئ مما كان (يو ٣:١).

نرى فيما سبق أن الخِلقة هي عمل الثالوث، وتُنسب للثلاثة الأقانيم ولكن كل أقنوم يؤدى دور مُعيَّن. فالآب يريد والأبن والروح القدس أقنومي التنفيذ .

#### يقول الأباء:

- كل شيئ في الوجود بما فيه الحياة هو من الآب بالإبن في الروح القدس.
- كل عطية أصلها في الآب وتتحقق من خلال الإبن بواسطة الروح القدس.
- كل عطية لها أصلها في الآب وتُنقل بواسطة الإبن وتتحقق بالروح القدس.
- الآب خلق العالم بكلمته وبروحه، فكل عطية من الآب هي من خلال الإبن بالروح القدس.
- لذلك شبه الكتاب المقدس الإبن بذراع الله (إش ٥:٥). وشبه الروح القدس بإصبع الله، قارن (مت ٢٨:١٢ مع لو ٢٠:١١).
  - وكما كان روح الله يرف على وجه المياه والأرض خربة وخالية (تك٢:١).

فاليوم ها هو روح الله يرف على مياه المعمودية على الأرض الخربة بسبب الخطية ليُعيد الله خلقها.

• وكان تجديد الخليقة (أو الخليقة الثانية) مُحتاجا للثالوث القدوس، وهذا هو سر الظهور الإلهي يوم المعمودية.

وكان هذا التجديد هو خلاص للإنسان، ولذلك ينسب بولس الرسول الخلاص للثالوث القدوس "لكن حين ظهر لُطف مخلصنا الله ... خلصنا بغسل الميلاد الثانى وتجديد الروح القدس الذى سكبه بغنى علينا بيسوع المسيح مخلصنا (تى٤٠٣).

فالآب يريد والابن يخلق، فبه كان كل شئ، والروح يعطى حياة لهذا المخلوق (حز ١٠:٣٧).

ويوم العماد هو يوم تأسيس سر المعمودية الذي به تُخلق خليقة جديدة بعد أن فسدت خليقتنا الأولى بالخطية. وكما كانت الخلقة الأولى هي عمل الثالوث القدوس، هكذا الخليقة الثانية هي عمل الثالوث القدوس، لذلك ظهر الثالوث القدوس يوم المعمودية. فالآب يريد أن الجميع يخلصون (١تي٢:٤). والابن يغطس في الماء إعلاناً عن أنه لن لقبوله الموت عن البشر، وهذا هو الفداء المزمع أن يقدمه على الصليب. ثم يخرج من الماء إعلاناً عن أنه لن يظل ميتاً في القبر، بل سيقوم ويقيمنا معه متحدين به (رو ٣:٣-٥). والروح القدس يحل على جسد المسيح. وجسد المسيح هو كنيسته. والروح القدس سيقوم بعد ذلك مع كل معمد بجعله يموت مع المسيح (حين يغطس أو يدفن في الماء) ويقوم مع المسيح من موت الخطية (حين يخرج من الماء). نقوم مع المسيح ثابتين في المسيح كخليقة جديدة (٢كو ٥:١٧) وهذه الخليقة الجديدة يفرح بها الآب. وفرحة الآب هذه ظهرت في قوله "هذا هو ابني كخليقة جديدة (أي الكنيسة) إلى أحضانه. أما في التجلي فكان الآب يلفت نظر التلاميذ إلى من هو شخص هذا المعلم ، وأنه ليس كمعلمي اليهود بل هو إبن الله وعليهم أن يسمعوا كلامه وتعاليمه ووصاياه ، فهي وصايا الله نفسه .

حقاً الآب فرح بطاعة المسيح الذي أطاع حتى الموت موت الصليب، لكنه فرح أيضاً برجوعنا إليه. لذلك قال المسيح ينبغي لنا أن نكمل كل بر. وهذا يعني أن آدم يوم خلق كان هناك شيئاً ينقصه.. وما هو؟ لو أخطأ آدم يموت وينتهي بالانفصال عن الله، فلا شركة للنور مع الظلمة. لكن اليوم رسم السيد المسيح طريقة غفران الخطية وتبرير آدم ليعود للأحضان الإلهية، وبهذا فرح الآب، فلقد أصبح هناك حل لمشكلة الموت الناتج عن الخطية . ولقد أصبح طريق تبرير الإنسان كاملاً، لذلك قال المسيح على الصليب "قد أكمل" فنحن كنا عاجزين عن البر، فجاء المسيح ليعطينا فيه أن نتبرر فنعود إلى حضن الآب كأبناء بثباتنا في إبنه.

ما حدث يمكن تشبيهه بأنه بدون اختراع الأستيكة كان إذا حدث أي خطأ في ورقة نقوم بتمزيقها وإلقائها ، وهذا ما حدث لآدم إذ أخطأ فمات. أما بعد اختراع الأستيكة صرنا نمحو الخطأ، ويمكن استخدام الورقة ثانية.

والتشبيه الأدق من الأستيكة هو الـ corrector الذي يُغطى الخطأ فتعود الورقة بيضاء، فعمل المسيح الكفّارى هو تغطيتنا. كفّارة = غطاء من cover. فلا يعود الآب يرى خطيتنا بل يرى بر إبنه، هذا إن كُنّا ثابتين في إبنه. لذلك يقول الرب "إثبتوا فيّ" (يو ١٤:٥). ولذلك فقول المسيح على الصليب "يا أبتاه اغفر لهم" – والرب قالها وجسده كله مغطى بالدم – كان كأنه يقول للآب فلتبدأ شفاعتى الكفارية عن جسدى الذي هو كنيستى من الآن . وهذا معنى ما كان يحدث يوم الكفارة اليهودى ، إن هرون رئيس الكهنة ينضح من دم تيس الخطية على غطاء التابوت "الكافورت" فيغفر الله. وكان المسيح رئيس كهنتنا على الصليب ودمه يغطى جسده هو شرح لما

كان هرون يعمله يوم الكفارة (١٦١ : ١٥ ، ١٦) "يكفر عنكم لتطهيركم . من جميع خطاياكم تطهرون" (١٦٧ : ٣٠) .

#### إذاً المعمودية هي:

- () موت مع المسيح: ومن مات معه تغفر جميع خطاياه السابقة.فبموتنا في المسيح في المعمودية ينفذ فينا حكم الناموس.... أن من يخطئ يموت .
- ٢) قيامة مع المسيح: نقوم متحدين به، وهذا يعطينا أن نحيا بحياته وهي حياة أبدية فالمسيح بعد أن قام من الاموات لن يموت ثانية (رو ٦: ٩). ويقول بولس الرسول ايضاً "لي الحياة هي المسيح" (في ٢١:١٦) + "المسيح يحيا فيّ" (غل ٢٠:٢١) . ولأن المسيح يحيا فينا كمل كل بر.
  - ٣) تبنى: فمن إتحد بالمسيح الإبن يصير إبناً لله.

#### على من ينكر مفاعيل المعمودية أن يجيب على هذا السؤال وأنها مجرد علامة

"لماذا اعتمد المسيح" ؟ قيل ليلتزم بالناموس، لكن الناموس لا يطلب معمودية أحد . وقيل ليقف في صفوف الخطاة ! وهذا خطأ ...فالمسيح ليس بخاطئ يقدم توبة ويعتمد علامة على توبته، بل هو حامل خطية ! فكان يوحنا يعمد التائبين علامة على توبتهم . ولو فرض صحة هذا فلماذا قال تكمل ولم يقل أُكمِل ، والعبرية ليس بها صيغة تفخيم . اذا نكمل هو قول الثالوث الذي يخلق الانسان خليقة جديدة . وهل حمل الآب أو الروح القدس خطايانا ! هذا كان عمل المسيح بصليبه .

لكن وكما قال الآباء أن المسيح لم يكن محتاجا للمعمودية لكن المعمودية كانت محتاجة للمسيح . المسيح كان بمعموديته يؤسس سر المعمودية ، والروح القدس الذى حل عليه ، حل علي جسده لحسابنا فكل من يعتمد الآن ، فالروح القدس وبطريقة خفية يجعله يموت بإنسانه العتيق مع المسيح حين ينزل الماء، ويقوم مع المسيح حين يخرج من الماء . لذلك نقول عن المعمودية أنها سر . وسر تعنى اننا نحصل علي نعمة غير منظورة تحت أعراض منظورة .

### ما ورد عن معمودية المسيح في إنجيل متى

#### الإصحاح الثالث (مت٣)

الآيات (مت ٣):-" 'وَفِي تِلْكَ الأَيَّامِ جَاءَ يُوحَنَّا الْمَعْمَدَانُ يَكْرِزُ فِي بَرِّيَّةِ الْيَهُودِيَّةِ 'قَائِلاً: «تُوبُوا، لأَنَّهُ قَدِ الْقَائِلِ: صَوْتُ صَارِحٍ فِي الْبَرِّيَّةِ: أَعِدُوا الْقَرَبِ مَلَكُوتُ السَّماوَاتِ. "فَإِنَّ هَذَا هُوَ الَّذِي قِيلَ عَنْهُ بِإِشَعْيَاءَ النَّبِيِّ الْقَائِلِ: صَوْتُ صَارِحٍ فِي الْبَرِّيَّةِ: أَعِدُوا طَرِيقَ الرَّبِ. اصْنَعُوا سُبُلَهُ مُسْتَقِيمَةً». 'وَيُوحَنَّا هذَا كَانَ لِبَاسُهُ مِنْ وَيَرِ الإِبلِ، وَعَلَى حَقْوَيْهِ مِنْطَقَةٌ مِنْ جِلْدٍ. وَكَانَ طَعَامُهُ جَرَادًا وَعَسَلاً بَرِيًّا. 'حِينَئِذٍ خَرَجَ إِلَيْهِ أُورُشَلِيمُ وَكُلُّ الْيَهُودِيَّةِ وَجَمِيعُ الْكُورَةِ الْمُحِيطَةِ بِالأَرْدُنِّ، وَعَلَى الْمُحِيطَةِ بِالأَرْدُنِّ، وَعَلَى اللَّرُوثِينَ بِخَطَايَاهُمْ. 'فَلَمَّا رَأَى كَثِيرِينَ مِنَ الْفَرِيسِيِّينَ وَالصَّدُوقِيِّينَ يَأْتُونَ إِلَى الْهَوْدِيَّةِهِ، قَالَ لَهُمْ: «يَاأُولُادَ الأَفَاعِي، مَنْ أَرَاكُمْ أَنْ تَهْرُبُوا مِنَ الْغَضَبِ الآتِي؟ ^فَاصْنَعُوا أَثْمَارًا تَلِيقُ بِالتَّوْبَةِ.

أُولاَ تَفْتَكُرُوا أَنْ تَقُولُوا فِي أَنْفُسِكُمْ: لَنَا إِبْراهِيمُ أَبًا. لأَنِّي أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ اللهَ قَادِرِّ أَنْ يُقِيمَ مِنْ هذِهِ الْحِجَارَةِ أَوْلاَدَا لِإِبْراهِيمَ. 'وَالآنَ قَدْ وُضِعَتِ الْفَأْسُ عَلَى أَصْلِ الشَّجَرِ، فَكُلُّ شَبَرَةٍ لاَ تَصْنَعُ ثَمَرًا جَيِّدَا تُقْطَعُ وَتُلْقَى فِي النَّارِ. النَّذِي يَأْتِي بَعْدِي هُوَ أَقْوَى مِنِّي، الَّذِي لَسنتُ أَهْلاً أَنْ أَحْمِلَ حِذَاءَهُ. هُو سَيُعَمِّدُكُمْ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ وَنَارٍ. ''الَّذِي رَفْشُهُ فِي يَدِهِ، وَسَيُنَقِّي بَيْدَرَهُ، وَيَجْمَعُ قَمْحَهُ إِلَى الْمُحْزَنِ، وَأَمَّا التَبْنُ شَيْعَمِّدُكُمْ بِالرُّوحِ الْقَدُسِ وَنَارٍ. ''الَّذِي رَفْشُهُ فِي يَدِهِ، وَسَيُنَقِّي بَيْدَرَهُ، وَيَجْمَعُ قَمْحَهُ إِلَى الْمُحْزَنِ، وَأَمَّا التَبْنُ فَيُحْرِقُهُ بِنَارٍ لاَ تُطْفَأُ». "أَحِينَذِ جَاءَ يَسُوعُ مِنَ الْجَلِيلِ إِلَى الأَرْدُنِّ إِلَى يُوحَنَّا لِيَعْتَمِدَ مِنْهُ. 'أَوَلِكِنْ يُوحَنَّا مَنَعُهُ فَيُحْرِقُهُ بِنَارٍ لاَ تُطْفَأُ». "أَولِكِنْ يُوحَنَّا مِنَعَ لَلْوَقْتِ مِنَ الْمَعْرَا مَنْكُ لَو بَلَانَ، لأَنْهُ هَكَذَا يَلِيقُ بِنَا فَيُعْرَفِهُ بِنَارٍ لاَ مُحْتَاجٌ أَنْ أَعْتَمِدَ مِنْكَ، وَأَنْتَ تَأْتِي إِلَيَّ إِلَى الْأَرْدُنِ إِلْى يَعْمَلُ مُولَا لَهُ هَذَا يَلِيقُ بِنَا فَلَا لَهُ مُثَاجٌ أَنْ أَعْتَمِدَ مِنْكَ، وَأَنْتُ تَأْتِي إِلَيْ إِلَيْءَ مِنَ الْمَعْوَلِ قَوْلَلَ لَهُ: «السَّمَاوَاتُ قَدِ انْفَتَحَتُ لَهُ فَيْ لَا مُحْتَاجٌ أَنْ أَعْلَا هُو ابْنِي الْحَيْدِبُ اللَّهُ مَنْ الْمُعْرَادِهُ وَالْكَالَةُ مِنْ الْمَاعِ وَالْإِلَا مُثَلَّ مَوْلَ لَهُ مَنْ الْمَاعِ وَالْمُ لَكُ مُ مِنَ الْمَعْوَاتِ قَائِلاً: « هَذَا هُو ابْنِي الْحَبِيبُ الَّذِي بِهِ فَرَالًى رُوحَ اللْهِ مَالُو مَنْ الْمَاعِلُ وَلَا لِللْمَاعِلَةُ وَالْمُ لَلْهُ وَلَالِكُ مُنْ السَّمَاوَاتِ قَائِلاً هُو ابْنِي الْحَبِيبُ الذِي يَلِهُ وَالْمَا عَلَقُلُ مَا عُلَادِهُ مَا مُنْ الْمُعْرَالُ مِلْ الْمُعْرَادِهُ وَالْمُلْولِ اللْمُ عَلَا لَكُولُ اللْمُ عَلَالِكُولُ اللْمُ عَلَاكُولُ اللْمُ عَلَالِكُولُ اللْمُ الْمُعْلَى اللْمُ الْمُوالِقُ لَا اللْمُعْرَالِكُولُ اللْمُ عَلَالُولُ اللْمُ الْمُعْلِقُ اللْمُ الْمُعْلِقُ فَيْ اللْمُ الْمُنْ الْمُولُول

#### آية (مت ١:٣):- " وَفِي تِلْكَ الأَيَّامِ جَاءَ يُوحَنَّا الْمَعْمَدَانُ يَكْرِزُ فِي بَرِّيَّةِ الْيَهُودِيَّةِ. "

فِي تِلْكَ الأَيَّامِ = لا يقصد به بعد عودة العائلة المقدسة من مصر ولكن في ذلك العصر أو في ذلك الزمان. ولوقا حدد عمر المسيح في هذا الوقت (لو ٣٠٣) أنه حوالي ٣٠ عاماً.

يُوحَنَّا الْمَعْمَدَانُ = لقب المعمدان غالباً أطلقه عليه الشعب. وكان ملاخي قد سبق وتنبأ عنه في (ملاه: ١) وتنبأ عن مجيء أول عن مجيء إيليا قبل مجيء المسيح الثاني في (ملاه: ٥)، ولما كان اليهود لا يفهمون أن هناك مجيء أول ومجيء ثاني، ظنوا أن إيليا يجب أن يظهر قبل المسيا. ولكن المعمدان جاء في صورة إيليا الساكن في البراري والجبال وبنفس قوته.

بَرِّيَّةِ الْيَهُودِيَّةِ = هي القطاع الشرقي من إقليم اليهودية، يقع شرق قمة الجبل الرئيسية وغرب البحر الميت، لم تكن صحراء رملية ولكنها أرض غير مخصبة.

والمعمدان بدأ خدمته قبل أن يبدأ المسيح بشهور. وكان من حق يوحنا أن يصير كاهناً، ولكنه ترك الهيكل والكهنوت ذاهبا إلى البرية، ليعلن أن الجميع فسدوا وصاروا برية قاحلة تنتظر المسيح الذي سيأتي ليرويها بمياه الروح القدس لتصير فردوساً يحمل ثمار الروح (مز ١:٦٣). لقد حُرِم يوحنا المعمدان من خدمة الهيكل ليهيئ الطريق لرئيس الكهنة الأعظم ربنا يسوع الذي جعل من بريتنا هيكلاً جديداً سماوياً.

كان يوحنا هو الرسول الذي يعد طريق الملك كما يسبق الملوك حرس شرف.

يوحنا المعمدان كان عمله الاساسي تأسيس سر المعمودية "الذى أرسلنى لأعمد بالماء" (يو ١: ٣٣) وكان هذا بأن يعمد المسيح.

#### آية (مت ٢:٣):- " قَائِلاً: «تُوبُوا، لأَنَّهُ قَدِ اقْتَرَبَ مَلَكُوتُ السَّماوَاتِ. "

تُوبُوا = يوحنا يهيئ الطريق الملوكي بالتوبة، ومعنى طلب التوبة كشئ سابق لملكوت المسيح، أن ملك المسيح سيكون روحياً وليس أرضياً. والتوبة في اليونانية مطانية وتعني تغيير الاتجاه أي تغيير القلب والعقل من جهة

الخطية ليهتدي ويتجه نحو الله. ويعطي الإنسان لله الوجه لا القفا . إذاً تُوبُوا = غيروا قلوبكم وعقولكم. ومن يقدم توبة تنفتح عيناه، فالخطية تسبب العمى للعيون الروحية. ومن تنفتح عيناه يعرف المسيح حين يظهر، وهكذا كان يوحنا يهيئ الطريق للمسيح.

افْتَرَبَ مَلْكُوتُ السَمَاوَاتِ = أي أن مجيء المسيح ليسكن فينا صار على الأبواب. وطريق التمتع بهذا الملكوت هو أن ندرك حاجتنا إلى عمل المسيّا فينا، فإذ يدين الإنسان نفسه ينفتح القلب لاستقبال عمل المسيّا فيه. ويُملِّك الإنسان المسيح على قلبه فيصير ملكوت الله داخله "ها ملكوت الله داخلكم". واصطلاح ملكوت السموات هو اصطلاح خاص بمتى أما باقي الإنجيليين فكانوا يستعملون اصطلاح ملكوت الله. لأن متى كان يكتب لليهود الذي يخشون أن يستعملوا اسم الله. وملكوت الله معناه سيادة وحكم الله على القلب، لكن اليهود فهموه على أنه ملك مادي أرضي. ومن المؤكد أن المسيح استخدم التعبيرين ملكوت السموات وملكوت الله. وببساطة حيثما يملك الله يصير هذا المكان سماء.

# آية (مت ٣:٣):- "قَإِنَّ هذَا هُوَ الَّذِي قِيلَ عَنْهُ بِإِشْعَيَاءَ النَّبِيِّ الْقَائِلِ: صَوْتُ صَارِحٍ فِي الْبَرِّيَّةِ: أَعِدُوا طَرِيقَ النَّبِيِّ الْقَائِلِ: صَوْتُ صَارِحٍ فِي الْبَرِّيَّةِ: أَعِدُوا طَرِيقَ الرَّبِّ. اصْنَعُوا سُبُلُهُ مُسْتَقيمَةً »."

الاقتباس من (إش ٤٠٠٣) ومن الترجمة السبعينية بالذات. صَوْتُ صَارِحٍ = هو صوت المعمدان. فهو كان صوتاً يوجه النظر ليسوع، يدعو الناس للتوبة فيكونوا مستعدين لقبول الرب يسوع. اصْنَعُوا سُبُلَهُ مُسْتَقِيمَةً = مرادفة لتوبوا. أي من ارتفع قلبه بالكبرياء أو من التهب قلبه بالطمع أو الشهوة فليغير طريقه. والعكس فمن كان يشعر بيأس أو صغر نفس فليكن له رجاء منذ الآن (إش ٤٤٤٠).

# آية (مت ٣:٤):- " وَيُوحَنَّا هذَا كَانَ لِبَاسُهُ مِنْ وَيَرِ الإِبِلِ، وَعَلَى حَقْوَيْهِ مِنْطَقَةٌ مِنْ جِلْدٍ. وَكَانَ طَعَامُهُ جَرَادًا وَعَلَى حَقْوَيْهِ مِنْطَقَةٌ مِنْ جِلْدٍ. وَكَانَ طَعَامُهُ جَرَادًا وَعَسَلاً بَرِّيًّا. "

كانت صرخات يوحنا لا تخرج من فمه فحسب بل تنطلق من كل حياته، تعلنها حياته الداخلية ومظهره الخارجي. حتى ملبسه كان أشبه بعظة صامتة وفعّالة وأيضاً طعامه. لِبَاستُهُ مِنْ وَبَرِ الإبلِ = خشن ورخيص وكان هذا لباس الأنبياء (زك٤:١٣٥).

طَعَامُهُ جَرَادًا هذا أكل الفقراء جداً. وَعَسَلاً بَرّيًا = وهذا يجدونه في الصخور وجذوع الأشجار. وكان زهد المعمدان سر قوته، أيضاً خلوته في البرية. وكان له شكل إيليا في ملبسه وطعامه.

آية (مت ٣:٥):- "مُحِينَئِذٍ خَرَجَ إِلَيْهِ أُورُشَلِيمُ وَكُلُّ الْيَهُودِيَّةِ وَجَمِيعُ الْكُورَةِ الْمُحِيطَةِ بِالْأَرْدُنِّ،" هكذا لنرجع إلى الله علينا أن نخرج من العالم.

آية (مت ٣:٣):- "أَوَاعْتَمَدُوا مِنْهُ فِي الأُرْدُنِّ، مُعْتَرِفِينَ بِخَطَايَاهُمْ. "

الأردن = ينبع من جبال لبنان ويصب في البحر الميت ماراً ببحر الجليل (أو بحيرة جنيسارات أو بحيرة طبرية). واليهود عرفوا أنواعاً من المعموديات منها معمودية المتهودين الدخلاء . ومعمودية يوحنا كانت رمزاً للمعمودية المسيحية. وبولس الرسول اعتبر أن موسى والشعب إعتمدوا في البحر الأحمر والسحابة رمزاً أيضاً للمعمودية المسيحية. وبطرس الرسول يقول أن فلك نوح كان مثالا للخلاص بالمعمودية (ابط٣: ٢١) . ولكن معمودية يوحنا استمد يوحنا لم تهب البنوة لمن إعتمد مثل المعمودية المسيحية. وغفران الخطايا الذي كان هدف معمودية يوحنا استمد قوته من صليب المسيح (مثل شيك يكتب على ظهره يصرف في يوم كذا فهو حق لك ولكن مفعوله يبدأ في اليوم المحدد)، وهذا نفس ما يقال عن كل من غفرت خطاياهم في العهد القديم . قوة معمودية يوحنا استمدت قوتها من قوة المرموز إليه كما حملت الحية النحاسية قوة الشفاء خلال الصليب التي ترمز إليه. فمعمودية يوحنا لم تكن بالروح مثل المعمودية المسيحية. وهناك معمودية الدم للشهداء وهناك معمودية الدموع والتوبة كما كان داود يعوم كل ليلة سريره (مز ٢:٦).

#### آية (مت ٧:٣):- " فَلَمَّا رَأَى كَثِيرِينَ مِنَ الْفَرِيسِيِّينَ وَالصَّدُوقِيِّينَ يَأْتُونَ إِلَى مَعْمُودِيَّتِهِ، قَالَ لَهُمْ: «يَاأَوْلاَدَ الأَفَاعِي، مَنْ أَرَاكُمْ أَنْ تَهْرُبُوا مِنَ الْغَضَبِ الآتِي؟"

الْفَرِّيسِيِّينَ = أهم طوائف اليهود الدينية التي ظهرت أيام المكابيين سنة ٥٠ اق.م. هدفهم أن يشددوا على وجهة النظر الدينية عند اليهود، وكانوا يحفظون الشريعة بدقة. وكان هذا كرد فعل للثقافة اليونانية المتحررة التي انتشرت. ومعنى فريسيون = مفروزون. ويسمون أنفسهم الأتقياء. واعتبروا تقليد الأباء على نفس مستوى الناموس. ساد عليهم الرياء والتظاهر والتمسك الظاهري لا الفعلي بالناموس فعشروا الشبث والنعنع وأطالوا صلواتهم.

الصدوقيين = هم الطائفة اليهودية الكبيرة بعد الفريسيين، ويرجح أنهم نشأوا كمضادين للفريسيين. اسمهم مشتق من اسم صادوق رئيس الكهنة أو من معنى اسم صادوق وهو يعني البار. وعلموا أن الفضيلة تمارس لأجل نفسها وليس من أجل أجر معين ومن هنا تمادوا وأنكروا القيامة لأنها أجر للأعمال الصالحة. وكانوا لا يؤمنون سوى بأسفار موسى الخمسة فقط، ولا يقبلون تقليد الشيوخ وأنكروا القيامة والأرواح والملائكة (أع٢٣٣٨).

وكانوا يسمونهم جماعة العقلانيين عند اليهود. وكان هدفهم في الحياة جمع المال وإرضاء ملذاتهم.

يَاأُوْلادَ الأَفَاعِي = أى أنهم يشبهون الأفاعى فالإبن يشبه أبيه (وهناك أولاد إبليس يو ٤٤٤+ ايو ١٠٠٣ وأبناء المعصية كو ٣٠٣ وأبناء النور يو ٣٦:١٢) = يوحنا هنا يريدهم أن يتساءلوا بينهم وبين أنفسهم لماذا أتوا هل هي توبة حقيقية أو سعياً وراء المظاهر. لأنه شعر أنهم لم يأتوا إليه بقلوبهم طالبين التوبة. وكان يوحنا قوياً لم يخف من الفريسيين والصدوقيين ولم يتملقهم، بل هو عرف مشاعرهم فهم لم يحتملوا إذ قد فضح ريائهم بقداسته الحقيقية. وإلتفت حوله الجماهير وأحبوه فخافوا على مراكزهم وأرادوا إظهار نقاوتهم بأن يعتمدوا هم أيضا. المُغَضَب الآتِي = الدينونة.

#### الآيات (مت٣:٨-٩):- "^فَاصْنَعُوا أَثْمَارًا تَلِيقُ بِالتَّوْيَةِ. 'وَلاَ تَفْتَكِرُوا أَنْ تَقُولُوا فِي أَنْفُسِكُمْ: لَنَا إِبْراهِيمُ أَبًا. لأَنْي أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ اللهَ قَادِرٌ أَنْ يُقِيمَ مِنْ هِذِهِ الْحِجَارَةِ أَوْلاَدًا لإِبْراهِيمَ. "

التوبة التي بلا ثمر هي مظاهر ورياء. وكان اليهود يظنون أنهم يخلصون لمجرد

إنتسابهم لإبراهيم. ولكن يوحنا هنا يشرح لهم أن الخلاص ليس ميراثاً من الأباء.

#### يُقِيمَ مِنْ هَذِهِ الْحِجَارَةِ أَوْلاَدًا لإِبْراهِيمَ. ما هي هذه الحجارة؟

- ١- يقال أن يوحنا المعمدان كان يتكلم وأمامه الحجارة التي وضعها يشوع في الأردن.
- ٢- تشير إلى (إش١٥:١-٢) فهذا الصخر في إشعياء يشير لمستودع سارة المائت ولأن إبراهيم صار شيخاً غير قادر على الإنجاب ومع هذا كان لهما نسل ومنه اليهود. ويكون المعنى أنه كما أقام الله اليهود من مستودع ميت كالصخر، قادر هو أن يقيم له أولاداً آخرين.
  - ٣- تشير للأمم الذين صاروا حجارة بعبادتهم للأوثان الحجرية فشابهوها (مز ١١٥٨)
    - ٤- تشير لكل قلب تقسى وتحجر، والله يحركه بالتوبة فيصير ابناً لإبراهيم.

وأولاد إبراهيم هم من يشابهونه في نقواه وإيمانه، ولكن هؤلاء الفريسيين والصدوقيين لا يشبهون إبراهيم بل هم أولاد أفاعي بمعنى أولاد إبليس (يو ٨:٤٤)

ولكن كل من تحجر قلبه، فالله قادر أن يحوله مرة أخرى إلى قلب لحمي (حز ٢٦:٣٦).

# آية (مت ١٠:٣):- "' وَالآنَ قَدْ وُضِعَتِ الْفَأْسُ عَلَى أَصْلِ الشَّجَرِ، فَكُلُّ شَجَرَةٍ لاَ تَصْنَعُ ثَمَرًا جَيِّدًا تُقْطَعُ وَتُلْقَى فِي النَّارِ. "

التشبيه مأخوذ من الحطاب الذي وضع فأسه بجانب الشجرة وذهب يخلع سترته استعداداً لقطع الشجرة. فهذا المثل يشير للغضب القادم. فالمسيح أتي ليبشر بيوم مقبول وسنة مقبولة. فإما أن يستجيب الإنسان أو تأتي عليه الدينونة وسيف القصاص، ويلعنه الله كما لعن شجرة التين ، إذا وجده بغير ثمار التوبة. والمسيح هو ذلك الحطاب الذي أتى بصليبه ليموت عني. وأعطاني المعمودية، فيها أموت معه لهدم الإنسان العتيق فمن يرفض بعد كل هذا لن يكون أمامه سوى الدينونة. والمسيح هو الحطاب الذي هو مزمع الآن أن يأتي للدينونة.

#### آية (مت ١١:٣):- "أَنَا أُعَمِّدُكُمْ بِمَاءٍ لِلتَّوْبَةِ، وَلَكِنِ الَّذِي يَأْتِي بَعْدِي هُوَ أَقْوَى مِنِّي، الَّذِي لَسْتُ أَهْلاً أَنْ أَحْمِلَ حِذَاءَهُ. هُوَ سَيُعَمِّدُكُمْ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ وَبَارِ. "

نرى هنا سر عظمة المعمدان وهو اتضاعه = لَسنتُ أَهْلاً أَنْ أَحْمِلَ حِذَاءَهُ = (هو قول يشير لألوهية السيد المسيح فأي ملك أرضي يمكن أن يحل سيور حذاءه أي أحد. أو يحمل حذاءه أي أحد) هو يرى في نفسه أنه غير مستحق أن يعمل أحقر الأعمال التي يقوم بها العبيد.

سَيُعَمِّدُكُمْ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ وَنَارٍ = وقارن هذه بقول المسيح "إن كان أحد لا يولد من الماء والروح (يو ٣:٥). فالروح القدس هو روح الإحراق (إش٤:٤) وهو يجعل الماء نار إحراق فماذا يعني قوله الروح القدس ونار = إلا أن ماء المعمودية هو النار الذي يلقى فيها المعمد لتحرق خطاياه وتميت الإنسان العتيق. ويقول القديس مار

يعقوب السروجي "المعمودية هي الكور العظيم الممتلئ ناراً، فيها يسبك الناس ليصيروا غير أموات" هذا يعني أن المعمودية هي ليست غسيل إنسان في ماء عادي، بل هي بعمل الروح القدس (روح الإحراق (إش٤٤٤) تحرق الخطايا القديمة، وتلقي نار حب داخل القلب. وانظر لعمل الروح القدس في أرمياء "فكان في قلبي كنارٍ محرقة" (أر ٩:٢٠) لذلك رأينا حلول الروح القدس على التلاميذ على هيئة ألسنة نارية فالمعمودية هي تحرق خطايانا بالنار وتغسلها بالماء.

#### آية (مت ٢:٣):- "١<sup>١</sup>الَّذِي رَفْشُهُ فِي يَدِهِ، وَسَيُثَقِّي بَيْدَرَهُ، وَيَجْمَعُ قَمْحَهُ إِلَى الْمَخْزَنِ، وَأَمَّا التَّبْنُ فَيُحْرِقُهُ بِنَارٍ لاَ تُطْفَأُ»."

هنا نرى المسيح الديان. الرَفْشُ = يستخدم للتذرية [الرفش هو المذراة وهي ساق لها أصابع خشبية ترفع بها الحبوب المختلطة بالتبن والقش، فتسقط الحبوب لأسفل لثقلها أما القش والتبن فيطيران بعيداً. وبهذا تجمع الحبوب وحدها والتبن وحده وهذا يتم في مكان متسع بجانب الحقل يسمى البيدر أو الجرن. وتوضع الحبوب في المخزن، أما التبن والقش فيحرقان. والرفش إشارة لكلمة الله التي ستدين غير المؤمنين وغير التائبين (يو ٢١٠٤٤)] ويشير الرفش لسلطان المسيح. بَيْدَرَهُ = أي كنيسته ويشير لنهاية العالم. قَمْحَهُ = المؤمنين الأبرار. الْمَخْزَنِ = الكنيسة أو المجد في السماء. التّبنُ = الأشرار. نَارٍ لاَ تُطْفَأُ أي الدينونة الأبدية في جهنم. فالمسيح يترك الآن القمح مع التبن والذوان ولكن هناك يوم يفصل فيه بين هذا وذاك. ولكن من الآن فالتذرية موجودة وهناك فاصل بين الذي يؤمن والذي لا يؤمن وبين الذي يتوب والذي لا يتوب.

#### آية (مت ١٣:٣): - "الحِينَئِذِ جَاءَ يَسنُوعُ مِنَ الْجَلِيلِ إِلَى الأُرْدُنِّ إِلَى يُوحَنَّا لِيَعْتَمِدَ مِنْهُ."

لْيَغْتَمِدَ مِنْهُ = المسيح كان يؤسس سر المعمودية، فكل معمد بعد ذلك حين نزوله للماء وصعوده منه يموت مع المسيح ويقوم معه . ولكن العجب أن يقبل المسيح أن يقف في صفوف الخطاة، وهذا كان مقدمة للصليب يوم يحمل المسيح خطايا البشر، والكنيسة تهتم بالمعمودية لأنه حتى المسيح لم يبدأ خدمته إلا بعد أن إعتمد.

آية (مت ٢:٢): - " أَوَلِكِنْ يُوحَنَّا مَنَعَهُ قَائِلاً: «أَنَا مُحْتَاجٌ أَنْ أَعْتَمِدَ مِنْكَ، وَأَنْتَ تَأْتِي إِلَيَّ!». " من عرفه وهو في بطن أمه، من المؤكد أنه عرفه الآن.

# آية (مت ٣:٥١):- " فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ: «اسْمَحِ الآنَ، لأَتَّهُ هكَذَا يَلِيقُ بِنَا أَنْ ثُكَمِّلَ كُلَّ بِرّ». حِيثَنَذٍ سَمَحَ لَهُ. " لَهُ. "

المسيح يكمل كل بر أى بتأسيسه للمعمودية وبصلبه بعد ذلك ، يؤسس الطريق لنا لنتبرر ، ونحسب أبرارا فيه . هنا نرى منتهى الاتضاع أن يعتمد الله من أحد عبيده. وبولس الرسول عبر عن هذا بقوله "جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه" (٢كو٥: ٢١).

الآيات (مت٢٠٣١): - "أَفْلَمَا اعْتَمَدَ يَسُوعُ صَعِدَ لِلْوَقْتِ مِنَ الْمَاءِ، وَإِذَا السَّمَاوَاتُ قَدِ انْفَتَحَتْ لَهُ، فَرَأَى رُوحَ اللهِ نَازِلاً مِثْلَ حَمَامَةٍ وَآتِيًا عَلَيْهِ، "وَصَوْتٌ مِنَ السَّمَاوَاتِ قَائِلاً: « هذَا هُوَ ابْني الْحَبِيبُ الَّذِي بِهِ سُرُرْتُ»."

صَعِدَ = إذاً هو كان نازلاً في الماء. لذلك فالمعمودية بالتغطيس وفي يوم عيد الغطاس، يوم عماد المسيح تحتفل الكنيسة أيضاً بعيد الظهور الإلهي، إذ ظهر هنا بوضوح الثلاثة الأقانيم. صوت الآب في السماء والابن الإنسان في الماء والروح القدس في شكل حمامة. هنا نرى التمايز في الثالوث، الواحد عن الآخر، ولكنهم هم الله الواحد.

والمسيح حل عليه الروح القدس في شكل حمامة كاملة (حمامة رمز السلام والطهارة والوداعة والبراءة والبساطة وهذه ثمار يعطيها الروح لمن يحل عليه). وهي كاملة رمز لحلول الروح القدس بالكامل على المسيح. أما التلاميذ فحل عليهم على قدر ما يحتملون، ألسنة نار منقسمة. والروح حل على التلاميذ على شكل نار ليطهرهم، أما المسيح الذي بلا خطية لم يحتاج لشكل النار ١) هو لا يحتاج لنار تحرق خطاياه ٢)التلاميذ لايحتملون كبشر الا لمواهب وعطايا الروح. ومعنى الألسنة المنقسمة = أن كل منهم أخذ بقدر إحتياجه وبقدر احتماله ٣) أما المسيح فحل الروح عليه على شكل الحمامة وتعنى الروح كاملا، فالروح إنسكب على المسيح رأس الكنيسة لحسابها أي لينسكب على الكنيسة بعد ذلك = كالطيب ينزل على الرأس ثم على اللحية أى الكنيسة جسد المسيح (مز ١٣٣). [اللحية شعر كثير يلتصق بالرأس كما يلتصق المؤمنين برأس الكنيسة المسيح].

وحلول الروح القدس على المسيح كان لتكريسه وإعداد جسده ليقدم ذبيحة نفسه، كما كان رئيس الكهنة يُمسح بالزيت ليقدم ذبائح . وصوت الآب من السماء تكرر يوم التجلي (مت١٧:٥) وأيضاً في (يو ٢٨:١٢).

انْفَتَحَتْ لَهُ = يوحنا المعمدان رأى الحمامة نازلة على المسيح وعرف أن هذا هو الروح وقد إستقر على المسيح (يو ٣١:١٣-٣٤). والسماء تنفتح الآن بعد أن كانت قد أغلقت أمام البشرية ومن أيام نوح فالحمامة رمز للسلام وزوال السخط وانتهاء زمن سلطان الخطية.

والحمامة مشهورة دائما أنها تعود لبيتها (حمامة نوح/الحمام الزاجل). وعمل الروح القدس هو دفع الكنيسة للإتحاد بالمسيح، والمسيح يحملها كعروس له إلى حضن الآب بإتحاده بها. وكلمة بساطة وهى صفة الحمام مترجمة SINGLE HEARTED، في الترجمة الإنجليزية . أي يكون الإنسان له هدف واحد بقلبه، متجه دائماً للمسيح. وهذا هو عمل الروح القدس فينا : إذ أننا كلما نخطئ يبكتنا الروح القدس ويعيننا حتى نعود للثبات في المسيح . لذلك نقول الحمامة رمز البساطة "كونوا بسطاء كالحمام" (مت١٦:١٠). ومن يفعل أي يكون قلبه دائما لا هدف له سوى مجد الله ، يثبت في المسيح ويُحسب كاملاً (كو ١ : ٢٨) وهذا معنى "إفتحى لي يا خمامتي يا كاملتي" (نش٥:٢).

لذلك فالروح القدس بتبكيته ومعونته يجعلنا دائماً فى حالة رجوع دائم للمسيح "إرجعى إرجعى يا شولميث" (نش١٣٠٦). والروح يثبتنا في المسيح فى المعمودية (٢كو ١ : ٢١ ، ٢٢) ، وإن أخطأنا يبكتنا لنتوب ويعيننا فنعود للمسيح ويثبتنا فيه .

#### المسيح يكمل كل بر (تأملات)

- ١- سلك بمعموديته من يوحنا طريق الاتضاع وهو كمال كل بر.
- ٢- هو يعلن أهمية المعمودية ويعلن قبوله لمهمته أي موته فالمعمودية هي موت مع المسيح، فالمسيح بمعمودية يعلن أنه يقبل هذا الموت وأنه سيقوم بعد موته، وأنه يطيع حتى الموت موت الصليب. المعمودية هي مثال لسر موته وقيامته . المعمودية هي اعلان حب من الذي قال "ليت على الشوك ..." (إش ٢٧: ٢ ٥).
- ٣- المسيح يؤسس سر المعمودية الذي به يكمل كل بر لآدم ونسله. فبموتنا مع المسيح وقيامتنا مع المسيح نتبرر. المسيح بالمعمودية أكمل كل بر للإنسان أي صار هناك وسيلة يتبرر بها الإنسان الذي كان قد حُكِمَ عليه بالموت بسبب الخطية. والتبرير له شقين ا) غفران الخطية وذلك يتم بموتنا مع المسيح باتحادنا مع المسيح فنحيا بحياته فيستخدم اعضاءنا كألات بر ، فنعمل أعمال بر .

#### لماذا المعمودية؟

- ١- المسيح غير محتاج للمعمودية فهو بلا خطية.
- ٢- بهذا يتيح الفرصة ليوحنا ليشهد عنه، وليظهر لإسرائيل.
  - ٣- جعل المعمودية مثالاً لسر موته وقيامته.
- ٤- بعد المعمودية حل عليه الروح القدس لحسابنا أي لتقديسنا. والمسيح اعتمد ثم حل عليه الروح بعد ذلك ليحدث لنا نفس الشئ، ففي المعمودية نموت مع المسيح ونقوم معه فنصبح مستعدين لحلول الروح القدس فبنا.
  - ٥- ظهر أثناء المعمودية سر الثالوث القدوس فالخليقة الجديدة لنا هي عمل الثالوث.
- المسيح لم يكن محتاجاً للمعمودية، لكن المعمودية هي التي كانت محتاجة للمسيح ليؤسسها فيعطي الماء القوة بالروح القدس ليعيد خلقتنا. هو قدّس الماء لنعتمد نحن بالماء والروح بعد ذلك.
- ٧- كان تكريساً لذاته للعمل (بالمعمودية) فنزول المسيح إلى الماء وتغطيسه فيه (كما نزل يونان إلى عمق الماء) كان إشارة لقبوله الموت. وكما عبر يشوع ماء الأردن مع الشعب ليدخلوا لكنعان الأرضية فالمسيح عبر معنا الموت لندخل معه إلى كنعان السماوية، وكان قبول المسيح للمعمودية هو قبول للموت. ونحن نموت معه في المعمودية ليدخلنا معه بقيامته وقيامتنا معه في المعمودية للأمجاد السماوية، كما كان عبور شعب إسرائيل لنهر الأردن المشقوق، إشارة لعبورنا إلى كنعان السماوية بالموت. وكان شق نهر الأردن وتوقف سريانه إشارة لأننا بالمعمودية نجتاز الموت دون أن يكون للموت سلطان علينا، بل بالموت نعبر إلى الحياة، وذلك لأن المسيح رأسنا قد خرج من الأردن رمزاً لقيامته وليقيمنا معه. وتبع معمودية المسيح المسيح رأسنا قد خرج من الأردن رمزاً لقيامته وليقيمنا معه. وتبع معمودية المسيح

وتكريسه لذاته، تكريس الآب له للعمل بحلول الروح القدس عليه فمسحه وصار اسمه المسيح أي الممسوح أي المخصص والمكرس لعمل الفداء.

الآيات (مر ١:١-٨): - "كَانَ يُوحَنَّا يُعَمِّدُ فِي الْبَرِّيَّةِ وَيَكْرِزُ بِمَعْمُودِيَّةِ التَّوْيَةِ لِمَغْفِرَةِ الْخَطَايَا. "وَخَرَجَ إِلَيْهِ جَمِيعُ كُورَةِ الْيَهُودِيَّةِ وَأَهْلُ أُورُشَلِيمَ وَاعْتَمَدُوا جَمِيعُهُمْ مِنْهُ فِي نَهْرِ الأُرْدُنِّ، مُعْتَرِفِينَ بِخَطَايَاهُمْ. 'وَكَانَ يُوحَنَّا يَوْمِنَّ لَكُورَةِ الْيَهُودِيَّةِ وَأَهْلُ أُورُشَلِيمَ وَاعْتَمَدُوا جَمِيعُهُمْ مِنْهُ فِي نَهْرِ الأُرْدُنِّ، مُعْتَرِفِينَ بِخَطَايَاهُمْ. 'وَكَانَ يُوحَنَّا يَوْمَنَّ لِلْمَاعِ، وَمِنْطَقَةً مِنْ جِلْدٍ عَلَى حَقْوَيْهِ، وَيَأْكُلُ جَرَادًا وَعَسَلاً بَرِّيًّا. 'وَكَانَ يَكْرِزُ قَائِلاً: «يَأْتِي بَعْدِي مَنْ فَي بَعْدِي مَنْ هُو أَقْوَى مِنْي، الَّذِي لَسْتُ أَهْلاً أَنْ أَنْحَنِيَ وَأَحُلَّ سُيُورَ حِذَائِهِ. أَأَنَا عَمَّدْتُكُمْ بِالْمَاعِ، وَأَمَّا هُوَ فَسَيُعَمِّدُكُمْ بِالرُّوحِ الْقُدُس»."

قوة معمودية يوحنا لا في ذاتها وإنما في رمزها لمعمودية السيد المسيح. ويوحنا المعمدان يمثل نهاية الناموس في دفعه الإنسان إلى التمتع بالمسيح وقيادة الكل إليه (لو ١٦:١٦). إذاً فيوحنا كنهاية للعهد القديم ، يقدم لنا خلاصة العهد القديم وهي جذب ودعوة العالم كله للمسيح. لاحظ قوله وخرج إليه جميع كورة اليهودية = فيوحنا بوعظه وكلماته النارية حرك مشاعر الجميع، فقدموا توبة علامتها المعمودية في الماء استعداداً لمجيء المسيح، ومن يقدم توبة حقيقية تنفتح عيناه ويعرف المسيح ويؤمن به ، فيقبل المعمودية بالماء والروح ويصير من أبناء الله.

الآيات (مر ١:٩-١١): - " وَفِي تِلْكَ الأَيَّامِ جَاءَ يَسنُوعُ مِنْ نَاصِرَةِ الْجَلِيلِ وَاعْتَمَدَ مِنْ يُوحَنَّا فِي الأُرُدُنِّ. ' وَلِلْوَقْتِ وَهُوَ صَاعِدٌ مِنَ الْمَاءِ رَأَى السَّمَاوَاتِ قَدِ انْشَقَّتُ، وَالرُّوحَ مِثْلَ حَمَامَةٍ نَازِلاً عَلَيْهِ. ' وَكَانَ صَوْتٌ مِنَ الْمَاءِ رَأَى السَّمَاوَاتِ قَدِ انْشَقَتْ، وَالرُّوحَ مِثْلُ حَمَامَةٍ نَازِلاً عَلَيْهِ. ' وَكَانَ صَوْتٌ مِنَ السَّمَاوَاتِ: «أَنْتَ ابْنِي الْحَبِيبُ الَّذِي بِهِ سُرِرْتُ»."

المسيح لم يكن محتاجاً للمعمودية فهو بلا خطية، ولكن كما كتب عنه أنه أحصى مع أثمة (إش١٢:٥٣). وكون السماء انشقت فهذا يعطي إحساس بأن الأمور السماوية صارت معروفة لنا ويمكن رؤيتها واقترب الإنسان للملائكة (يو ١:١٥). فالمسيح جعل الإثنين واحداً. أي السماء والأرض، (كما فهمتها كنيستنا القبطية وترتل بها في التسبحة المعروفة) فكل منهما مملكته.

#### ظهور الروح القدس كحمامة

قيل عن الكنيسة أنها حمامة (نش١٥:١+١٤:٢ +١٤:١ ٢:٥)

فنزول الروح القدس على شكل حمامة كان ليقيم الروح القدس كنيسة المسيح الحمامة الروحية الحاملة لسمات سيدها (نش ١٢:٥) (بساطة/ طهارة/ مملوءة سلاماً....)

هذه هي سمات الكنيسة المختفية في المسيح ربنا. كنيسة روحية تحمل سماتها خلال الروح القدس الساكن فيها يهبها عمله الإلهي بلا توقف.

ظهور الروح القدس يرف فوق المياه في بداية الخليقة (تك ٢:١) كان ليعطي حياة ويظهر الخليقة. وهذا ما حدث في المعمودية فالروح القدس حلَّ على المسيح ليكرس جسده ليصير هو الكنيسة، يموت على الصليب وتموت

معه الكنيسة في المعمودية بعمل الروح القدس ويقوم من الأموات والكنيسة تقوم معه في المعمودية ويصور الكنيسة فيه ويصير هو رأسها وهي على صورته، تموت وتقوم كل نفس في المعمودية بالماء والروح الذي يرف على سطح مياه المعمودية، وتخرج هذه النفس المعَمَّدة لتصير في المسيح خليقة جديدة. ونرى في معمودية السيد المسيح.

الابن في الماء (وكنيسته مختفية فيه)

والروح القدس على شكل حمامة (ليهيئ الكنيسة الحمامة الحاملة لسمات المسيح ومختفية فيه، فهي جسده) والآب بصوته "هذا ابْنِي الْحَبِيبُ.." يعلن بنوتنا له في ابنه ويقيم منا حجارة روحية حية تبني هيكل جسد المسيح.

انْشُفَّتْ = ربما تعني أن عين البشر هي التي انفتحت.

المعمودية: هي سر فكون أن المعمد حين ينزل إلى الماء يموت مع المسيح وحين يخرج من الماء يكون قد قام مع المسيح فهذا عمل سري ونعمة غير منظورة نحصل عليها بأشياء منظورة هي التغطيس في الماء.

#### يوحنا المعمدان في إنجيل لوقا

الآيات (لو ٣:١-٣٣):-" 'وَفِي السَّنَةِ الْخَامِسَةِ عَشْرَةَ مِنْ سَلْطَنَةِ طِيبَارِيُوسَ قَيْصَرَ، إِذْ كَانَ بِيلاَطُسُ الْبُنْطِيُ وَالْيَا عَلَى الْيَهُودِيَّةِ، وَهِيرُودُسُ رَئِيسَ رُبْعٍ عَلَى الْجَلِيلِ، وَفِيلُبُسُ أَخُوهُ رَئِيسَ رُبْعٍ عَلَى إيطُورِيَّةَ وَكُورَةِ تَرَاخُونِيتِسَ، وَلِيسَانِيُوسُ رَئِيسَ رُبْعٍ عَلَى الأَبِلِيَّةِ، 'فِي أَيَّامٍ رَئِيسِ الْكَهَنَةِ حَثَّانَ وَقَيَافًا، كَانَتْ كَلِمَةُ اللهِ عَلَى يُرَاخُونِيتِسَ، وَلِيسَانِيُوسُ رَئِيسَ رُبْعٍ عَلَى الأَبِلِيَّةِ، 'فِي أَيَّامٍ رَئِيسِ الْكَهَنَةِ حَثَّانَ وَقَيَافًا، كَانَتْ كَلِمَةُ اللهِ عَلَى يُوحَنَّا بْنِ زَكَرِيًا فِي الْبَرِّيَّةِ، ''فَجَاءَ إِلَى جَمِيعِ الْكُورَةِ الْمُحِيطَةِ بِالأَرْدُنِّ يَكْرِزُ بِمَعْمُودِيَّةِ التَّوْبَةِ لِمَغْفِرَةِ الْخَطَايَا، كُورَةً الْخَطَايَا، كَانَتْ عَلِيقَ الرَّبِ، اصْنَعُوا عُرِيقَ الرَّبِ، اصْنَعُوا عُمَويَّةِ الْتَوْبَةِ النَّوْبَةِ النَّوْبَةِ الْقَائِلِ : «صَوْبُ صَارِحٍ فِي الْبَرِّيَّةِ: أَعِدُوا طَرِيقَ الرَّبِ، اصْنَعُوا سُنتَقَدَمَةً.

الآيات (لو ١:٣-٢):- "أوَفِي السَّنَةِ الْخَامِسَةِ عَشْرَةَ مِنْ سَلْطَنَةِ طِيبَارِيُوسَ قَيْصَرَ، إِذْ كَانَ بِيلاَطُسُ الْبُنْطِيُّ وَالْيَا عَلَى الْيَهُودِيَّةِ، وَهِيرُودُسُ رَئِيسَ رُبْعٍ عَلَى الْجَلِيلِ، وَفِيلُبُسُ أَخُوهُ رَئِيسَ رُبْعٍ عَلَى إيطُورِيَّةَ وَكُورَةِ وَالْيَا عَلَى الْيَهُودِيَّةِ، وَهِيرُودُسُ رَئِيسَ رُبْعٍ عَلَى الْأَبِلِيَّةِ، 'فِي أَيَّامِ رَئِيسِ الْكَهَنَةِ حَثَّانَ وَقَيَافَا، كَانَتْ كَلِمَةُ اللهِ عَلَى الْأَبِلِيَّةِ، 'فِي أَيَّامِ رَئِيسِ الْكَهَنَةِ حَثَّانَ وَقَيَافَا، كَانَتْ كَلِمَةُ اللهِ عَلَى يُوحَنَّا بْنُ زَكَريًا فِي الْبَرِّيَّةِ،"

هنا نجد لوقا الطبيب الرجل العلمي يحدد الميعاد بالسنة. السّنّة الْخَامِسة عَشْرَة مِنْ سَلْطُنَة طِيبَارِيُوسَ قَيْصَرَ = كان طيباريوس قيصر مشاركاً لأغسطس قيصر في حكم الإمبراطورية الرومانية لمدة سنتين قبل وفاة أغسطس. وبهذا تكون السنة الخامسة عشرة لطيباريوس هي سنة ٢٦م أي والمسيح عمره ٣٠ عاماً فالمسيح ولد سنة ٤٥م. وكان بيلاطشُ الْبُنْطِيُ وَالِيًا عَلَى الْيَهُودِيَّةِ = فبعد موت هيرودس الكبير انقسمت مملكته إلى أرباع. هيرودسُ أنتيباس رَبِيسَ رُبْعٍ عَلَى الْجَلِيلِ (هيرودس شهرته أنتيباس) وَفِيلُبُسُ أَخُوهُ (هيرودس وفيلبس ابنا هيرودس الكبير) رَبِيسَ رُبْعٍ عَلَى إِيطُورِيَّةَ.. وكان بعد موت هيرودس الكبير مباشرة أن ابنه أرخيلاوس كان على اليهودية والياً رومانياً.

وصارت اليهودية تتبع روما مباشرة عن طريق وال روماني، وكان في هذه الأيام هو بيلاطس البنطي. ولا اليهودية تتبع روما مباشرة عن طريق وال روماني، وكان في هذه الأيارياً صغيراً بين دمشق وجبل حرمون. والإبلية مدينة واقعة شمال غرب دمشق. وإيطُوريَّة هي شرق الأردن وبحر الجليل ولأن مملكة هيرودس إنقسمت إلى أربعة أجزاء جاء من هنا لفظ رئيس ربع. فِي أَيَّامٍ رَئِيسِ الْكَهَنَةِ حَنَّانَ وَقَيَافًا = هناك رئيس كهنة واحد بحسب الشريعة. وكان رئيس الكهنة هو حنان وأقاله وعزله الوالي الروماني وعين قيافا (زوج ابنته) مكانه إلا أن حنان استمر هو الرجل القوي يحكم من وراء اسم قيافا، لذلك ففي محاكمة المسيح، نجدهم أخذوا المسيح أولاً إلى حنان ثم ذهب إلى قيافا. ونجد لوقا في دقة يقول رئيس الكهنة بالمفرد فهذا بحسب الشريعة لا يوجد سوى رئيس كهنة واحد. كل هذه الأسماء من ملوك ورؤساء كهنة تشير:-

- 1- إلى أهمية يوحنا المعمدان، فكل هؤلاء لتحديد بدء خدمة أعظم مواليد النساء. إلا أنه في بدء خدمة المسيح لم يحدد أي اسم فهو بدء كل شئ.
  - ٢- بين كل هؤلاء العظماء لم يوجد من استحق أن يكون سابقاً للمسيح سوى يوحنا.
- ٣- يظهر ما وصلت إليه إسرائيل من مذلة، فلم تعد فقط خاضعة للإمبراطور الروماني بل مقسمة إلى أربعة أجزاء. ورئيسان للكهنة. وكان في هذا تحقيقاً لنبوة أبيهم يعقوب (تك ٤٩:٠١). لقد زالت السلطة اليهودية.
  - ٤- بهذا اتضح التاريخ المدني العالمي للأحداث الخطيرة التي بها كان الخلاص للبشر.

# آية (لو ٣:٣):- "قَجَاءَ إِلَى جَمِيعِ الْكُورَةِ الْمُحِيطَةِ بِالْأُرْدُنِّ يَكْرِزُ بِمَعْمُودِيَّةِ التَّوْيَةِ لِمَغْفِرَةِ الْخَطَايَا،" بدأ يوحنا كرازته بالتوبة متخذاً المعمودية علامة للتوبة. فإن كانت خدمة المسيح هي خدمة الزرع فخدمة يوحنا هي الحرث والفلاحة استعداداً للزرع.

الآيات (لو ٣:٤-٦):- "كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ فِي سِفْرِ أَقْوَالِ إِشْعَيَاءَ النَّبِيِّ الْقَائِلِ: «صَوْتُ صَارِحٍ فِي الْبَرِّيَّةِ: أَعِدُوا طَرِيقَ الرَّبِّ، اصْنَعُوا سُبُلَهُ مُسْتَقِيمَةً. "كُلُّ وَادٍ يَمْتَلِئُ، وَكُلُّ جَبَل وَأَكَمَةٍ يَنْخَفِضُ، وَتَصِيرُ الْمُعْوَجَّاتُ مُسْتَقِيمَةً، وَالشَّعَابُ طُرُقًا سَهْلَةً، "وَيُبْصِرُ كُلُّ بَشَر خَلاَصَ اللهِ»."

يوحنا صوت يدوي في البرية لقبول الحق خلال السبل أو الطرق المستقيمة، إنه ينادي للنفوس اليائسة التي تشبه الوديان المنخفضة أن تمتلئ رجاء (كان يبشر بأن المواعيد التي للأباء جاء وقت تحقيقها، هو كان كمجدد للرجاء بأن يوم الرب على الأبواب، كان هذا مدخلاً للمسيّا، ففي المسيح تحقيق لوعود الأنبياء). والنفوس المتشامخة كالجبل أن تتضع، بهذا يتمتع الكل بالخلاص. وقد يقصد بالأودية الأمم التي حطمتها الوثنية وأفقدتها كل رجاء، وبالجبال اليهود المتكبرين. والسبل المستقيمة هي دعوة لترك كل طريق معوج ملتو ودعوة يوحنا لا تزال قائمة لكل نفس، فإن أعماقنا لن تبصر خلاص الله ما لم نسمع صوت يوحنا في داخلنا يملأ قلوبنا المنسحقة بالرجاء ويحطم كل عجرفة وكبرياء ويحول مشاعرنا الداخلية عن المعوجات ويجعل شعابنا العميقة

سهلة. ولما كان إنجيل لوقا موجهاً لليونان، فقد اقتبس لوقا كلمات إشعياء النبي التي تفتح أبواب الرجاء لكل الأمم = وَيُبْصِرُ كُلُّ بَشَرَ خَلاَصَ اللهِ = فالمسيح سيأتي مخلصاً لكل العالم.

فيعلن مجد الرب ويراه كل بشر جميعا (إش ٠٤: ٥).

ويبصر كل بشر خلاص الله (لو ٣: ٦).

ورأى الربيون أن أيات إشعياء هذه تتكلم عن عودة الشعب من السبى أما الإنجيليين فرأوها واضحة أنها عن خلاص المسيح المعلن. وأن النبوة كانت تعلن أن المعمدان كان يبشر بالملكوت الماسياني. وفي هذا يتفق الترجوم مع الرؤية الإنجيلية إذ يرى الترجوم أن (إش٤٠؛ ٩) تفهم على أنها أنباء مفرحة تأتي إلى صهيون وليس أن صهيون هي التي تعلن هذه الأخبار وتبشر بها. وتصير هذه الأنباء المفرحة التي أتت لصهيون هي بشارة المعمدان بإقتراب ملكوت السموات "توبوا لأنه قد إقترب ملكوت السموات" (مت٣٠؛ ٢).

#### تجربة المسيح

الآيات (مر ١٢:١–١٣):- "١ وَلِلْوَقْتِ أَخْرَجَهُ الرُّوحُ إِلَى الْبَرِّيَّةِ، "اوَكَانَ هُنَاكَ فِي الْبَرِّيَّةِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا يُجَرَّبُ مِنَ الشَّيْطَانِ. وَكَانَ مَعَ الْوُحُوشِ. وَصَارَتِ الْمَلاَئِكَةُ تَخْدِمُهُ. "

#### تفاصیل التجربة جاءت فی أناجیل متی ولوقا (مت ٤:١-١١) + (لو ٤:١-٥١)

نجد الإنجيليين الثلاثة الذين أوردوا قصة تجربة المسيح، أنهم يأتون بها بعد معموديته وحلول الروح القدس عليه. إذ أن حلول الروح القدس على المسيح يعني مسحه أي تكريسه لعمل الفداء وهذا يعني حتماً الدخول في صراع مع الشيطان.

وما الذي أثار الشيطان ليبدأ المواجهة مع المسيح؟

من المعروف أن الشيطان هو رئيس هذا العالم كما أسماه المسيح (يو ٢٠:١٤). وهو يستخدم إغراءات وملاذ العالم في إبعاد أولاد الله عنه. الله خلق العالم بما فيه لنستعمله، ولكن إبليس حوَّل العالم إلى هدف عند الناس. والمسيح بدأ حربه ضد إبليس بأنه صام والصوم هو زهد في ملذات هذا العالم، وكأن المسيح يعلن لرئيس هذا العالم أنه لا يهتم بأسلحته وملذاته، وبهذا أثار الشيطان.

ولكن كما نفهم من أقوال السيد المسيح أن الصوم والصلاة أقوى أسلحة ضد الشيطان (مت٢١:١٧). ولذلك فالكنيسة الأرثوذكسية تضع أصواماً كثيرة لتسلح أولادها ضد إبليس، فإن كان المسيح قد إحتاج للصوم فكم وكم أنا الخاطئ الضعيف.

نعود ونقول أن الصوم هو سلاح ضد الشيطان ولكننا نجد هنا أن الصوم أثار الشيطان ضد المسيح فحاربه، فهل نصوم ليحاربنا الشيطان؟ نقول نعم فنحن في حروبنا لسنا نحارب بقوتنا بل أن المسيح الغالب يغلب فينا (يو ٢:٦٦+ رؤ ٢:٦). والروح الذي فينا هو روح قوة ونصرة ضد إبليس، فلماذا الخوف من حروبه!! بل أننا إذا

غلبنا إبليس برفضنا لملذات العالم وجهادنا في صلواتنا وأصوامنا نمتلئ بالروح أكثر، وهذا ما حدث مع المسيح إذ يقول الكتاب أن المسيح بعد التجربة رجع بقوة الروح إلى الجليل (لو ٤:٤). لذلك فالله يسمح بالتجارب الشيطانية ضدنا ولكن هذا لنغلب به، وحينما نغلب نمتلئ أكثر بالروح وبهذا يعظم إنتصارنا (رو ٨:٧٣) وهناك قصة من العهد القديم تشرح هذه الفكرة تماماً. فقد جاء يهوشافاط كملك قديس على يهوذا، فأثارت قداسته ثائرة إبليس فأهاج الأعداء ضده واجتمع عليه جيش عظيم. إذاً سمح الله بتجربة هذا الملك القديس. فماذا فعل يهوشافاط؟ نجده يصلي ويسبح ويصرخ لله، ونجد الله يتدخل ويزيل العدو من أمامه ، ويعود يهوشافاط وشعبه ومعهم غنائم كثيرة، عادوا أعظم من منتصرين (٢أي ٢٠:١-٣٠) (أي لم ينتصروا فقط بل عادوا ومعهم غنائم). والمسيح أتى ليفتتح ملكوت الله في صميم العالم وهذا معناه إقتحام سلطة الشيطان رئيس هذا العالم ونهب داره أولاً، داره الذي سلّمه بأسلحة الخطية المتعددة من شهوات وملذات العالم (مت٢١:٨-٢٩) إذن فقد لزمت المواجهة.

ولقد تقدم المسيح أعزل من سلطانه الإلهي، إذ تخلى عمداً عماً له ليستطيع أن يقف موقفنا ويأخذ دورنا، ففي كل ما انتصر فيه المسيح معناه أننا انتصرنا، لقد انتصرت البشرية فيه. ولنلاحظ أن المسيح بلاهوته لا قوة تقف أمامه ولا معنى أن نتكلم عن انتصاره بلاهوته على إبليس أو غيره، فقوة الله لا يفوقها قوة أخرى.

لقد أتى المسيح ليحارب الشيطان بعد أن حل عليه الروح القدس، والروح القدس هو قوة رادعة للشيطان، والمسيح أرسل لنا الروح القدس لنغلب الشيطان وندوسه، فالشيطان قوي وخداعاته قوية، لكننا بالروح القدس الذي فينا نكتشف ألاعيبه ونهزمه ونرفض عروضه الخبيثة.

ونكرر أنه علينا أن لا ننزعج إذا حاربنا الشيطان إذا زهدنا العالم وصمنا وصلينا وذهبنا للكنيسة وواظبنا عليها، فهو لا يحتمل كل هذا والله يسمح بهذه التجارب إذ نخرج منها ببركات كثيرة وغنائم عديدة، بل نمتلئ بالروح أكثر وأكثر. وهذا ما يحدث وحدث مراراً مع الرهبان والمتوحدين، إذ حينما تركوا العالم وذهبوا للبرية أثاروا الشيطان بزهدهم ورفضهم لأدوات إغراءاته وأسلحته، أي ملذات هذا العالم، فكان أن زادت حروبه ضدهم، حتى أنه كان يظهر لهم في صورة وحوش ضارية تحاربهم، ولكن لنراجع سيرة هؤلاء لنرى البركات التي حصلوا عليها، فعادوا أعظم من منتصرين.

والمسيح دخل التجربة وهو حامل البشرية فيه وممثلها بقصد مباشر، هو أن يجيز البشرية التي فيه كل تجارب الشيطان ثم يغلب الشيطان بجسده الضعيف، وبهذا فهو يحطم أسلحته وقوته لحساب الإنسان الجديد أو الخليقة الجديدة التي هو رأسها التي ستقوم به وفيه من بين الأموات.

بعد هذه التجربة ربط المسيح إبليس بعد أن هزمه، ثم بعد ذلك على الصليب جرده من كل سلطانه، ثم نزل ليهزم الشيطان في الناس ويشفيهم ويخرج الشياطين منهم إعلاناً لأنه أتي ليحرر البشرية من إبليس. المسيح بموته على الصليب كحامل لخطايانا أبطل أقوى أسلحة الشيطان أي الخطية، فالنعمة التي وهبها الله لنا أعظم وأقوى وقادرة أن تتغلب على شهوات الإنسان الخاطئة (رو ٢ : ١٤ + يع٤ : ٦) . فصارت الخطية فينا ميتة أي مدانة (رو ٨:٣) صارت الخطية مدانة في المؤمنين إذ ماتوا مع المسيح، وجرد المسيح إبليس وتابعيه من رتبهم

وسلطانهم ليوم الدينونة (كو ١٥:٢). ولكن بقى لهم عمل يتناسب مع ضعفهم حتى إلى ذلك اليوم، فهم ما زالوا يحاربون المؤمنين ولكن في ضعف، وشرح هذه الفكرة نجده في عدة أماكن في العهد القديم:

- 1- (حز ٢٤:٣٠) فالله يكسر ذراعي فرعون (رمز إبليس) ولكنه لا يكسر رقبته. سيظل له رأس ولكن بلا قوة الذراعين. فإبليس مازال يستخدم رأسه في بث أفكاره المسمومة من تشكيك، وإثارة شهوات في المؤمنين، لكن لنثق أنه بلا ذراعين أي بلا قوة، الشيطان هو قوة فكرية ولكنه هو لا يستطيع أن يرغم أحد على قبول أفكاره، بل أن المؤمنين حين يصرخون لله يطردون هذه الأفكار سريعاً.
- ٢- نسمع في قصة فرعون والخروج أن جيش فرعون قد غرق في البحر الأحمر، ولكننا لم نسمع أن فرعون نفسه قد غرق. وفرعون رمز لإبليس الذي بقي بعد معركة الصليب بلا قوة (بلا جيش).

المسيح كرأس للخليقة الجديدة دخل المعركة وغلب لأن آدم رأس الخليقة القديمة دخل المعركة وهُزمَ.

بالمعمودية وحلول الروح القدس على المسيح تكرس المسيح للصليب، وهذا معنى قول السيد المسيح "هذا الذي قدسه الله الآب (كرسه أو خصصه)" (يو ٢٠:١٠)، في التجارب عروض من إبليس على المسيح كما سنرى ليبتعد عن الصليب في خدمته.

ربما استخدم إبليس سلاح الأفكار ضد المسيح، فهو تارة يشككه في محبة الآب الذي تركه جائعاً ولم يحول له الحجارة إلى خبز، وتارة يثير فيه شهوة امتلاك العالم، وهذا ما يصنعه إبليس معنا. ولكن لنلاحظ أن التعرض للتجربة الفكرية ليس خطية وليس هو السقوط، بل أن انتصارنا على هذه التجارب يعقبه نصرة وبركة، لكن أن نتلذذ بالفكر فهذه هي الخطية، أن نتحاور مع إبليس، هذا هو الخطأ. لذلك قال الآباء "ليس الخطأ أن تحوم الطيور حول رؤوسنا، بل الخطأ أن تتخذ الطيور من رؤوسنا أوكاراً لها.

الله يسمح إذاً بالتجارب ويعيننا في أثنائها لنخرج مملوئين من الروح ونخرج منها أكثر قوة وصلابة وخبرة، واثقين في وعود الله، مختبرين قوته ونصرته، الله بهذا يكون كأم تعلم أولادها المشي، وكالنسر الذي يحمل أفراخه على جناحيه ويرتفع لأعلى ثم يتركهم ليتعلموا الطيران ولكنه يهبط ويصير تحتهم حتى لا يسقطوا على الأرض بل عليه.

بل نخرج من هذه التجارب أكثر تواضعاً إذ ندرك ضعفنا وندرك أيضاً قوة الله، بل ندرك أننا بالمسيح أقوى من الشيطان وأسلحته.

المسيح هو الطريق، ففيه اعتمدنا وفيه نلنا قوة الروح القدس وفيه نصوم ونزهد في العالم، وفيه نُقْتاد إلى التجارب غير هيابين وفيه نغلب ونخرج من التجارب أعظم من منتصرين.

نتعلم أيضاً من المسيح أن نستخدم كلمة الله في حروبنا للرد على إبليس وعلينا أيضاً أن نستخدم اسم يسوع، فحينما تهاجمك الأفكار أصرخ قائلاً "يا ربي يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطئ، يا ربي يسوع المسيح أعني" فتهرب منك الأفكار. إرشم نفسك بعلامة الصليب التي يفزع منها إبليس، إستعن بالقديسين وشفاعتهم فيأتون لمعونتك.

إبليس هو المجرب ومن أسمائه أي صفاته أنه الشيطان أي المقاوم. وهو المعاند والمشتكي والمتمرد. هو خصم لا يكف عن الحرب.

كلمات السيد المسيح التي استخدمها مقتبسة من سفر التثنية (تث٨:٣+ تث٢:٦٠+ تث٢٠٦) بالترتيب ملحوظة: في طقس المعمودية نجحد الشيطان وهذا معناه أن المؤمن سيدخل في تحد مع الشيطان يرفضه ويرفض أعماله وإغراءاته. وكما أن التجربة للمسيح ارتبطت بالمعمودية هكذا نحن بالمعمودية ندخل في معركة مع إبليس العمر كله، لكنها معركة ستتتهي حتماً بانتصار أولاد الله الذين قبلوا المسيح رأساً لهم وحل عليهم الروح القدس. فالروح القدس هو الذي يقودنا بعد المعمودية.

#### ما ورد في إنجيل متى عن التجربة الإصحاح الرابع (مت ١:٢-١١)

الآيات (مت ١٠-١١):-" اثُمَّ أَصْعِدَ يَسُوعُ إِلَى الْبَرِّيَّةِ مِنَ الرُّوحِ لِيُجَرَّبَ مِنْ إِبْلِيسَ. 'فَبَعْدَ مَا صَامَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، جَاعَ أَخِيرًا. "فَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ الْمُجَرِّبُ وَقَالَ لَهُ: «إِنْ كُنْتَ ابْنَ اللهِ فَقُلْ أَنْ تَصِيرَ هذهِ الْحِجَارَةُ خُبْرًا». 'فَأَجَابَ وَقَالَ: «مَكْتُوبٌ: لَيْسَ بِالْخُبْرِ وَحْدَهُ يَحْيَا الإِنْسَانُ، بَلْ بِكُلِّ كَلِمَةٍ تَخْرُجُ مِنْ فَمِ اللهِ». 'ثُمُّ أَخَذَهُ إِبْلِيسُ إِلَى الْمُدينَةِ الْمُقَدَّسَةِ، وَأَوْقَفَهُ عَلَى جَنَاحِ الْهَيْكُلِ، 'وَقَالَ لَهُ: «إِنْ كُنْتَ ابْنَ اللهِ فَاطْرَحْ تَفْسَكَ إِلَى أَسْفَلُ، إِنْكُ اللهِ فَاطْرَحْ تَفْسَكَ إِلَى أَسْفَلُ، لَأَنَّهُ يُوصِي مَلاَئِكَتَهُ بِكَ، فَعَلَى أَيَادِيهِمْ يَحْمِلُونَكَ لِكَيْ لاَ تَصْدِمَ بِحَجْرِ رِجْلَكَ». 'قَالَ لَهُ لاَتَ تَصْدِمَ بِحَجْرِ رِجْلَكَ». 'قَالَ لَهُ لاَتُوبِهِ مَكْتُوبٌ: أَيْضًا إِبْلِيسُ إِلَى جَبَل عَال جِدًّا، وَأَرَاهُ جَمِيعَ مَمَالِكِ يَسُوعُ: «مَكْتُوبٌ أَيْضًا: لاَ تُجَرِّب الرَّبُّ إِلَهكَ». 'ثُمُّ أَخَذَهُ أَيْضًا إِبْلِيسُ إِلَى جَبَل عَال جِدًّا، وَأَرَاهُ جَمِيعَ مَمَالِكِ يَسُوعُ: «مَكْتُوبٌ أَيْضًا: لاَ تُجَرِّب الرَّبُ إِلَهكَ». 'ثُمُّ أَخَذَهُ أَيْضًا إِبْلِيسُ إِلَى جَبَل عَال جِدًّا، وَأَرَاهُ جَمِيعَ مَمَالِكِ يَسُوعُ: «مَكْتُوبٌ أَيْضًا لَهُ يَسُوعُ: «أَنْ فَا أَنْ لَهُ يَسُوعُ: «أَنْ فَاللّهُ مَكْتُوبٌ لَيْكِ لُكَ لَكُ يَسُوعُ: «أَنْ فَا لَهُ يَسُوعُ: «أَنْ فَا لَهُ يَسُوعُ: «أَنْ فَا لَهُ مَكْتُوبٌ: لِلرَّبٌ إِلَهُكَ تَسْجُدُ وَإِيَّاهُ وَحْدَهُ تَعْبُدُ». ' الْثُمَّ تَرَكَهُ إِبْلِيسُ، وَإِذَا مَلاَئِكَةٌ قَدْ جَاءَتْ فَصَارَتُ فَصَارَتُ لَيْكَ لَا لَكُ مَنْ مَنْ فَلَهُ لَا لَهُ مَا لَكُ اللّهُ الْعُلْمُ الْمُنْ اللهِ لَكُ لَا لَهُ مَا لَكُوبُكُ لِلْكَ الْعَلَى لَكُولُ لِلْهُ لَلْولُونَ لَكُوبُ إِنْ لِكُولُ لَكُولُ لَهُ لَكُوبُولُ اللّهُ لَلْمُ لَكُونُ لَكُوبُ إِلْهُ لَكُولُ لَلْهُ لَلُولُ لَكُوبُولُولُكُ لَلْهُ لَلْكُولُ لَلْهُ لِللْكُوبُ لَا لَهُ لَولُولُ لَكُونُ لَكُولُولُكُ اللّهُ لَكُوبُولُ لَيْكُولُ لَلْهُ لَلْكُوبُ لِللْهُ لَكُولُولُهُ لَعُنُولُ لَيْكُولُ لَكُولُ لَلْمُ لَلْكُولُ لَا لَهُ لَولُولُ لَهُ لَاللّهُ لِلْكُولُ لَاللْمُ

#### آية (مت ١:٢): - "اثُمَّ أُصْعِدَ يَسُوعُ إِلَى الْبَرِّيَّةِ مِنَ الرُّوحِ لِيُجَرَّبَ مِنْ إِبْلِيسَ. "

ثُمَّ = هذه الكلمة هنا بعد المعمودية تعني أن التجربة أمر طبيعي كان لزاماً على السيد أن يدخل فيه نيابة عنا، فاتحاً لنا طريق الملكوت. ولنلاحظ أن إبليس حارب السيد بعد حلول الروح عليه، فنحن أيضاً معرضين لحروب إبليس بعد كل نعمة ننالها (فهو يحسدنا)

أُصْعِدَ يَسُوعُ ... مِنَ الرُوحِ = الروح يقتاد المسيح وفق خطة إلهية ليهزم إبليس ويربطه، وتحسب إمكانياته إمكانيات البشرية بعد ذلك. والمسيح لم يقتاده الروح عنوة، بل أن المسيح كان في اشتياق لهزيمة إبليس. لكن نفهم من كلمة أصعد يسوع، أن الروح القدس يدفع الإنسانية التي في المسيح. حقاً الروح القدس والابن واحد مع الآب، ومشيئتهم واحدة، إلا أن هذا يعني أن الروح يحرك ويدفع الإنسانية التي في المسيح، وهذا ما يعمله الروح القدس فينا الآن فهو يحركنا ويدفعنا ويبكتنا ويتوبنا ويدفعنا دفعاً للأحضان الإلهية. ويعطينا القوة لرفض أفكار إبليس.

الْبَرِّيَةِ = بحسب المفهوم اليهودي فالبرية هي مسكن للشياطين، فهي أماكن خربة وقبور، والمسيح ذهب بهذا للشيطان في عرينه ليحاربه.

والإنسان قبل المسيح كان كبرية خربة، حولها الروح القدس لجنة مثمرة. (الروح القدس يرمز له بالمياه). كان الإنسان مسكناً للشياطين، ميتاً كقبر، رائحته نتنة فصرنا رائحة المسيح الزكية. إذاً فالإنسان هو أرض المعركة بين المسيح وإبليس. ومن المؤكد أن الشيطان جرب المسيح كثيراً لكن الإنجيليين لم يذكروا سوى ثلاث تجارب.

#### آية (مت ٢:٤):- " فَبَعْدَ مَا صَامَ أَرْبَعِينَ نَهَارًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، جَاعَ أَخِيرًا. "

نلاحظ أن الحرب بدأت أو اشتدت حينما جاع المسيح، ومع الجوع تشتد شهوة الإنسان للطعام، هي لحظة ضعف للجسد، والشيطان متمرس في إسقاط الإنسان بعراكه مع شهوة الجسد. لقد كان جوع المسيح أو زهده وتركه للطعام ولملذات العالم هو استدراج الشيطان لمنازلته. ولقد صار الصوم والزهد سلاحاً به نهزم إبليس مع الصلاة. بالصوم ننزع من إبليس رئيس هذا العالم سلاحه الذي هو ملذات العالم ، والصلاة هي سلاحنا المخيف للشيطان ، إذ بالصلاة تكون لنا صلة بالله الذي يرعب الشياطين . لذلك قال الرب أن "هذا الجنس لا يخرج إلا بالصلاة والصوم" .

ولنلاحظ أن المسيح بصومه قدس أصوامنا وشجعنا عليها، كالأم التي تتذوق الدواء أمام طفلها المريض حتى يشرب منه. بدون ضبط البطن طرد آدم من الفردوس. وبضبط البطن والصوم هزم المسيح إبليس.

وكان جوع المسيح إعلاناً وتأكيداً لحقيقة ناسوته، فهو ليس خيالاً. فجسد المسيح كان جسداً كاملاً حقيقياً يجوع ويعطش ويتألم.

أَرْبَعِينَ يوماً = رقم (٤٠) يشير لفترة ما يعقبها خير أو عقوبة فموسى صام ٤٠يوماً ليستلم شريعة العهد القديم، والطوفان كان ٤٠ يوماً. وإسرائيل جُرِّب في سيناء ٤٠ سنة لكنهم تذمروا، أما المسيح فذهب بإرادته ليجوع ويجرب ولم يتذمر. وهذه الأربعين يوماً تشير لمدة غربتنا على الأرض، إن قضيناها في زهد وأصوام وبلا تذمر نذهب للسماء.

الآيات (مت ٤:٣-١٠):-"قَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ الْمُجَرِّبُ وَقَالَ لَهُ: «إِنْ كُنْتَ ابْنَ اللهِ فَقُلْ أَنْ تَصِيرَ هذه والْحِجَارَةُ خُبْزًا». وُقَالَ: «مَكْتُوبٌ: لَيْسَ بِالْخُبْرِ وَحْدَهُ يَحْيَا الْإِنْسَانُ، بَلْ بِكُلِّ كَلِمَةٍ تَخْرُجُ مِنْ فَمِ اللهِ». "ثُمَّ أَخَذَهُ إِبْلِيسُ إِلْى الْمَدِينَةِ الْمُقَدَّسَةِ، وَأَوْقَفَهُ عَلَى جَنَاحِ الْهَيْكَلِ، 'وَقَالَ لَهُ: «إِنْ كُنْتَ ابْنَ اللهِ فَاطْرَحْ نَفْسَنَكَ إِلَى أَسْفَلُ، لأَنَّهُ مِكْتُوبٌ: أَنَّهُ يُوصِي مَلاَئِكَتَهُ بِكَ، فَعَلَى أَيَادِيهِمْ يَحْمِلُونَكَ لِكَيْ لاَ تَصْدِمَ بِحَجْرِ رِجْلَكَ». 'قَالَ لَهُ يَسُوعُ: «مَكْتُوبٌ مَكْتُوبٌ: أَنَّهُ يُوصِي مَلاَئِكَتَهُ بِكَ، فَعَلَى أَيَادِيهِمْ يَحْمِلُونَكَ لِكَيْ لاَ تَصْدِمَ بِحَجْرِ رِجْلَكَ». 'قَالَ لَهُ يَسُوعُ: «مَكْتُوبٌ أَيْضًا: لاَ تُجَرِّب الرَّبَّ إِلهَكَ». 'ثُمُّ أَخَذَهُ أَيْضًا إِبْلِيسُ إِلَى جَبَل عَال جِدًّا، وَأَرَاهُ جَمِيعَ مَمَالِكِ الْعَالَمِ وَمَجْدَهَا، وَقَالَ لَهُ يَسُوعُ: «اذْهَبْ يَا شَيْطَانُ! لأَنَّهُ وَقَالَ لَهُ يَسُوعُ: «اذْهَبْ يَا شَيْطَانُ! لأَنَّهُ وَقَالَ لَهُ يَسُوعُ: «الْهَبْ يَا شَيْطَانُ! لأَنَّهُ مَكْوبٌ: لِلرَّبٌ إِلْهِكَ تَسْجُدُ وَإِيَّاهُ وَحْدَهُ تَعْبُدُ»."

لخص معلمنا القديس يوحنا في رسالته الأولى الخطايا التي في العالم في ثلاث فئات هي شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة (١يو ١٦:٢) وهي بعينها نفس الثلاث التجارب التي قام بها إبليس ضد آدم الأول وضد المسيح آدم الأخير.

| تعظم المعيشة       | شهوة العيون                   | شهوة الجسد (البطن)         |
|--------------------|-------------------------------|----------------------------|
| تكونان كالله       | الشجرة شهية للنظر بهجة للعيون | آدم: الأكل من الشجرة       |
| يلقي نفسه ولا يصاب | أعطيك كل هذه                  | المسيح: تحويل الحجارة لخبز |

والسيد المسيح قهر الشيطان بعدم إبلاغه مراده واحتقاره لوسائل الإغراء التي اتبعها معه. ولاحظ أن المسيح يستخدم سلاح كلمة الله بقوله مكتوب. فالكلمة المقدسة هي سيف ذو حدين وهي سيف الروح (أف٢:٧١+ عب٤:١٢).

#### التجربة الأولى: تجربة شهوة البطن (الخبز) آيات (٣-٤).

ماذا يقصد إبليس بهذه التجربة؟

- ١- هو يشكك المسيح في محبة الآب، فهو يقصد أن يقول، إن كان الآب أي الله هو أبوك حقاً، وهو إله خير محب، فلماذا يتركك جائعاً. إذاً فليحول لك الحجارة إلى خبز. والمقصود من التشكيك هو تخريب العلاقة مع الله. وهذا ما يصنعه إبليس مع كل منا، فهو يأتي ليهمس في أذن من له مشكلة أو مصاب بمرض "أطلب من الله إن كان يحبك أن يصنع معك معجزة ويشفيك، أو يحل لك المشكلة. وهذا أسلوب يتبعه معنا في حالات ضعفنا نتيجة تجربة أو مرورنا بأى ضيقة (فنجده هنا يحارب المسيح إذ وجده جائعاً). وإذا لم تحل المشكلة يأتي إبليس ليقول لك الله لا يحبك فهو يشفي كل الناس إلا أنت وهذا معنى تخريب العلاقة مع الله وكان رد المسيح لَيْسَ بِالْخُبْرُ وَحْدَهُ يَحْيَا الإِنْسَانُ، بَلْ بِكُلِّ كَلِمَةٍ تَخْرُجُ مِنْ فَمِ اللهِ. وهذا يعني ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل إن أراد الله لي الحياة حتى بدون خبز فسأحيا. وعلينا أن نستخدم نفس الرد على إبليس "إن حاول أن يشككنا في محبة الله قائلين "ليس بحل المشكلة أو بالشفاء من المرض وحده يحيا الإنسان، بل بإرادة الله. ونتعلم من رد المسيح:
  - أ- أن لا نطيع إبليس فيما يقترحه علينا.
  - ب- أن لا نطلب ونلتمس المعجزات في أمورنا ومطالبنا. واثقين فيما يختاره الله لنا .
- ج- الجسد يطعم بالخبز ولكن لا ننسى أن لنا روحاً تطعم بكلمة الله. فالجسد المأخوذ من التراب يتغذي على ما تخرجه الأرض، أما الروح لأنها على صورة الله فهي تتغذى بكلمة الله. ومن لا يتغذى بكلمة الله هو ميت روحياً. لقد أراد إبليس أن يجذب المسيح للإهتمام بالماديات فحوًّل المسيح الكلام إلى الروحيات.

- ٢- الشيطان رأي ولادة المسيح المعجزية وسمع الآب السماوي يشهد عن المسيح قائلاً "هذا هو ابني الحبيب" وهو يريد أن يتأكد من شخص المسيح فيقول له إنْ كُنْتَ ابْنَ اللهِ فهو تشكك فيه إذ رآه جائعاً.
- ٣- إن كان المسيح هو ابن الله فليستخدم لاهوته لعمل معجزة، أو يطلب من أبيه عمل المعجزة، لكن المسيح أثبت هنا أنه لا يريد هذا لنفسه، لأن إرادته كإرادة أبيه أي خلاص النفوس، هو أتى لأجل هذا، وليس لعمل معجزات تفيده هو شخصياً. ولاحظ أن المسيح يُشبع الجموع بمعجزة ولا يعمل معجزة لأجل نفسه وهو جائع . فالمسيح لا يريد أن ينحصر في ذاته بل هو يسلم بكل ما يريده الآب، هو لا يريد أن يستخدم مشيئته بعيداً عن مشيئة الله ليكمل شهوة جسده. وبهذا انتزع سلاح الشيطان الذي يقوم على استخدام مشيئة الإنسان بعيداً عن مشيئة الله (يو ٣٨:٦)

وكانت التجربة الأولى هي تجربة الخبز، ولكن لنلاحظ أن النفس الشبعانة تدوس العسل، أي أن عدو الخير لن يجد له مكاناً داخلنا ما دامت نفوسنا شبعانة بالله.

آدم غلبه إبليس إذ أكل والمسيح هزم إبليس إذ امتنع عن الأكل.

#### التجربة الثانية: تجربة جناح الهيكل آيات (٥-٧):

كان رد المسيح على الشيطان في التجربة الأولى أنه بكلمة الله يحيا الإنسان أي أن المسيح استخدم كلمة الله. وهنا نجد أن الشيطان يتقدم بمشروعه الثاني القائم على الاعتماد على كلمة الله. هو يستخدم كلمة الله بطريقة مضللة ويجعلها أساساً للتجربة، وكان رد المسيح أيضاً بكلمة من كلام الله. ففي كلام الله كل الكفاية للرد على تشكيك إبليس ومحاولاته.

#### ما هو هدف إبليس من هذه التجربة؟

- ١) إما يموت المسيح فَيُسَّر إبليس بموته، أو على الأقل يتألم.
- ٢) أو يفعلها المسيح وينجو فعلاً فيقع في الإفتخار والكبرياء. ولاحظ أن المسيح لو فعل هذا وقت احتشاد الجماهير لآمن الجميع به بسبب هذه المعجزة الخارقة ولكن طريق المسيح هو طريق الصليب وليس هذه الأساليب الصبيانية التليفزيونية. وعموما فالشيطان يريد أن يتأكد هل هذا هو إبن الله ، وإن كان هو فليبعده عن الصليب عن طريق عمل المعجزات والخوارق مثل هذا العرض الذي يعرضه عليه بإلقاء نفسه . وهذا ما سوف يعمله الشيطان مع ضد المسيح في الأيام الأخيرة إذ يزوده بالعجائب (رؤ١٣) .
  - ٣) أو أن المسيح لا يجيب خوفاً من الموت فيعيره إبليس بأنه غير قادر.
- ٤) إبليس يقنع المسيح باستخدام حقه كابن لله بطريقة فيها تهور، طريقة خاطئة وفيها تجربة للآب ولكن محبة الآب لنا لا تحتاج لإثبات بهذه الأساليب فهو يحفظنا في كل طرقنا الصالحة، ولا داعي أن نضعه موضع الامتحان.

- ول إبليس اطْرَحْ نَفْسَكَ يعبر عن شهوته لسقوط كل إنسان.
- 7) لاحظ أن إبليس يحارب المسيح في المدينة المقدسة وعلى جناح الهيكل أي في الأماكن المقدسة، والشيطان لا يكف عن أن يحاربنا حتى في أقدس الأماكن.
- لا قد تكون حرب الشيطان هنا ذهنية فقط أي هو يغري المسيح بأن يذهب ويفعل هذا ليصير الكارز المشهور
   بالأعاجيب وهذا هو تعظم المعيشة أما المسيح فاختار طريق الصليب.
- الشيطان استخدم آيات من (مز ٩١) ولكنه لم يكملها، فالباقي ليس في مصلحته، إذ أن بقية الآيات تقول
   "تطأ الأفعى" .. كناية عن إبليس.
  - ۹) ونرى في رد السيد المسيح.
  - [١] لم يسخط ولم يثور ولم يهتاج ضد إبليس بل يرد في ثقة وهدوء.
- [٢] الله يحفظنا من التجارب التي أتعرض لها وليس التي أصنعها بنفسي حتى أجرب محبته. وعلينا أن نثق في محبة الله دون طلب إثبات.
- [٣] المسيح اختار طريق الصليب ورفض طريق استعراض إمكانياته بطلب ملائكة تحفظه. وعلينا أن نختار طريق الألم واحتمال الألم دون أن نطلب معجزات تسهل لنا الطريق، أو بقصد المباهاة والمجد الباطل.

#### التجربة الثالثة: شهوة العيون آيات (٨-١٠):

الشيطان هو رئيس هذا العالم، وهو يغوي المؤمنين بملذات وأمجاد هذا العالم الباطلة التي يملكها ويتحكم فيها والثمن هو للأسف السجود له أي التبعية الكاملة له التي تصل لحد عبادته. الشيطان يطبق المثل العامي "حسنة وأنا سيدك". وكون أن الرب يسميه رئيس هذا العالم (يو ١٤: ٣٠) فهذا يعنى أنه قادر أن يعطى من يخضع له كل الملذات الخاطئة.

وقد تكون التجربة هنا هي مجرد تجربة ذهنية فكرية في داخل العقل أي أن الشيطان يُصَوِّر للمسيح كل مباهج الدنيا وأنه قادر أن يعطيه ملك كل العالم، أي يسهل له تكوين مملكة من العالم كله دون الحاجة للصليب وكان هذا هو طلب اليهود.

هذه التجربة هي تجربة كل يوم للمؤمنين، أن يدخلوا من الباب الواسع لذلك ينبهنا الكتاب "لا تحبوا العالم.." ولاحظ أن إبليس "كذاب وأبو الكذاب" (يو ٤٤٠٨) فهو يغوي المؤمنين بعالم فانِ زائل.

ونجد المسيح هنا ينتهر إبليس وهذا يعلمنا أن لا نساوم الشيطان بل ننتهره صارخين "كيف نفعل هذا الشر أمام الله". نحن بالمسيح الذي فينا قادرين أن ننتهر الشيطان قائلين له اذهب يا شَيْطان هذا معنى أن المسيح غلب ويغلب فينا، أنه أعطانا فيه هذا السلطان. والأفضل أن نقول حين نحارب "يا ربي يسوع المسيح أبعد الشيطان عني" فأنا لا سلطان لي على الشيطان مثل المسيح، لكن باسم المسيح نطرده.

خداع إبليس هنا خطير إذ يوهمنا أنه لا داعي للصليب أو للألم، بل يكفي الخضوع له أو السجود له، وهو سيعطينا الكثير، لكن على أولاد الله أن يرفضوا هذا الفكر وينتهروه، راضين بالصليب.

بعد أن هُزِمَ إبليس في التجارب الثلاث اتضح أن المسيح قد حطم سلاحه. وهذا ما يعنيه بأنه ربطه، إذ أن ربطه هو نتيجة حتمية لتحطيم سلاحه الكامل الذي اعتمد عليه وهو إغراءات العالم (التي رفضها السيد) وسلاح المراوغة والخداع لاسقاط الإنسان بعيداً عن الله ووصاياه (وهذه استخدم السيد ضدها سلاح كلمة الله).

والخطوة التالية للسيد هي نهب أمتعته (مت٢٩:١٢). وهذه تمت بخدمة المسيح وعمله طيلة ثلاثة سنوات ونصف، كان فيها يجذب النفوس لله ويحررها من سلطة إبليس ليؤسس ملكوت الله إذ كنا قبل المسيح أمتعة إبليس (كان يسكن فينا سكنى المتاع).

والمسيح هزم إبليس في التجارب الثلاث فلم يعد له قدرة أن يواجه المسيح. ثم نزل المسيح للعالم ليخرجه من البشر الذين كان قد استولى عليهم فبعد أن أكمل ردع الشيطان على الجبل نزل ليردعه في الناس. المسيح دائماً يخرج غالباً ولكي يغلب.

#### آية (مت ١:٢١): - "١١ثُمَّ تَرَكَهُ إِبْلِيسُ، وَإِذَا مَلاَئِكَةٌ قَدْ جَاءَتْ فَصَارَتْ تَخْدِمُهُ. "

الملائكة تخدم هذا المنتصر على إبليس، ربما هي أتت له بطعام والأغلب أن الملائكة جاءت تسبحه. فالملائكة تفرح بكل نصرة وتأتي لتخدم لتثبت كرامة المنتصر. وإذا غلبت إبليس تأتي الملائكة لتمدحك وتخدمك كحراس لك.

الآيات (مر ١٢:١ – ١٣): - "١ وَلِلْوَقْتِ أَخْرَجَهُ الرُّوحُ إِلَى الْبَرِّيَّةِ، "اَ وَكَانَ هُنَاكَ فِي الْبَرِّيَّةِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا يُجَرَّبُ الْآيات (مر ١٢:١ – ١٣): - "١ وَلِلْوَقْتِ أَخْرِجُهُ الرُّوحُ إِلَى الْبَرِّيَّةِ، " وَصَارَتِ الْمَلاَئِكَةُ تَخْدِمُهُ. "

وَلِلْوَقْتِ = أي بعد العماد مباشرة، فالشيطان يحقد علينا ويحسدنا عقب كل بركة ننالها أَخْرَجَهُ الرُّوحُ = الروح القدس أخرجه ليغلب لحسابنا. إِلَى الْبَرِّيَّةِ.. وَكَانَ مَعَ الْوُحُوشِ = البرية القفرة الموحشة الخربة مكان الشياطين، وبها وحوش تخيف، ويخيف بها إبليس الإنسان كما كان يظهر للأنبا أنطونيوس على شكل وحوش مخيفة. والمسيح انتصر على كل ذلك حتى ننتصر نحن فيه. نحن نحمل في جعبتنا إمكانيات إلهية الآن بها نغلب. من يقوده روح الرب وهو مختفي في الرأس المسيح بلا شك تكون معركته رابحة.

وإذا كان المسيح قد عاش ٤٠ يوماً وسط الوحوش فهو بهذا قد أعاد السلطان للإنسان على الحيوان، ولذلك فالوحوش لا سلطان لها الآن على أولاد الله وهذا ما حدث مع مارمرقس والأنبا برسوم العريان. ونلاحظ أن مارمرقس هو الذي أشار لموضوع الوحوش في البرية لأن هدف مارمرقس في إنجيله إظهار قوة المسيح وسلطانه أمام الرومان الذين يحترمون القوة. ومارمرقس لم يشر لأن المسيح انتصر على الوحوش فهذا في رأيه أمر مفروغ منه ولكنه يضع اللمسة القوية أنه كان مع الوحوش، والملائكة التي صارت تخدمه صارت أيضاً تسند كل الخليقة بحراستها لنا وصلواتها عنا ومعنا.

وربما اختصر مارمرقس قصة التجربة في إنجيله لأن تجربة إبليس للمسيح كانت أصعب بدرجة تفوق خيالنا، وهذا ما لمَّح له القديس لوقا أن إبليس جربه بكل تجربة. أما متى ولوقا فأوردوا على قدر ما نحتمل من القصة.

آية (لو ١:٤):- " أَمَّا يَسُوعُ فَرَجَعَ مِنَ الأُرْدُنِّ مُمْتَلِئًا مِنَ الرُّوحِ الْقُدُسِ، وَكَانَ يُقْتَادُ بِالرُّوحِ فِي الْبَرِّيَّةِ. "

أَمًا يَسُوعُ = هذا اسمه الإنساني، فهو جرب كإنسان، لذلك فيوحنا الذي تكلم عن لاهوت المسيح لم يورد هذه التجربة، وبهذا فهو صار مُجَرَّب مثلنا.

هذه الآية نرى فيها ارتباط المعمودية بالتجربة.

#### آية (لو ٢:٢):- " أَرْبَعِينَ يَوْمًا يُجَرَّبُ مِنْ إِبْلِيسَ. وَلَمْ يَأْكُلْ شَيئًا فِي تِلْكَ الأَيَّامِ. وَلَمَّا تَمَّتْ جَاعَ أَخِيرًا. "

'أَرْبَعِينَ يَوْمًا = موسى يصوم ٤٠ يوماً ليتسلم شريعة العهد القديم كان فيها يحرم جسده لترتفع الروح حُرَّة من مشاغبات الجسد فيأخذ من الله الشريعة. وهكذا صام المسيح ٤٠ يوماً قبل البدء في خدمة العهد الجديد.

#### آية (لو ٢:٤): - "١ وَلَمَّا أَكْمَلَ إِبْلِيسُ كُلَّ تَجْرِبَةٍ فَارَقَهُ إِلَى حِينِ. "

فَارَقَهُ إِلَى حِينٍ = فالشيطان لا يكف عن حروبه ضدنا، فإن لم نستجب لإغراءاته أشهر ضدنا اضطهاداً، وهذا ما فعله بالمسيح إذ أثار ضده الفريسيين وغيرهم، ثم انتهى بمؤامرة الصليب. وربما أن القديس لوقا أراد أن ينوه عن هذا إذ هو نقل التجربة الثانية، أي تجربة جناح الهيكل في أورشليم بحسب متى لتصبح في لوقا التجربة الثالثة، لأنه يريد أن يقول أن هزيمة إبليس هنا الأخيرة في أورشليم كانت تمهيداً لهزيمته النهائية على الصليب في أورشليم أيضاً.

كُلَّ تَجْرِبَةٍ = ربما كانت هناك تجارب أخرى لم يكشف عنها المسيح فهي فوق إدراكنا، بل حتى القديسين حاربهم إبليس بحروب فوق إدراكنا. ونشكر الله أن الله لا يدعنا نجرب فوق ما نحتمل.

#### آية (لو ٤:٤١): - " أُ وَرَجَعَ يَسُوعُ بِقُوَّةِ الرُّوحِ إِلَى الْجَلِيلِ، وَخَرَجَ خَبَرٌ عَنْهُ فِي جَمِيع الْكُورَةِ الْمُحِيطَةِ. "

رجوع يسوع بقوة الروح بعد هزيمته لإبليس وبعد صومه فيه درس لنا بأهمية الصيام وعدم الخوف من حروب إبليس. وهذا القول لا يعني أن يسوع لم يكن قوياً ثم صار قوياً، بل أن البشرية التي فيه صارت تحمل قوة جديدة هي لحسابي ولحسابك، هي رصيد نتمتع نحن به. وظهرت هذه القوة في السلطان الذي كان المسيح يعلم به ويصنع به المعجزات.

#### المسيح يبدأ في إختيار تلاميذه

الآيات (مر ١: ٤ ١ - ٠٠): - " أَوَيَعْدَمَا أَسْلِمَ يُوحَنَّا جَاءَ يَسُوعُ إِلَى الْجَلِيلِ يَكْرِزُ بِبِشَارَةِ مَلَكُوتِ اللهِ " وَيَقُولُ: «قَدُ كَمَلَ الزَّمَانُ وَاقْتَرَبَ مَلْكُوتُ اللهِ، قَتُوبُوا وَآمِنُوا بِالإِنْجِيلِ». " وَفِيمَا هُوَ يَمْشِي عِنْدَ بَحْرِ الْجَلِيلِ أَبْصَرَ سِمْعَانَ كَمَلَ الزَّمَانُ وَاقْتَرَبَ مَلْكُوتُ اللهِ، قَتُوبُوا وَآمِنُوا بِالإِنْجِيلِ». " أَوْفِيمَا هُوَ يَمْشِي عِنْدَ بَحْرِ الْجَلِيلِ أَبْصَرَ سِمْعَانَ وَأَنْدَرَاوُسَ أَخَاهُ يُلْقِيَانِ شَبَكَةً فِي الْبَحْرِ، فَإِنَّهُمَا كَانَا صَيَّادَيْنِ. " افْقَالَ لَهُمَا يَسُوعُ: «هَلُمَّ وَرَائِي فَأَجْعَلُكُمَا تَصِيرَانِ صَيَّادَيْنِ. " افْقَالَ لَهُمَا يَسُوعُ: «هَلُمَّ وَرَائِي فَأَجْعَلُكُمَا تَصِيرَانِ صَيَّادَيْنِ النَّاسِ». " أَفَلِلُوقَتْ تَرَكَا شِبِاكَهُمَا وَتَبِعَاهُ. " اثُمَّ اجْتَازَ مِنْ هُنَاكَ قَلِيلاً فَرَأَى يَعْقُوبَ بْنَ زَيْدِي وَيُوحَنَّا

#### أَخَاهُ، وَهُمَا فِي السَّفِينَةِ يُصْلِحَانِ الشِّبَاكَ. ` 'فَدَعَاهُمَا لِلْوَقْتِ. فَتَرَكَا أَبَاهُمَا زَبْدِي فِي السَّفِينَةِ مَعَ الأَجْرَى وَذَهَبَا وَرَاعَهُ. "

المسيح لا يستخدم قوى سحرية لجذب الناس، بل أننا نفهم أنه قضى يوماً تقريباً فى إقناع يوحنا وأندراوس بعد أن شهد المعمدان لهما بأن يسوع هو المسيا (يو ٣٥:١-٤٢). ويوحنا وأندراوس أقنعا أخويهما بطرس ويعقوب فأتيا للمسيح فأقنعهم أولاً (إر ٢٠٢٠) وبعد هذا دعاهم هنا. فطريقة الله هى الإقناع وليس الإجبار. والمسيح إختار صيادين بسطاء ليحولهم إلى صيادين للناس، ولم يختار حكماء وفلاسفة، حتى تظهر قوته الإلهية العاملة فيهم (اكو ١٧:١-٣١)

بحر الجليل= هو بحيرة عذبة طولها ١٣ ميلاً ، وهي شرق مقاطعة الجليل يصب فيها نهر الأردن الآتي من الشمال ثم تذهب المياه بعد ذلك إلى البحر الميت. وتسمى بحيرة جنيسارت وأيضاً بحر طبرية، وهذا الإسم أطلقوه عليها إكراماً لطيباريوس قيصر.

ملحوظة: إختار الله في العهد القديم رعاة غنم ليرعوا شعبه كموسى وداود وغيرهم، لأن في العهد القديم، كان الشعب اليهودي هو شعب الله ، والله هو راعيهم الأعظم، وأرسل لهم الله رعاة يرعون شعبه الذي كان داخل حظيرة الإيمان فعلاً، أمّا في العهد الجديد فإختار الله صيادين ليصطادوا الأمم الذين كانوا غارقين في بحر هذا العالم (لو • : ١٠). والمسيح إختار صيادين بسطاء من الجليل المحتقر ليعمل بهم، فيكون المجد لله لا للبشر. تركا السفينة = تركا مصدر رزقهم وأطاعا. لذلك كانوا رسلاً جبابرة. والسامرية تركت جرتها ، وإبراهيم ترك أور. وماذا تركنا نحن ؟

وفى آية ١٥: - قد كمل الزمان = فالنبوات حددت زمان مجئ المسيح (دا ٩). بحر الجليل = هو بحيرة طبرية ، ويسمى أيضا بحيرة جنيسارت.

#### سلطان الرب على الشياطين

الآيات (مر ٢٠١١): - " ' ' ثُمَّ دَخَلُوا كَفْرَبَاحُومَ، وَلِلْوَقْتِ دَخَلَ الْمَجْمَعَ فِي السَّبْتِ وَصَارَ يُعَلِّمُ. ' ' فَبُهِتُوا مِنْ تَعْلِيمِهِ لأَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ كَمَنْ لَهُ سُلُطَانٌ وَلَيْسَ كَالْكَتَبَةِ. " ' وَكَانَ فِي مَجْمَعِهِمْ رَجُلٌ بِهِ رُوحٌ نَجِسٌ، فَصَرَحَ ' قَائِيمِهِ لأَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ كَمَنْ لَهُ سُلُطَانٌ وَلَيْسَ كَالْكَتَبَةِ. " ' وَكَانَ فِي مَجْمَعِهِمْ رَجُلٌ بِهِ رُوحٌ نَجِسٌ، فَصَرَحَ ' قَائِلاً: «آهِ! مَا لَنَا وَلَكَ يَا يَسُوعُ النَّاصِرِيُّ؟ أَتَيْتَ لِتُهْلِكَنَا! أَنَا أَعْرِفُكُ مَنْ أَنْتَ: قُدُوسُ اللهِ!» " ' فَانْتَهَرَهُ يَسُوعُ النَّاصِرِيُّ؟ أَتَيْتَ لِتُهْلِكَنَا! أَنَا أَعْرِفُكُ مَنْ أَنْتَ: قُدُوسُ اللهِ!» " ' فَانْتَهَرَهُ يَسُوعُ النَّامِرِيُّ ؟ أَتَيْتَ لِتُهْلِكَنَا! أَنَا أَعْرِفُكُ مَنْ أَنْتَ: قُدُوسُ اللهِ!» " ' فَانْتَهَرَهُ يَسُوعُ النَّامِ مِنْهُ مَنْ أَنْتُ وَلَا عَنْهُ مِنْهُ مَنْ أَنْتَ مَيْرُوا كُلُهُمْ، حَتَّى اللَّوْوَلَ النَّجِسَةَ اللَّهُ عِنْهُ مِعْضًا قَائِلِينَ: «مَا هذَا؟ مَا هُوَ هذَا التَّعْلِيمُ الْجَدِيدُ؟ لأَنَّهُ بِسُلُطَانٍ يَأْمُرُ حَتَّى الأَرْوَاحَ النَّجِسَةَ فَتَطِيعُهُ اللهُ عَنْهُمْ بَعْضًا قَائِلِينَ: «مَا هذَا؟ مَا هُو هذَا التَّعْلِيمُ الْجَدِيدُ؟ لأَنَّهُ بِسُلُطَانٍ يَأْمُرُ حَتَّى الأَرْوَاحَ النَّجِسَةَ فَتُطِيعُهُ إِلَى الْكُورَةِ الْمُحِيطَةِ بِالْجَلِيلِ. "

 الْجَمِيعِ، وَكَانُوا يُخَاطِبُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا قَائِلِينَ: «مَا هذه الْكَلِمَةُ؟ لأَنَّهُ بِسُلْطَانٍ وَقُوَّةٍ يَأْمُلُ الأَرْوَاحَ النَّجِسَةَ فَتَخْرُجُ!». "وَخَرَجَ صِيتٌ عَنْهُ إِلَى كُلِّ مَوْضِع فِي الْكُورَةِ الْمُحِيطَةِ. "

كفرناحوم= كفر النياح أو الراحة وجغرافياً فهي أوطى من الناصرة لذلك يقول إنحدر.

في السبت = يوم الراحة فالقديس مرقس بدأ معجزات السيد المسيح بهذه المعجزة، وهو يكتب للأمم ليعلن لهم أن السيد المسيح أتى ليعطي الراحة للمتعبين إذ يحررهم من الأرواح النجسة التي سيطرت عليهم زماناً وأتعبتهم بل استعبدتهم. الرومان كانوا أقوياء عسكريا ولكن لا حول لهم ولا قوة أمام الأرواح والقوى الخفية . ومرقس هنا يبرز سلطان المسيح عليها. وكأن مرقس يقول أيهما أجدر بالخضوع ، المسيح أم ملككم بقوته العسكرية. كمن له سلطان وليس كالكتبة = كان الكتبة يقولون، الناموس يقول.. أو المعلم فلان يقول، أما السيد المسيح فكان يقول.. أما أنا فأقول كذا وكذا.. والكتبة كانت كلماتهم جوفاء بلا قوة، أمّا المسيح فكلماته كلها قوة وجذابة للنفس.

آه ما لنا ولك يا يسوع الناصري.. أنا أعرفك = الشياطين عرفت المسيح ولكن ليس كمعرفة الملائكة والقديسين الذين يجدون في معرفته فرحاً وحياة وشركة أبدية (يو ٢:١٧). أمّا الشياطين فتعرفه دياناً لها يأتي ليهلكها، وترتعب منه. من يفرح بالمسيح هو من إمتلاً قلبه محبة، أمّا هؤلاء الشياطين فمملوئين كراهية وحقد. هم يعرفون الله لكنها معرفة بلا حب ولا رجاء، يؤمنون ويقشعرون (يع ٢:١٠) وهم يحاولون إبعاد البشر عن الله. والله لا يقبل شهادة هؤلاء، فهم إذا شهدوا يكون هذا بنية خبيثة، فمثلاً هم أقنعوا الفريسيين أن السيد يخرج الشياطين بواسطة بعازبول، وربما يريدون بشهادتهم إثبات هذه العلاقة. المهم أن المسيح في غنى عن شهادة الأشرار عنه. والسيد المسيح كان لا يريد في البداية الإعلان عن أنه المسيا المنتظر حتى لا تحدث ثورة سياسية إذ يظن الشعب أنه جاء ليحررهم من الرومان. والمسيح رفض شهادة الشياطين. فشهادتهم له هي نوع من الخداع. فهم يريدون إثبات أن لهم علاقة بالمسيح، واليوم يشهدون له وغداً يهاجمونه فيضلاون السامعين.

ولاحظ أن الشيطان لم يحتمل وجود المسيح الذي كان يعلم بسلطان فبدأ يهتاج. ولكن الشيطان مهما كانت قوته فهو بلا حول ولا قوة أمام سلطان رب المجد. ولاحظ أنهم عرفوا كثيراً عن المسيح، لكن الشياطين لم يدركوا أنه الله المتجسد، ولكن الشيطان فزع منه كما تفزع الظلمة من النور. ولاحظ أن السيد المسيح قبل أن يخرج الشياطين من الناس سبق وهزم الشياطين في البرية. فهو إن لم يكن قد هزمه، ما كان يقدر أن يكون له هذا السلطان. فهو هزمه لحسابنا ليحررنا من سلطانه.

مَا هذه الْكَلِمَةُ؟ لأَنَّهُ بِسُلْطَانٍ = يقصدون بقولهم الكلمة أن المسيح ليس كمن لهم موهبة إخراج الشياطين بالصلاة والتضرعات، لكن هم وجدوا المسيح بكلمة واحدة يأمر الشيطان فيخرج فوراً. كلام المسيح ووصاياه يصاحبه قوة للتنفيذ. قوة شعر بها كل من كان يسمع المسيح، وقوة لم يتمكن الشيطان أن يصمد أمامها فأطاع وخرج فورا.

أنا أعرفك = الشيطان يعرف الله جيداً، عرفه وهو ملاك وإختبر محبته. وعرفه بعد سقوطه وأدرك عدله. وهو يعرف قوة الله وسلطانه. وحين رأى قوة المسيح وسلطانه أدرك أن هذه القوة قد إختبرها وعرفها من قبل، وأنها في الله فقط، فبدأ يشك أن المسيح هو الله.

#### شفاء حماة سمعان

الآيات (مر ٢٩:١ - ٣٤): - "أوَلَمًا خَرَجُوا مِنَ الْمَجْمَعِ جَاءُوا لِلْوَقْتِ إِلَى بَيْتِ سِمْعَانَ وَأَنْدَرَاوُسَ مَعَ يَعْقُوبَ وَيُوحَنَّا، "وَكَانَتْ حَمَاةُ سِمْعَانَ مُصْطَجِعَةً مَحْمُومَةً، فَلِلْوَقْتِ أَخْبَرُوهُ عَنْهَا. أَقْتَقَدَّمَ وَأَقَامَهَا مَاسِكًا بِيَدِهَا، وَيُوحَنَّا، "وَكَانَتْ حَمَاةُ سِمْعَانَ مُصْطَجِعَةً مَحْمُومَةً، فَلِلْوَقْتِ أَخْبَرُوهُ عَنْهَا. أَقْتَقَدَّمَ وَأَقَامَهَا مَاسِكًا بِيدِهَا، فَتَرَكَتْهَا الْحُمَّى حَالاً وَصَارَتُ تَخْدِمُهُمْ. أَوَلَمًا صَارَ الْمَسَاءُ، إِذْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ، قَدَّمُوا إلَيْهِ جَمِيعَ السُقَمَاءِ وَالْمَجَانِينَ. "وَكَانَتِ الْمَدِينَةُ كُلُهَا مُجْتَمِعَةً عَلَى الْبَابِ. "قَشَنَفَى كَثِيرِينَ كَانُوا مَرْضَى بِأَمْرَاضٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَأَخْرَجَ وَالْمَجَانِينَ. "وَكَانَتِ الْمَدِينَةُ كُلُهَا مُجْتَمِعَةً عَلَى الْبَابِ. "قَشَنَفَى كَثِيرِينَ كَانُوا مَرْضَى بِأَمْرَاضٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَأَخْرَجَ شَنَاطِينَ يَتَكَلَّمُونَ لأَنَّهُمْ عَرَفُوهُ. "

الآيات (لو ٤١٠٣ –٤١): - " آوَلَمَّا قَامَ مِنَ الْمَجْمَعِ دَخَلَ بَيْتَ سِمْعَانَ. وَكَانَتْ حَمَاةُ سِمْعَانَ قَدْ أَخَذَتْهَا حُمَّى شَدِيدَةٌ. فَسَأَلُوهُ مِنْ أَجْلِهَا. ' آفَوَقَفَ فَوْقَهَا وَانْتَهَرَ الْحُمَّى فَتَرَكَتْهَا! وَفِي الْحَالِ قَامَتْ وَصَارَتْ تَخْدُمُهُمْ. ' وَعِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، جَمِيعُ الَّذِينَ كَانَ عِنْدَهُمْ سُقَمَاءُ بِأَمْرَاضٍ مُخْتَلِفَةٍ قَدَّمُوهُمْ إلَيْهِ، فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ غُرُوبِ الشَّمْسِ، جَمِيعُ الَّذِينَ كَانَ عِنْدَهُمْ سُقَمَاءُ بِأَمْرَاضٍ مُخْتَلِفَةٍ قَدَّمُوهُمْ إلَيْهِ، فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مَنْهُمْ وَشَفَاهُمْ. ' وَكَانَتُ شَيَاطِينُ أَيْضًا تَخْرُجُ مِنْ كَثِيرِينَ وَهِيَ تَصْرُخُ وَتَقُولُ: «أَنْتَ الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ!» فَانْتَهَرَهُمْ وَلَمْ يَدَعُهُمْ يَتَكَلَّمُونَ، لأَنَّهُمْ عَرَقُوهُ أَنَّهُ الْمَسِيحُ. "

هنا نرى السيد المسيح يشفى حماة بطرس، فالسيد يهتم ببيت خادمه أو تلميذه، فعلى الخادم أن يقدم عمره كله للمسيح ولا يفكر في أموره الخاصة، والمسيح يتكفل بإحتياجات بيته. وكلما خدمنا المسيح يخدمنا المسيح. فقامت وخدمتهم = دليل الشفاء الفورى والكامل (لم توجد فترة نقاهة). ونرى هنا أن دليل الشفاء الروحي هو خدمة الآخرين، حينما حل المسيح في بطن العذراء ذهبت لتخدم أليصابات. فلمس يدها = المسيح كان يمكن أن يشفى بمجرد كلمة منه. ولكن كان يلمس في بعض الأحيان المرضى ليعلمنا أن جسده المقدس كان به قوة الكلمة الإلهى وهذا لنفهم أنه إذا إتحدنا بجسده المقدس يمكن للنفس أن تُشفى من أمراضها وتقوى على هجمات الشباطين.

وهذه المعجزة جذبت كثيرين فأتوا، والسيد شفى كثيرين. وربما من لم يحصل على الشفاء، كان هذا بسبب عدم إيمانه. والشياطين إذ رأت قدرته عرفته فلم يدعهم ينطقون فهو يرفض شهادتهم. ولوقا وحده إذ هو طبيب يصف الحمى بأنها شديدة.

ونلاحظ أن بطرس لم يسأل السيد بنفسه، إنما الموجودين سألوه، وهذه الصورة محببة لدى السيد وهى تطبيق لقول يعقوب صلوا بعضكم لأجل بعض. هى صورة حية لشفاعة الأعضاء بعضها لبعض أمام رأسنا يسوع. لماذا أسكت السيد الشياطين أن تنطق بأنه إبن الله ؟ لقد تصور اليهود أن المسيح أتى كمخلص من الرومان، فهموا بعض الآيات كما فى المزامير مثل تحطمهم بقضيب من

حديد ( مز ٢:٩+ مز ٩٠٢) بطريقة خاطئة، لذلك حرص السيد أن لا ينتشر خبر أنه المسيا اولاً، حتى لايفهم الشعب أنه آتٍ ليحارب الرومان، لذلك كان يوصى تلاميذه أن لا يقولوا إنه المسيا، وأيضاً المرضى وكل الذين أخرج منهم شياطين أمرهم أن لا يقولوا لأحد، وهنا ينتهر الشياطين حتى لا تقول وتتكلم وتكشف هذه الحقيقة أمام الجموع لأن الجموع كان لها فهم سياسى وعسكرى لوظيفة المسيح. ولكن حينما أعلن بطرس أن المسيح هو إين الله تهلل المسيح وطوب بطرس، ولكنه وجه تلاميذه الفهم الصحيح والحقيقى للخلاص وأن هذا سيتم بموته وصلبه وقيامته وليس بثورة سياسية أو عمل عسكرى (مت ٢١:١٥ - ٢٣). فالمسيح يود أن يعرف الناس حقيقته ولكن لمن له القدرة على فهم حقيقة الخلاص. وفى أواخر أيام المسيح على الأرض إبتدأ يعلن صراحة عن كونه إبن الله (مت ٢٢:١٦ – ٢٤) ولكن نلاحظ أنه تدرج فى إعلان هذه الحقيقة بحسب حالة السامعين، فإن من له سيعطى ويزاد (مت ٢١:١٦) فبقدر ما ينمو السامع فى نموه هو الذى يحدد مستوى التعليم الذي يرتفع التعليم ويزيد وينمو ليعطى الأكثر والأعلى، فمستوى السامع فى نموه هو الذى يحدد مستوى التعليم الذي يقدمه المسيح، أما النفس الرافضة فينقطع عنها أسرار الملكوت والحياة مع الله. الله يعطينا إذا أن نكتشف أسراره وغذاً يشهد ضده فيضلل الناس لذلك أسكتهم حتى لا ينطقوا بأنه إبن الله. ولنفس السبب أخرج بولس الرسول وغذاً يشهد ضده فيضلل الناس لذلك أسكتهم حتى لا ينطقوا بأنه إبن الله. ولنفس السبب أخرج بولس الرسول الشيطان الذى فى الجارية (أع ٢١ : ١٨)).

ملحوظة: - يبدو أن المسيح كان قد إعتاد أن يأتى لبيت بطرس لتناول الطعام وأنه أتى فى هذا اليوم لهذا الغرض، بدليل أن حماة بطرس قامت وأعدت الطعام وكان السيد يأخذ معه تلاميذه الأخصاء يوحنا ويعقوب ( مر ٢٩:١). عموماً حماة سمعان ترمز لكل نفس أصيبت بالخطية فأقعدتها عن الحركة والخدمة فجاء المسيح ليشفيها. ونلاحظ أيضاً أن شفاء حماة سمعان كان فورياً بدون فترة نقاهة.

#### التبشير في الجليل

وكان يصلي = هي علاقة النور بالشمس، هي صلة الإبن بأبيه، هي المحبة المتبادلة، وإن كان المسيح يصلي فكم وكم إحتياجنا نحن للصلاة. فبدون الصلاة أي الصلة بالله فلا سلطان لنا على إبليس. ولا حماية من الله لنا بدون علاقتنا بالله. ولاحظ أنه إذ عَلِمَ بأن الجموع تطلبه ذهب ليكرز ويخرج شياطين، فهو لم يأتي لراحته بل ليريح الناس = لأتي لهذا خرجت. والمسيح لم يكتفي بمدينة واحدة بل هو يريد أن يذهب للجميع = ينبغي لي أن أبشر المدن الأخر. فهو يريد أن الجميع يخلصون. فنحن نرى أن سكان كفر ناحوم حاولوا أن يمسكوه ويحتفظوا به لكنه في محبة شرح لهم أنه أتى للكل. يريد أن يحرر الكل من سلطان إبليس.

#### شفاء أبرص

الآيات (مر ١:٠١-٥٠):- "'فَأَتَى إِلَيْهِ أَبْرَصُ يَطْلُبُ إِلَيْهِ جَاثِيًا وَقَائِلاً لَهُ: «إِنْ أَرَدْتَ تَقْدِرْ أَنْ تُطَهِّرِنِي» لَ فَتَحَنَّنَ يَسُوعُ وَمَدَّ يَدَهُ وَلَمَسَهُ وَقَالَ لَهُ: «أُرِيدُ، فَاطْهُرْ!». ''فَلِلْوَقْتِ وَهُوَ يَتَكَلَّمُ ذَهَبَ عَنْهُ الْبَرَصُ وَطَهَرَ. ''فَانْتَهَرَهُ وَأَرْسَلَهُ لِلْوَقْتِ، ''وَقَالَ لَهُ: «انْظُرْ، لاَ تَقُلْ لأَحَدِ شَيْئًا، بَلِ اذْهَبْ أَرِ نَفْسَكَ لِلْكَاهِنِ وَقَدِّمْ عَنْ تَطْهِيرِكَ مَا أَمَرَ بِهِ مُوسَى، شَهَادَةً لَهُمْ». ''وَأَمَّا هُو فَخَرَجَ وَابْتَدَأَ يُنَادِي كَثِيرًا وَيُذِيعُ الْخَبَرَ، حَتَّى لَمْ يَعُدْ يَقْدِرُ أَنْ يَدْخُلَ مَدِينَةً ظَاهِرًا، بَلْ كَانَ خَارِجًا فِي مَوَاضِعَ خَالِيَةٍ، وَكَاثُوا يَأْتُونَ إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ. "

بدأ القديس مرقس معجزات المسيح بمعجزة إخراج روح نجس (١: ٢٣ – ٢٨)، فالمسيح أتى ليخلص البشرية من سلطان إبليس. ومرقس يكتب للرومان وبهذا يظهر قوة المسيح على الأرواح التى تخيف البشر. بهذه المعجزة أراد مرقس أن يقول للرومان إن ملوككم هزموا جنوداً هم بشر، أما ملكنا إبن الله فله سلطان على القوى الخفية التي أخافت كل البشر حتى ملوككم. وبعد أن تكلم مرقس عن سلطان المسيح على الأرواح النجسة إنتقل لمعجزات الشفاء وذكر كما نرى في هذه الأيات شفاء أبرص. أما متى فإذ يكتب لليهود بدأ بمعجزة شفاء أبرص، فاليهود يعرفون أن البرص هو ضربة غضب من الله، ولا يشفيه سوى الله. فيفهمون أن المسيح هو الله .

وقول المسيح له أر نفسك للكاهن= فهذا لأن هذا الشخص كان معروفاً بأنه أبرص، وكان معزولاً لا يستطيع أن يحيا وسط المجمع ويحتاج لشهادة من الكهنة بأنه قد برأ ليعود لحياته الطبيعية. تحنن= هذه هي محبة الرب يسوع. فإنتهره = هذه أتت بعد فتحنن يسوع. فلا نفهمها بأن السيد زجره، بل نبهه لعدم العودة للخطية. نضيف لهذا أن السيد يحترم الشريعة، وهو لم يأت لينقض الناموس وهو أراد أن يُظهر للكهنة أنه قادر على شفاء البرص فيدركوا أنه المسيا فشفاء البرص هو من الله فقط.

ولقد بدأ القديس متى معجزات المسيح بهذه المعجزة، فالبرص كما قلنا رمز للخطية، والمسيح أتى لشفاء البشرية من الخطية أساساً. وكون أن القديس متى قد بدأ بهذه المعجزة فهو بهذا يريد أن يشرح لليهود معنى الخلاص وأنه ليس خلاصا من الرومان بل من الخطية التى يرمز لها البرص، لذلك كانت أولى معجزاته شفاء أبرص . قدَّم السيد المسيح أولاً التعاليم المحيية كما رأينا في (مت٥ – ٧)، ثم هاهو يقدم الشفاء. فهدف المسيح الأساسى هو التعليم وليس شفاء الأمراض، فالتعليم هو الذى سيقدم الشفاء من مرض الخطية إذ يرينا طريق الثبات في المسيح فنحيا في مجد أبدى. والإنجيليون قدموا لنا بعضاً من المعجزات التى صنعها السيد ليقدموا لنا فكر الله من نحونا. بل أن السيد المسيح كان بمعجزاته يستعلن لنا محبة الله الآب. فهو حينما يشفى أبرصاً أو أعمى أو يقيم ميت فهو يريد أن يقول .. إن إرادة الآب من نحوكم هى الشفاء والبصيرة والحياة. والآب قطعاً لا يريد لنا أن نشفى من أمراضنا الجسدية ثم نهاك أبدياً، لكن إرادة الآب من نحونا هى شفائنا روحياً وأن تكون لنا البصيرة الروحية أى أن نعاين الله وأن تكون لنا حياة أبدية

(والأمراض قد تكون وسيلة يستخدمها الله للشفاء الروحى، وهذا حدث مع بولس ومع أيوب) والمسيح صنع معجزات مع اليهود ومع الأمم فهو يعلن أنه أتى لخلاص الجميع. والمسيح قطعاً إستخدم المعجزات لجذب

الناس، وليعرفوا قوته فيقبلوا على سماع تعاليمه، وحتى الآن فالمعجزات التى تحدث بأسماء قديسين كثيرين هى لجذب مؤمنين كثيرين تنفعهم المعجزة في تثبيت إيمانهم.

أبرص= البرص هو رمز للخطية (راجع كتاب اللاوبين).

يطلب إليه جاثيا = هو يقدم العبادة والخضوع قبل أن يقدم مشكلته ، يطلب ما لله قبل أن يطلب ما لنفسه. ولذلك تبدأ كنيستنا في كل مناسبة صلواتها بصلاة الشكر.

إن أردت تقدر = هذه صلاة إيمان بقدرة المسيح على الشفاء أريد فأطهر = المسيح يعلن سلطانه على البرص وإرادته الطيبة نحو خليقته. وصاحب كلمات السيد وإرادته عمله مد يسوع يده ولمسه ونلاحظ أن من كان يتلامس مع أبرص يتنجس ويحتاج إلى أن يتطهر، لكن السيد الرب القدوس لم يكن ممكناً للبرص أن ينجسه، بل البرص يهرب من أمامه "فالنور يضئ في الظلمة، والظلمة لم تدركه" (يو ١:٥). وهو يدخل إلى أى نفس مهما كانت نجاستها ليطهرها. والمريض كان يحتاج إلى لمسة يد الرب ليدرك حنانه عليه، فهو لم يكن محتاجاً فقط للشفاء الجسدي، بل إلى لمسة حنان ليدرك محبة الرب له.

أنظر أن لا تقول لأحد = كان اليهود في انتظار ظهور المسيا ليخلصهم من حكم الرومان، وبهذا القول الذي استعمله السيد مراراً كان يتجنب أن يأخذوه عنوة ليجعلوه ملكاً فتحدث ثورة وسط الشعب تثير السلطات ، والمسيح لم يأت ليكون ملكاً أرضياً. بل أن هذا سيثير الكهنة والكتبة فيخططون لموته قبل أن ينهى تعليمه. والسيد يهتم بالتعليم أكثر من المعجزات.

\* كان الربيون يضعون طرقا لعلاج الأمراض بعضها طبية وبعضها سحرية. ولكنهم أبدا لم يتعرضوا لمرض البرص، فهو مرض لا يشفيه إلا الله وحده. وإعتبروا البرص نوع من الموت الأخلاقي والمعنوى. ومنع الأبرص من أي إتصال بالآخرين. ويتم تمييز الأبرص بشكل خاص تتضح في ملابسه ويترك شعره دون تهذيب، ويغطى نصف وجهه الأسفل وشفته العليا ويصرخون نجس نجس. وقد يكون كل هذا كوسيلة حماية من العدوى أو بحسب الشريعة. ويمنع دخولهم إلى الهيكل بل وكل أورشليم، بل وأي مدينة مسورة. وفي حال دخولهم يعاقبون بالجلد ٣٩ جلدة. ولا يخالطون سوى البرص مثلهم. وكان من المفهوم أنه لا شفاء من البرص سوى بتدخل إلهي. وكان أي من له خبرة يقوم بفحص الأبرص ولكن من يعلن طهارته ويعتمدها هم الكهنة. وفي ترتيب النجاسة يعتبر الميت هو الأكثر نجاسة ويليه الأبرص مباشرة (هناك عدة أسباب للنجاسة ويسمونها أبو النجاسات وأولها يعتبر الميت هو الأكثر نجاسة ويليه الأبرص الي أي مكان ينجسه بالكامل. وكان الرابي مير لا يأكل بيضة تم شراؤها من شارع كان به أبرص. ورابي آخر كان يرميهم بالحجارة ليبتعدوا عنه. وكان الربيين ينسبون المرض لأسباب أخلاقية، فلا موت بدون الخطية. وهذا صحيح ونفهم هذا من الخطية الأصلية. وقالوا إن العقم والبرص هي من أمراض التأديب. ويقولون أنه لا شفاء سوى بغفران كل الخطايا. حقاً كانوا بؤساء.

لقد تسلل هذا الأبرص من الربيين الذين يمنعون دخول البرص، وذهب للمسيح قائلا "إن أردت تقدر أن تطهرني". ولمس المسيح هذا الأبرص وشفاه، عكس ما كان يفعله الربيين. فلهؤلاء البؤساء بل وكل البشر الذين

#### الأناجيل – أنجيل مرقس (الإصحاح الأول)

أذلتهم الخطية وجعلتهم عاجزين وبلا رجاء أتى المسيح ليشفيهم. وقطعا كان شفاء الأبرص آية تظهر من هو المسيح وما هى قدرته المطلقة. فأتى إليه الكثيرين من المعذبين.

عودة للجدول

## (إنجيل مرقس) (الإصحاح الثاني)

## الإصحاح الثاني

#### شفاء المفلوج

الآيات (مر ٢:١-١١) :- اثُمُّ دَخَلَ كَفْرْنَاحُومَ أَيْضًا بَغْدَ أَيَّامٍ، فَسُمِعَ أَنَّهُ فِي بَيْتٍ. آوَلِلُوقُتِ اجْتَمَعَ كَثِيرُونَ حَتَّى لُمْ يَغْدُ يَسَعُ وَلاَ مَا حَوْلَ الْبَابِ. فَكَانَ يُخَاطِبُهُمْ بِالْكَلِمَةِ. آوَجَاءُوا إِلَيْهِ مُقَدِّمِينَ مَقْلُوجًا يَحْمِلُهُ أَرْبَعَةً. أَوَإِدُ لَمُ يَقْدِرُوا أَنْ يَقْتَرِبُوا إِلَيْهِ مِنْ أَجْلِ الْجَمْعِ، كَشَفُوا السَّقْفَ حَيْثُ كَانَ. وَبَعْدَ مَا نَقَبُوهُ دَلَّوُا السَّرِيرَ الَّذِي كَانَ الْمَقْلُوجِ: «يَا بُنَيَّ، مَغْفُورَةٌ لَكَ خَطَايَاكَ». آوَكَانَ قَوْمُ الْمَقْلُوجُ وَيُ قُلُولِهِمْ: ' ﴿لِمَاذَا يَتَكَلَّمُ هَذَا هِيَ أَنْفُسِهِمْ، فَقَالَ لَهُمْ: ﴿لَمَاذَا لِنَعْفُرَ خَطَايَا إِلاَّ لَلْمَقْلُوجِ: هَنَاكَ جَالِسِينَ يُفَكِّرُونَ فِي قُلُولِهِمْ: ' ﴿لِمَاذَا يَتَكَلَّمُ هَذَا فِي أَنْفُسِهِمْ، فَقَالَ لَهُمْ: ﴿لِمَاذَا لِنَعْفُرَ خَطَايَا إِلاَ لَلْمَقْلُوقِ بَعْدَ الْمَعْلُوقِ بَعْدَا فِي أَنْفُسِهِمْ، فَقَالَ لَهُمْ: ﴿لِمَاذَا لِثَعْلُونَ بِهِذَا فِي أَنْفُسِهِمْ، فَقَالَ لَهُمْ: ﴿لِمَاذَا لَتُعَلِّرُونَ بِهِذَا فِي أَنْفُسِهِمْ، فَقَالَ لَهُمْ: ﴿لِمَاذَا لَهُمُّ لُومُ لَنَّهُ مُ يُفَكِّرُونَ هَكَذَا فِي أَنْفُسِهِمْ، فَقَالَ لَهُمْ: ﴿لِمَاذَا لَعُكَرُونَ بِهِذَا فِي أَنْفُسِهِمْ، فَقَالَ لَهُمْ: ﴿لَكَامُونَ لِكَيْ لِكَيْ لِكَيْ لِكَيْ لَكَيْ لَكُولُ السَّرِيلُكَ وَامْشِ؟ وَمَكُولُ الْمَوْلِيكُمْ أَنْ يُقَالَ لَلْمُقُلُوجٍ: ' أَيُّكَ أَيْسُلُومُ أَنْ يُقَالَ لِلْمُقْلُوحِ: ' الْمَلُانَا عَلَى الْأَرْضِ أَنْ يَغُورَ الْخَطَايَا». قَالَ لِلْمُقُلُوحِ: ' الْمُلَانَا عَلَى الْأَرْضِ أَنْ يَغُولَ الْخَطَايَا». قَالَ لِلْمَقُلُوحِ: ' الْمُلَانَا عَلَى الْأَرْضِ أَنْ يَغُورَ الْخَطَايَا». قَالَ لِلْمُقُلُوحِ: ' أَيْكَا الْمُولِى الْمُعْلَى الْمُولِى الْمُلْمُ وَلَى الْمُلْسِلُونَ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُولِى الْمُلْمَانَا عَلَى الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْمِلُ أَنْ لِلْمُقُومِ الْمُؤْمِلُ أَنْ يُعْلَى الْمُؤْمِلُ أَنْ لِلْمُؤْمِلُولُ الْمُ السَلِيلِ الْمُؤْمِلِ أَنْ لِلْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ أَنْ لَالْمُؤْمِلُومُ أَنْ لَلْمُ لَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُومُ أَلُولُ الْمُؤْمِلُول

الآيات (مت ١٠٩-٨): - "افَدَخَلَ السَّفِينَةَ وَاجْتَازَ وَجَاءَ إِلَى مَدِينَتِهِ. 'وَإِذَا مَفْلُوجٌ يُقَدِّمُونَهُ إِلَيْهِ مَطْرُوحًا عَلَى فَرَاشٍ. فَلَمَّا رَأَى يَسُوعُ إِيمَانَهُمْ قَالَ لِلْمَفْلُوجِ: «ثِقْ يَا بُنَيَّ. مَغْفُورَةٌ لَكَ خَطَايَاكَ». "وَإِذَا قَوْمٌ مِنَ الْكَتَبَةِ قَدْ قَالُوا فِي الْفُسِهِمْ: «هذَا يُجَدِّفُ!» \*فَعَلِمَ يَسُوعُ أَفْكَارَهُمْ، فَقَالَ: «لِمَاذَا تُفَكِّرُونَ بِالشَّرِّ فِي قُلُويِكُمْ؟ "أَيُمَا أَيْسَرُ، أَنْ يُقَالَ: هُمْ وَامْشِ؟ 'وَلِكِنْ لِكَيْ تَعْلَمُوا أَنَّ لِابْنِ الإِنْسَانِ سَلُطَانًا عَلَى الأَرْضِ أَنْ يُقَالَ: مَغْفُورَةٌ لَكَ خَطَايَاكَ، أَمْ أَنْ يُقَالَ: قُمْ وَامْشِ؟ 'وَلِكِنْ لِكَيْ تَعْلَمُوا أَنَّ لِابْنِ الإِنْسَانِ سَلُطَانًا عَلَى الأَرْضِ أَنْ يَقَالَ يَعْفُورَةً لَكَ خَطَايَاكَ، أَمْ أَنْ يُقَالَ: هُمْ وَامْشِ؟ 'وَلِكِنْ لِكَيْ تَعْلَمُوا أَنَّ لِابْنِ الإِنْسَانِ سَلُطَانًا عَلَى الأَرْضِ أَنْ يَقَالَ لِلْمَفْلُوجِ: «قُم احْمِلْ فِرَاشَكَ وَاذْهَبْ إِلَى بَيْتِكِ!» 'فَقَامَ وَمَضَى إِلَى بَيْتِهِ. 'فَلَمَّا رَأَى يَغْفِرَ الْخَطَايَا». حِينَئِذٍ قَالَ لِلْمَفْلُوجِ: «قُم احْمِلْ فِرَاشَكَ وَاذْهَبْ إِلَى بَيْتِكِ!» 'فَقَامَ وَمَضَى إِلَى بَيْتِهِ. 'فَلَمَا رَأَى الْمُعْلَانًا مِثْلُ هَذَا. "

فى إنجيل مت آية(٩: ١): - حينما رفضه أهل كورة الجدريين دخل السفينة وإجتاز، فالسيد لا يبقى قط حيث لا يرغَب فيه. وجاء إلى مدينته = أى كفر ناحوم (مر ١:٢) وكانت كفر ناحوم هى مركز خدماته وتنقلاته فى تلك المرحلة.

#### قصة شفاء المفلوج:

إذا مفلوج يقدمونه إليه= أروع خدمة نقدمها لإنسان هي أن نضعه أمام المسيح، والمسيح هو الذي يعرف إحتياجاته كما قالت أخوات لعازر للمسيح "لعازر مريض" ولم يقولا له ماذا يفعل. ومن إنجيلي مرقس ولوقا نفهم أنهم قدموه بطريقة غير عادية، إذ هم نقبوا سقف البيت ولنلاحظ.

- انه إذ دخل المسيح إلى البيت، حالاً ذاع الخبر فإجتمع الناس حوله. وإذا دخل المسيح حياتي لصرت رائحة المسيح الزكية، فيجتمع الناس حولي يسألون عن المسيح، وهذه هي الكرازة بحياة المسيح الذي فينا.
- ما ذنب صاحب البيت الذى نقبوا سقفه ؟ ولكن على الخادم الأمين الذى هو رائحة المسيح الزكية أن يحتمل
   الضيقات لأجل المسيح.
- مغفورة لك خطاياك = فالخطية هي سبب ألامنا. والمسيح يبحث عن شفاء البؤرة الصديدية، أصل الداء (أم القيح). ولنفهم أن كثيراً ما يؤدبنا الرب بأمراض الجسد بسبب خطايانا، يؤدبنا في الجسد لكي لا ندان مع العالم (عب ٢١:٥-١١). "ومن تألم في الجسد كُفّ عن الخطية" (ابط ٢:٤). والمسيح حين يغفر الخطايا فهو يشفي النفس لتتمتع بالبنوة = ثق يابني.
- المسيح في معجزة بيت حسدا ذهب هو للمريض، إذ ليس له أصدقاء يلقونه في البركة إذا تحرك الماء. وهنا ينتظر المسيح أصدقاء هذا المفلوج أن يأتوا به إليه، فمما يفرح المسيح روح المحبة هذه التي جعلت الأصدقاء يحملون صاحبهم ليأتوا به للمسيح، هذا هو مفهوم الشفاعة الذي يفرح المسيح أن نصلي بعضنا لأجل بعض وأن يصلى السمائيين لأجل الأرضيين ويصلى الأرضيين لأجل السمائيين، أما من ليس له أحد يذكره كمريض بيت حسدا، فهذا لا ينساه المسيح بل يذهب إليه بنفسه ليشفيه.
- فى متى لماذا تفكرون بالشر فى قلوبكم. وفى مرقس لماذا تفكرون بهذا فى قلوبكم فالسيد الرب هو فاحص القلوب والكلى. ولنعلم أن الله يسألنا فيماذا نفكر ..... فبينما يمجد الله بعض الناس على حدث ما، يجدف البعض الآخر عليه بسببه ولنذكر أنه فى بداية كل قداس يقول الكاهن أين هى قلوبكم. ولعل السيد بكشفه لما فى قلوبهم يظهر لهم أنه إن كان يعرف ما فى قلوبهم فهو قادر أن يغفر أيضاً الخطايا كما يقول. فمعرفة ما فى القلوب منسوبة لله (مز ١٥:٣٣). يجدف = يدعى أن له سلطان الغفران وهو لله وحده. وبهذا ففى نظرهم أنه يدعى الألوهية.
- أيما أيسر أن يقال... = لاحظ أن السيد المسيح لم يقل أيما أيسر أن أغفر الخطايا أما أن أشفى المرض، بل أيما أيسر أن يقال كذا أو كذا. لأن في نظر الناس أن الأيسر هو أن يقال مغفورة لك خطاياك من أن يقال قم إحمل سريرك وإمشى. فإنه إذا قال مغفورة لك خطاياك فلن يرى أحد الخطايا وهي تغفر، ولكن لو قال قم إحمل سريرك فهنا سيظهر صدقه إن قام الرجل وحمل سريره. ولكن المسيح إذ هو ينوى أن يشفى المريض فلقد إختار أن يستأصل أصل الداء وهو الخطية. وبهذا يكون قوله مغفورة لك خطاياك هو الأصعب لأنه يشتمل على(١) غفران الخطايا وسيكون دمه هو الثمن (٢) الشفاء الجسدى. وكان هذا الأصعب لأنه يشتمل على(١) غفران الخطايا وسيكون دمه هو الثمن (٢) الشفاء الجسدى. وكان الله وحده هو الذي يغفر الخطايا، أقام المسيح هذا المفلوج بعد أن فهموا ضمناً أنه غفر خطاياه لأنها أصل الداء. وبهذا فلقد صار عليهم أن يعترفوا بأنه هو الله، فحسب ما يؤمنون أن الله وحده هو غافر الخطايا. كلام السيد المسيح هذا يفهم أن كلا الأمرين مستحيل على البشر أن يقولوا مغفورة لك خطاياك أو أن يقولوا قم وأمش، ومن يفعل هذا هو قادر أن يفعل تلك ولا يستطيع أن يفعل هذه أو تلك إلا الله، وبحدوث المعجزة قم وأمش، ومن يفعل هذا هو قادر أن يفعل تلك ولا يستطيع أن يفعل هذه أو تلك إلا الله، وبحدوث المعجزة قم وأمش، ومن يفعل هذا هو قادر أن يفعل تلك ولا يستطيع أن يفعل هذه أو تلك إلا الله، وبحدوث المعجزة قم وأمش، ومن يفعل هذا هو قادر أن يفعل تلك ولا يستطيع أن يفعل هذه أو تلك إلا الله، وبحدوث المعجزة

- صار عليهم أن يعترفوا أن المسيح له سلطان على مغفرة الخطايا.. إذاً هو الله. المسيح هنا يعلن أنه إبن الإنسان الذي جاء محملاً بقوة غفران الخطايا ليشفى البشر من خطاياهم وأثارها (مت ٢١:١).
- لاما رأى يسوع إيمانهم = ليس إيمان الأصدقاء الذين حملوا المفلوج فقط، بل إيمان المفلوج الذي إحتمل هذا الوضع العجيب أن يدلونه من السقف، ولم يعترض إذ سمع قول السيد مغفورة لك خطاياك.
  - ٨) قول المسيح يابني يساوى تماماً قوله مغفورة لك خطاياك فغفران الخطايا يعيدنا لحالة البنوة شه.
- ولكن لكى تعلموا أن لإبن الإنسان سلطاناً على الأرض أن يغفر الخطايا = هناك تفسير لطيف آخر لهذه الآية، أن الربيين كانوا يعلمون أن الإنسان لا يمكن شفاؤه من مرض إلا إذا غفرت خطاياه كلها. وبهذا يكون السيد المسيح حين قام بشفاء المفلوج قد أثبت انه غفر خطاياه كما قال.
- (۱۰ فقام للوقت وحمل السرير = حين يعطى السيد أمراً أو وصية فهو يعطى معها القوة على التنفيذ، لقد قام هذا المفلوج بصحة وعافية وكأننا أمام معجزة خلق من جديد. وهكذا يحدث مع كل تائب، أن الله يعطيه أن يصير في المسيح خليقة جديدة. لقد كان حَمْلَ السرير هو علامة القوة التي تمتع بها هذا المفلوج.
- (۱۱) إذهب إلى بيتك = بسبب الخطية حرمنا من الفردوس بيتنا الأول وحُرِمنا من الأحضان الإلهية. وبالتوبة نعود الى أحضان الآب كما تمتع الإبن الضال بقبلات أبيه وأحضانه عند عودته تائباً.

#### دعوة لاوى

الآيات (مر ١٣:٢-١٧):- ""اثُمَّ خَرَجَ أَيْضًا إِلَى الْبَحْرِ. وَأَتَى إِلَيْهِ كُلُّ الْجَمْعِ فَعَلَّمَهُمْ. 'ا وَفِيمَا هُوَ مُجْتَازٌ رَأَى لَا وَيِي بْنَ حَلْفَى جَالِسًا عِنْدَ مَكَانِ الْجِبَايَةِ، فَقَالَ لَهُ: «اتْبَعْنِي». فَقَامَ وَتَبِعَهُ. 'ا وَفِيمَا هُوَ مُتَّكِئٌ فِي بَيْتِهِ كَانَ كَثِيرُونَ مِنَ الْعُشَّارِينَ وَالْخُطَاةِ يَتَّكِنُونَ مَعَ يَسُوعَ وَتَلاَمِيذِهِ، لأَنَّهُمْ كَانُوا كَثِيرِينَ وَبَبِعُوهُ. [ وَأَمَّا الْكَتَبَةُ وَلِي كَثِيرُونَ مِنَ الْعُشَّارِينَ وَلَيْعُوهُ. [ وَأَمَّا الْكَتَبَةُ وَالْفَرِيسِيُّونَ فَلَمَّا رَأُوهُ يَأْكُلُ مَعَ الْعَشَّارِينَ وَالْخُطَاةِ، قَالُوا لِتَلاَمِيذِهِ: «مَا بَالُهُ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ مَعَ الْعَشَّارِينَ وَالْخُطَاةِ، قَالُوا لِتَلاَمِيذِهِ: «مَا بَالُهُ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ مَعَ الْعَشَّارِينَ وَالْخُطَاةِ، قَالُوا لِتَلاَمِيذِهِ: «مَا بَالُهُ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ مَعَ الْعَشَّارِينَ وَالْخُطَاةِ، قَالُوا لِتَلاَمِيذِهِ: «مَا بَالُهُ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ مَعَ الْعَشَّارِينَ وَالْخُطَاةِ إِلَى طَبِيبٍ بَلِ الْمَرْضَى. لَمْ آتِ لأَدْعُو أَبْرَارًا بَلْ خُطَاةً إِلَى طَبِيبٍ بَلِ الْمَرْضَى. لَمْ آتِ لأَدْعُو أَبْرَارًا بَلْ خُطَاةً إِلَى التَوْيَةِ» التَّوْيَةِ»

الآيات (مت ٩:٩-١٣): "أوفيما يَسنُوعُ مُجْتَارٌ مِنْ هُنَاكَ، رَأَى إِنْسَانًا جَالِسًا عِنْدَ مَكَانِ الْجِبَايَةِ، اسْمُهُ مَتَّى. فَقَالَ لَهُ: «اتْبَعْنِي». فَقَامَ وَتَبِعَهُ. 'وَبَيْنَمَا هُوَ مُتَّكِئٌ فِي الْبَيْتِ، إِذَا عَشَّارُونَ وَخُطَاةٌ كَثِيرُونَ قَدْ جَاءُوا وَاتَّكَأُوا فَقَالَ لَهُ: «اتْبَعْنِي». فَقَامَ وَتَبِعَهُ. 'وَبَيْنَمَا هُوَ مُتَّكِئٌ فِي الْبَيْتِ، إِذَا عَشَّارُونَ وَخُطَاةٌ كَثِيرُونَ قَدْ جَاءُوا وَاتَّكَأُوا مَعَ الْعَشَّارِينَ وَالْخُطَاةِ؟» 'افَلَمًا مَعَ يَسنُوعَ وَتَلاَمِيذِهِ. 'افَلَمًا نَظَرَ الْفَرِيسِيُّونَ قَالُوا لِتَلاَمِيذِهِ: «لِمَاذَا يَأْكُلُ مُعَلِّمُكُمْ مَعَ الْعَشَّارِينَ وَالْخُطَاةِ؟» 'افَلَمًا سَمِعَ يَسنُوعُ قَالَ لَهُمْ: «لاَ يَحْتَاجُ الأَصِحَّاءُ إِلَى طَبِيب بَلِ الْمَرْضَى. "افَاذْهَبُوا وَتَعَلَّمُوا مَا هُوَ: إِنِّي أُرِيدُ رَحْمَةً لاَ يَبْرَعَ بَلُ لُخُطَاةً إِلَى التَّوْبَةِ»."

الآيات (لو ٢٧٠-٣٢):- " ﴿ وَيَعْدَ هَذَا خَرَجَ فَنَظَرَ عَشَّالَ اسْمُهُ لاَوِي جَالِسًا عِنْدَ مَكَانِ الْجِبَايَةِ، فَقَالَ لَهُ: «اتْبَعْنِي». ^ فَتَرَكَ كُلَّ شَيْءٍ وَقَامَ وَتَبِعَهُ. ' ﴿ وَصَنَعَ لَهُ لاَوِي ضِيافَةً كَبِيرَةً فِي بَيْتِهِ. وَالَّذِينَ كَانُوا مُتَّكِئِينَ

مَعَهُمْ كَاثُوا جَمْعًا كَثِيرًا مِنْ عَشَّارِينَ وَآخَرِينَ. ' "فَتَذَمَّرَ كَتَبَتُهُمْ وَالْفَرِيسِيُّونَ عَلَى تَلاَمِيذِهِ قَائِلِينَ: «لِمَاذَا تَأْكُلُونَ وَتَشْرَبُونَ مَعَ عَشَّارِينَ وَخُطَاةٍ؟» ' "فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ: «لاَ يَحْتَاجُ الأَصِحَّاءُ إِلَى طَبِيبٍ، بَلِ الْمَرْضَى. ' "لَمْ آتِ لأَدْعُونَ مَعَ عَشَّارِينَ وَخُطَاةً إِلَى التَّوْبَةِ»."

وهنا نسمع عن دعوة متى العشار كاتب هذا الإنجيل ليكون من تلاميذ المسيح، وهذه الدعوة تأتى مباشرة بعد شفاء المفلوج بغفران خطاياه. فالمسيح أتى ليدعو الخطاة إلى التوبة ويشفى من أثار الخطية، ويحول الخطاة لتلاميذ له ، وكل خاطئ هو مفلوج لا يستطيع العمل ولا الخدمة في ملكوت الله. ومتى هو متى العشار = رأى إنساناً جالساً عند مكان الجباية. والعشارين كانوا مشهورين بالظلم والقسوة، مكروهين من الشعب فهم يستغلون وظيفتهم في إغتصاب أموال الشعب وهم يعملون لصالح المستعمرين الرومان. وهنا متى يعترف بوظيفته الأولى المخجلة قبل أن يعرف المسيح. كما إعترف بولس بإضطهاده للكنيسة أولاً ، فالتائب الحقيقي يعترف بماضيه بسهولة فهو قد تخلص منه. ومتى هذا كان إسمه لاوى. والقديسين مرقس ولوقا إستخدما إسم لاوى حتى يتفادوا إستخدام إسم متى العشار، فمتى كان مشهوراً بهذا الإسم، ومرقس ولوقا تأدباً تجاه زميلهم الإنجيلي قالا لاوي. وكان من الأشياء المألوفة أن يكون للشخص إسمين (شاول / بولس..) ومتى غالباً كان له علاقة سابقة بالمسيح ولكن إستمر في عمله حتى دعاه السيد المسيح هنا لتبعيته. وقول المسيح إتبعني قطع كل رباطاته مع ماضيه. ونفهم من مرقس ولوقا أن متى صنع وليمة للرب في بيته، ودعا إليها زملاؤه العشارين، كما دعت السامرية أهلها وجيرانها ليعرفوا ويفرحوا بالمسيح. ومتى إنكاراً لذاته لم يذكر هذه الوليمة ولكننا نسمع في(مت ١٠:٩) أن يسوع كان في بيته وبهذا نفهم أنه كان في بيته لأجل هذه الوليمة. لقد تحرر العشار من خطاياه وصار بيته مكانا للمسيح ووليمة وفرح، وهذا حال كل تائب حقيقي. والفريسيين المتكبرين لم يعجبهم جلوس المسيح مع خطاة وشعروا أنهم أبر من المسيح الذي يجلس مع خطاة. والمسيح يقول لهذا أتيت "أنا أريد رحمة لا ذبيحة" لقد قبل السيد الأوى بن حلفي هذا ، وصيره تلميذاً له حتى يشهد لمن يبشرهم أن المسيح يريد ويقبل الخطاة وهذه هي الرحمة. والسمائيين وأولاد الله يفرحون بتوبة الخطاة أما الفريسيين المتكبرين الأرضيين فقد ثاروا على المسيح لجلوسه مع الخطاة.

العشارين والخطاة = ارتبط إسم العشارين مع الخطاة نظراً لطمعهم وقساوتهم.

ربما يتعلل الفريسيين بالمزمور الأول "طوبى للرجل الذى لا يجلس فى مجلس المستهزئين" ولكن هناك فرق، فالسيد لم يجلس فى مجلس مستهزئين يشاركهم، بل مع خطاة تائبين فرحوا بمن يقبلهم وإشتاقوا لتغيير حياتهم، وتلامسهم مع المسيح قدسهم. وعلى مائدة الإفخارستيا نجتمع كخطاة تائبين لننال مغفرة خطايانا.

لم آت لأدعو أبراراً = أى من يظن فى نفسه أنه بار كالفريسيين، والحقيقة فإنه لا يوجد ولا واحد بار سوى المسيح وحده. ومن يظن أنه بار هو حقيقة أعمى. والمسيح أتى لمن له بصيرة بها إكتشف أنه خاطىء نجس يحتاج للمسيح لكى يرحمه ويغفر له. وبولس الرسول مفتوح العينين يقول "الخطاة الذين أولهم أنا" والقديس يوحنا يقول "إن قلنا إنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا ..... ونجعله كاذباً" (ايو ۱ : ۸ ، ۱۰) . لا يحتاج الأصحاء الى طبيب... = فالخاطئ فى نظر الله ما هو إلا مريض يريد الله شفاؤه.

# إذا عشارون وخطاة كثيرون قد جاءوا= فالمسيح إذا وجد في مكان لصار مصدر جذب.

بينما يطالب الربيين الخاطئ أن يتوب أولا ليقبلونه، أتى المسيح للخطاة، فالمريض هو الذى يحتاج للطبيب. الربيين يطالبون الخاطئ أن يتحول ويصير تائبا أولا حتى يكون مقبولا من الله، أما المسيح فهو يرحب بالخاطئ ليحوله هو إلى تائب. الربيين لهم مطالب لقبول الخاطئ بينما المسيح جاء ليغفر الخطايا وليشفى أمراض وليعطى حياة. أتى المسيح ليغفر خطايا المفلوج ويقبل متى "لاوى العشار" وباقى العشارون والخطاة.

وقف الفريسيين ضد الخطاة لعزلهم بل أن كلمة فريسى هى بمعنى الإنعزال عن الخطاة وإحتقارهم (مفروز عنهم ومنها فريزى). وفى هذا يتفق معهم الصدوقيون. وإعتبروا أن حتى الأفكار تدنس الإنسان حتى لو لم ينفذها، بل هى أسوأ فهى تعبر عن تقصير داخلى تجاه الناموس. هم لا يقبلون سوى التائب.

ولكن الواضح عموما أنه عند الربيين، شرط قبول الشخص الخاطئ هو توبته وتغييره، حتى أنه فى بعض الخطايا مثل الهرطقة قالوا أنه حتى فى حالة التوبة الحقيقية الصادقة يكون علامة المغفرة أن يموت الشخص، ويكون موته علامة على أن توبته كانت صادقة. لأن هذا الشخص حتى لو تاب سيكون بقاءه فى الطريق الصواب مستحيل وهو سينحرف ثانية. بينما نجد المسيح يقبل كل من يأتى إليه مهما كان ماضيهم. ومن هذا نفهم معنى إعتراض اليهود وموقفهم من قبول متى "لاوى العشار". وقال الربيين فى رفضهم لقبول متى – أن متى حاول الهروب من القضاء عليه حينما وقف أمام القضاء فى النهاية، وذلك بالتلاعب بإسمه إذ قال "متى أجئ وأتراءى قدام الله" (مز ٤٢ : ٢) أمتى فى العبرية هى كما فى العربية تعنى حرف الإستفهام متى أ فجاءه الرد من القضاة "مَتَّى يموت وبياد إسمه" (مز ٤١ : ٥). ولقد سجل التلمود خمسة أسماء فقط من أسماء تلاميذ الرب وهناك إسمين معروفين هما متى وتداوس، وسجلت التوراة أيضا إسم نيقوديموس وغالبا هو من جاء للمسيح ليلا (بو ٣).

بالإضافة لأن اليهود كانوا يكرهون العشارين ويحتقرونهم. لأن اليهود أصلا كارهين الضرائب التى يأخذها منهم الرومان عن طريق العشارين، أضف لذلك أن هؤلاء العشارين كانوا يحصلون منهم على أكثر من المفروض بالقوة. ومن الناحية الدينية فهم رافضين دفع جزية لملك أجنبى فهذا يعتبر علامة على العبودية لغير الله. لذلك نظروا على العشارين الذين يحصلون الجزية أنهم خارجين عن الجماعة وغير وطنيين. وقالوا أن قبول توبة العشارين صعبة جدا.

### السوال عن الصوم

الآيات (مر٢٠١٨:٢):- "^ وَكَانَ تَلاَمِيدُ يُوحَنَّا وَالْفَرِّيسِيِّينَ يَصُومُونَ، فَجَاءُوا وَقَالُوا لَهُ: «لِمَاذَا يَصُومُ تَلاَمِيدُ يُوحَنَّا وَالْفَرِّيسِيِّينَ، وَأَمَّا تَلاَمِيدُكَ فَلاَ يَصُومُونَ؟» ' فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ: «هَلْ يَسْتَطِيعُ بَثُو الْعُرْسِ أَنْ يَصُومُوا يُوحَنَّا وَالْفَرِّيسِيِّينَ، وَأَمَّا تَلاَمِيدُكَ فَلاَ يَصُومُونَ؟» ' فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ: «هَلْ يَسْتَطِيعُ بَثُو الْعُرْسِ أَنْ يَصُومُوا. ' وَلكِنْ سَتَأْتِي أَيَّامٌ حِينَ يُرْفَعُ الْعَرِيسُ وَالْعَرِيسُ مَعَهُمْ لاَ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَصُومُوا. ' وَلكِنْ سَتَأْتِي أَيَّامٌ حِينَ يُرْفَعُ الْعَرِيسُ عَنْهُمْ الْعَرِيسُ مَعَهُمْ الْآيَامِ. اللَّيْسَ أَحَدٌ يَخِيطُ رُقْعَةً مِنْ قِطْعَةٍ جَدِيدَةٍ عَلَى ثَوْبٍ عَتِيق، وَإِلاَّ فَالْمِلْءُ

الْجَدِيدُ يَأْخُذُ مِنَ الْعَتِيقِ فَيَصِيرُ الْخَرْقُ أَرْدَاً. ''وَلَيْسَ أَحَدٌ يَجْعَلُ خَمْرًا جَدِيدَةً فِي زِقَاق عَتِيقَةٍ، لِئَلاَ تَشُقَّ الْخَمْرُ الْجَدِيدَةُ الزِّقَاقَ، فَالْخَمْرُ تَنْصَبُّ وَالزِّقَاقُ تَتُلَفُ. بَلْ يَجْعَلُونَ خَمْرًا جَدِيدَةً فِي زِقَاق جَدِيدَةٍ»."

الآيات (مت ١٤:٩ -١٧):- " 'حِيثَئِذِ أَتَى إِلَيْهِ تَلاَمِيذُ يُوحَنَّا قَائِلِينَ: «لِمَاذَا نَصُومُ نَحْنُ وَالْفَرِّيسِيُّونَ كَثِيرًا، وَأَمَّا تَلاَمِيذُكَ فَلاَ يَصُومُونَ؟» " فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ: «هَلْ يَسْتَظِيعُ بَثُو الْعُرْسِ أَنْ يَنُوحُوا مَا دَامَ الْعَرِيسُ مَعَهُمْ؟ وَلِكِنْ سَتَأْتِي أَيَّامٌ حِينَ يُرْفَعُ الْعَرِيسُ عَنْهُمْ، فَحِيثَئِذٍ يَصُومُونَ. " لَيْسَ أَحَدٌ يَجْعَلُ رُقْعَةً مِنْ قِطْعَةٍ جَدِيدَةٍ عَلَى تَوْب عَتَى اللَّهُ عِينَ يُرْفَعُ الْعَرِيسُ عَنْهُمْ، فَحِيثَئِذٍ يَصُومُونَ. " لَيْسَ أَحَدٌ يَجْعَلُ رُقْعَةً مِنْ قِطْعَةٍ جَدِيدَةٍ عَلَى تَوْب عَتِيقَةٍ، لِلَاّ عَتِيق، لأَنَّ الْمِلْءَ يَأْخُذُ مِنَ الثَّوْبِ، فَيَصِيلُ الْخَرْقُ أَرْدَأَ. " وَلاَ يَجْعَلُونَ خَمْرًا جَدِيدَةً فِي زِقَاق عَتِيقَةٍ، لِئَلاَّ تَتْسُعُ الْخَمْرُ تَنْصَبُّ وَالرُّقَاقُ تَتُلْفُ. بَلْ يَجْعَلُونَ خَمْرًا جَدِيدَةً فِي زِقَاق جَدِيدَةٍ فَتُحْفَظُ جَمِيعًا »."

تحولت العبادة فى اليهودية إلى المظهريات طلباً للمجد الدنيوى، فكانوا يصومون ويصلون لعلة، أى ليثيروا إنتباه الناس إلى تقواهم، وهم هنا بسؤالهم عن عدم صوم تلاميذ المسيح كان هذا ليشيروا بطريقة غير مباشرة لأفضليتهم عن تلاميذ المسيح. وهؤلاء الفريسيون يصومون ويطلبون في المقابل عطايا مادية. فالفريسيون ليس لديهم الروح القدس يكشف لهم محبة المسيح وبذله وأيضاً إذا حصلوا على تعزيات يتكبرون.

والسيد المسيح في إجابته شرح مفهوماً جديداً للصوم في المسيحية، فهمنا منه أن المسيحي هو عروس للمسيح العريس، والمسيح دفع دمه ثمناً لهذه الخطبة فطالما هو موجود بالجسد، فالتلاميذ ينعمون بوجود عريسهم معهم، فهم في فرح، والفرح لا يصح معه النوح والتذلل والصوم. أما بعد أن يرفع العريس، فالعروس سوف تفهم أنه طالما أن عريسها في السماء فهي غريبة على الأرض، ستفهم النفس أن عريسها ذهب ليعد لها مكاناً وسيأتي ليأخذها إليه، وستذكر أنها لم تتكلف شيئاً للحصول على هذا المكان السماوى، بل أن عريسها دفع كل الثمن ، الروح القدس سيفتح عيون العروس على عمل المسيح ومحبته. فتقف النفس لتقول مع عروس النشيد أنها مجروحة حباً. وتكتشف بُطْلْ هذا العالم وأنها مع كل حب عريسها لها فهي ما زالت محبة للعالم ولشهواته فتخجل من نفسها قائلة ماذا أقدم لمن أحبني كل هذا الحب ؟ سأقدم له إثبات إيماني بهذا النصيب السماوي، سأبيع الأرض وكل ما فيها، ولن أطلب أي ملذات فيها ودون طلب أي أجر في مقابل هذا، ولن أطلب أن يلتفت الناس إلى ما أفعل فأنا لا أهتم سوى بعريس نفسى. النفس التي تذوقت حب عريسها لن تكتفي بالصوم بهذا المفهوم، بل ستترك عن طيب قلب كل ملذات العالم، بل وهي المجروحة حباً ستبكي وتتوح على خطاياها التي سببت الألم لعريسها لذلك نسمع في متى قول السيد هل يستطيع بنو العرس أن ينوحوا ويكرر مرقس ولوقا القول مستبدلين كلمة ينوحوا بكلمة يصوموا. فالأصل أن النفس المجروحة حباً تنوح إذ تحزن قلب عريسها. لقد تحول الصوم إلى عمل خاص بالعروس فيه تتوح وتتذلل في حب لعريسها علامة توبة وندم، فتتمتع هنا بحبه كعريس لها، وتتهيأ لتلتقى معهُ في العرس الأبدى. المسيحي يصوم ولا يطالب بثمن لأنه يشعر أنه لا يستحق شئ، بل هو يتذلل أمام مسيح أحبه لهذه الدرجة. ولأن المسيحي عينه إنفتحت فرأى كم أهان الله بخطاياه. وما يفرح الله في تذللنا وأصوامنا هو أن هذا سلاح ضد الشيطان الذي يحاربنا دائما ليبعدنا عن السماويات (أف٦: ١٢) . وبصومنا نغلبه فيكون لنا نصيب في السماويات. وهذا ما يفرح المسيح أن نكون بجانبه في السماء ، فهذه هي إرادته "أيها الآب أريد أن هؤلاءالذين أعطينتي يكونون معى حيث أكون أنا، لينظروا مجدى..." (يو ١٧: ٢٤) . وحين ننظر مجده ينعكس مجده علينا ونفرح أمامه للأبد .

والسيد يرفض فكرة الترقيع، فلا يصح أن يصوم تلاميذه وهو معهم بنفس الأفكار القديمة الفريسية. هم سيحصلوا على الطبيعة الجديدة بعد حلول الروح القدس وحينئذ يصومون بالفكر الجديد، فالطبيعة الجديدة أو الخليقة الجديدة (٢كو ١٧:٥) هي عطية من الله، وليست بإضافة بعض الأصوام والصلوات، وكيف تليق تعاليم العهد الجديد بالفريسيين الذين يهتمون بالتحيات في الأسواق وبملذاتهم ومسراتهم. في المسيحية تكون النفس مستعدة لأن تصوم العمر كله وتترك الكل وتحسب الكل نفاية، بذل الجسد كذبيحة حية.. فهل يستطيع الفكر اليهودي تحمل هذا ؟ قطعاً لا، بل إن اليهودي لو أضفنا له هذه الأفكار المسيحية ( وهي كرقعة من قطعة جديدة)، واليهودي ( كثوب عتيق ) من المؤكد أنه لن يتحمل، بل سيتمزق لإنكماش الجديد بعد الغسيل. ونلاحظ أن اليهود كانوا يصومون يومى الإثنين والخميس أسبوعياً مع يوم الكفارة. المسيحية تنكر حقوقها من ملذات العالم ليس كفرض عليها وانما حباً في عريسها، وسمواً بالنفس إلى مجال الروح حتى تتتعش وتتخلص من رباطات المادة. فهل هذا يتفق مع الأفكار الفريسية، هذا لا يتناسب إلا مع من يحوله الروح القدس إلى خليقة جديدة. وفي المسيحية تكتشف النفس أنها كلما بذلت ذاتها وباعت الأرضيات وتركت شهوة الجسد ترتفع للسماويات فتلتقى مع عريسها في فرح، وإذا حدث هذا فماذا يهم النفس إن طوبها الآخرين، وهذا هو هدف الفريسيين من الصوم. لقد صار الصوم في المسيحية تحريراً للنفس من الأرضيات لتلتقي بعريسها في علاقة سرية سواء في الصوم والتذلل والنوح أو في الفرح والتعزية. والخمر الجديدة إذا وضعت في زقاق (من الجلد) قديم، فبسبب تفاعلات الخمر الجديدة تتبعث غازات لا يحتملها جلد الزقاق القديم فيتشقق الزقاق. وطبعاً الزقاق القديم إشارة لطبيعة الإنسان العتيق قبل المعمودية وهذه الطبيعة القديمة لا تحتمل أفراح اللقاء مع العريس السماوي (فالخمر إشارة للفرح). فببساطة لو تذوق الفريسي أفراح العهد الجديد الإنفجر في كبريائه إذ سينسب ما حصل عليه إلى تقواه وورعه والى أصوامه وصدقاته، ولن ينسبها إلى محبة المسيح، فيسقط في كبرياء قاتل. فالفريسية التي هاجمها المسيح تشير لطبيعة الإنسان العتيق الذي يميل لأن يفتخر بما يعمله من بر وبهذا يُعَرِّفْ شماله ما تفعله يمينه. إن الفريسي أو اليهودي أو الإنسان العتيق لن يستسيغ تعاليم المسيح والعهد الجديد، لذلك سيفضل ما يعرفه بخبراته = يقول العتيق أطيب فالخمر العتيقة أطيب ، والمعنى أن اليهودي الذي تعوَّد أن يفتخر بنفسه وبتقواه ، سيجد أن هذا أطيب من إنكار ذاته ونسبة كل شئ لله . لذلك فَضَّل السيد أن لا يصوم تلاميذه حتى يحصلوا على الطبيعة الجديدة . والفريسيون قطعاً سيرفضون التذلل والإنسحاق مفضلين نفختهم وكبريائهم. الخمر الجديدة = هي العبادة بالروح ومن ضمنها الصوم، وهذه تثير الفرح في الإنسان كثمرة للروح القدس. والزقاق القديمة = يكون جلدها قد فقد مرونته فتنشق مع تخمر وتفاعلات الخمر الجديدة، إشارة للفريسي المنفوخ بكبريائه وبره الذاتي. وبمنطق هذا المثل فلن يكون في السماء نوح ولا تذلل ولا صيام فسنكون مع عريسنا أبدياً. وكمثال لهذا ففي خلال فترة الخمسين المقدسة بعد القيامة لا صوم ولا تذلل وما قبل القيامة خلال الـ٥٥يوماً الصيام تذلل ونوح. نرى حيرة تلاميذ المعمدان حين رأوا معلمهم فى السجن، بينما كان المسيح وتلاميذه يأكلون ويشربون مع الخطاة. فتحيروا وسألوا لماذا لا يصوم تلاميذك كما نصوم نحن والفريسيين، فهكذا علمنا معلمنا يوحنا المعمدان. وكان من الصعب شرح مفهوم التجديد الشامل والخليقة الجديدة لهم. ولكن إذا تذكروا كلام معلمهم أنه فَرِحَ إذ ذهبت العريس لعريسها، وقارنوا هذا مع رد المسيح أنه طالما العريس موجود لا يصومون (مت ٩ : ١٤ ، ١٥). لفهموا الرد على تساؤلاتهم.

كان اليهود يعفون العريس والعروس وأصدقائهم (وهؤلاء الأصدقاء يسمونهم بنو العرس كما قال عنهم الرب في الآيات السابقة) من الصوم ومن أى تذلل ومن واجبات الصلاة اليومية والزهد في أسبوع فرحهم حتى لو جاء يوم الكفارة وسط أيام فرحهم. ويعتبرون أن إسعاد العريس والعروس أسبوع فرحهم هو واجب ديني. وبالتالي سيفهمون أنه بعد مغادرة المسيح بالجسد للأرض سيبدأ تلاميذه في الصوم والتذلل ولكن بالمفاهيم المسيحية الجديدة. بل أن مغادرة المسيح لن تكون بهذه السهولة، بل هو سيصلب ومن بعدها يبدأ إضطهاد مروع ضدهم. أولكنهم في حبهم للمسيح الذي أحبهم سيقبلون ليس فقط الصوم بل الموت. هذا هو الخمر الجديد. الحب الجديد الذي يجعلهم يصومون في فرح ويتألمون من أجل المسيح في فرح ويحسبون هذا الألم هبة من المسيح أن يشتركوا معه في ألامه (في 1 : ٢٩)].

### يسوع هو رب السبت

الآيات (مر ٢:٣٠-٢٨): - " آوَاجْتَازَ فِي السَّبْتِ بَيْنَ الزُّرُوعِ، فَابْتَدَأَ تَلاَمِيذُهُ يَقْطِفُونَ السَّنَابِلَ وَهُمْ سَائِرُونَ. ' آفَقَالَ لَهُ الْفَرِيسِيُّونَ: «انْظُرْ! لِمَاذَا يَفْعَلُونَ فِي السَّبْتِ مَا لاَ يَحِلُّ؟» " فَقَالَ لَهُمْ: «أَمَا قَرَأْتُمْ قَطُ مَا فَعَلَهُ دَاوُدُ عَنِي السَّبْتِ مَا لاَ يَحِلُّ؟» " فَقَالَ لَهُمْ: «أَمَا قَرَأْتُمْ قَطُ مَا فَعَلَهُ دَاوُدُ حِينَ احْتَاجَ وَجَاعَ هُوَ وَالَّذِينَ مَعَهُ؟ " كَيْفُ دَخَلَ بَيْتَ اللهِ فِي أَيّامٍ أَبِيَأَثَارَ رَئِيسِ الْكَهَنَةِ، وَأَكَلَ خُبْزَ التَّقْدِمَةِ النَّذِي لاَ يَحِلُّ أَكُلُهُ إِلاَّ لِلْكَهَنَةِ، وَأَعْطَى الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ أَيْضًا». " " ثُمَّ قَالَ لَهُمُ: «السَّبْتُ إِنَّمَا جُعِلَ لأَجْلِ الإِنْسَانِ، لاَ الإِنْسَانُ لأَجْلِ الإِنْسَانِ هُوَ رَبُّ السَّبْتِ أَيْضًا». "

الآيات (مت ١٠١٢ - ٨): - "فِي دلِكَ الْوَقْتِ ذَهَبَ يَسُوعُ فِي السَّبْتِ بَيْنَ الزُّرُوعِ، فَجَاعَ تَلاَمِيدُهُ وَابْتَدَأُوا يَقْطِفُونَ سَنَابِلَ وَيَأْكُلُونَ. 'فَالْفَرِّيسِيُّونَ لَمَّا نَظَرُوا قَالُوا لَهُ: «هُوَذَا تَلاَمِيدُكَ يَفْعَلُونَ مَا لاَ يَحِلُّ فِعْلُهُ فِي السَّبْتِ!» "فَقَالَ لَهُمْ: «أَمَا قَرَأْتُمْ مَا فَعَلَهُ دَاوُدُ حِينَ جَاعَ هُو وَالَّذِينَ مَعَهُ؟ 'كَيْفَ دَخَلَ بَيْتَ اللهِ وَأَكَلَ خُبْرَ التَّقْدِمَةِ الَّذِي لَمْ يَحِلَّ لَهُمْ: «أَمَا قَرَأْتُمْ فِي التَّوْرَاةِ أَنَّ اللهِ وَأَكَلَ خُبْرَ التَّقْدِمَةِ الَّذِي لَمْ يَحِلَّ أَكُلُهُ لَهُ وَلاَ لِلْكَهَنَةِ فَقَطْ. "أَوَ مَا قَرَأْتُمْ فِي التَّوْرَاةِ أَنَّ الْكَهَنَةَ فِي السَّبْتِ فِي الْهَيْكَلِ يُدَسِّمُونَ السَّبْتِ وَي الْهَيْكِلِ يُدَسِّمُونَ الْهَيْكِلِ عُدَسِّمُونَ الْهَيْكِلِ! 'فَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا هُوَ: إِنِّي أُمِيدُ رَحْمَةً لاَ أَعْظَمَ مِنَ الْهَيْكِلِ! 'فَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا هُوَ: إِنِّي أُرِيدُ رَحْمَةً لاَ أَعْظَمَ مِنَ الْهَيْكِلِ! 'فَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا هُوَ: إِنِّي أُرِيدُ رَحْمَةً لاَ أَبْرِيَاءُ؟ 'وَلِكِنْ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ هَهُنَا أَعْظَمَ مِنَ الْهَيْكِلِ! 'فَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا هُوَ: إِنِّي أُرِيدُ رَحْمَةً لاَ أَعْلَى عَلَى الأَبْرِيَاءِ! مُقَالًا أَبْدِينَ مَعَلَى الْأَبْرِيَاءِ! مُؤْلِ اللّهَبْتِ أَيْضَا»."

الآيات (لو ١:٦-٥):- " وَفِي السَّبْتِ الثَّانِي بَعْدَ الأَوَّلِ اجْتَازَ بَيْنَ الزُّرُوعِ. وَكَانَ تَلاَمِيذُهُ يَقْطِفُونَ السَّنَابِلَ وَيَأْكُونَ وَهُمْ يَفْرُكُونَهَا بأَيْدِيهِمْ. 'فَقَالَ لَهُمْ قَوْمٌ مِنَ الْفَرِّيسِيِّينَ: «لِمَاذَا تَفْعَلُونَ مَا لاَ يَحِلُّ فِعْلُهُ فِي السَّبُوتِ؟»

"فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ: «أَمَا قَرَأْتُمْ وَلاَ هذَا الَّذِي فَعَلَهُ دَاوُدُ، حِينَ جَاعَ هُوَ وَالَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ؟ 'كَيْفَ دَخَلَ بَيْتَ اللهِ وَأَخَذَ خُبْرَ التَّقْدِمَةِ وَأَكَلَ، وَأَعْطَى الَّذِينَ مَعَهُ أَيْضًا، الَّذِي لاَ يَحِلُ أَكْلُهُ إِلاَّ لِلْكَهَنَةِ فَقَطْ» 'وَقَالَ لَهُمْ: «إِنَّ ابْنَ اللهِ وَأَخَذَ خُبْرَ التَّقْدِمَةِ وَأَكَلَ، وَأَعْطَى الَّذِينَ مَعَهُ أَيْضًا، الَّذِي لاَ يَحِلُ أَكْلُهُ إِلاَّ لِلْكَهَنَةِ فَقَطْ» 'وَقَالَ لَهُمْ: «إِنَّ ابْنَ الْإِنْسَانَ هُو رَبُّ السَّبْتِ أَيْضًا»."

بمقارنة ما حدث في لوقا مع ما قيل في متى نجد أن اليهود لاموا التلاميذ أولاً ثم شكوهم للمسيح. ونلاحظ الآتى في هذه القصة:-

- ١- فقر التلاميذ، إذ يأكلون سنابل وكانت هذه عادة يهودية أن يفركوا السنابل الطرية الناضجة وينفخون القش ويأكلون الحب. ولقد سمحت الشريعة بقطف سنابل الغير أو عنب الغير في حالة الجوع (تث ٢٤:٢٣-٢٥)
   ولكن لا يكون هذا في وعاء أو بإستعمال منجل والا صار كسرقة للغير واستغلال للمحبة.
- ٢- متابعة التلاميذ المستمرة للمعلم فهو لا يهدأ في خدمته، وهم ملتصقون به دائماً محبة فيه، لا يبحثون عن طعام بل يأكلوا سنابل نيئة. وواضح أن السيد أراد أن يختلى بتلاميذه فذهبوا للحقول وهناك جاعوا. والخلوة هي فرصة هدوء يسمع فيها التلاميذ صوت يسوع الهادئ. ولذلك نحتاج نحن أيضاً لهذه الخلوة. ومن يدخل في حوار مع المسيح هو إنسان حي.
- ٣- ما أثار اليهود ليس أكل السنابل من حقل الغير بل قطف السنابل وفركها ونفخ القش يوم السبت، وهذا إعتبروه حصاد وتذرية، وهذا ممنوع يوم السبت. هو مفهوم حرفي قاتل، فكيف يطبقون مفهوم الحصاد على قطف عدة سنابل لأشخاص جوعي.
- 3- والسيد برر ما فعله تلاميذه بأن داود إذ جاع هو ورجاله أكل الخبز المقدس الذي لا يحل أكله إلا للكهنة. وقطعاً فرك السنابل يوم السبت هو أقل خطورة بكثير من أكل أشخاص عاديين لخبز التقدمة المقدس. وكانت الأرغفة من خبز التقدمة توضع على مائدة خبز الوجوه كل سبت لمدة أسبوع ثم يأكلها الكاهن وأسرته فقط (اصم ١:٢١-٦).
  - ٥- أما قرأتم = المسيح متعجب ممن يقرأون ولا يفهمون.
- 7- الكهنة في السبت يدنسون السبت=أى الكهنة يقومون بالأعمال الطقسية يوم السبت مثل الذبح والسلخ والتنظيف وشي الذبائح وختان الأطفال إذا وافق اليوم السبت اليوم الثامن لميلاد الطفل. فالكهنة لم يتوقفوا عن العمل= وهم أبرياء=أى أنهم لم يخطئوا بعملهم هذا. وهذه الأعمال لو قاموا بها خارج الهيكل لصار تدنيساً للسبت. فمن أجل كرامة الهيكل وكرامة الوصية التي وضعها رب الهيكل (تقديم الذبائح والختان....) يقوم الكهنة بأعمالهم داخل الهيكل ولا يحسب عملهم خطية، حتى تتم رسالة الهيكل لم يتوقفوا عن العمل. والآن فالمسيح هو رب الهيكل وقد حلً على الأرض وهؤلاء التلاميذ يخدمونه ويتبعونه، فما الخطأ في أن يعملوا هذا العمل البسيط ليستمروا في خدمتهم لرب الهيكل يوم السبت =ههنا أعظم من الهيكل =فالسيد المسيح بلاهوته المتحد بناسوته هو أعظم (يو ۲ : ۲۱).
- ٧- وصية السبت تشير لراحتنا الأبدية في السماء في المسيح وخلاصنا من الخطية الذي تم بقيامة المسيح يوم الأحد الذي هو يوم الخليقة الجديدة. وكانت الراحة هي راحة من الأعمال الأرضية ليتذكروا أن هناك سماء

وأن هناك إله يجب أن يعبدونه، وفي عبادة الله يجدوا راحتهم. لكن المسيح هو هذا الإله، والتلاميذ الآن معه لا يذكروا شيئاً عن أعمالهم وأكلهم وشربهم، بل هم جاعوا حتى إضطروا أن يفركوا سنابل ليأكلوا، فهم وجدوا راحتهم الحقيقية في التصاقهم بالمسيح، وهذا بالنسبة لهم لم يكن يوماً في الأسبوع، بل صار المسيح كل حياتهم، فلماذا التقيد بالحرفيات، خصوصاً أن المسيح إلهنا هو واضع وصية السبت، وله كل الحق كواضع للوصية أن يفسر الوصية كما يريد فهو رب السبت.

الله يستريح يوم السبت = هذا رمز لأن الله استراح في اليوم السابع بالفداء الذي به صار الخلاص للإنسان فإرتاح الإنسان. فراحة الله هي حقيقة راحة الإنسان.

- ٨- يذكر إنجيل مرقس أن السبت وضع لأجل الإنسان = ليرتاح الإنسان وكل من معه جسدياً، بالإضافة لأن يذكر الإنسان أنه ينتمى للسماء. وكون السبت وضع لأجل الإنسان فلا يصح أن يكون سبباً في جوع التلاميذ. فالله يريد رحمة لا ذبيحة (هو ٦:٦).
- 9- لقد إشتكى اليهود التلاميذ للمسيح بسبب حريتهم فى المسيح، لكن ما أحلى أن نجد أن المسيح يدافع عنا وعن تلاميذه. فليشتكى علينا من يشتكى فلنا مسيح يدافع عنا (رو ٨: ٣٣).
- ۱۰ هناك مقارنة لطيفة بين أكل التلاميذ للسنابل والقصة التي إقتبسها السيد المسيح من حياة داود إذ أكل من الخبز المقدس. فكلا القصتين يرمزان للأكل من جسد المسيح في سر الإفخارستيا، فالمسيح شبه نفسه بحبة الحنطة (يو ٢٤:١٢) وخبز الوجوه يشير لجسد المسيح في سر الإفخارستيا ونحن بتناولنا من جسد المسيح نصير كلنا خبز واحد. وأكل داود الذي من سبط يهوذا، سبط المسيح، يشير لأن الخبز المقدس الذي كان حكراً على سبط لاوي صار لسبط يهوذا أي لكل المؤمنين بالمسيح.
  - 11- في إنجيل معلمنا مرقس يذكر أن رئيس الكهنة هو أبياثار، بينما جاء في سفر صموئيل "أبيمالك":أ- (يمكن) أن أبياثار كان وهو إبن إبيمالك وكانا معاً حين إلتقى بهما داود النبي، ثم أن شاول قتل إبيمالك وهرب أبياثار إلى داود وصار رفيقاً له. ولما استقر داود في ملكه صار أبياثار هو رئيس الكهنة والأكثر شهرة من أبيمالك، وإستمر رئيساً للكهنة طوال فترة ملك داود. ونال شهرة أكثر من أبيه. (١ صم
- ب- (يمكن) أن أبيمالك رفض إعطاء الخبز المقدس لداود ورجاله ولكن أبياثار إبنه هو الذى وافق على ذلك، أو أن أبيمالك كرئيس للكهنة رأى أنه بحكم مركزه لا يصح أن يكسر الشريعة فأعطى الخبز المقدس لإبنه ليعطيه هو لداود فنسب العمل لأبياثار.
- 11- فى (لو 1:1) وفى السبت الثانى بعد الأول = السبت الأول هو عيد الفصح 12 نيسان، فالفصح يسمى سبت. والسبت الثاني هو السبت الذى أتى بعد الفصح مباشرة. وفى هذا الوقت تكون السنابل طرية يمكن أكلها. وفى هذا السبت يقرأ اليهود فى المجامع قصة داود وأكله من الخبز المقدس. وهذه هى القصة التي استشهد بها السيد المسيح.

عودة للجدول

# (إنجيل مرقس) (الإصحاح الثالث)

# الإصحاح الثالث

### الشفاء في السبت

الآيات (مر١:٣-٦) :- "اثُمَّ دَخَلَ أَيْضًا إِلَى الْمَجْمَعِ، وَكَانَ هُنَاكَ رَجُلٌ يَدُهُ يَابِسَةٌ. 'فَصَارُوا يُرَاقِبُونَهُ: هَلْ يَشْفِيهِ فِي السَّبْتِ؟ لِكَيْ يَشْتَكُوا عَلَيْهِ. "فَقَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِي لَهُ الْيَدُ الْيَابِسَةُ: «قُمْ فِي الْوَسْطِ!» ثُمُّ قَالَ لَهُمْ: «هَلْ يَشْفِيهِ فِي السَّبْتِ فِعْلُ الْخَيْرِ أَوْ فِعْلُ الشَّرِّ؟ تَخْلِيصُ نَفْسٍ أَوْ قَتْلٌ؟». فَسَكَتُوا. 'فَنَظَرَ حَوْلَهُ إِلَيْهِمْ بِغَضَبٍ، حَزِينًا يَجِلُّ فِي السَّبْتِ فِعْلُ الْخَيْرِ أَوْ فِعْلُ الشَّرِّ؟ تَخْلِيصُ نَفْسٍ أَوْ قَتْلٌ؟». فَسَكَتُوا. 'فَنَظَرَ حَوْلَهُ إِلَيْهِمْ بِغَضَبٍ، حَزِينًا عَلَى غِلاَظَةِ قُلُوبِهِمْ، وَقَالَ لِلرَّجُلِ: «مُدَّ يَدَكَ». فَمَدَّهَا، فَعَادَتْ يَدُهُ صَحِيحَةً كَالأُخْرَى. 'فَخَرَجَ الْفَرِيسِيُونَ لِلْوَقْتِ عَلَى الْهِيرُودُسِيِينَ وَتَشَاوَرُوا عَلَيْهِ لِكَيْ يُهْلِكُوهُ. "

الآيات (مت ١٤-٩:١٢): - "أثُمَّ انْصَرَفَ مِنْ هُنَاكَ وَجَاءَ إِلَى مَجْمَعِهِمْ، 'وَإِذَا إِنْسَانٌ يَدُهُ يَاسِسَةٌ، فَسَأَلُوهُ قَائِلِينَ: «هَلْ يَحِلُ الإِبْرَاءُ فِي السُّبُوتِ؟» لِكَيْ يَشْتَكُوا عَلَيْهِ. ''فَقَالَ لَهُمْ: «أَيُ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ يَكُونُ لَهُ خَرُوفً وَاللَّيْنَ: «هَلْ يَحِلُ الإِبْرَاءُ فِي السَّبْتِ فِي حُفْرَةٍ، أَفَمَا يُمْسِكُهُ وَيُقِيمُهُ؟ ''فَالإِنْسَانُ كَمْ هُوَ أَفْضَلُ مِنَ الْخَرُوفِ! إِذًا وَاحِدٌ، فَإِنْ سَقَطَ هذَا فِي السَّبُوتِ!» "أَثُمَّ قَالَ لِلإِنْسَانِ: «مُدَّ يَدَكَ». فَمَدَّهَا. فَعَادَتْ صَحِيحَةً كَالأُخْرَى. ''فَلَمَّا خَرَجَ الْفَرِّيسِيُّونَ تَشْنَاوَرُوا عَلَيْهِ لِكَيْ يُهْلِكُوهُ،"

السيد هنا يؤكد المبدأ السابق أن الله يريد رحمة لا ذبيحة (هو ٦:٦) فالسيد هنا بنفسه قام بشفاء الإنسان ذو اليد اليابسة أى المشلولة. واليهود سألوا الرب هل يحل الإبراء في السبوت = لم يكن السؤال لأجل المعرفة بل إستنكاراً لتصرفات المسيح وإتهاماً له. والسيد إذ يعلم محبتهم للأموال والمقتنيات سألهم أى إنسان منكم يكون له خروف ... ليظهر لهم أنهم يهتمون بمقتنياتهم وأموالهم أكثر من رحمتهم بإنسان يده مشلولة. والرب كما أعطى قوة لهذا المريض ثم أعطاه أمراً أن يمد يده، هكذا مع كل وصية يعطيها لنا يعطى معها القوة على التنفيذ فنمد أيدينا لفعل الخير بنعمته. ولاحظ إيمان الرجل إذ لم يعترض على أمر المسيح بل مد يده. هناك من قال أن اليهود وضعوا هذا الرجل في المجمع ليروا هل يشفيه المسيح. والمسيح تعمد أن يصنع معجزات كثيرة يوم السبت، فهو أتى ليصحح المفاهيم الخاطئة. ولاحظ أنهم كانوا يريدون من المسيح ألاً يشفى يوم السبت، وتآمروا هم لقتل المسيح يوم السبت (مت ١١٤١) ولهذا إذ عرف المسيح فكرهم قال لهم هل يحل في السبت فعل الخير أو فعل المسيح يوم السبت أو قتل (مر ٢:١٤).

بغضب= بسبب عنادهم. ولو فكروا قليلاً في روح الوصية. ففي وصية السبت يمنع شغل حتى الحيوانات (تث ١٤:٥) وذلك لكى يرتاح الحيوان، فهل الله يهتم براحة الحيوان يوم السبت ولا يهتم بشفاء مريض يوم السبت. لاحظ قول مرقس فصاروا يراقبونه=المقصود أنهم يتربصون به ليتصيدوا عليه خطأ قال السيد للرجل قم في

الوسط =كان هذا ليستدر رحمتهم على الرجل المشلول. ولكن القلوب القاسية لم تلنْ. وهذا تدين فاسد إذ لم يجعل القلوب رحيمة، لهذا أصر السيد على عمل معجزاته يوم السبت ليصحح هذا التدين الفاسد الذى أغلق القلوب.

(مر٣: ٥): - غلاظة قلويهم = لماذا إعتبر السيد المسيح أن دفاع اليهود عن وصية السبت هو غلاظة قلب بينما أنه هو واضع الوصية ؟ كما رأينا أن مفهومهم كان خاطئا، ولكن نلاحظ تفاهة الإعتراض ، فالمسيح قام بعمل خير ، بل كل من هو فيه مرض من الواقفين كان يتمنى من المسيح أن يشفيه حتى لو في السبت . إذن أين غلاظة القلب ؟ حقيقة لا بد وأن نعرفها أن القلوب النجسة المملوءة شراً تحاول أن تتمسح بالشكليات لتخفى الفساد الداخلي ، فهم يتمسكون هنا بحرفية الوصية لإظهار بر كاذب يَدَّعونه لإخفاء غلاظة = نجاسة قلوبهم . وهذا معنى قول السيد المسيح "....هكذا أنتم أيضا من خارج تظهرون للناس أبرارا ولكنكم من داخل مشحونون رياء وإثما...يصفون عن البعوضة ويبلعون الجمل....(مت٢٣ : ١٦ – ٣٤) .

### الجموع تتبع يسوع

الآيات (مر٣:٧-٢):- "فَانْصَرَفَ يَسُوعُ مَعَ تَلاَمِيذِهِ إِلَى الْبَحْرِ، وَتَبِعَهُ جَمْعٌ كَثِيرٌ مِنَ الْجَلِيلِ وَمِنَ الْيَهُودِيَّةِ مُونَ أُورُشَلِيمَ وَمِنْ أَدُومِيَّةَ وَمِنْ عَبْرِ الأُرْدُنِّ. وَالَّذِينَ حَوْلَ صُورَ وَصَيْدَاءَ، جَمْعٌ كَثِيرٌ، إِذْ سَمِعُوا كَمْ صَنَعَ أَتَوْا لَا مُومِنْ أُورُشَلِيمَ وَمِنْ أَدُومِيَّةَ وَمِنْ عَبْرِ الأُرْدُنِّ. وَالَّذِينَ حَوْلَ صُورَ وَصَيْدَاءَ، جَمْعٌ كَثِيرٌ، إِذْ سَمِعُوا كَمْ صَنَعَ أَتَوْا إِلَيْهِ. 'فَقَالَ لِتَلاَمِيذِهِ أَنْ تُلاَزِمَهُ سَغِينَةٌ صَغِيرَةٌ لِسَبَبِ الْجَمْعِ، كَيْ لاَ يَزْحَمُوهُ، 'لأَنَّهُ كَانَ قَدْ شَفَى كَثِيرِينَ، حَتَّى إِلَيْهِ. 'فَقَالَ لِتَلاَمِيذِهِ أَنْ تُلاَزِمَهُ سَغِينَةٌ صَغِيرَةٌ لِسَبَبِ الْجَمْعِ، كَيْ لاَ يَزْحَمُوهُ، 'لأَنَّهُ كَانَ قَدْ شَفَى كَثِيرِينَ، حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهِ لِيَلْمِسَهُ كُلُّ مَنْ فِيهِ دَاءٌ. 'أُوالأَرْوَاحُ النَّجِسَةُ حِينَمَا نَظَرَتُهُ خَرَّتُ لَهُ وَصَرَخَتْ قَائِلَةً: «إِنَّكَ أَنْتَ ابْنُ اللهِ!». '' وَأَوْصَاهُمْ كَثِيرًا أَنْ لاَ يُظْهِرُوهُ. "

الآيات (لو ١٧:٦-١٩):- "\ وَنَزَلَ مَعَهُمْ وَوَقَفَ فِي مَوْضِعٍ سَهْل، هُوَ وَجَمْعٌ مِنْ تَلاَمِيذِهِ، وَجُمْهُورٌ كَثِيرٌ مِنَ الشَّعْبِ، مِنْ جَمِيعِ الْيَهُودِيَّةِ وَأُورُشَلِيمَ وَسَاحِلِ صُورَ وَصَيْدَاءَ، الَّذِينَ جَاءُوا لِيَسْمَعُوهُ وَيُشْفَوْا مِنْ أَمْرَاضِهِمْ، الشَّعْبِ، مِنْ جَمِيعِ الْيَهُودِيَّةِ وَأُورُشَلِيمَ وَسَاحِلِ صُورَ وَصَيْدَاءَ، الَّذِينَ جَاءُوا لِيَسْمَعُوهُ وَيُشْفَوْا مِنْ أَمْرَاضِهِمْ، الشَّعْبِ، مِنْ جَمِيعِ الْيَهُودِيَّةِ وَأُورُشَلِيمَ وَسَاحِلِ صُورَ وَصَيْدَاءَ، الَّذِينَ جَاءُوا لِيَسْمَعُوهُ وَيُشْفَوْا مِنْ أَمْرَاضِهِمْ، الشَّعْبِ، مِنْ جَمِيعِ الْيَهُودِيَّةِ وَأُورُشَلِيمَ وَسَاحِلِ صُورَ وَصَيْدَاءَ، الَّذِينَ جَاءُوا لِيَسْمَعُوهُ وَيُشْفَوْا مِنْ أَمْرَاضِهِمْ، اللهَمْورُ وَصَيْدَاءَ، اللهَمْعِ طَلَبُوا أَنْ يَلْمِسُوهُ، لأَنَّ قُوَّةً كَانَتُ تَخْرُجُ مِنْهُ وَتَسُعْفِهُ وَيُشْفِى الْجَمِيعَ. "

في الآيات السابقة رأينا أن اليهود تشاوروا على السيد ليهلكوه، أما هو كعادته لا يقاوم الشر بالشر، بل إستمر يعلم ويكرز ويشفي. هو تركهم لا عن خوف، بل لأن ساعته لم تكن قد جاءت بعد، وهو يريد قبل أن يصلب أن يكمل تعليمه وكرازته. وهنا تعليم أن نهرب من الشر بقدر الإمكان فإنصرف يسوع مع تلاميذه إلى البحر = هذه مقدمة لما سيأتي في (١:٤) أن السيد قال تعاليمه عند البحر، أي على شاطئ البحيرة.

فإنصرف = في الآية السابقة (مر٣: ٦) نجد أن الفريسيين والهيرودسيين يتشاورون عليه ليقتلوه. لذلك أتت كلمة إنصرف هنا في أصلها اليوناني بمعنى إنسحب في حالة الخطر.

وبسبب المعجزات الكثيرة التي كان يصنعها تزاحم الكثير حوله فإضطروا أن تلازمه سفينة، يكون السيد فيها ويعلم الجموع دون أن يزحموه. طلبوا أن يلمسوه= كان للمسيح أن يشفي المرضى بالأمر، لكنه لمس المرضى،

فنحن بشر ماديون نحتاج أن نرى شيئاً ملموساً (الماء في المعمودية والخبز والخمر في الإفخارستيا..) التلامس مع المسيح يشفي الروح والجسد إن كان بإيمان. وطبعاً الشفاء الروحي أهم من الجسدي، بل أن المرض قد يكون وسيلة للشفاء الروحي (بولس وأيوب) ولاحظ هنا-:

[1] أن الذين تبعوا يسوع كانوا من كل مكان.

[٢] الأسلوب القوي الذي يقدم به مرقس المسيح للرومان.

# إختيار الرسل الإثنى عشر

الآيات (مر١٣:٣-١٩): - ""اثُمَّ صَعِدَ إِلَى الْجَبَلِ وَدَعَا الَّذِينَ أَرَادَهُمْ فَذَهَبُوا إِلَيْهِ. ' وَأَقَامَ اثْنَيْ عَشَرَ لِيَكُونُوا مَعَهُ، وَلِيُرْسِلَهُمْ لِيَكْرِزُوا، ' وَيَكُونَ لَهُمْ سُلُطَانٌ عَلَى شِفَاءِ الأَمْرَاضِ وَإِخْرَاجِ الشَّيَاطِينِ. ' وَجَعَلَ لِسِمْعَانَ اسْمَ بُوانَرْجِسَ أَيِ البَّنِي الرَّعْدِ. ' وَأَنْدَرَاوُسَ، بُطُرُسَ. ' وَيَعْقُوبَ بْنَ زَيْدِي وَيُوحَنَّا أَخَا يَعْقُوبَ، وَجَعَلَ لَهُمَا اسْمَ بُوانَرْجِسَ أَيِ ابْنَيِ الرَّعْدِ. ' وَأَنْدَرَاوُسَ، وَمِيْثُولِ عَلَى اللَّهُ وَيَعْقُوبَ بْنَ حَلْقَى، وَتَدَّاوُسَ، وَسِمْعَانَ الْقَانَوِيَّ، ' وَيَهُوذَا الإِسْخَرْيُوطِيَّ وَفِيلُبُسَ، وَيَرْتُولُمَاوُسَ، وَمَتَّى، وَتُومَا، وَيَعْقُوبَ بْنَ حَلْقَى، وَتَدَّاوُسَ، وَسِمْعَانَ الْقَانَوِيَّ، ' وَيَهُوذَا الإِسْخَرْيُوطِيًّ اللَّذِي أَسْلَمَهُ. ثُمَّ أَتَوْا إِلَى بَيْتٍ. "

الآيات (مت ١:١٠): - "أثُمَّ دَعَا تَلاَمِيذَهُ الاثْنَيْ عَشَرَ وَأَعْطَاهُمْ سَلُطَانًا عَلَى أَرْوَاحٍ نَجِسَةٍ حَتَّى يُخْرِجُوهَا، وَيَشْفُوا كُلَّ مَرَضٍ وَكُلَّ ضُعْفٍ. 'وَأَمَّا أَسْمَاءُ الاثْنَيْ عَشَرَ رَسُولاً فَهِيَ هذِهِ: اَلأَوَّلُ سِمْعَانُ الَّذِي يُقَالُ لَهُ بُطْرُسُ، وَيَرْثُولُمَاوُسُ. تُومَا، وَمَتَّى الْعَثْنَارُ. يَعْقُوبُ بْنُ وَلْدِي، وَيُوحَنَّا أَخُوهُ. "فِيلُبُسُ، وَيَرْثُولُمَاوُسُ. تُومَا، وَمَتَّى الْعَثْنَارُ. يَعْقُوبُ بْنُ حَلْفَى، وَلَبَّاوُسُ الْمُلَقَّبُ تَدَّاوُسَ. 'سِمْعَانُ الْقَانَوِيُّ، وَيَهُوذَا الإسْخَرْيُوطِيُّ الَّذِي أَسْلَمَهُ. "

الآيات (لو ٢:١٦-١٦): - "١ وَفِي تِلْكَ الأَيَّامِ خَرَجَ إِلَى الْجَبَلِ لِيُصَلِّيَ. وَقَضَى اللَّيْلَ كُلَّهُ فِي الصَّلاَةِ للهِ. "اَوَلَمَّا كَانَ النَّهَارُ دَعَا تَلاَمِيذَهُ، وَإَخْتَارَ مِنْهُمُ اثْنَيْ عَثَىرَ، الَّذِينَ سَمَّاهُمْ أَيْضًا «رُسُلاً»: 'اسِمْعَانَ الَّذِي سَمَّاهُ أَيْضًا بُطُرُسَ وَأَنْدَرَاوُسَ أَخَاهُ. يَعْقُوبَ وَيُوحَثًا. فِيلُبُّسَ وَبَرْتُولَمَاوُسَ. 'امَتَّى وَتُومَا. يَعْقُوبَ بْنَ حَلْفَى وَسِمْعَانَ الَّذِي يُدْعَى الْغَيُورَ. 'ايَهُوذَا أَخَا يَعْقُوبَ، وَيَهُوذَا الإِسْخَرْيُوطِيَّ الَّذِي صَارَ مُسَلِّمًا أَيْضًا. "

لقد أمر الرب أن يطلبوا من رب الحصاد ليرسل فعلة إلى حصاده وهاهو قد إستجاب، وإختار التلاميذ الإثنى عشر وأرسلهم للخدمة. ولا أحد يأخذ هذه الوظيفة لنفسه بل المدعو من الله (عب ٤:٥). ونلاحظ من إنجيل لوقا أن السيد إختار تلاميذه بعد أن قضى الليل كله في الصلاة. وهكذا تصلى الكنيسة قبل إختيار راعيها.

وليس مصادفة أن يكون عدد التلاميذ ١٢، فعدد أسباط الشعب في العهد القديم ١٢، فكأن المسيح يُعِّدْ شعباً جديداً برئاسة جديدة، ففي المسيح يصير كل شيء جديداً. كان المسيح يعمل بهم وفيهم ليعد شعباً وكنيسة جديدة. ورقم ١٢ يشير لمملكة الله على الأرض.

۱۲ =  $\Upsilon$  ( الثالوث القدوس)  $\times$  ٤ (العالم) = المؤمنون بالله مثلث الأقانيم في كل العالم.

ولذلك كان أسباط العهد القديم أيضاً ١٢ فهم شعب الله في هذا العالم وبهذا المعنى حينما هلك يهوذا وصاروا أحد عشر فقط إختاروا متياس ليكمل عددهم إلى ١٢. وصار إسم الإثنى عشر يستعمل للدلالة عنهم.

ثم دعا= هذا يدل كما رأينا سابقاً أن السيد سبق وتحاور معهم وإختارهم وأقنعهم، وإقتنعوا به، فلما دعاهم تبعوه في الحال. راجع (مت ١٠: ١). وأعطاهم سلطاناً على أرواح نجسة= سلطان روحى وقوة روحية لهدم مملكة الشر. وللأسف كان يهوذا له هذا السلطان وإستخدمه.

والسيد إختار الإثنى عشر ليتتلمذوا على يديه، يعيشوا معه ويسمعوه ويرافقوه فيعرفوا فكره، وينقلوه لمن هم بعدهم وهذا ما نسميه الفكر الرسولى، هذا هو التقليد الكنسى. هو إستلام الفكر بطريقة عملية وتسليمه من جيل إلى جيل ، هي حياة المسيح و أسلوبه في كل تصرف يتعلمونها فيحيون بها. ولقد إختار السيد تلاميذه من وسط الناس البسطاء ليؤكد أن فضل قوتهم هو لله وليس منهم. لقد وهبهم السيد إمكانياته ليعملوا لا بإسمهم بل بإسمه ولحساب مملكته بكونه العامل فيهم. ونسمع في مرقس ولوقا أن المسيح صعد إلى الجبل ليصلى قبل إختيار تلاميذه، والجبل بعلوه يشير للسماويات، وكأن صلاته تشير لأنه سماوى متصل بالله أبيه، يسمو فوق الأرضيات بغناها وأمجادها، كأنه بإرتفاعه على الجبل يبعد عن الأرضيات. وصلاة المسيح تشير لأنه إنسانياً يمثلئ بالروح (لو ٤:١)، وهذا الإمتلاء كان ليختار تلاميذه بقوة وإرشاد الروح. والمسيح بهذا فتح لنا الطريق كبشر أن نمثلئ بالروح حين نصلي فيفتح حواسنا على السمائيات. فحين تمثلئ الإنسانية التي في المسيح بالروح فهو يفتح الطريق أمامنا لنفس الإمتلاء حين نثبت فيه. وواضح من (لو ٢:٣١) أنه كان هناك عدد كبير يتبع المسيح ولقد إختار منهم المسيح 1 فقط.

ونلاحظ أن السيد قد إختار من ضمن التلاميذ يهوذا الذى خانه. لذلك على كل خادم أو راعى أن يحذر لئلا يسقط "من هو قائم ليحذر لئلا يسقط" ونلاحظ أن الكنيسة يستحيل أن تصل لدرجة الكمال على الأرض وسيبقى الزوان مع الحنطة. ونلاحظ في هذا أيضاً أن سيامة كاهن لن تصلح إنحرافه لو كان هناك إنحراف. ونقول أن يهوذا غالباً كان في حالة جيدة وقت أن إختاره المسيح ولكن لمحبته للمادة هلك.

أما ما هي نوعية صلاة المسيح فهذا لن نستطيع أن نقول عنه إلا أنها راحة الروح مع الروح، هي راحة إبن مع أبيه، هي صلة المحبة بالمحبة والنور بالنور.

| نــوقا               | مـــرقس                   | مــتى                 |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| بطرس وأندراوس        | بطرس                      | بطرس وأندراوس         |
| يعقوب ويوحنا         | يعقوب ويوحنا              | يعقوب ويوحنا          |
| فيلبس وبرثولماوس     | أندراوس وفيلبس وبرثولماوس | فيلبس وبرثولماوس      |
| متى وتوما            | متى وتوما                 | توما ومتى العشار      |
| يعقوب بن حلفي وسمعان | يعقوب بن حلفي وتداوس      | يعقوب بن حلفي ولبّاوس |

| الغيور           |                  | الملقب تداوس            |
|------------------|------------------|-------------------------|
| يهوذا أخا يعقوب  | سمعان القانوى    | سمعان القانوى اى الغيور |
| يهوذا الإسخريوطي | يهوذا الإسخريوطي | يهوذا الإسخريوطي        |

# بمقارنة أسماء التلاميذ في الأناجيل الثلاثة نلاحظ الآتي:

- ١. الأول دائماً هو سمعان بطرس لأنه دُعى أولاً وهو أكبرهم سناً وكان يتكلم نيابة عنهم، وليس لرئاسته. ومتى ولوقا وضعا إسم أندراوس أخوه معه لكن مرقس وضع إسم أندراوس فى ترتيبه بحسب أهميته. ولكن بطرس كان مندفع فى شخصيته، وهذا الإندفاع لا يعنى بالضرورة أنها شجاعة فهو أنكر وشتم المسيح.
- ٢. يعقوب ويوحنا هما إبنا زيدى والمسيح أسماهم بوانرجس، وهو إسم يدل على غيرتهما وحماسهما (لو ٩:٥٥). هذه الغيرة تحولت لحماس فى الكرازة. ونلاحظ أن المسيح لا يغير طبيعة الشخص ولا شخصيته، بل هو إستفاد بما فيهما من غيرة وقدسها أى صارت هذه الغيرة والحماسة لحساب مجد الله، وإلتهب كلاهما حباً في الله وغيرة في إتجاه صحيح. المسيح يعرف أن كل منهم به ضعف وبه نقطة إيجابية إستغلها المسيح وشفى الجميع من ضعفاتهم.
  - ٣. برثولماوس هو نثنائيل (يو ٤٥:١).
- ٤. متى تواضعاً يقول عن نفسه متى العشار ولم يقل متى الإنجيلى. (هذا كان كعشار متواطئاً مع الرومان)
   ه. لباوس هو تداوس وهو نفسه يهوذا أخا يعقوب.
- 7. سمعان القانوى هو سمعان الغيور. قانوى تعريب للكلمة العبرية قانا وتعنى الغيور. والغيورين هم حزب وطنى قاوم هيرودس وهم جماعة من اليهود متعصبون لقوميتهم إلى أبعد حد، ويطالبون بالتحرر من نير الحكم الرومانى مهما كلفهم هذا من ثمن. يرفضون قيام أى ملك غير الله نفسه، مستعدون أن يقوموا بأعمال تخريبية لأجل تحرير وطنهم من الرومان. وهذا حينما شفاه المسيح صار غيوراً على مجد الله وكنيسته.
  - ٧. يهوذا الإسخريوطي. وكلمة إسخريوطي تشير لعدة إحتمالات
  - أ) من سكان مدينة قريوت (يش ٢:١٥) وهذا هو أشهر تفسير.
  - ب) الشخص الذي يحمل كيس الدراهم وهو بالأرامية سيكاريوتا.
  - ج) الشخص الذي شنقَ من العبرانية أسكار وقد تعنى قاتل أو ذَبَّاحْ.
- والكل تجاوبوا مع عمل المسيح الشافي، ما عدا يهوذا الذي رفض عمل المسيح وإستمر على محبته للمال ورغبته في منصب حينما يملك المسيح فيحصل على أموال أكثر.
- ٨. هم خليط من الشخصيات فمنهم العشار وهذا باع نفسه للرومان لأجل الربح. وعلى النقيض منهم الغيور الوطنى المتحمس لدرجة الشراسة ومنهم المقدام مثل بطرس. ويوحنا المملوء حباً وعاطفة وتوما الشكاك.

والأفضل والأدق أن نقول أنه عقلانى يريد أن يقتنع ، والله فى معاملاته معنا لا يرفض مثل هؤلاء بل يقنعهم كما قال إرمياء "أقنعتنى يا رب فإقتنعت وألححت على فغلبت" (إر ٢٠: ٧) هو تعود أن لا يترك تساؤلا داخله أو إستفسار دون أن يخرجه الى خارج، وهذا لا يضايق الله ، بل الله يجيب على تساؤلاتنا وبطريقة مقنعة . لكن الله يحزن ممن يتساءل بسخرية أو يشكك الآخرين . وطبيعة توما تجدها فى (يو وبطريقة مقنعة . لكن كان لتوما محبة كبيرة للمسيح (يو ١١: ١٦).

- ٩. وكلهم جمعهم المسيح ليقدسهم ويغير طبيعتهم فيصيروا نوراً للعالم. إختارهم المسيح من الناس العاديين الخطاة ليترفقوا بإخوتهم. وظهر تغيير الطبيعة مثلاً في يوحنا الذي كان مملوءاً غيرة وحماساً، يطلب نزول نار من السماء لتحرق رافضي المسيح، إلى يوحنا المملوء حباً عجيباً للمسيح، وفي المسيح أحب الجميع . هي غيرة وحماس ولكن من نوع آخر. المسيح غير منهم وأرسلهم ليُغيروا الناس ويصبح الكل خليقة جدبدة.
- 10. المسيح غير أسماء البعض مثل سمعان جعله بطرس، وبطرس معناها صخرة لكونه أول من أعلن الإيمان بالمسيح أنه إبن الله، وعلى هذا الإيمان تبنى الكنيسة، فلا كنيسة إن لم يكن المسيح هو إبن الله. وهو غير الأسماء بسلطان فهو يهوه الذي غير إسم إبرام لإبراهيم.....
  - ١١. بطرس بالأرامية تعنى كيفاس أو صفا بمعنى صخرة (١كو ٢٢:٣).
    - ١٢. بوانرجس (يعقوب ويوحنا إبنا زبدى) هذا الإسم يعنى إبنا الرعد.
- ١٣. أسماء فيلبس وأندراوس أسماء يونانية. وهؤلاء لهم مشكلة واضحة وهي التعامل مع الله من واقع الحسابات المادية.
- 1. قارن بين (٣٥:٩) + (١:١٠) نجد أن ما جاء المسيح ليعمله جعل التلاميذ يعملونه. لذلك غسل المسيح أرجل تلاميذه وطلب منهم أن يفعلوا نفس الشئ. ولذلك نصلي لقان غسل الأرجل مرتين، الأولى يوم خميس العهد والثانية يوم عيد الرسل.

الآيات (مر٣:٢٠-٢١):- "' كَاجْتَمَعَ أَيْضًا جَمْعٌ حَتَّى لَمْ يَقْدِرُوا وَلاَ عَلَى أَكْلِ خُبْرٍ. ' 'وَلَمَّا سَمِعَ أَقْرِبَاؤُهُ خَرَجُوا لِيُمْسِكُوهُ، لأَنَّهُمْ قَالُوا: «إِنَّهُ مُخْتَل!». "

فَاجْتَمَعَ أَيْضًا جَمْعٌ حَتَّى لَمْ يَقْدِرُوا وَلاَ عَلَى أَكْلِ خُبْرٍ = من كثرة الإزدحام حول المسيح وتلاميذه، كلِّ جاء وله طلب أو سؤال، لم يجد الرب ولا تلاميذه فرصة ليأكلوا. وهكذا كل خادم أمين ينسى إحتياجاته الشخصية فاتحا قلبه في محبة لكل محتاج.

لاحظ الجمع الذي إكتشف محبته وقدرته على الشفاء وتلذذوا بتعليمه، يجتمعون حوله. ولكن نجد أقاربه يتهمونه بأنه مختل = هي تعني الهوس الديني، وبعد هذا يقول عنه الكتبة أن معه بعلزبول (آية ٢٢) هؤلاء لأغراضهم الخاصة (الكبرياء والحسد) لم تنفتح عيونهم لمعرفته مثل الشعب الذي لبساطة إيمانه إكتشفوه وأحبوه. وكثيراً ما تتغلق أعيننا عن رؤية يسوع لأن في القلب أغراض أخرى. ولاحظ أن العلاقة الجسدية لا تعطي معرفة بالمسيح،

فأقرباؤه رفضوه (يو ٧:٥+ ٢كو ١٦:٥+ مت ٤٦:١٢٤). فالإيمان وعمل مشيئته يعطي الإنسان أن تنفتح عيناه ويعرفه. وبالمعمودية والتوبة والتناول نثبت في هذه المعرفة وهذه الرؤية. في هذه الآيات نرى الله فاتحاً أحضانه ليقبل الجميع في حب. وهناك من يتهم الله بأنه أخطأ لأن عين هذا الإنسان هي المغلقة، فأنقياء القلب فقط هم الذين يعاينون الله ويعرفونه.

الآيات (مر٣٠٢٠-٣) :- ٢٧ وَأَمَّا الْكَتَبَةُ الَّذِينَ نَزَلُوا مِنْ أُورُشَلِيمَ فَقَالُوا: ﴿إِنَّ مَعَهُ بَعْلَرَبُولَ! وَإِنَّهُ بِرَئِيسِ الشَّيَاطِينِ يُخْرِجُ الشَّيَاطِينَ». ٣٠ فَدَعَاهُمْ وَقَالَ لَهُمْ بِأَمْثَال: «كَيْفَ يَقْدِرُ شَيْطَانٌ أَنْ يُخْرِجَ شَيْطَانًا؟ ٢٠ وَإِنِ الْقَسَمَ بَيْتٌ عَلَى ذَاتِهِ لاَ يَقْدِرُ دَلِكَ الْبَيْتُ أَنْ يَثْبُتَ. ٢٥ وَإِنِ الْقَسَمَ بَيْتٌ عَلَى ذَاتِهِ لاَ يَقْدِرُ دَلِكَ الْبَيْتُ أَنْ يَتُبُتَ، ٢٠ وَإِنِ الْقَسَمَ بَيْتٌ عَلَى ذَاتِهِ لاَ يَقْدِرُ الْكَ الْبَيْتُ أَنْ يَتُبُتَ، بَلْ يَكُونُ لَهُ الْقِضَاءُ. ٢٧ يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَثْبُتَ، ٢٠ وَإِنْ قَامَ الشَّيْطَانُ عَلَى ذَاتِهِ وَانْفَسَمَ لاَ يَقْدِرُ أَنْ يَتُبُتَ، بَلْ يَكُونُ لَهُ انْقِضَاءٌ. ٢٧ يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَدْبُتَ قُويً وَيَنْهَبَ أَمْتِعَتَهُ، إِنْ لَمْ يَرْبِطِ الْقَوِيَّ أَوَّلاً، وَحِينَئِذٍ يَنْهَبُ بَيْتَهُ. ١ أَلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنْ جَمِيعَ لَدُخُلَ بَيْتَهُ. ١ أَلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ جَمِيعَ الْحَقِي الْبُقِنِ الْبَشِرِ، وَالتَّجَادِيفَ الَّتِي يُجَدِّفُونَهَا. ١ وَلِكِنْ مَنْ جَدَفَ عَلَى الرُّوحِ الْقُدُسِ فَلَيْسَ لَهُ مَغْوْرَةٌ إِلَى الْأَبْدِ، بَلْ هُوَ مُسْتَوْجِبٌ دَيْنُونَةً أَبِدِيَّةً». ٢ لأَنَّمُ قَالُوا: ﴿إِنَّ مَعَهُ رُوحًا نَجِسًا»."

الآيات (مت ٢٢:١٧-٣٧):- " حَينَئِذِ أُخْضِرَ إِلَيْهِ مَجْنُونَ أَعْمَى وَأَخْرَس فَشَفَاهُ، حَتَى إِنَ الأَعْمَى الأَخْرَس تَكَلَّمَ وَأَبْصَرَ. " آفَبهت كُلُ الْجُمُوعِ وَقَالُوا: «أَنْعَلَ هذَا هُوَ ابْنُ دَاوُدَ؟» \* آمَّنا الْفَرَيسيُونَ فَلْمَا سَمِعُوا قَالُوا: «هذَا لاَ يُخْرِجُ الشَّيْطِينَ إِلاَّ بِبَغْلَرْبُولَ رَئِيسِ الشَّيَاطِينِ». " فَعْلِمَ يَسُوعُ أَفْكَارَهُمْ، وَقَالَ لَهُمْ: «كُلُ مَثلَكَةٍ مُثْقَسِمةٍ عَلَى ذَاتِهِ لاَ يَتُبْتُ. " فَإِن كَانَ الشَّيْطَانُ يُخْرِجُ الشَّيْطَانَ يُخْرِجُ الشَّيْطِينَ، فَكُلُ مَدِينَةٍ أَنْ بَيْتِ مَثْنَعَتُهُ؟ " وَإِنْ كُنْتُ أَنَا بِبَغْلَرَبُولَ أَخْرِجُ الشَّيْطِينَ، فَأَبْنَاوُكُمْ بِمَن يُخْرِجُونَ؟ لِذِلِكَ هُمْ عَلَى ذَاتِهِ. فَكَيْفَ تَثْبُثُ مَثْلُكُمُ إِنْ كُنْتُ أَنَا بِرَوحِ اللهِ أَخْرِجُ الشَّيْطِينَ، فَقَدْ أَقْبَلَ عَلَيْكُمْ مَلْكُوثُ اللهِ! " آمَٰمُ كَيْفَ يَكُونُونَ فَضَاتتُكُمْ! " أَوْلِكِنْ إِنْ كُنْتُ أَنَا بِرَوحِ اللهِ أَخْرِجُ الشَيْعَطِينَ، فَقَدْ أَقْبَلَ عَلَيْكُمْ مَلْكُوتُ اللهِ! " أَمْ كَيْفَ يَعُونُونَ فَضَاتتُكُمْ! " أَوْلِكِنْ إِنْ كُنْتُ أَنَا بِرُوحِ اللهِ أَخْرِجُ الشَيْعِلِينَ، فَقَدْ أَقْبَلَ عَلَيْكُمْ مَلْكُوثُ اللهِ! " أَمْ كَيْفَ يَعُونُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ يَوْلُ لَكُمْ: كُلُّ خَطِيّةٍ وَيَخْدِيفٍ يُغْفَلُ لِلنَّاسِ، وَأَمَّا التَجْدِيفُ عَلَى الرُوحِ فَلْنُ يُغْفَلُ لِلنَّاسِ، وَأَمَّا التَجْدِيفُ عَلَى الرُوحِ فَلْنُ يُغْفَلُ لِلنَّاسِ. " وَمَنْ قَالَ عَلَى الرُّوحِ الْفُرِيقِ يَغْفَلُ لِلنَّاسِ. " وَمَنْ قَالَ عَلَى اللهُ فِي الآتِي. " الْإِنْسَانُ الطَّيْرُونَ أَنْ مَنْ النَّفَرِ الشَّرِيلِ يُخْرِجُ الشَّرُونَ الْكُنْولُ النَّهُ بِي الْفَلُولُ الْكُمْ: إِنَّ كُلُودَ الْفَاعِي عَلَى الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْكُمْ: إِنَّ كُلُّ كَلِمَةٍ بَطَالُةٍ يَتَكُلُمُ بِهَا النَّاسُ وَيَعَلَمُ الْفَاعِي يَعْفُلُ اللهُ الْعَلْمُ بِهَا النَّاسُ وَيُعْمُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُكُمُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ اللْعُلُولُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ اللَّهُ عَلَى الللهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ

الآيات (لو ٢٢:١١-٢٣): - "' وَكَانَ يُخْرِجُ شَيْطَانًا، وَكَانَ ذَلِكَ أَخْرِسَ. فَلَمَّا أُخْرِجَ الشَّيْطَانُ تَكَلَّمَ الأَخْرَسُ، فَلَمَّا أُخْرِجَ الشَّيْطَانُ تَكَلَّمَ الأَخْرَسُ، فَلَمَّا أُخْرِجَ الشَّيْطِينَ». ' وَآخَرُونَ طَلَبُوا مِنْهُ فَتَعَجَّبَ الْجُمُوعُ. ' وَأَمَّا قَوْمٌ مِنْهُمْ فَقَالُوا: «بِبَعْلَزَبُولَ رَئِيسِ الشَّيَاطِينِ يُخْرِجُ الشَّيَاطِينَ». ' وَآخَرُونَ طَلَبُوا مِنْهُ

آيةً مِنَ السَّمَاءِ يُجَرِّبُونَهُ. ''فَعَلِمَ أَفْكَارَهُمْ، وَقَالَ لَهُمْ: «كُلُّ مَمْلَكَةٍ مُنْقَسِمةٍ عَلَى ذَاتِهِ، فَكَيْفَ تَثْبُتُ مَمْلَكَتُهُ؟ لِأَنْكُمْ تَقُولُونَ: إِنِّي بِبَعْلْزَبُولَ بَيْتٍ يَسْفُطُ. ''فَإِنْ كَانَ الشَّيْطَانُ أَيْضًا يَنْقَسِمُ عَلَى ذَاتِهِ، فَكَيْفَ تَثْبُتُ مَمْلَكَتُهُ؟ لِأَنَّكُمْ تَقُولُونَ: إِنِّي بِبَعْلْزَبُولَ أُخْرِجُ الشَّيَاطِينَ، فَأَبْنَاوُكُمْ بِمَنْ يُخْرِجُونَ؟ لِذِلِكَ هُمْ يَكُونُونَ قُضَاتَكُمْ! أُخْرِجُ الشَّيَاطِينَ، فَقَدْ أَقْبَلَ عَلَيْكُمْ مَلَكُوتُ اللهِ. ''جِينَمَا يَحْفَظُ الْقَوِيُّ دَارَهُ ''وَلِكِنْ إِنْ كُنْتُ بِأَصْبِعِ اللهِ أُخْرِجُ الشَّيَاطِينَ، فَقَدْ أَقْبَلَ عَلَيْكُمْ مَلَكُوتُ اللهِ. ''جِينَمَا يَحْفَظُ الْقَوِيُّ دَارَهُ مُتَسَلِّكًا اللهِ. ''وَلِكِنْ إِنْ كُنْتُ بِأَصْبِعِ اللهِ أُخْرِجُ الشَّيَاطِينَ، فَقَدْ أَقْبَلَ عَلَيْكُمْ مَلَكُوتُ اللهِ. ''جِينَمَا يَحْفَظُ الْقَوِيُّ دَارَهُ مُتَسَلِّكُمْ مَلَكُونُ اللهِ. الْجِينَمَا يَحْفَظُ الْقَوِيُّ دَارَهُ مُتَسَلِّكُمْ مَلَكُونُ أَمْوَالُهُ فِي أَمَانٍ. ''وَلِكِنْ مَتَى جَاءَ مَنْ هُوَ أَقُوى مِنْهُ فَإِنَّهُ يَغْلِبُهُ، وَيَثْرِعُ سِلاَحَهُ الْكَامِلَ الَّذِي التَّكُلُ عَلَيْهِ، وَيُوزَعُ غَنَائِمَهُ. "'مَنْ لَيْسَ مَعِي فَهُوَ عَلَيَّهُ مَعْ مَعِي فَهُوَ يُفَرِّقُ مُعَلَى مَعْلِى فَهُو يُفَرِّقُ . "

فى إنجيل متى نسمع أن السيد المسيح يشفى مجنون أعمى وأخرس فيتهمه الفريسيون لحسدهم له أنه إنما عمل هذا بالشيطان ليبعدوا الناس عنه. ورد المسيح عليهم فى خطاب طويل. يورد منه القديس مرقس بعض منه. أما القديس لوقا فأورد نفس الخطاب بعد معجزة شفاء أخرس. وكان يخرِجُ شيطاناً وكان ذلك أخرس = طبعاً لا يوجد شيطان أخرس. ولكن هذه صفة الإنسان الذى صار أخرساً نتيجة لسكن الشيطان فيه. وبمقارنة ماورد فى متى وفى لوقا نفهم أن السيد المسيح قد شفى المجنون الأعمى الأخرس بأن أخرج منه الروح النجس الذى جعله كذلك. وهذا كان حال البشر قبل المسيح، كان الشيطان يمتلك الناس، وجاء المسيح ليحررهم من سلطانه ويضمهم كأحرار لملكوته.

والمجنون هو من يفعل شيء لا يُتَوَقَّع أن يصدر عن إنساناً عاقل، مثلاً إذا وجدنا إنساناً يُلقي بنفسه في النار، نقول عنه أنه مجنون لأنه يفعل ما يضر به نفسه. والشيطان يغوى الإنسان أن يخطىء وحين يتجاوب معه ويسير في طريق الخطية يكون مجنوناً روحياً إذ هو يضر نفسه، فطريق الخطية نهايته الموت. ثم لو سار إنسان في هذا الطريق سيصاب بالعمى الروحي فلا يعود يعرف المسيح ولا يتذوق حلاوة عشرته. وطالما صار لا يعرف المسيح ولا حلاوة عشرته فهو لن يسبحه ولن يتحرك لسانه طالباً التوبة إذ صار أخرساً. (فالعمى الروحي يعمى الإنسان أيضاً عن فساد طريقه فلا يعرف أنه خاطيء ولن يطلب التوبة). فشفاء السيد المسيح لهذا المجنون الأعمى الأخرس هو رمز لشفاء الخاطئ الذي يسيطر عليه الشيطان أو تسيطر عليه الخطية فيسلبه عقله ويعميه عن رؤية البركات السماوية (والعكس من بالتوبة يتنقى قلبه يرى الله) ويعميه أيضاً عن رؤية الهلاك الأبدى، فلا يقع بصره إلا على اللذات العالمية ويعقد لسانه عن الإعتراف بالذنب والتوبة وعن التسبيح. وفى هذه المعجزة نرى إنهيار مملكة الشيطان التي تفقد الإنسان فكره السليم ورؤيته وتخرس لسانه بل تجعله يتصادم مع المسيح. والشعب العادى رأى في هذا إعلان مملكة المسيا = ألعل هذا إبن داود = القديس متى يكرر هذا القول لليهود فهذا هدف القديس متى أن المسيح الملك يؤسس ملكوته ولكن الفريسيين جدفوا وأظهروا عداءهم بغير تعقل قائلين هذا لا يخرج الشياطين إلاّ ببعلزبول رئيس الشياطين = وأصل كلمة بعلزبول هو بعلزبوب أي إله الذباب عند العقرونيين (٢مل ٣:١) وأسموه هكذا إذ كانوا يعتقدون أن فيه القدرة على طرد الذباب من المنازل، أما اليهود فأخذوا الإسم وأطلقوه على الشيطان بعد تعديله إلى بعازبول أي إله المزابل. رب البيت = (رأى إدرشيم العالم اليهودي المتنصر) هذا التعبير الذي إستخدمه الرب هنا غالبا له معنى راجع لأنه حين طهر الهيكل المرة الأولى، سخر منه الفريسيين إذ قال أن البيت هو بيت أبيه. وقالوا هو رب البيت

بلهجة ساخرة. بل أكملوا – بل هو بعلزبول وهذه معناها: – بعل = رب + زبول = تعنى الهيكل بالذات. وكان اليهود يعتقدون أن هناك ٧ سماوات، وفى السماء الرابعة وإسمها زبول (تكتب زبهول ZABHOOL) يوجد أورشليم السماوية وبها الهيكل، وأن الملاك ميخائيل هو الذى يخدم فى هيكلها. ومن الناحية الأخرى فهناك كلمة أخرى متشابهة ولكنها مختلفة فى الهجاء هى (زببول – ZABBOOL) وهذه تعنى تقديم الذبائح للأوثان. وبالتالى يصبح اللقب الذى أعطوه للمسيح بعلزبول هو رئيس هيكل عبادة الأوثان، وهو أسوأ أنواع الشياطين وهو الذى يغوى الناس على العبادة الوثنية.

وكان رد المسيح أن الشيطان لا ينقسم على نفسه وإلا خربت مملكته. وفي هذا درس لنا ألا ننقسم على أنفسنا سواء على مستوى الكنيسة أو العائلات هو غريب عن روح المسيح. إنه من عمل الشيطان. وهل من المنطقي أن يأتي الشيطان ليسئ لإنسان ( وهذه خطتهم ) فيأتي آخر وينقسم عليهم ويخرجه، ما لم يكن لهذا الآخر الذي أخرجه سلطان على الشياطين.

فأبناؤكم بمن يخرجون= يقصد تلاميذه الذين هم من أبناء الشعب وهؤلاء لما أرسلهم المسيح أخضعوا الشياطين باسم المسيح (لو ١٧:١٠ + مت ١٠:١٠) وهؤلاء صيادين بسطاء لم يعرف عنهم أنهم يتعاملون بالسحر، وهم صاروا شهود للمسيح وبره وقوته ومحبته ، وقضاة لهؤلاء المتمردين، فهم بشهادتهم يوم الدين سُيحكم على هؤلاء المفترين على المسيح ظلماً. ولو تعلل هؤلاء بأن الشيطان أغواهم إذ كان مسيطراً عليهم، فتلاميذ المسيح أيضاً سيدينونهم إذ هم منهم، هم إخوتهم وأبناءهم، وهم سيشهدوا أن المسيح قد قيد إبليس وحررهم، وكان المسيح مستعداً لأن يحرر كل من يقبله. ولكن إن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله = هنا السيد يؤكد أنه يخرج الشياطين بروح الله، والمقصود طبعاً أن المسيح يريد أن يقول أنا لا أستخدم بعلزبول ولكن أنا بروح الله الذي تعرفونه أعمل ما أعمله من معجزات إخراج الشياطين، هنا السيد يظهر العلاقة بينه وبين الله حتى يطمئنوا أنه لا يستخدم قوى شيطانية، كان المسيح يمكنه أن يقول أنا أخرج الشياطين بقوتي ولكن كان هذا لن يعطى إطمئناناً للسامعين فهم لم يعرفوا بعد من هو المسيح، كان السيد يريد أن يطمئنهم أن مصدر قوته هو الله وليس الشيطان. وعلامة ذلك قد ظهرت في حياة التلاميذ البسطاء الذين صاروا يحملون قوة وسلطاناً. لقد أعطاهم الروح القدس هذا السلطان. فما حققه المسيح لجسده صار لكنيسته، الأمر الذي يؤكد ظهور ملكوت أعطاهم الروح القدس هذا السلطان يقيم مملكة الله الروحية على كل الأمم. وليملك على القلوب.

والآن هل السامعين هم من مملكة الله أم من مملكة الشيطان ؟ لقد أقبل ملكوت الله وتحطمت مملكة الشيطان، فإن هم قبلوا المسيح صاروا مسكناً للروح القدس وتحرروا من سلطان إبليس، وإن هم عاندوا المسيح وقاوموه فهم بالضرورة سيهلكوا مع مملكة الشيطان التي هلكت. وأتت الآية في لوقا ولكن إن كنت أنا بإصبع الله أخرج.. وبهذا نفهم أن الروح القدس هو إصبع الله بينما يسمى المسيح ذراع الله (إش ١٥٠١+ مز ١٤٩٨) فالذراع هي القوة التي يُعْمَلَ بها العمل، أما الأصابع فهي التي تنفذ العمل. والآن الروح القدس ببني الكنيسة ويهييء النفوس، ولكن عمله مبنى على قوة عمل المسيح في فدائه. وعموما وحدة الذراع والأصابع إشارة لوحدة الإبن والروح القدس.

السيد المسيح هنا لا يستعرض قوته الإلهية بل هو يوجه نظر السامعين من الرافضين والمعاندين إلى السلطان الجديد على الشياطين الذى صار متاحاً للتلاميذ، ومتاح أيضاً لهم ولكنهم بعنادهم يحرمون أنفسهم منه. إذن عوضاً عن أن تتهمونى بأنى ببعلزبول أخرج الشياطين تمتعوا بهذا السلطان وهذا الرصيد الذى صار للبشرية. هذا الرصيد صار للبشرية بأن إمتلأت الإنسانية التي في المسيح بالروح القدس. فكل من يتحد بالمسيح ويثبت فيه يمكن له أن يمتلئ بالروح.

أم كيف يستطيع أحد أن يدخل بيت القوى .. = هذا دليل ثالث أن المسيح أخرج الشيطان بسلطانه فهو الأقوى من الشيطان. لقد إحتل الشيطان الإنسان وحسبه بيته، ونهب كل طاقاته وامكانياته ومواهبه لتعمل لحساب مملكة الشر. هذا العدو القوى لن يخرج، ولا تسحب منه أمتعته التي إغتصبها ما لم يربط أولاً. فقد جاء السيد المسيح ليعلن عملياً سلطانه كمحطم لهذا العدو القوى حتى يسحب منه ما قد سبق فسلبه. وقد يكون بيته هو مملكته على الأرض وأمتعته هم الناس الذين يتشبهون بإبليس أبيهم في أعمالهم. وكما أننا ندعو القديسين أواني مقدسة وأمتعة مكرسة، فالأشرار هم آنية إبليس وأمتعته. والمسيح بدأ معركة مع الشيطان على الجبل وأنهاها على الصليب، وبعد الصليب ربطه (٢بط ٤:٢ + رؤ ١:٢٠-٣) . من ليس معى فهو على = في الحرب مع إبليس (فالحرب لم تتته بعد لأن إبليس لم يلق في البحيرة المتقدة بالنار) لا يوجد حياد فإما أن نكون مع المسيح ضد إبليس أو نكون مع إبليس ضد المسيح، إما نكون أولاداً لله أو أولاداً لإبليس. هذا الكلام موجه للسامعين ومنهم من إعتبر المسيح أنه إبن داود خصوصاً بعد معجزة شفاء المجنون الأعمى الأخرس، ومنهم الفريسيين الرافضين الذين جدفوا عليه. ومن لا يجمع معى فهو يفرق = فالذى يجمع بدون المسيح، مهما جمع فهو يفرق، فالمسيح واحد وكنيسته واحدة، ومن يجمع بدونه سيكون خارج الكنيسة الواحدة. مع المسيح ليس حل وسط، إماً أنت مع المسيح أو ضده. والمسيح أتى ليرد الناس لله، والفريسيين بقولهم يفرقون الناس عن المسيح، إذن هم مع الشيطان ضد الله. يربط القوى= سلاح إبليس هو إغراءات العالم، وهذا ما عمله مع إبليس يوم التجربة على الجبل، إذ قد رفض كل ما عرضه عليه، فما عاد في يد إبليس سلاح ضد المسيح. ولذلك قال المسيح "رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيَّ شئِّ (يو ١٤: ٣٠) . أما من يقبل ملذات العالم من يد إبليس يرتبط مع إبليس ويذله إبليس.

ونلاحظ فى (لو ٢١:١١) قوله حينما يحفظ القوى داره متسلحاً = وأسلحة إبليس القوى الخبث والدهاء، وجاء المسيح ليشهر هذا العدو ويفضحه ويحطم أسلحته بمحبته وبالحق الذى فيه، ليطرده من قلوب أولاده.

فى (مر ٢٢:٣) أما الكتبة الذين نزلوا من أورشليم = هم بعثة غالباً من مجمع السنهدريم مرسلة لإفساد خدمة السيد، إذ ذاع صيته. لكن قوله نزلوا فهذا إشارة لإنحطاطهم. ولاحظ أن مرقس لم يضع خطاب السيد عقب معجزة ولكن عقب أن أقرباء المسيح قالوا أنه مختل (مر ٢١:٣). فمرقس يصور أن الهجوم على المسيح كان من أقربائه ومن الفريسيين والكتبة والسنهدريم. وهنا يوضح مرقس أن هؤلاء كانوا يلوثون سمعة يسوع ليوقفوا الإنبهار به.

ومن (مر ٢٢:٣) نجد أن هؤلاء الكتبة مرة يقولون أن معه بعلزبول ومرة يقولون برئيس الشياطين يخرج الشياطين، الشياطين، والمسيح يرد بأن قولهم هذا وذاك فيه تناقض إذ كيف وهو مستحوذ عليه الشيطان يخرج شياطين، هذا هو الإنقسام بعينه، والشيطان لا يفعل ذلك حتى لا تخرب مملكته. فإخراج الشيطان من إنسان هو حكم بطرده بسلطان يخرج أمامه الشيطان منهزماً.

وفى (لو ۱۱: ۱۱) نجدهم لم يكتفوا بمعجزة إخراج الشياطين بل يطلبوا معجزة أخرى ليثبت أنه المسيا، فكان اليهود عندهم إعتقاد أن المسيا سينزل مناً من السماء كما فعل موسى (يو ٣٠:٦-٣١).

# ما معنى التجديف على الروح القدس (مر ٣: ٢٩)

الآيات (مت ٣١:١٦-٣٦):-" "الذلك أقُولُ لَكُمْ: كُلُّ خَطِيَّةٍ وَتَجْدِيفٍ يُغْفَرُ لِلنَّاسِ، وَأَمَّا التَّجْدِيفُ عَلَى الرُّوحِ فَلَنْ يُغْفَرَ لَهُ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ عَلَى الرُّوحِ الْقُدُسِ فَلَنْ يُغْفَرَ لَهُ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ عَلَى الرُّوحِ الْقُدُسِ فَلَنْ يُغْفَرَ لَهُ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ عَلَى الرُّوحِ الْقُدُسِ فَلَنْ يُغْفَرَ لَهُ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ عَلَى الرُّوحِ الْقُدُسِ فَلَنْ يُغْفَرَ لَهُ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ عَلَى الرُّوحِ الْقُدُسِ فَلَنْ يُغْفَرَ لَهُ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ عَلَى الرُّوحِ الْقُدُسِ فَلَنْ يُغْفَرَ لَهُ، وَلَا فِي الآتِي. "

# آية (لو ١٠:١٢):-" ' وَكُلُّ مَنْ قَالَ كَلِمَةً عَلَى ابْنِ الإِنْسَانِ يُغْفَرُ لَهُ، وَأَمَّا مَنْ جَدَّفَ عَلَى الرُّوحِ الْقُدُسِ فَلاَ يُغْفَرُ لَهُ."

يستغل إبليس هذه الآيات ليحطم بعض النفوس، فيشككها أنه قد مر على فكرها تجديفاً على الروح القدس وبالتالي تبعاً لهذه الآيات فلا غفران وبالتالي إغلاق باب الرجاء أمامها.

ولكن علينا أن نفهم أن أى خطية يقدم عنها توبة يغفرها الله، وهذا وعده (ايو ٧:١-٩) لاحظ قوله يطهرنا من كل خطية ولكن المقصود بالتجديف على الروح القدس هو الإصرار على مقاومة صوت الروح القدس الذي يبكت على الخطية داعياً للتوبة، أى أن يصر الإنسان على عدم التوبة حتى آخر نسمة من نسمات حياته. من قال كلمة على إبن الإنسان يُغفر له= فالإنسان غير المؤمن قد يتعثر في المسيح إذ يراه إنساناً عادياً فيتكلم عليه كلاماً غير لائق، لكنه حين يؤمن ويعترف بهذه الخطية تغفر له.

أما من قال على الروح القدس فلن يغفر له السيد يقول هذا للفريسيين الذين قالوا أنه يخرج الشيطان بواسطة بعلزبول، فهم بهذا يقولون عن الروح القدس الذى به يخرج السيد الشياطين أنه بعلزبول، وهذا فيه تجديف على الروح القدس. وحتى من هؤلاء من سيقدم توبة بعد إيمانه ستغفر له أما لو إستمر مقاوماً للحق فلن تغفر خطيته. ولنلاحظ أن الروح القدس هو الذى يبكت على الخطايا (يو ٢١٠٦). ولكن أمام إصرار الإنسان على المقاومة لصوت الروح القدس ينطفىء صوته. لذلك يحذر الرسول بولس "لا تطفئوا الروح" و "لا تحزنوا الروح" وإذا إنطفاً الروح داخل إنسان لعناده (مثل هؤلاء الفريسيين) سيصبح غير قادراً على التوبة (لأنه لا يسمع صوت الروح القدس) وإذ لا يقدم توبة لا تغفر خطيته، وهذا هو التجديف على الروح الذى لا يُغفر. ولكن لا يُفهم الكلام حرفياً فغير المؤمنين طالما جدفوا على الروح القدس فهل حينما يؤمنون لن يغفر لهم ما قالوه؟!! ويفهم التجديف على الروح القدس لإنسان مسيحي تذوق الموهبة السمائية وإختار طريق التجديف (عبه على على الروح القدس لإنسان مسيحي تذوق الموهبة السمائية وإختار طريق التجديف (عبه على على الروح القدس الإنسان مسيحي تذوق الموهبة السمائية وإختار طريق التجديف (عبه على على الروح القدس الإنسان مسيحي تذوق الموهبة السمائية وإختار طريق التجديف (عبه على الروح القدس الإنسان مسيحي تذوق الموهبة السمائية وإختار طريق التجديف (عبه على الروح القدس الإنسان مسيحي تذوق الموهبة السمائية وإختار طريق التجديف (عبه ١٤٠٤).

ملحوظة: الله في محبته يظل يحاول مع أولاده حتى لو أطفاؤا الروح القدس وقد يكون ذلك بالضربات مثل يونان والإبن الضال بل في بعض الأحيان بعطايا جيدة ربما ليخجل هذا الخاطئ، أما نزع الروح القدس فهي حالة نادرة لم تذكر سوى مرة واحدة مع شاول الملك.

# نتيجة أن نعمل مشيئة الله

الآيات (مر٣:٣١-٣٥): - "'"فَجَاءَتْ حِينَئِذِ إِخْوَتُهُ وَأَمُّهُ وَوَقَفُوا خَارِجًا وَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ يَدْعُونَهُ. '"وَكَانَ الْجَمْعُ جَالِسًا حَوْلَهُ، فَقَالُوا لَهُ: «هُوَذَا أُمُّكَ وَإِخْوَتُكَ خَارِجًا يَطْلُبُونَكَ». ""فَأَجَابَهُمْ قِائِلاً: «مَنْ أُمِّي وَإِخْوَتِي؟» "تُمَّ نَظَرَ حَوْلَهُ إِلَى الْجَالِسِينَ وَقَالَ: «هَا أُمِّي وَإِخْوَتِي، ""لأَنَّ مَنْ يَصْنَعُ مَشِيئَةَ اللهِ هُوَ أَخِي وَأُخْتِي وَأُمِّي»."

الآيات (مت ٢:١٢ - ٥٠): - " وَفِيمَا هُوَ يُكَلِّمُ الْجُمُوعَ إِذَا أُمُّهُ وَإِخْوَتُهُ قَدْ وَقَفُوا خَارِجًا طَالِبِينَ أَنْ يُكَلِّمُوهُ. " فَقَالَ لَهُ وَاحِدٌ: «هُوَذَا أُمُّكَ وَإِخْوَتُكَ وَاقِفُونَ خَارِجًا طَالِبِينَ أَنْ يُكَلِّمُوكَ ». " فَأَجَابَ وَقَالَ لِلْقَائِلِ لَهُ: «مَنْ هِيَ أُمِّي وَمَنْ هُمْ إِخْوَتِي ؟ » " ثُمُّ مَدَّ يَدَهُ نَحْوَ تَلاَمِيذِهِ وَقَالَ: «هَا أُمِّي وَإِخْوَتِي. " لأَنَّ مَنْ يَصِنْعُ مَثْبِيئَةً أَبِي الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ هُوَ أَخِي وَأُخْتِي وَأُمِّي ». "

الآيات (لو ١٩:٨-٢١):- "أُوَجَاءَ إِلَيْهِ أُمُّهُ وَإِخْوَتُهُ، وَلَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَصِلُوا إِلَيْهِ لِسَبَبِ الْجَمْعِ. ''فَأَخْبَرُوهُ قَائِلِينَ: «أُمُّكَ وَإِخْوَتُكَ وَاقِفُونَ خَارِجًا، يُرِيدُونَ أَنْ يَرَوْكَ». ''فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ: «أُمِّي وَإِخْوَتِي هُمُ الَّذِينَ يَسَمْعُونَ كَلِمَةَ اللهِ وَيَعْمَلُونَ بِهَا»."

هذه القصة تحمل نفس المفهوم السابق، فالمسيح هنا يرفع العلاقات من مستوى القرابة بالجسد إلى مستوى العمل بمشيئة الآب كأساس، فمن لا يصنع مشيئة الآب لا يكون من أهل المسيح. ونلاحظ أن إخوة المسيح بالجسد لم يكونوا يؤمنون به أولاً (يو ٧:٠)، وبعض من أقربائه قالوا أنه مختل (مر ٣:١٠)، فأيهما أقرب للمسيح هؤلاء غير المؤمنين حتى وإن كانوا أقرباءه بالجسد، أم الذين آمنوا به وأحبوه وحفظوا وصاياه (يو ١٥:١٤). المسيح عموماً يريد أن يرفعنا فوق مستوى العلاقات الجسدية، فهو الذى قال من أحب أباً أو أما.... أكثر منى فلا يستحقنى. ثم مد يده نحو تلاميذه وقال ها أمى ..... = فالمسيح بتجسده وحلوله فى وسطنا دخل معنا فى علاقة جديدة فحسبنا أمه وإخوته. نحن نصير أماً له بحمله فى داخلنا، وصرنا إخوة له بكونه بكراً بين إخوة كثيرين ولاحظ أن السيد المسيح لم يتنكر للعذراء أمه، فهو لم يقل ليست أمى، بل من هى أمى ليرفع العلاقة من أن تكون جسدية لعلاقة أسمى، خلال الطاعة لإرادة أبيه. نحن بتنفيذنا للوصية لا نكون فقط أقرباء له بالجسد بل نتحد به ونثبت فيه، فما يفصلنا عنه هو الخطية فلا شركة للنور مع الظلمة. نحن قد إتحدنا به بالمعمودية (رو ٣:٦-٨) ونظل فيه، فما يفصلنا عنه هو الخطية فلا شركة للنور مع الظلمة. نحن قد إتحدنا به بالمعمودية (رو ٣:٦-٨) ونظل ثابتين فيه (أقرباء له) إن إلتزمنا بوصاياه .

إخوته = اليهود يعتبرون أولاد الخالة والخال وأولاد العمومة أنهم إخوة. وهكذا قال إبراهيم عن لوط أنه أخاه. وهناك رأى بأنهم إما أولاد خالته أو هم أولاد يوسف من زواج سابق.

#### الأناجيل - أنجيل مرقس (الإصحاح الثالث)

لاحظ أن لوقا يضع هذه القصة بعد قول السيد المسيح "أنظروا كيف تسمعون" فمن يسمع كلام السيد وينفذه يصير قريباً له. ومتى يضع القصة بعد حديث المسيح عن خروج الروح النجس ورجوعه لو كان المكان مكنوساً. إذاً متى يقصد، هل تريد أن تكون حراً من الأرواح النجسة، وتكون قريباً للسيد المسيح، إذاً نفذ وصاياه. ونفس المفهوم نجده في إنجيل مرقس.

واقفون خارجاً = فإخوته لأنهم كانوا لايؤمنون به وقفوا خارجاً. فالوقوف خارجاً يفقدنا علاقتنا بالمسيح. أما من يدخل للداخل فهم أقرباؤه بالجسد وهؤلاء هم من قبلوا المسيح وحفظوا وصاياه.

لوقا يقول إنظروا كيف تسمعون (لو ١٨:٨)= فالكل يسمع ولكن من يسمع وينفذ ويطيع الوصايا هو المقبول أمام الله.

عودة للجدول

# (إنجيل مرقس) (الإصحاح الرابع)

# الإصحاح الرابع

### مثل الزارع وتفسيره

الآيات (مر :: ١ - ٩ + ٣٠ - ٧٠) :- " وَابْتَدَا أَيْضًا يُعَلِّمُ عِنْدَ الْبَحْرِ، فَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ جَمْعٌ كَثِيرٌ حَتَّى إِنَّهُ دَخَلَ السَّفِينَةَ وَجَلَسَ عَلَى الْبَحْرِ، وَالْجَمْعُ كُلُّهُ كَانَ عِنْدَ الْبَحْرِ عَلَى الأَرْضِ. 'فَكَانَ يُعَلِّمُهُمْ كَثِيرًا بِأَمْثَال. وَقَالَ لَهُمْ فِي تَعْلِيمِهِ: " «اسْمَعُوا! هُوَذَا الزَّارِعُ قَدْ خَرَجَ لِيَزْرَعَ، 'وَفِيمَا هُوَ يَزْرَعُ سَقَطَ بَعْضٌ عَلَى الطَّرِيقِ، فَجَاءَتْ طُيُورُ السَّمَاءِ وَأَكَلَتْهُ. 'وَسَقَطَ آخَرُ عَلَى مَكَانٍ مُحْجِرٍ، حَيْثُ لَمْ تَكُنْ لَهُ تُرْبَةٌ كَثِيرَةٌ، فَنَبَتَ حَالاً إِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُمْقُ السَّمَاءِ وَأَكَلَتْهُ. 'وَسَقَطَ آخَرُ فِي الشَّمْكِ، الْمُعَنْ لَهُ أَصْلٌ جَفَّ. 'وَسَقَطَ آخَرُ فِي الشَّمْكِ، فَطَلَعَ الشَّوْكُ وَخَنْقَهُ فَلَمْ يُعْظِ ثَمَرًا. ^وَسَقَطَ آخَرُ فِي الأَرْضِ الْجَيِّدَةِ، فَأَعْطَى ثَمَرًا يَصْعَدُ وَيَنْمُو، فَأَتَى وَاحِدٌ بِثَلاَثِينَ وَآخَرُ بِسِتِينَ وَآخَرُ بِمِئَةٍ». 'ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: «مَنْ لَهُ أَذُنَانِ لِلسَّمْع، فَلْيَسْمَعْ»."

الآيات (مر ٤:٠١-١٢):- "'اوَلَمَّا كَانَ وَحْدَهُ سَأَلَهُ الَّذِينَ حَوْلَهُ مَعَ الاثْنَيْ عَشَرَ عَنِ الْمَثَلِ، 'افَقَالَ لَهُمْ:«قَدْ أُعْطِيَ لَكُمْ أَنْ تَعْرِفُوا سِرَّ مَلَكُوتِ اللهِ. وَأَمَّا الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَارِجٍ فَبِالأَمْثَالِ يَكُونُ لَهُمْ كُلُّ شَيْءٍ، 'الْكَيْ يُبْصِرُوا مُبْصِرِينَ وَلاَ يَنْظُرُوا، وَيَسْمَعُوا سَامِعِينَ وَلاَ يَفْهَمُوا، لِئَلاَّ يَرْجِعُوا فَتُغْفَرَ لَهُمْ خَطَايَاهُمْ»."

الآيات (مر ١٣:٤-٢٠): - "" أَمُّ قَالَ لَهُمْ: «أَمَا تَعْلَمُونَ هذَا الْمَثَلَ؟ فَكَيْفَ تَعْرِفُونَ جَمِيعَ الأَمْثَالِ؟ 'اللَّارِغُ يَرْرَعُ الْكَلِمَةُ، وَحِينَمَا يَسْمَعُونَ يَأْتِي الشَّيْطَانُ لِلْوَقْتِ يَرْرَعُ الْكَلِمَةُ، وَحِينَمَا يَسْمَعُونَ يَأْتِي الشَّيْطَانُ لِلْوَقْتِ وَيَثْرَعُ الْكَلِمَةُ الْمَرْرُوعَةَ فِي قُلُوبِهِمْ. 'وَهَوُلاَءِ كَذَلِكَ هُمُ الَّذِينَ زُرِعُوا عَلَى الأَمَاكِنِ الْمُحْجِرَةِ: الَّذِينَ حِينَمَا يَسْمَعُونَ الْكَلِمَةَ يَقْبَلُونَهَا لِلْوَقْتِ بِفَرَحٍ، ''وَلِكِنْ لَيْسَ لَهُمْ أَصْلٌ فِي ذَوَاتِهِمْ، بَلْ هُمْ إِلَى حِينٍ. فَبَعْدَ ذَلِكَ إِذَا حَدَثَ ضِيقٌ أَوِ اضْطِهَادٌ مِنْ أَجْلِ الْكَلِمَةِ، فَلِلْوَقْتِ يَعْتُرُونَ. ''وَهُولُاءِ هُمُ الَّذِينَ زُرِعُوا بَيْنَ الشَّوْكِ: هؤلاءِ هُمُ الَّذِينَ وَشِيقٌ أَو اضْطِهَادٌ مِنْ أَجْلِ الْكَلِمَةِ، فَلِلْوَقْتِ يَعْتُرُونَ. ''وَهؤلاءِ هُمُ الَّذِينَ زُرِعُوا بَيْنَ الشَّوْكِ: هؤلاءِ هُمُ الَّذِينَ يَعْتُرُونَ الْغَنِي وَشَهَوَاتُ سَائِرِ الأَشْيَاءِ تَدْخُلُ وَتَخْتُقُ الْكَلِمَةَ فَتَصِيلُ بِلاَ يَسْمَعُونَ الْكَلِمَةَ وَيَقْبَلُونَهَا، وَيُشْمِرُونَ: وَاحِدٌ ثَلَاثِينَ يَمْعُونَ الْكَلِمَةَ وَيَقْبَلُونَهَا، وَيُشْمِرُونَ: وَاحِدٌ ثَلَاثِينَ يَسْمَعُونَ الْكَلِمَةَ وَيَقْبَلُونَهَا، وَيُشْمِرُونَ: وَاحِدٌ ثَلَاثِينَ وَاحْدُلُ مِنَةً وَيَقْبَلُونَهَا، وَيُشْمِرُونَ: وَاحِدٌ ثَلَاثِينَ وَاحْدُ مِنَةً وَيَقْبَلُونَهَا، وَيُشْمِرُونَ: وَاحِدٌ ثَلَاثِينَ وَآخَلُ مِنَةً وَيَقْبَلُونَهَا، وَيُشْمِرُونَ: وَاحِدٌ ثَلَاثِينَ وَآخَلُ مِنَةً وَلَعْلَامِ مَا لَذِينَ وَآخَلُ مِنَةً وَلَاثُونَ وَاحَدُ مُنَاقًى وَاحْدُ ثَلَاثِينَ وَاحَدُ مُنَاقًا وَاخَلُ مَنَةً لَا لَا الْمَالَامِ وَاحْدُ اللْهَالَةُ وَالْمُلْ الْكَلِمَةُ وَلَوْلُونَ الْمُعْرَامِ مَنَ الْكُلِمَةُ وَلَوْلُونَ الْمُؤْمِلُ الْمُلْسَلِقُ وَلَا عَلَى الْأَرْضُ الْجَيْدَةِ: اللَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْكَلِمَةَ وَيَقْبَلُونَهَا وَلَوْلُونَ وَاحِدٌ لَلْكُومَةً وَلَا عَلَى الْمُؤْمِ اللْفُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَلَا عَلَى اللْمُؤْمِ الْمُولِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤَلِي الْمُؤَمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

أمثال عن ملكوت السموات يشرح بها السيد معنى الملكوت

# وورد هذا المثل أيضا في أناجيل متى ولوقا

يبدأ السيد بأن يشرح مثل الزارع، ثم نجد التلاميذ ينفردون بمعلمهم ويسألونه عن تفسير المثل ولماذا يستخدم الأمثال فيجيب السيد أولاً عن سبب إستخدامه للأمثال ثم يفسر لهم المثل. وسنبدأ بالآيات التي تشرح سبب إستخدام الأمثال.

الآيات (مت ١٠:١٣): - "'فَتَقَدَّمَ التَّلاَمِيدُ وَقَالُوا لَهُ: ﴿لِمَاذَا تُكَلِّمُهُمْ بِأَمْثَال؟ "'فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ: ﴿لَأَنَّهُ قَدْ أَعْطِيَ لَكُمْ أَنْ تَعْرِفُوا أَسْرَارَ مَلْكُوتِ السَّمَاوَاتِ، وَأَمَّا لأُولَئِكَ فَلَمْ يُعْظَ. ''فَإِنَّ مَنْ لَهُ سَيُعْظَى وَيُرَادُ، وَأَمَّا مَنْ لَيُسْ لَهُ فَالَّذِي عِنْدَهُ سَيُؤْخَذُ مِنْهُ. "امِنْ أَجْلِ هذَا أَكَلِّمُهُمْ بِأَمْثَال، لأَنَّهُمْ مُبْصِرِينَ لاَ يُبْصِرُونَ، وَسَامِعِينَ لاَ يَسْمَعُونَ وَلاَ يَفْهَمُونَ، وَمُبْصِرِينَ تُبْصِرُونَ يَسْمَعُونَ وَلاَ يَفْهَمُونَ. ''فَقَدْ تَمَّتُ فِيهِمْ نُبُوَّةُ إِشَعْيَاءَ الْقَائِلَةُ: تَسْمَعُونَ سَمْعًا وَلاَ تَفْهَمُونَ، وَمُبْصِرِينَ تُبْصِرُونَ وَلاَ يَشْمُونَ وَلاَ يَقْهَمُونَ، وَمُبْصِرِينَ تُبْصِرُونَ وَلاَ تَنْظُرُونَ. "'لأَنَّ قَلْبَ هذَا الشَّعْبِ قَدْ غَلْظَ، وَآذَانَهُمْ قَدْ ثَقُلَ سَمَاعُهَا. وَغَمَّصُوا عُيُونَهُمْ، لِثَلاَ يُبْصِرُونَ وَلاَ تَنْظُرُونَ. "'لأَنَّ قَلْبَ هذَا الشَّعْبِ قَدْ غَلْظَ، وَآذَانَهُمْ قَدْ ثَقُلَ سَمَاعُهَا. وَغَمَّصُوا عُيُونَهُمْ، لِثَلاَ يُبْصِرُ ولَ فَلاَ تَنْهُمْ وَيَعْمُونَ عَلَا بَعْمُونَ وَلَا مَا أَنْتُمْ تَرَوْنَ وَلَمْ يَرُولُ وَلَا لَكُمْ: إِنَّ أَنْبِيَاءَ وَأَبْرَارًا كَثِيرِينَ اشْنَهُوا أَنْ يَرَوْا مَا أَنْتُمْ تَرُونَ وَلَمْ يَرَوْل وَلَمْ يَرُول مَا أَنْتُمْ تَرَوْنَ وَلَمْ يَرَوْل وَلَ الْمُنَعُول أَنْ يَرَوْا مَا أَنْتُمْ تَرَوْنَ وَلَمْ يَسْمَعُوا. "

- إستخدم السيد المسيح الأحداث التي يرونها تجرى أمامهم، مثل الزارع الذي خرج ليزرع أو الصياد الذي يصطاد.... الخ . فالصور التي تجرى أمام عيونهم ثُنبًت المفهوم التعليمي الذي يريده السيد. ولو كان السيد المسيح موجوداً اليوم لضرب أمثال من حياتنا اليومية. وهذه طريقة لنتأمل أعمال الله، فلنتأمل فيما حولنا من أحداث لنرى حكمة الله ولنرى يد الله. ولقد إتبعت الكنيسة المقدسة نفس أسلوب السيد المسيح فمثلاً تقرأ الكنيسة هذا الفصل للزارع الذي خرج ليزرع في شهر هاتور شهر الزراعة، بنفس المفهوم الذي إستخدمه السيد المسيح. وفي أعياد إستشهاد القديسين تقرأ فصولاً عن الإضطهادات والألام، ثم نسمع سيرة الشهيد وتُرسم أمام عيوننا.
- ٢- المثل هو شرح لأمر يصعب فهمه وهذا يتضح من كلمة مثل، وهو قد يكون مجرد تشبيه أو قصة من الواقع اليومى لتوضيح حقيقة روحية. فالقصص والأمثال التي من واقع الحياة تؤثر في الناس أكثر من الوعظ. أما التلاميذ فأعطاهم المسيح أكثر من القصص وعظاً فهو يعرف إهتمامهم.
- استخدم السيد المسيح أمثال للمشابهة كمثل رقعة الثوب الجديد على الثوب القديم.... وهناك مثل للمناسبة كمثل الرارع.. وهناك مثل بالقصة الموضيّحة كمثل السامرى الصالح والغنى الغبى وقاضى الظلم وهنا فى هذه القصص يوضح السيد حقائق روحية فى صورة قصة.
- إذاً في الأمثال عموماً يشرح الرب ويستخرج الحقائق الروحية من الأشياء والأحداث المألوفة ليدربنا أن نتأمل فيما حولنا وفي الطبيعة ونرى يد الله. والأمثال فيها فائدة كبيرة لمن يتأمل فيها ، ومن يهتم ويتأمل في الأمثال يمكن له أن يستخرج منها كنوزا جديدة كل يوم، تُثبّت في عقله فكرا جديدا . وقطعا هذا لمن يريد ويهتم فيتأمل . أما غير المهتم بأمور الملكوت، فلن يهتم أن يتأمل ويبحث، فيصبح المثل كشئ غامض بالنسبة له ، ويقف هو أمام المثل كأعمى غير مدرك للمعانى التي فيه .
- السيد المسيح يتكلم بأمثال لا ليخفى الحقائق الروحية عن بعض الناس فهو يريد أن الجميع يخلصون، ولكن الكلام بأمثال هي طريقة تدعو السامع لأن يفكر ويستنتج وبهذا تثبت المعلومة بالأكثر، ولكن من هو الذي سوف يفكر ويستنتج ؟ قطعاً هو المهتم بأن يفهم أسرار الملكوت، هو من يأخذ الأمر بجدية، هو المشتاق

لمعرفة الحق، أما قساة القلوب والمهتمين بالماديات أو بأنفسهم في كبرياء ، غير المهتمين بالبحث عن الحق ، فلن يهتموا بالبحث ولا بالفهم. وبهذا فإن السيد يطبق ما سبق أن قاله "لا تعطوا القدس للكلاب".

من هنا نفهم قول السيد من له سيعطى ويزداد = أى من كان أميناً وقد حرص أن يفتش على الحق، سيعطيه السيد أن يفهم، وينمو فهمه يوماً فيوماً ويذوق حلاوة أسرار ملكوت الله. وبقدر ما يكون الإنسان أميناً ينمو في إستيعاب أسرار ملكوت الله، وكلما ينمو يرتفع مستوى التعليم ويرتفع مستوى كشف أمور ملكوت الله. أما النفس الرافضة غير الأمينة بل المستهترة أو المعاندة فهذه لا يُعطى لها أى فهم = أما من ليس له فالذى عنده سيوئذ منه= ما الذى كان عند هذه النفس، كان لها الذكاء العادى وكان لها بعض المفاهيم الروحية ولكن أمام عناد هذه النفس واستهتارها تفقد حتى ذكاءها العادى، وتفقد حتى مفاهيمها الروحية السابقة ويدخل الإنسان في ظلام روحي ويفقد حكمته. إذاً هناك من يكشف له السيد عن أسرار الملكوت فينطلق من مجد إلى مجد، وهناك من يحرمه السيد حتى من حكمته العادية. وهذه الحالة الأخيرة كانت هي حالة الشعب اليهودي والفريسيين والكتبة.. هؤلاء كان لهم الناموس والنبوات تشهد للمسيح وأمام عنادهم فقدوا حتى تمييز النبوات، ولاحظ أنهم كانوا يفهمون هذه النبوات إذ حين سأل المجوس عن المسيح كان هناك من يعلم أن المسيح يولد في بيت لحم. ولكن أمام عنادهم فهم فقدوا حتى فهم نبوات كتابهم. لقد صاروا مبصرين لا يبصرون وسامعين لا يسمعون ولا يفهمون وهم رأوا السيد ولم يعرفوه وسمعوه ولم يميزوا صوته الإلهي بينما أن تلاميذ السيد إنفتحت بصيرتهم الروحية فعرفوه وأحبوه طوبي لعيونكم لأنها يمينوا صوته الإلهي بينما أن تلاميذ السيد إنفتحت بصيرتهم الروحية فعرفوه وأحبوه طوبي لعيونكم لأنها تبصر.

من له أذنان للسمع فليسمع = (مت ٩:١٣) هنا السيد يقسم الناس قسمين:-

من يريد أن يسمع ويفهم وينفذ ما تعلمه بلا عناد.

ومن لا يريد أن يفهم بل يريد أن يقاوم.

لذلك فالسيد ينبه (لو ۱۸:۸) ويقول فانظروا كيف تسمعون = أى كونوا ممن يريدون فيسمعون ويتأملون وينفذون

أما قول السيد في (مت ١١:١٣) قد أعطى لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت الله هذا لسابق علمه عن إستعدادهم واشتياقهم للسمع (رو ٢٩:٨-٣٠) .

ونلاحظ أن متى إذ يكتب لليهود أورد لهم نبوة إشعياء لأنهم يعرفون النبوات وأما مرقس ولوقا إذ يكتبون للأمم لم يوردوا النبوة.

قلب هذا الشعب قد غلظ ... ويرجعوا فأشفيهم = كم يود السيد أن هذا الشعب يسمع ويؤمن ويرجع إليه فيشفيه، ولكن كبرياءهم وعنادهم وارتباطهم بشهواتهم غَلَّظَ قلوبهم وأغلق عيونهم وأذانهم فلم يعرفوا المسيح بل صلبوه . هو أراد لكنهم هم الذين لم يريدوا (مت٢٣: ٣٧) .

إن أنبياء.. اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون = أي يروا المسيح حين يتجسد.

وَأَمَّا لِلْبَاقِينَ فَبَأَمْثَال، حَتَّى إِنَّهُمْ مُبْصِرينَ لاَ يُبْصِرُونَ، وَسَامِعِينَ لاَ يَفْهَمُونَ. = (لو ٨ : ١٠) لماذا قال الرب هذا للتلاميذ؟ هل يريد المسيح أن البعض يفهم ويخلص والبعض لا يفهم فلا يخلص بل يهلك؟! قطعا هذا التصور لا يتفق مع قول الكتاب "الله يريد أن الجميع يخلصون" (١تي٢:٤). وحتى التلاميذ نجدهم قد إندهشوا وتساءلوا عن كنه هذا التعليم الجديد بالأمثال (مت١٣: ١٠). وكان رد الرب أن التعليم بالأمثال راجع لأن هناك نوعين من السامعين. فالموضوع ليس أن الأمثال للناس والتعليم المباشر للتلاميذ لأننا نلاحظ أن الرب قد وجه بعض الأمثلة للتلاميذ بعد أن صرف الجموع (مت١٣ : ٣٦ ، ٤٤ ، ٥٥). ونفهم من كلام الرب أنه يوجه تعليمه للتلاميذ ليشرح لهم أسرار الملكوت، وأما للآخرين فيوجه لهم حديثه بالأمثال كنوع من الدينونة لهم، ليكمل قساوة قلوبهم التي بدأت برفضهم له. وهذا كما قال إشعياء النبي "غلظ قلب هذا الشعب وثقل اذنيه واطمس عينيه لئلا يبصر بعينيه ويسمع باذنيه ويفهم بقلبه ويرجع فيشفى" (إش ٦: ١٠). إذاً تقسية القلب لا ترجع للتعليم بأمثال فالمسيح كان يعلم تلاميذه بأمثال، ولكن المعنى أن إدراك معنى المثل أو عدم إدراكه راجع للسامع - هل هو يريد أن يفهم أو هو قد أغلق قلبه مقدما رافضا الفهم - فيكون ما سمعه دينونة له. تقسية القلب راجعة ليس للتعليم بأمثال بل لعدم الحساسية الروحية التي في القلوب التي وصلوا هم لها بخطاياهم. [وهذا ما قاله الرب بعد ذلك لليهود "من رذلني ولم يقبل كلامي فله من يدينه. الكلام الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم الاخير" (يو ١٢ : ٤٨) وأيضا ما قاله الرب لمريض بيت حسدا "هل تريد أن تبرأ"] وبهذا المفهوم أضاف الرب قائلا "من له يعطى ويزاد ومن ليس له فالذى عنده سيؤخذ منه" (مت١٣: ١٢). ولفهم أكثر - هل كان من المتصور أن هؤلاء الفريسييين الذين وضعوا في قلوبهم أن الرب يصنع ما يصنعه من المعجزات وهذه التعاليم التي لم يسمعوها من قبل - أنها بقوة بعلزبول. هل هؤلاء يستحقون الفهم، هؤلاء قسوا قلوبهم بإرادتهم فكانت لهم الأمثال دينونة عليهم. أما من أراد الفهم طالبا ملكوت الله كالتلاميذ فقد ذهبوا للمسيح طالبين الشرح والرب أعطاهم فهما أكثر ورؤية للملكوت.

الآيات (مت ١:١٣-٩):- "'فِي ذلِكَ الْيَوْمِ خَرَجَ يَسُوعُ مِنَ الْبَيْتِ وَجَلَسَ عِنْدَ الْبَحْرِ، 'فَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ جُمُوعٌ كَثِيرَةٌ، حَتَّى إِنَّهُ دَخَلَ السَّفِينَةَ وَجَلَسَ. وَالْجَمْعُ كُلُّهُ وَقَفَ عَلَى الشَّاطِئِ. "فَكَلَّمَهُمْ كَثِيرًا بِأَمْثَال قَائِلاً: «هُوَذَا الزَّارِعُ قَدْ خَرَجَ لِيَزْرَعَ، 'وَفِيمَا هُو يَزْرَعُ سَقَطَ بَعْضٌ عَلَى الطَّرِيقِ، فَجَاعَتِ الطُّيُورُ وَأَكَلَتْهُ. "وَسَقَطَ آخَرُ عَلَى الأَماكِنِ الْمُحْجِرَةِ، حَيْثُ لَمْ تَكُنْ لَهُ تُرْبَةٌ كَثِيرَةٌ، فَنَبَتَ حَالاً إِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُمْقُ أَرْضٍ. 'وَلِكِنْ لَمَا أَشْرَقَتِ الشَّمْسُ الْمُحْجِرَةِ، حَيْثُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلاً جَفَّ. 'وَسَقَطَ آخَرُ عَلَى الشَّوْكِ، فَطَلَعَ الشَّوْكُ وَخَنْقَهُ. 'وَسَقَطَ آخَرُ عَلَى الأَرْضِ الْجَيّدَةِ فَأَعْطَى ثَمَرًا، بَعْضٌ مِئَةً وَآخَرُ سِتِينَ وَآخَرُ ثَلَاثِينَ. 'مَنْ لَهُ أَدُنَان لِلسَّمْع، فَلْيَسْمَعْ»."

الآيات (مت ١٨:١٣): - "\ «فَاسْمَعُوا أَنْتُمْ مَثَلَ الزَّارِعِ: ' كُلُّ مَنْ يَسْمَعُ كَلِمَةَ الْمَلَكُوتِ وَلاَ يَفْهَمُ، فَيَأْتِي الشَّرِّيرُ وَيَخْطَفُ مَا قَدْ زُرِعَ فِي قَلْبِهِ. هذَا هُوَ الْمَزْرُوعُ عَلَى الطَّرِيقِ. ' وَالْمَزْرُوعُ عَلَى الأَمَاكِنِ الْمُحْجِرَةِ هُوَ الشِّرِّيرُ وَيَخْطَفُ مَا قَدْ زُرِعَ فِي قَلْبِهِ. هذَا هُوَ الْمَزْرُوعُ عَلَى الطَّرِيقِ. ' وَالْمَزْرُوعُ عَلَى الْمُحْجِرَةِ هُوَ الَّذِي يَسْمَعُ الْكَلِمَةَ، وَحَالاً يَقْبَلُهَا بِفَرَحٍ، ' وَالْمَزْرُوعُ بَيْنَ الشَّوْكِ هُوَ الَّذِي يَسْمَعُ الْكَلِمَة، وَهَمُّ هذَا الْعَالَمِ وَغُرُورُ الشَّوْكِ هُوَ الَّذِي يَسْمَعُ الْكَلِمَةِ، وَهَمُّ هذَا الْعَالَمِ وَغُرُورُ

الْغِنَى يَخْنُقَانِ الْكَلِمَةَ فَيَصِيلُ بِلاَ ثَمَرٍ. " وَأَمَّا الْمَزْرُوعُ عَلَى الأَرْضِ الْجَيِّدَةِ فَهُوَ الَّذِي يَسْمَعُ الْكَلِمَةَ وَيَفْهَمُ. وَهُوَ الَّذِي يَشْمَعُ الْكَلِمَةَ وَيَفْهَمُ. وَهُوَ الَّذِي يَأْتِي بِثَمَرِ، فَيَصْنَعُ بَعْضٌ مِئَةً وَآخَرُ سِتِينَ وَآخَرُ ثَلاَثِينَ »."

الآيات (لو ٨:٤ –٨): – "فَلْمًا اجْتَمَعَ جَمْعٌ كَثِيرٌ أَيْضًا مِنَ الَّذِينَ جَاءُوا إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ مَدِيثَةٍ، قَالَ بِمَثَلَ: "«خَرَجَ النَّارِعُ لِيَزْرَعَ رَرْعَهُ. وَفِيمَا هُوَ يَزْرَعُ سَقَطَ بَعْضٌ عَلَى الطَّرِيقِ، فَانْدَاسَ وَأَكَلَتْهُ طُيُورُ السَّمَاءِ. 'وَسَقَطَ آخَرُ عَلَى النَّارِعُ لِيَزْرَعَ رَرْعَهُ. وَفِيمَا هُوَ يَزْرَعُ سَقَطَ بَعْضٌ عَلَى الطَّرِيقِ، فَانْدَاسَ وَأَكَلَتْهُ طُيُورُ السَّمَاءِ. 'وَسَقَطَ آخَرُ عَلَى الطَّرِيقِ، فَانْدَاسَ وَأَكَلَتْهُ طُيُورُ السَّمَاءِ. 'وَسَقَطَ آخَرُ فِي وَسُطِ الشَّوْكِ، فَنَبَتَ مَعَهُ الشَّوْكُ وَخَنَقَهُ. الصَّغْرِ، فَلَمَّا نَبَتَ مَنْ لَهُ رُطُوبَةً. 'وَسَقَطَ آخَرُ فِي وَسُطِ الشَّوْكِ، فَنَبَتَ مَعَهُ الشَّوْكُ وَخَنَقَهُ. أَوْسَقَطَ آخَرُ فِي الأَرْضِ الصَّالِحَةِ، فَلَمَّا نَبَتَ صَنَعَ ثَمَلًا مِئَةً ضِعْفٍ». قَالَ هذَا وَبَادَى: «مَنْ لَهُ أُذْنَانِ لِلسَّمْعِ فَلْيَسْمُعْ!». "

الآيات (لو ١١:٨-٥١):- "' وهذا هُو الْمَثَلُ: الزَّرْعُ هُو كَلاَمُ اللهِ، ' وَالَّذِينَ عَلَى الطَّرِيقِ هُمُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ، ثُمُّ مِنْ قُلُوبِهِمْ لِلَا لَا يُوْمِنُوا فَيَخْلُصُوا. " وَالَّذِينَ عَلَى الصَّخْرِ هُمُ الَّذِينَ مَتَى سَمِعُوا يَغْبَلُونَ الْكَلِمَةَ بِفَرَحٍ، وَهَوُلاَءِ لَيْسَ لَهُمْ أَصُلٌ، فَيُوْمِنُونَ إِلَى حِينٍ، وَفِي وَقْتِ التَّجْرِبَةِ يَرْتَدُونَ. ' وَالَّذِي سَقَطَ بَيْنَ الشَّوْكِ هُمُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ، ثُمَّ يَذْهَبُونَ فَيَخْتَنَقُونَ مِنْ هُمُومِ الْحَيَاةِ وَغِنَاهَا وَلَذَّاتِهَا، وَلاَ يَنْضِجُونَ ثَمَرًا. " بَيْنَ الشَّوْكِ هُمُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ، ثُمَّ يَذْهَبُونَ فَيَخْتَنَقُونَ مِنْ هُمُومِ الْحَيَاةِ وَغِنَاهَا وَلَذَّاتِهَا، وَلاَ يَنْضِجُونَ ثَمَرًا. " وَوَالَّذِينَ يَسْمَعُونَ، ثُمَّ يَذْهَبُونَ فَيَخْتَنَقُونَ مِنْ هُمُومِ الْحَيَاةِ وَغِنَاهَا وَلَا يَنْضَجُونَ ثَمَرًا. " " وَوَالَّذِي فِي الأَرْضِ الْجَيَّدَةِ، هُو النِّينَ يَسْمَعُونَ الْكُلِمَةَ فَيَخْفَظُونَهَا فِي قَلْبٍ جَيِّ صَالِحٍ، وَيُثْمِرُونَ بِالصَّيْرِ. " مَثَل الزَارِع هو إشارة لكلمة الله التى تبذر فى قلوب المؤمنين فيولدوا من جديد. "مولودين ثانية لا من زرع يفنى مثل الزارع هو إشارة لكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد (١بط ٢٠٣١) فنحن التربة لأننا مأخوذين من تراب الأرض، والروح القدس هو المطر النازل من السماء (إش ٤٤٣٠-٤) والروح القدس يعلمنا ويذكرنا بكلام الله (بو ١٦٠٦). ومن يسمع كلمة الله التى يعلمها له الروح القدس يتنقى (بو ١٤٠٥) ويولد من جديد (بو ١٤٤٥-٢٥). المطر النازل على الأرض يعمل على تفتيح البذرة فتنمو، والروح القدس يعمل على تفتيح معانى جديدة لكلمة الله الذائل على الأرض يعمل على تفتيح البذرة فتنمو، والروح القدس يعمل على تفتيح معانى جديدة لكلمة الله سيف ذى حدين (عب ١٢٤٤) .

\*الحد الأول للسيف يقطع الشر من النفس وينقى الإنسان فيحيا ويولد من جديد، هو مشرط الجراح الذى يقطع الداء من الجسم ليحيا.

والكنيسة المقدسة كما قلنا تقرأ فصل الزارع مرتين في شهر هاتور المرة الأولى في الأسبوع الأول (الأحد الأول من الشهر ) وتقرأ معه فصل من رسالة بولس الرسول إلى أهل كورنثوس الثانية "هذا وإن من يزرع بالشح فبالشح أيضاً يحصد، ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضاً يحصد (٢كو ٩:٦). وكأن الكنيسة تدعونا لقراءة الكتاب المقدس كلمة الله لنتتقى، وأن نقرأ كثيراً ونسمع كثيراً، نقرأ لا بالشح بل كثيراً. هذا هو الحد الأول للسيف ذي الحدين أي كلمة الله التي تنقى.

<sup>\*</sup>والحد الثاني هو حد الدينونة والعقاب، (رؤ ١٦:٢+يو ٤٨:١٢).

ثم نأتى للأحد الثانى من الشهر لنجد الحد الثانى للسيف أى كلمة الله التى تدين، فالكنيسة تقرأ نفس الفصل من الإنجيل أى فصل الزارع ولكن تقرأ معه فصلاً آخر من البولس من (عب ٧:٦-٨) لأن أرضاً قد شربت المطر الآتى عليها.. وأنتجت عشباً صالحاً تنال بركة من الله، ولكن أن أخرجت شوكاً.. فهى مرفوضة وقريبة من اللعنة التى نهايتها للحريق".

### المعنى الآخر للبذرة

كلمة الله التى تزرع فينا ليست فقط هى كلمات الكتاب المقدس بل هى حياة المسيح كلمة الله، فأقول "لى الحياة هى المسيح" (فى ٢٣:١) وأقول "مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في " (غل ٢٠:٢) . ومن يحافظ على حياة المسيح فيه يخلص، "فنحن نخلص بحياته" (رو ٥:٠١). أى نصير بذرة حية فيها حياة هى حياة المسيح، فحتى وإن متنا ودفننا نعود ونحيا فى مجد (١كو ٣٥:١٥-٥٥).

والروح القدس الماء النازل من السماء يعمل على تفتيح البذرة (حياة المسيح التي زرعت فينا بالمعمودية) فتنمو فينا حياة المسيح ويزداد ثباتنا في المسيح . وجهادنا هو أن نمتلئ من الروح القدس لتنمو فينا حياة المسيح (أف٥ : ١٨ - ٢١) .

ولاحظ هنا أن المثل عن زراعة بذور في أرض ... ونلاحظ أن المثل أعطانا غنى في التأمل والتفسير . فهناك تفسير أن البذار هي كلمة الله في الكتاب المقدس والتأمل فيه ودراسته ، وهناك تفسير آخر أن البذار هي حياة المسيح فينا ، وكل من يجاهد تثبت فيه حياة المسيح فيأتي بثمار أكثر . وهذه هي أهمية الأمثال .

الآيات (مت ١:١٣-٢):- " فِي ذلِكَ الْيَوْمِ خَرَجَ يَسُوعُ مِنَ الْبَيْتِ وَجَلَسَ عِنْدَ الْبَحْرِ، 'فَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ جُمُوعٌ كَثِيرَةٌ، حَتَّى إِنَّهُ دَخَلَ السَّفِينَةَ وَجَلَسَ. وَالْجَمْعُ كُلُّهُ وَقَفَ عَلَى الشَّاطِئِ. "

هو خرج من عند الآب (بيته السماوى) (يو ٣:١٣) ليأتى للعالم (البحر) ولكنه فى السفينة (الكنيسة ليعلم شعبه)

آيه (مت ٣:١٣):- " فَكَلَّمَهُمْ كَثِيرًا بِأَمْثَال قَائِلاً: «هُوَذَا الزَّارِعُ قَدْ خَرَجَ لِيَزْرَعَ،"

# خرج الزارع ليزرع

بيت يسوع هو السماء، وقوله خرج من البيت إشارة لتجسده والبحر إشارة للعالم بأمواجه المتقلبة ومياهه المالحة التي من يشرب منها يعطش. والجمع الواقف أمامه يشير لكل العالم الذي أتي إليه يسوع الزارع ليزرع كلمته في قلوبهم. ولكن انقسم الناس إلى أربعة أنواع ١) الطريق ٢) الأرض المحجرة ٣) أرض بها شوك ٤) أرض جيدة إشارة للنفس المستعدة لتقبل كلمة الله = انظروا كيف تسمعون (لو ١٨:٨). فالسيد تجسد وجاء ليعلم وأرسل روحه القدوس كماء يروى أرضنا العطشي، هو هيأ لنا كل شيء، والسؤال الآن لنا كيف نسمع ؟ هل نسمع بإهتمام وتأمل لنفهم وننفذ ما نسمعه وفهمناه ، أم بلا إهتمام وبلا نية على التنفيذ؟ هذا معنى كيف تسمعون . أما قوله أنظروا بأمانة داخل قلوبكم وفتشوا عن نيتكم في التنفيذ .

أنا بحريتى أضع نفسى كأرض من الأراضى الأربع. ولاحظ أن رقم ٤ يشير للعالم، فالمسيح أتى لكل العالم، هو قام بدوره فى الخلاص فهل أهتم أنا بخلاص نفسى وأسمع بجدية تعاليمه. ولاحظ فإن الباذر هو المسيح أو خدام المسيح (١كو ٣:٣-٩) ومن (يو ٢٤:١٢) نجد أن السيد يشبه نفسه بحبة الحنطة التى تقع فى الأرض وتدفن لتموت وتقوم، فالمسيح أيضاً هو البذرة فهو كلمة الله يدفن فى ويقوم فى أى يعطينى أن أموت معه وأقوم معه، هو يعطينى حياته إذا قبلت أن أصلب معه (غل ٢:٠٢).

ولاحظ أنه لا يولد إنسان طبيعته محجرة، أوبها شوك، وإنسان آخر طبيعته جيدة، فكلنا خطاة ومرضى والسيد المسيح أتى ليغير طبيعتنا مهما كانت فاسدة ليعطينا أن نكون فيه خليقة جديدة (٢كو ١٧:٥). فلنصلى مع داود قائلين "قلباً نقياً إخلق في يا الله" ثم نسمع بجدية وبإهتمام كلمة الله في إنجيله. وليس المهم السمع فقط بل أن نسمع ونعمل (يع ٢١:١-٢٠)، والأذن المفتوحة التي تريد أن تسمع وتتعلم ستسمع أي تُدرك كلمة الله المرسلة الحاملة لسر الحياة.

### البذار التي تسقط على الطريق:

ماذا يحدث للبذار التى تسقط على الطريق، إما تأكلها الطيور (متى ومرقس ولوقا) أو تدوسها الأرجل (لوقا فقط ). ثم يفسر السيد الطيور بأنها الشياطين التى تخطف ما قد زرع فى القلب. ولوقا وحده يعطى التفسير كيف يخطف إبليس ما يُزرع ؟ الطريقة بأن يعرض على الإنسان أفكاراً شهوانية أو أفكاراً فلسفية إلحادية، فإذا جعل الإنسان حواسه مفتوحة لكل دنس أو يقبل كل فكر غريب إلحادى أو هرطوقى.. الخ. يكون مَداساً للشياطين. الحواس المفتوحة بشغف للعالم تجعل القلب مداساً للشياطين، أما من يمنع حواسه عن الإنفتاح للعالم يكون الله له سوراً من نار فلا يدخل شيء ليدوس البذار ويميتها في القلب (زك ٢:٥) وهل يجرؤ الشيطان أن يدخل ليدوس والله سور يحمى هذه النفس؟! ولكن لمن يكون له الله سوراً من نار؟ قطعاً لمن يصلب شهواته وأهواءه، لمن يُصنَلَبُ مع المسيح، لمن يضع عينيه في التراب ولا ينظر بشهوة، من يحيا كميت ويقول مع المسيح صلبت لمن يُصنَلَبُ مع المسيح، لمن يضع عينيه في التراب ولا ينظر بشهوة، من يحيا كميت ويقول مع المسيح صلبت (غل ٢٠٠٢ + ٥ : ٢٤ + ٢ : ١٤).

ومن يترك البذار على الطريق يخطفها الطيور ، لكن من يدفنها في الأرض لا تصل لها الطيور ، وروحيا هذا يعنى من يخبئ كلام الله في داخل قلبه متفكرا ومتأملا فيه "خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك" (مز ١١٩ : ١١) . وليس فقط أن نخبئ كلام الله بل أن ننفذه ونلهج فيه (مز ١١٩ : ٤٨ ، ٢٧، ٨ + ١١٩ : ١٥) إذا الطريق الذي يوصى به المرنم هو أن نضع كلام الله ونخبئه في القلب ونلهج فيه طول النهار ونتأمل فيه ونسعى لتنفيذه ، وهذا معنى أن الحيوانات المجترة طاهرة (راجع ١١٧) . ومن لا يفعل تخطف الطيور البذار (الأفكار التي يعرضها الشيطان) .

ونلاحظ أن من يكون طريقاً يتقسى قلبه من دوس الأقدام، فالطريق يكون دائماً صلباً، وهذا يمثل القلب الذي تقسى بشهوات العالم، يسمع كلمة الله ولكن بدون إنتباه يتأثر بها مؤقتا وانفعاله عاطفى سريعاً ما يزول، ومع

أول شهوة أو فكرة خاطئة، حالاً تموت كلمة الله في قلبه. ولأن القلب قاسى يكون صعباً توبته (أرض لا تصلح للحرث).

وإصلاح هذه الأرض يكون بالتوبة (يشبه هذا حرث الأرض) فيتفتت القلب، ويستعد لإستقبال كلمة الله ويخبئها فتأتى بثمر، والتوبة هنا هى بحفظ الحواس، قرار من الإنسان أن تصبح حواسه ميتة عن العالم حينئذ تتدخل نعمة الله، ويكون الله سوراً يحمى هذه النفس. فلننتبه إلى أصدقائنا وجلساتنا وطريقة أفراحنا ولهونا.

مثال: شخص دخل الكنيسة وصلًى ودخلت كلمة الله في قلبه كبذرة. فإذا خرج وذهب بإرادته لدار لهو أو سينما مثلاً، فالشيطان هنا يكون مثل الطير المستعد دائماً لخطف البذار ليأكلها، وما سيشاهده هذا الإنسان سيدوس كلمة الله = البذرة التي سقطت على الطريق، فهذا الإنسان هو الذي سمح لنفسه أن يكون طريقاً ومداساً. أماً لو ذهب هذا الإنسان إلى بيته وإستمر باقى اليوم مع الله، فهو بهذا يخبىء كلمة الله عن الطيور فتنمو في داخله. فالفلاح أولاً (في فلسطين ) يحرث الحقل ثم يبذر البذور ثم يحرثها مرة أخرى ليدفن البذار داخل التربة. لذلك علينا بعد أن تقع كلمة الله في داخل قلوبنا أن ندفنها داخل قلوبنا بأن نمنع حواسنا عن التلذذ بالعالم، وقضاء حياتنا مع الله وفي حماية الله.

### البذار التي تسقط على أرض محجرة:

البذار هنا سقطت على أرض بها أحجار كثيرة، إشارة لخطايا محبوبة مدفونة في القلب. وتشير للقلب المرائي، فهي لها مظهر التربة الجيدة لكن داخلها خطايا مدفونة. وبالتالي فلم يكن هناك فرصة أن تمتد الجذور لتحصل على المياه من العمق علم تكن له رطوية (لوقا). ونلاحظ أن البذرة وقعت في منطقة ترابها قليل فسبب الحرارة الشديدة (لقلة الرطوبة) تنمو البذرة بسرعة. ولكن أيضاً حرارة الشمس تجفف هذه الزرعة. فالشمس التي تفيد المزروعات العادية هي هي نفسها تحرق هذه الزرعة.



لذلك طلب المسيح (ادخلوا إلى العمق) (لو ٥:٤) ومن له عمق ستكون له رطوبة، أى من يدخل لعمق محبة الله (وهذا يأتى من عشرة الله فنكتشف لذة عشرته ونحبه) ومن يحب الله سيحفظ وصاياه (يو ١٤: ٣٣) ومن يفعل يبنى بيته على الصخر (مت ٢٤: ٤٤) ومن يفعل فهو عرف المسيح وسيزداد إيمانه بالله وسيثبت في المسيح ، مثل هذا سيمتلىء من الروح القدس (الرطوبة) وسيكون له ثمار (غل ٢٢٠٥-٣٣) وسيمتلئ تعزية وصبر. ومن يمتلىء صبر سيحتمل التجربة، فالشمس هى التجارب المؤلمة. أما من يحيا حياة سطحية، يكتفى بالذهاب للكنيسة كما لقوم عادة (عب ٢٠١٠) دون أن يدخل في علاقة وشركة حب مع المسيح، مثل هذا إن هبت التجارب عليه (مت ٢٠) والتجارب هى الأمطار والرياح التى تسقط البيت ، مثل هذا ينكر إيمانه إذ هو لم يتذوق حلاوة المسيح ولم يعرفه ولم يثبت فيه ، مثل هذا تحرقه التجارب ولنلاحظ أن التجارب التى تفيد

المؤمن وتثبته، هي هي نفسها تحرق الإنسان السطحي الذي لم يتذوق حلاوة المسيح. وما الذي يجعل الإنسان يحيا في سطحية إلا أنه أحب خطاياه ولا يريد أن ينقى حياته منها، مثل هذا الفلاح الذي لم ينقى أرضه من الحجارة الموجودة فيها، المختبئة داخلها. مثل هذا محتاج للتوبة، أي يترك خطاياه المحبوبة، ويغصب نفسه أولاً على أن يقيم علاقة صلاة ودراسة للكتاب المقدس، إلى أن يدخل للعمق، أي يكتشف حلاوة شخص المسيح. ولنلاحظ أن مثل هؤلاء السطحيين حين يسمعون كلمة الله يفرحون جداً ويبدو أنهم ينمون بسرعة جداً. لكن للأسف بسبب إصرارهم على عدم ترك خطاياهم المحبوبة يرتدون بسرعة. وغالباً تكون هذه الخطايا المحبوبة هي الكبرياء والذات وشهوات الجسد. وهذا معنى قول الرب أنظروا كيف تسمعون ... هل تسمع وتريد أن تنفذ أم أنت مصر على خطيتك ، وثق أنك لو قررت أن تترك الخطية ستجد معونة من الروح القدس (النعمة) = "إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد" (رو ٨ : ١٣) .

### البذار التي سقطت على أرض بها أشواك

الحبة التي تقع بين الشوك حين تتمو ينمو معها الشوك، يضرب جذوره حولها، يمتصها ويخنقها، يسرق نصيبها من التربة ومن الماء فتخرج صفراء عليلة ولا تعطى ثمر. والسيد المسيح شرح ما هو هذا الشوك فقال إنه هم هذا العالم وغرور الغنى. والغريب أن يجتمع هذان الإثنان، فَهَمْ هذا العالم يعانى منه الفقراء والضعفاء وهذا عكس الغنى والقوة، ولكن لو فكرنا قليلاً سنجد أن هم هذا العالم وغرور الغنى هما وجهان لعملة واحدة إسمها.. "عدم الإتكال أو عدم الثقة في الله" فالفقير أو الضعيف الذى يحمل الهم ويعيش حزيناً خائفاً من الغد هو لا يثق في الله ولا يعتمد عليه، لا يفهم أن الله هو ضابط الكل وهو أبوه السماوى القادر أن يعتنى به. وأيضاً المغرور بغناه، هو يعتمد على أمواله أو قوته أو مركزه، ولا يعتمد على الله (مر ٢٤:١٠). ويكون عدم الثقة في الله والإتكال عليه هو كشوك يخنق كلمة الله، أما المتكل على الله فنجده يحيا مسبحاً فرحاً، يفرح بكلمة الله ويتعزى بها، إذ لاشيء من الأشواك يمنع كلمة الله من تأدية عملها في قلبه، والغنى الذي يعرف أن الله هو الذي يحميه وليس أمواله سيفرح بالله وتأتى الكلمة بثمارها في قلبه. وشهوات سائر الأشياء (مرقس) مثل شهوة العظمة والقوة والسلطان والانتقام والمتعة. هنا يخرج الإنسان عن مفهوم أن يحيا في العالم، أو يكون العالم أداة نعيش بها إلى مفهوم أن يكون العالم هدفاً ولو صار العالم هدف لا يصير الله هدف، ويكون هذا شوكاً يخنق الكلمة. فكلمة الله دخلت القلب ستجده مملوكاً لآخر وهو العالم.

إذاً كل من حمل هم هذا العالم، وإنشغل بهمومه عن الفرح بالله. وكل من صار لهُ العالم أو الغنى أو الشهوات الها آخر يبعده عن الله ويشعره بعدم الإحتياج لله (راجع رسالة المسيح لملاك كنيسة لاودكية (روً٣)، كل هؤلاء لا تثمر فيهم كلمة الله.

إذاً فلنهتم بأن نحيا ونفكر فى أمورنا ولكن بدون هم ، نفكر بثقة فى أن الله سيتدخل فى الوقت المناسب. ولا مانع أن يكون للإنسان أموال ولكن يتصرف فيها بطريقة حكيمة ويعرف أن الله هو الذى يُؤمِّن له الحياة وليست أمواله. وعلى من يحمل هما نتيجة ضيق أو ظلم أو مرض أن يجرى إلى الله ويصلى ويلقى همه عليه، حينئذ

سيكتشف مع المرنم أنه "عند كثرة همومى فى داخلى تعزياتك تلذذ نفسى (مز ١٩:٩٤). حتى نعتمد على الله ونثق فيه علينا أن ينمو إيماننا، وحتى ينمو إيماننا علينا أن نشكر الله على كل حال (كو ٧:٧).

### الأرض الجيدة:

من الأمثال السابقة فالأرض الجيدة هي التي تدخل فيها البذرة للداخل ولا تكون أرضا صلبة لأنها مداس للناس والبهائم. وهي الأرض التي تنقت من الأحجار، فيكون هناك عمق، ولا تحيا النفس في سطحية، بل تتنوق لذة العمق ولذة العشرة مع الله، ولكن عليها أن تترك خطاياها المحبوبة أولاً. وهي أرض عرفت الله فوضعت كل إتكالها عليه. في مثل هذه الأرض يصعد الثمر وينمو وتصعد النفس لتحيا في السماويات والأرض الجيدة هي همة الله لنا في المعمودية، إذ يعطينا الروح القدس أن نولد بطبيعة جديدة جيدة على صورة المسيح، ويكون لنا الروح القدس مياها سمائية تروى أرضنا، ويسوعنا هو شمس البر الذي ينير على تربتنا فتثمر كلمة الله فينا. ولكن من يعود يفتح حواسه للعالم سيكون مداساً، أومن يعود ينفتح على العالم وخطاياه سيكون مداساً، أومن يحيا في سطحية، أو يجرى وراء شهوات العالم، مثل هؤلاء سيعودون إلى طبيعة الإنسان العتيق، والإنسان العتيق لن يدخل ملكوت السماء "لحماً ودماً لا يقدران أن يرثا ملكوت الله (اكو ١٠٥٠٥)" الأرض الجيدة هي التي يتم حرثها، أي تقليبها في ضوء الشمس، إذاً لنفحص ذواتنا يومياً في ضوء كلمة الله، ونقدم توبة عن كل خطية يظهرها نور الله لنا. والبذار حتى تثمر يجب أن يكون هناك شمس، وشمس برنا هو مسيحنا، فهل نجلس أمام المسيح وقتاً كافياً في صلاة ودرس الكتاب وفي خلوات روحية يومية لتثمر الكلمة في داخلنا.

ثلاثين وستين ومئة = (قيل ان هناك سنابل تثمر ٣٠ حبة واخرى تثمر ٢٠ حبة وثالثة تثمر ١٠٠حبة، وهذه تعبر عن درجات المؤمنين، هذا يعبر عن تفاوت الناس في عبادة الله وممارسة الفضيلة والرحمة، وظهور ثمار الروح فيهم.

### مثل السراج

الآيات (مر ٢٠١٤ - ٢٠): - " ' ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: «هَلْ يُؤْتَى بِسِرَاجٍ لِيُوضَعَ تَحْتَ الْمِكْيَالِ أَوْ تَحْتَ السَّرِيرِ؟ أَلَيْسَ لِيُوضَعَ عَلَى الْمَنَارَةِ؟ ' لَأَنَّهُ لَيْسَ شَيْعٌ خَفِيٌ لاَ يُظْهَرُ، وَلاَ صَارَ مَكْتُومًا إِلاَّ لِيُعْلَنَ. " ' إِنْ كَانَ لاَّحَدٍ أَذُنَانِ لِيُوضَعَ عَلَى الْمَنَارَةِ؟ ' لَأَنَّهُ لَيْسَ شَيْعٌ خَفِيٌ لاَ يُظْهَرُ، وَلاَ صَارَ مَكْتُومًا إِلاَّ لِيُعْلَنَ. " ' إِنْ كَانَ لاَحْدٍ أَذُنَانِ لِلْسَمْعِ، فَلْيَسْمَعْ» ' وَقَالَ لَهُمُ: «انْظُرُوا مَا تَسْمَعُونَ! بِالْكَيْلِ الَّذِي بِهِ تَكِيلُونَ يُكَالُ لَكُمْ وَيُزَادُ لَكُمْ أَيّها السَّامِعُونَ. " لأَنَّ مَنْ لَهُ سَيُعْطَى، وَأَمَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ قَالَّذِي عِنْدَهُ سَيُونْخَذُ مِنْهُ»."

الآيات (لو ١٦: ١ – ١٨): - "١ «وَلَيْسَ أَحَدٌ يُوقِدُ سِرَاجًا وَيُغَطِّيهِ بِإِنَاءٍ أَوْ يَضَعُهُ تَحْتَ سَرِيرٍ، بَلْ يَضَعُهُ عَلَى مَنْارَةٍ، لِيَنْظُرَ الدَّاخِلُونَ النُّورَ. ١٧ لَأَنَّهُ لَيْسَ خَفِيٍّ لاَ يُظْهَرُ، وَلاَ مَكْتُومٌ لاَ يُعْلَمُ وَيُعْلَنُ. ١ فَانْظُرُوا كَيْفَ تَسْمَعُونَ، لأَنْ الدَّاخِلُونَ النُّورَ. ١ لأَنْ لَنُسَ لَهُ فَالَّذِي يَظُنُّهُ لَهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ»."

هل يؤتى بسراج ليوضع تحت مكيال = مجد المسيح لن يُخفى، بل سيُعرف في كل العالم، وتعاليمه سيعرفها الجميع وستعلن للعالم عن طريق تلاميذه وعن طريقنا نحن إذ نطبق تعاليمه ووصاياه فنكون نوراً للعالم، نكون نوراً إذ يحيا المسيح فينا، والمسيح هو الذي سيظهر فينا، نوراً في أعمالنا وأحاديثنا. حقاً المسيح يطلب أن تكون حياتنا في الخفاء، أي كل صلواتنا وأصوامنا في الخفاء، ولكن معنى هذا أن لا نبحث عن مجد شخصي لنا، بل نبحث عن مجد المسيح في أي عمل نقوم به، ومن يبحث عن مجد المسيح سيجعله المسيح نوراً للعالم لا يمكن أن يختفي. فالسراج هو كلمة الله (المسيح هو كلمة الله) وهو تعاليم السيد المسيح التي علينا أن ننشرها ولا نخفيها.

المكيال= يستخدم للبيع والشراء (لكيل البذار ويسع كيلة قمح). فما يخفي نور المؤمن هموم المكسب والخسارة وهموم لقمة العيش، والمقاييس البشرية التي تفقد الإنسان إيمانه بالله العامل فوق كل الحدود البشرية (يو ٢:٧). والمكيال هو حب المال ونسيان حقوق الله (نش٣:٢). المكيال هو الإنشغال بالعالم وهو المقاييس المادية للعالم التي تخفي كلمة الله.

السرير = هو إشارة للكسل والنوم والتراخي، وهذا لا يليق بتلاميذ المسيح (نش ١:٣) "في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسى طلبته فما وجدته".

ولاحظ أن هذا المثل يأتي وراء مثل الزارع، فمن يتقبل كلمة الله في قلبه ويكون أرضاً جيدة سيكون نوراً للعالم. ويكون سراجاً متقداً بزيت النعمة، أي مملوءاً من الروح القدس الذي يلهب قلوب أولاد الله حباً وغيرة على مجد الله. وما يطفئ هذه النار هو التراخي والكسل أو الإنشغال عن الله بسبب ماديات هذا العالم. والمنارة هي إشارة للشهادة للحق والخدمة، هي الكنيسة. والنور الذي هو المسيح، الذي كان مكتوماً فينا حينئذ سيظهر للعالم كله من خلال الشهادة للحق والأعمال الصالحة التي يراها الناس فيمجدوا أبونا السماوي. كل هذا ليس منا بل من المسبح الذي يحيا فينا، مجده هو الذي سيظهر. والمنارة مرتفعة إشارة لحياة المؤمنين السماوية المرتفعة عن ملذات وشهوات هذا العالم. فيكونوا نوراً للعالم. ليس شئ خفي لا يُظهر = إذ أخفينا كلمة الله بحياتنا الأرضية وخطايانا ستظهر في حياة آخرين، لكن نكون قد خسرنا فرصة العمل في خدمة المسيح وهي أيضاً ملكوت المسبح الذي بدأ وسط الإثنى عشر ثم إنتشر في العالم كله. ولا صار مكتوماً = بدأ الملكوت وتعاليم المسبح مكتومة بل وشخص المسيح غير معروف من هو (حتى التلاميذ ما كانوا يعرفون حقيقة المسيح)، كان مخفياً في البداية، ثم عُرِف كل شئ بعد ذلك. إن كان لأحد أذنان.. = الملكوت سيعلن وسيعرفه من له أذنان داخليتان وليس كل العالم، والأذان الداخلية يفتحها الروح القدس لمن يريد.

وفي لوقا يقول أنظروا كيف تسمعون = فمن يسمع ويريد أن يفهم، وليس له نية أن يعاند ويقاوم، بل له نية أن ينفذ مثل هذا يكون له أذنان للسمع وسيسمع ويفهم ويؤمن، أمّا من يسمع وهو يريد أن يعاند ويقاوم، أو يسمع دون نية على التنفيذ فهو لن يسمع ولن يفهم، بل أن الذي يظنه أنه له من معرفة وحكمة عالمية سوف يؤخذ منه. وهنا يضيف معلمنا مرقس = بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويُزاد = بحسب طريقتكم في السماع، لو بإستهتار أو بعناد ومقاومة، حينئذ ستكونون كمن بلا أذان، ولن تفهموا شيئاً وستكونون بلا بصيرة. أو لو كان

سماعكم بقلوب بسيطة تريد أن تفهم سأعطيكم فهماً وإستنارة. المنارة هي الكنيسة والسرج هي الخدام وهم كل مؤمن ينفذ وصايا المسيح. من له سيعطى = من كان أميناً سيزداد دائماً، هذا للخدام في خدمتهم وللشعب في طريقة حياتهم. أنظروا ما تسمعون = أي تأملوا هذه التعاليم أولاً وتشبعوا بها في نفوسكم قبل أن تعلموها للآخرين. نفذوا أنتم أولاً هذه التعاليم ثم علموها.

أما من ليس له فالذي عنده سيؤخذ منه= من يهمل في حياته الروحية يزداد فقراً، من هو ليس أميناً ويجحد الرب مثل اليهود فالذي كان عندهم أخذ منهم فراحت منهم أورشليم وهيكلهم، وفقدوا حكمتهم وفهمهم للناموس فبعد أن كانوا يفهمون النبوات وينتظرون المسيح، صاروا يجهلون كل شئ. وفي حياتنا الروحية إن رفضنا عمل الله فحتى ما نلناه بالطبيعة من مواهب سيؤخذ منا. لذلك نجد أن بعض البشر يسلكون كحيوانات، بل أقل من الحيوانات (فالشذوذ الجنسي غير معروف وسط معظم الحيوانات).

حقاً.. نرى في هذا المثل.. إمّا أن يصير المؤمن نوراً لا يُخفى أو يصير ظلمة (فحتى ما كان عنده من نور بسيط يسحب منه). فالله أعطى لكل منا مواهب ووزنات لا ليستمتع بها في ملذاته بل ليشهد بها لله ويمجد إسمه (ابط٤:١٠). فإن لم يصنع ويمجد إسم الله فمن العدل أن يُحرم من هذه المواهب.

#### نمو البذار

الآيات (مر ٤: ٢٦ - ٢٩): - " آوقَالَ: «هكَذَا مَلْكُوتُ اللهِ: كَأَنَّ إِنْسَانًا يُلْقِي الْبِذَارَ عَلَى الأَرْضِ، " وَيَتَامُ وَيَقُومُ لَيْلًا وَنَهَارًا، وَالْبِذَارُ يَطْلُعُ وَيَنْمُو، وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ كَيْفَ، " لأَنْ الأَرْضَ مِنْ ذَاتِهَا تَأْتِي بِثَمَرٍ. أَوَّلاً نَبَاتًا، ثُمَّ سُنْبُلاً، ثُمَّ سُنْبُلاً، ثُمَّ سُنْبُلاً، ثُمَّ سُنْبُلاً، ثُمَّ سَنْبُلاً، ثُمَّ سَنْبُلاً، ثُمَّ سَنْبُلاً، ثُمَّ مَتَى أَدْرَكَ الثَّمَرُ، فَللْوَقْتِ يُرْسِلُ الْمِنْجَلَ لأَنَّ الْحَصَادَ قَدْ حَضرَر». "

القديس مرقس هو الوحيد الذي يذكر هذا المثل "البذور التي تنمو في السر" وهو مقابل لمثل الخميرة.

ربما إستصعب التلاميذ العمل، وكيف يقدمون نوراً للعالم، لذلك يؤكد لهم السيد هنا أن العمل الكرازي، وعمل الخدمة هو عمل إلهي مستمر، له فاعليته في حياة الآخرين. الكارز أو الخادم يلقي الكلمة في القلوب والله ينميها كيف؟ لا نعرف. هنا الإنسان الذي يلقي البذار على الأرض هو الكارز أو الخادم. (هناك من قال أنه المسيح.. ولكن لا يصح أن تقال باقي الكلمات عن المسيح ينام ويقوم ليلاً ونهاراً.. وهو لا يعلم). فالخادم يلقي البذار أي كلمة الله، والله في سرية له عمله الخفي في القلوب التي يقيمها معه بطريقة لا يمكن لنا إدراكها. ويفاجأ الخادم بنمو الملكوت. نحن نجهل طريقة نمو البذار، ولكننا نرى نتائجها وربما بعد مدة. النمو هو عمل الروح القدس في النفس وليس عمل الخادم. فالخادم يجهل كيف تنمو الكلمة. والنمو قد يكون داخل قلب كل انسان ولنرى كيف نمت محبة الله داخل قاتل مثل القديس موسى الأسود ، وقد يكون النمو هو لإنتشار الكنيسة التي بدأت بعدد قليل في أورشليم حول المسيح وسرعان ما ملأت العالم كله (١كو٣: ٥ - ٧).

ولكن هناك ملحوظة مهمة لقداسة البابا شنودة "أنه من الخطورة عليك أن تشعر أنك تنمو" فهذا سيقودك للسقوط في الكبرياء ، ولنقل دائما كما علمنا رب المجد أننا "عبيد بطالون" .

سمعت هذا الاعتراف من أحد خدام الكنيسة الموقرين خارج مصر: – قال في حفل أقيم له في مصر حضره خادم مدارس الأحد الذي كان يخدمه منذ ثلاثين عاماً، قال لخادمه هذا في الحفل.. لطالما زرتتي وإفتقدتتي، وكنت آخذ كلامك بسخرية، ولطالما إحتملتني لمدة سنوات، وإذا حضرت فصل مدارس الأحد كنت أسخر من كل ما أسمعه، ولطالما أتعبتك في مناقشات حول صحة الفلسفات الإلحادية. وسافرت للخارج.. وهناك وأنا وحدي كانت كلماتك ترن بشدة في أعماقي، وحولتني تدريجياً إلى الكنيسة وهناك وصلت لأعلى درجات الخدمة.. لقد نمت الكلمات بطريقة سرية، مع أن الخادم نفسه كان يائساً من إصلاح هذا الشاب الذي كان يظنه في طريقه للإلحاد. حقاً "ليس الغارس شيئاً ولا الساقي بل الله الذي يُنمي" (١كو٣٠٧). ولكن على الخادم أن يصبر. وفي النهاية سيأتي الملائكة كحاصدين قادمين بالمنجل السماوي يحصدون لحساب ملكوت الله ثماراً مفرحة. وقد يشير المنجل للحصاد الآن على الأرض، فكل من نمت داخله البذار يخطفه منجل الله ليترك خدمة العالم وبيداً في خدمة الله وكنيسته، مثل هذا الخادم الذي ذكريا قصته.

الأرض من ذاتها تأتي بثمر = الأرض إشارة إلى طبيعة البشر بعد أن صارت خليقة جديدة (١٧١٥).

### مثل حبة الخردل

الآيات (مر٤:٠٣-٣٦):- " " وَقَالَ: «بِمَاذَا ثُشْبَهُ مَلَكُوتَ اللهِ؟ أَوْ بِأَيِّ مَثَلَ ثُمَثِّلُهُ؟ " مِثْلُ حَبَّةِ خَرْدَل، مَتَى رُرِعَتْ فِي الأَرْضِ فَهِيَ أَصْغَرُ جَمِيعِ الْبُرُورِ النَّتِي عَلَى الأَرْضِ. " وَلِكِنْ مَتَى رُرِعَتْ تَطْلُعُ وَتَصِيرُ أَكْبَرَ جَمِيعِ الْبُقُولِ، وَتَصْنَعُ أَغْصَانًا كَبِيرَةً، حَتَّى تَسْتَطِيعَ طُيُورُ السَّمَاءِ أَنْ تَتَآوَى تَحْتَ ظِلِّهَا ». "

الآيات (مت ٣١:١٣–٣٢):- " "قَدَّمَ لَهُمْ مَثَلاً آخَرَ قَائِلاً: «يُشْبِهُ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ حَبَّةَ خَرْدَل أَخَذَهَا إِنْسَانٌ وَرَعَهَا فِي حَقْلِهِ، " وَهِيَ أَصْغَرُ جَمِيعِ الْبُرُورِ. وَلَكِنْ مَتَى نَمَتْ فَهِيَ أَكْبَرُ الْبُقُولِ، وَتَصِيرُ شَجَرَةً، حَتَّى إِنَّ طُيُورَ السَّمَاءِ تَأْتِي وَتَتَآوَى فِي أَغْصَانِهَا». "

الآيات (لو ١٨:١٣):- " (فقَالَ: «مَاذَا يُشْبِهُ مَلَكُوتُ اللهِ؟ وَيِمَاذَا أَشْبِهُهُ؟ (ايُشْبِهُ حَبَّةَ خَرْدَل أَخَذَهَا إِنْسَانٌ وَأَلْقَاهَا فِي بُسْتَانِهِ، فَنَمَتْ وَصَارَتْ شَجَرَةً كَبِيرَةً، وَتَآوَتْ طُيُورُ السَّمَاءِ فِي أَغْصَانِهَا»."

- فى مثل الزارع رأينا ثلاثة أقسام من البذار يهلك (ما نزل على الطريق / ما نزل على الأرض المحجرة / ما زرع وسط الشوك)، وقسم واحد يخلص (ما زرع فى الأرض الجيدة)، بل فى مثل الزوان رأينا أن جزءاً من القسم الرابع يهلك (ما تأثر بالزوان)، وحتى لا ييأس أحد يقدم السيد المسيح مثل حبة الخردل. هنا نرى حبة خردل صغيرة تتمو وتزداد وتصبح شجرة كبيرة وهذا يعنى..
- ١. يشير للمؤمن الفرد إذ تتمو كلمة الله في داخله ويتحول لشجرة يأوى إليها الآخرون إذ يجدون سلامهم عنده وسط هموم العالم وإضطراباته. والملكوت ينمو في القلب الهادئ وتدريجياً كنمو الحبة أو الخميرة.
- ٢. يشير للكنيسة التى بدأت بشخص المسيح الذى ظهر فى صورة ضعف ومات على الصليب وترك ١٢ تلميذاً
   خائفين مضطهدين ولكنها نمت فى العالم كله وانتشرت.

٣. تشير للمسيح الذى تألم ودُفِنَ كما دفنت هذه البذرة (يو ٢٤:١٢) ولكن قام وأقام كنيسته فيه، كنيسته هى جسده الذى إمتد فى كل العالم.

والبذرة فيها حياة تظهر بدفنها للموت، وهكذا الخميرة في المثل القادم، فالحبة تدفن وتتحلل لتثمر، وهكذا كل من مات وصلب عن شهوات العالم، ويقبل المسيح فيه مصلوباً حاملاً شركة آلامه فيه، هذا ينعم بقوة قيامة المسيح فيه. حبة الخردل التي تُدفن في الحقل إنما هي المسيح المتألم الذي يدفن فينا ويقوم شجرة حياة في قلبنا. وحبة الخردل هذه الصغيرة لا تتحول لشجرة يأوى إليها الطيور ويستظل تحتها حيوانات البرية إلا لو دفنت في الطين (موت عن شهوات العالم).

طيور السماء = إشارة للأمم الذين آمنوا ودخلوا تحت ظلال الكنيسة المريحة.

\*ولكن في آية (مت١٩:١٣) نفهم أن الطيور تشير للشيطان، ونحن لا نندهش إذ يتسلل أبناء الشيطان إلى داخل الكنيسة (فهذا هو مثل الحنطة والزوان).

أخذها إنسان وزرعها في حقله= الإنسان هو المسيح وحقله هو العالم. وهذا المثل يشير لإزدهار الحق ونمو الملكوت بالرغم من مضايقات أهل العالم. فالحبة ألقيت في الأرض، وأحاطت بها الظلمة، وضغط عليها الطين من كل جانب، ولكن الحياة الكامنة فيها إنطلقت لتصبح شجرة. ونلاحظ أن ملكوت الله يبدأ في حياة الإنسان بمعرفة بسيطة عن الله مع بدايات التوبة، ولكن بعد ذلك يتحول ليشمل حب الله كل النفس فيعطى الإنسان حياته كلها لله.

ملحوظة: - هناك بذور أصغر من حبة الخردل، فلماذا إختار المسيح الخردل؟ لأن شجرة الخردل تنمو من بعد وضع البذرة في شهور قليلة. وكأن المسيح أراد أن يشير ضمناً لسرعة إنتشار الملكوت، مع الهدف الأساسي الذي هو الفارق الهائل بين حجم حبة الخردل والشجرة التي ستنمو.

ملحوظة عن مثل القمح والزوان يمكن فهمه بوضوح أكثر من فهم اليهود لكلمة الزوان. فهم يقولون عن الزوان أنه قمح ولكن مثل القمح والزوان يمكن فهمه بوضوح أكثر من فهم اليهود لكلمة الزوان. فهم يقولون عن الزوان أنه قمح ولكنه فسد. ولهم قول ربما كان أسطورة أو مجرد رمز، أن الأرض نفسها كانت في حالة فسق قبل الطوفان، ولذلك فحينما زُرِع القمح أخرجت الأرض الفاسدة هذا القمح الفاسد أى الزوان. ونجد أن الفرق بين القمح والزوان يبدأ في الظهور عند الإثمار. ونرى أن التلاميذ سألوا بالذات عن مثل الزوان. والعجيب أنه كان وسطهم يهوذا وهو زوان.

الآيات (مر٤:٣٣-٣١) :- "وَيِأَمْتَال كَثِيرَةٍ مِثْلِ هذِهِ كَانَ يُكَلِّمُهُمْ حَسْبَمَا كَاثُوا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَسْمَعُوا، "وَيِدُونِ مَثَل لَمْ يَكُنْ يُكَلِّمُهُمْ. وَأَمَّا عَلَى انْفِرَادٍ فَكَانَ يُفَسِّرُ لِتَلاَمِيذِهِ كُلَّ شَيْءٍ.

الآيات (مت ٣٤:١٣–٣٥):- " \* هذَا كُلُّهُ كَلَّمَ بِهِ يَسنُوعُ الْجُمُوعَ بِأَمْثَالَ، وَيِدُونِ مَثَلَ لَمْ يَكُنْ يُكَلِّمُهُمْ، "لِكَيْ يَتِمَّ مَا قِيلَ بِالنَّبِيِّ الْقَائِلِ: «سَأَفْتَحُ بِأَمْثَالَ فَمِي، وَأَنْطِقُ بِمَكْتُومَاتٍ مُنْذُ تَأْسِيسِ الْعَالَمِ». "

فكما قلنا في مقدمة الإصحاح أن الأمثال تزيد توضيح الأمور، وتدفع السامع للتفكير فتثبت الحقائق في ذهنه.

#### تهدئة العاصفة

الآيات (مر ٤: ٥٥ – ١٤): - " " وَقَالَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لَمَّا كَانَ الْمَسَاءُ: «لِنَجْتَزْ إِلَى الْعَبْرِ». ' " فَصَرَفُوا الْجَمْعُ وَأَخَذُوهُ كَمَا كَانَ فِي السَّفِينَةِ. وَكَانَتْ مَعَهُ أَيْضًا سُفُنٌ أُخْرَى صَغِيرَةٌ. " الْفَحَدَثَ نَوْءُ رِيحٍ عَظِيمٌ، فَكَانَتِ الأَمْوَاجُ تَضْرِبُ إِلَى السَّفِينَةِ حَتَّى صَارَتُ تَمْتَلِئُ. أَوكَانَ هُوَ فِي الْمُؤَخَّرِ عَلَى وسَادَةٍ نَائِمًا. فَأَيْقَظُوهُ وَقَالُوا لَهُ: «يَا تَصْرِبُ إِلَى السَّفِينَةِ حَتَّى صَارَتُ تَمْتَلِئُ. أَوكَانَ هُو فِي الْمُؤَخَّرِ عَلَى وسِادَةٍ نَائِمًا. فَأَيْقَظُوهُ وَقَالُوا لَهُ: «يَا مُعَلِّمُ اللَّهِ عَلَى السَّفِينَةِ عَتَى صَارَتُ تَمْتَلِئُ. أَوْلَا لَهُ وَقَالُوا لَهُ: «يَا مُعَلِّمٌ اللَّهُ أَمَا يَهُمُكَ أَنْنَا نَهْلِكُ؟» أَقَقَامَ وَاثْتَهَرَ الرِّيحَ، وَقَالَ لِلْبَحْرِ: «اسْكُتْ! الْبَكَمْ!». فَسَكَنَتِ الرِّيحُ وَصَارَ هُدُوءٌ عَظِيمًا، وَقَالُوا بَعْضُهُمْ عَظِيمًا، وَقَالُوا بَعْضُهُمُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا يَلُكُمْ خَائِفِينَ هَكَذًا؟ كَيْفَ لاَ إِيمَانَ لَكُمْ؟» أَفَخَافُوا خَوْفًا عَظِيمًا، وَقَالُوا بَعْضُهُمْ لَا يَعْمَلُهُمْ هُوَ هَذَا؟ فَإِنَّ الرِّيحَ أَيْضًا وَالْبَحْرَ يُطِيعَانِهِ!». "

الآيات (مت ٢٣:٨-٢٧):- " وَلَمَّا دَخَلَ السَّفِينَةَ تَبِعَهُ تَلاَمِيذُهُ. ' وَإِذَا اصْطِرَابٌ عَظِيمٌ قَدْ حَدَثَ فِي الْبَحْرِ حَتَى غَطَّتِ الأَمْوَاجُ السَّفِينَةَ، وَكَانَ هُوَ نَائِمًا. ' فَتَقَدَّمَ تَلاَمِيذُهُ وَأَيْقَظُوهُ قَائِلِينَ: «يَا سَيِّدُ، نَجِّنَا فَإِنَّنَا نَهْلِكُ!» حَتَّى غَطَّتِ الأَمْوَاجُ السَّفِينَةَ، وَكَانَ هُو نَائِمًانِ » ثُمَّ قَامَ وَانْتَهَرَ الرِّيَاحَ وَالْبَحْرَ، فَصَارَ هُدُو عَظِيمٌ. ' فَتَعَجَّبَ الْنَاسُ قَائِلِينَ: «أَيُ إِنْسَانِ هَذَا؟ فَإِنَّ الرِّيَاحَ وَالْبَحْرَ جَمِيعًا تُطِيعُهُ!». "

الآيات (لو ٢٠:٨ - ٢٥): - " آوفِي أَحَدِ الأَيَّامِ دَخَلَ سَفِينَةً هُوَ وَتَلاَمِيذُهُ، فَقَالَ لَهُمْ: ﴿لِنَعْبُرُ إِلَى عَبْرِ الْبُحَيْرةِ». فَأَقْلَعُوا. " آوفِيمَا هُمْ سَائِرُونَ نَامَ. فَنَزَلَ نَوْءُ رِيحٍ فِي الْبُحَيْرةِ، وَكَانُوا يَمْتَلِئُونَ مَاءً وَصَارُوا فِي خَطَرٍ. ' كَفَتَقَدَّمُوا وَأَيْقَظُوهُ قَائِلِينَ: ﴿يَا مُعَلِّمُ، إِنَّنَا نَهْلِكُ!». فَقَامَ وَانْتَهَرَ الرِّيحَ وَتَمَوُّجَ الْمَاءِ، فَانْتَهَيَا وَصَارَ هُدُوُ. " لَثُمَّ قَالَ وَأَيْقَظُوهُ قَائِلِينَ: ﴿يَا مُعَلِّمُ، إِنَّنَا نَهْلِكُ!». فَقَامَ وَانْتَهَرَ الرِّيحَ وَتَمَوُّجَ الْمَاءِ، فَانْتَهَيَا وَصَارَ هُدُو. " لَثُمَّ قَالَ لَهُمْ: ﴿ أَيْنَ إِيمَانُكُمْ؟» فَخَافُوا وَتَعَجَّبُوا قَائِلِينَ فِيمَا بَيْنَهُمْ: ﴿مَنْ هُوَ هَذَا؟ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ الرِّيَاحَ أَيْضًا وَالْمَاءَ فَتُطْيعُهُ!». "

في (مت ٨ : ٢) وَلَمّا دَخَلَ السَفِينَة تَبِعَهُ تَلاَمِيدُهُ = هذه رد على "أمر بالذهاب إلى العبر" (مت ١٨:٨) ، وهاهم الآن ينفذون ويركبون السفينة ليذهبوا إلى العبر. ولقد عُرِف بحر الجليل بالعواصف العنيفة المفاجئة وهو بحيرة صغيرة (١٣ ميل × ٨ أميال) صورة هذه المركب المعنبة وسط الأمواج، هي صورة الكنيسة التي تتعرض لعواصف شديدة يثيرها الشيطان ضدها، وصورة لكل نفس بشرية تقبل المسيح داخلها رأساً لها فيثير الشيطان ضدها رياح التجارب. لكن لنصرخ طوال حياتنا للمسيح، وهو قطعاً لن يسمح للسفينة أن تغرق لسبب بسيط.... هو أنه بداخلها. إذا لنصرخ للمسيح دون أن نفقد إيماننا، ودون أن نشك ولو للحظة أن السفينة ستغرق، وإلا سنسمع توبيخ المسيح ما بالكم خائفين يا قليلي الإيمان. والخوف هو طاقة مدمرة ونصيب الخائفين البحيرة المتقدة بالنار (رؤ ٢٠:١٨) فالخوف سببه عدم الإيمان أو بتعبير آخر "عدم الثقة في المسيح". والخوف الصحي الوحيد هو الخوف من إغضاب الله (مت ٢٠:١٠) . وكان هو نائماً عناما يحدث كثيراً في مشاكلنا إذ نصرخ ونظن أنه لا يسمع أو أنه لا يستجيب. وكونه لا يستجيب هذا ليس معناه ضعفاً منه لكنه يريد الأمور هكذا. لماذا؟ علينا أن لا نسأل ولكن نثق فيه. ويكون هذا حتى تتكشف لنا طبيعتنا الخائرة الضعيفة

وينكشف لنا ضعف إيماننا ونشعر بالإحتياج المخلص، وعندما يستجيب نُشفى من هذه الأمراض الروحية ، وهي الشعور الكاذب بالقوة وعدم الإحتياج شه وأيضاً اليأس من التجارب (صغر نفس+ كبرياء). فتأخر إستجابته هى فرصة لشفائنا ولإصلاح شأننا. وقبل أن يهدئ المسيح عاصفة المياه يهدئ المسيح النفوس الهائجة المضطربة، أما من لا يشعر بضعفه ستسقطه الشياطين في خطايا كثيرة فيهلك ومن يصرخ يتقوى باشه. ولنعلم أنه طالما نحن في الجسد، وطالما كانت الكنيسة على الأرض فهناك عواصف فالعالم مضطرب.. لكن لنطمئن فالمسيح داخلنا فلن نغرق، ولكن وجوده لا يمنع التجارب وبالصراخ المستمر بلجاجة نكتشف ١) ضعفنا ٢) قوة المسيح داخلنا فلن نغرق، ولكن وجوده لا يمنع التجارب وبالصراخ المستمر بلجاجة نكتشف ١) ضعفنا ٢) قوة المسيح مرقس وكان هو في المؤخر على وسادة نائماً = هذه رؤية شاهد عيان. ولكنه كان يركز على المسيح فلاحظ أنه كان نائماً على وسادة. وقوله فأيقظوه يشير لأن مرقس كان معهم على السفينة لكن لم يشترك في إيقاظ السيد، فهو لم يكن مثلهم خائفاً، والسبب بسيط أنه ركز فكره في المسيح حتى أنه إنتبه لوجود وسادة تحت رأسه، فمن يركز نظره على المسيح لا يخاف، بل هذا يمنح النفس سلاماً وسط التجربة وهذا ما جعل بطرس أيضاً يسير على الماء وهو ينظر للمسيح. ونوم المسيح إثبات لكمال بشريته. ومرة أخرى فوجود المسيح في حياتنا وفي الكنيسة لا يمنع التجارب لكن هو يحفظنا منها. وأخذوه كما كان في السفينة والمعلم في مكانه وهذه أيضاً كان في السفينة يُعَلِّم ولما قرر أن يعبر بحر الجليل بسبب الزحام، إنطلقوا بالسفينة والمعلم في مكانه وهذه أيضاً ملاحظة شاهد عيان.

والعجيب أن داود النبى تنبأ عن هذه الحادثة تفصيلاً (مز ٢٣:١٠٧). لنطمئن فالمسيح له قدرة على كل ما هو فوق قدرة الإنسان كالرياح والبحر.. الخ. يشير القديسين مرقس ولوقا أن التلاميذ خافوا إذ رأوا المعجزة، هم ما كانوا يخافوا من المسيح، ولكنهم خافوا الآن إذ شعروا بالسلطان الإلهى على الرياح والبحر. وهذا هو الخوف المطلوب. أما خوف عدم الإيمان فهو خوف يُهلك. من هو هذا فإن الريح أيضاً والبحر يطيعانه (مر ٤١:٤) هذه شهادة بلاهوت المسيح. فهذا قيل عن يهوة "أنت متسلط على كبرياء البحر" (مز ٩٨:٩-١١). عموماً وجود المسيح في الكنيسة أو في حياتنا لا يمنع التجارب، لكن هو له سلطان عليها ومتى يريد يسكتها. لكن فائدتها أن نصرخ دائماً له ونشعر بالإحتياج إليه. وحينما يستجيب يزداد إيماننا به. هو قادر أن يسكت العواصف وقتما يريد بكلمة ولكن علينا أن نفهم أنه يريد الأمور كما هي.. لماذا؟ لا داعي أن يشرح لنا، بل علينا أن نسلم بقدراته وأنه موجود ولا نزعجه بعدم إيماننا (نش٧:٩) فما يفرح المسيح (الخمر) هو الإيمان وما يزعجه عدم الإيمان وعدم النقة فيه. وهو قد يؤخر الإستجابة ١) لنستمر في الصلاة فنكتشف ضعفنا بدونه ٢) أنه القوي الذي يساندنا وبغير هذا الفهم المستتير فنحن مرضى روحياً.

لا نعرف ماذا كان يتوقع التلاميذ منه أن يفعله حينما أيقظوه، فهم لم يكونوا حتى هذه اللحظة مدركين لشخصه الإلهى، ولم يروا سلطانه على البحر والهواء من قبل. وهم لم يعرفوا حقيقة المسيح إلا بعد حلول الروح القدس عليهم. لكنهم أيقظوه عند خوفهم فهم كانوا يشعرون معه بالسلام فهو ملك السلام.

عودة للجدول

# (إنجيل مرقس) (الإصحاح الخامس)

# الإصحاح الخامس

### سلطان الرب يسوع على لجيئون

الآيات (مره:١-٧): - "وَجَاعُوا إِلَى عَبْرِ الْبَحْرِ إِلَى كُورَةِ الْجَدَرِيِّينَ. 'وَلَمَا خَرَجَ مِنَ السَّفِينَةِ لِلْوَقْتِ اسْتَقْبَلَةُ مِنَ الْقُبُورِ إِنْسَانٌ بِهِ رُوحٌ نَجِس، 'كَانَ مَسْتَلُهُ فِي الْقُبُورِ، وَلَمْ يَقْدِرْ أَحَدٌ أَنْ يَدُللَهُ. "وَكَانَ دَائِمَا لَيْلاً لُمْتُ قَدْ رُبِطَ كَثِيرًا بِقُيُودِ وَسَلاَسِلَ فَقَطْعَ السَّلاَسِلَ وَكَسَّرَ الْقُيُودَ، قَلْمَ يَقْدِرْ أَحَدٌ أَنْ يَدُللَهُ. "وَكَانَ دَائِمَا لَيْلاً وَفِي الْقَبُورِ، يَصِيحُ وَيُجَرِّحُ نَفْسَهُ بِالْحِجَارَةِ. 'قَلْمَا رَأَى يَسُوعَ مِنْ بَعِيدٍ رَكَضَ وَسَجَدَ لَهُ، 'وَصَرَحَ بِصَوْتِ عَظِيمٍ وَقَالَ: «مَا لِي وَلْكَ يَا يَسُوعُ ابْنَ اللهِ الْعَلِيّ؟ أَسْتَخْلِقُكَ بِاللهِ أَنْ لاَ تُعَلِّبنِي!» "لأَنْهُ قَالَ لَهُ: «أَمُ الشَّعْلِيقِ وَقَالَ: «مَا لَيْ وَلِكَ يَا يَسُوعُ ابْنَ اللهِ الْعَلِيّ؟ أَسْتَخْلِقُكَ بِاللهِ أَنْ لاَ يُعْبَلِيهِ وَلَكَ يَا يَسُوعُ ابْنَ اللهِ الْعَلِيّ؟ أَسْتَخْلِقُكَ بِاللهِ أَنْ لاَ يُعْبَلِي وَلِكَ يَا يَسُوعُ الْمَوْرَةِ. الْعَلَيْحِ وَقَالَ: «مَا اسْمُلكَ؟» فَأَجَابَ قِالِكَ: «اسْمُعِي لَجُونُ ، لأَنْلَهُ قَالَ عَنْدَ الْجِبَالِ فَطِيعٌ كَبِيرٌ مِنَ الْإِنْسَانِي يَا أَيُهُا الرُّوحُ النَّجِسُ». 'وَسَاللهُ: «مَا اسْمُكَ؟» فَأَجَابَ فِي الْعَنْلِي يَرْعَى، 'وَطَلَبَ إِلْهُ كُلُ الشَّيَاطِينِ قَائِلِينَ: «أَرْسِلْنَا إِلْى الْخَوْرِقِ الْعَلْمِي عَلَى الْجُرُفِ إِلَى قَلْمِع كَبِيرٌ مِنَ الْمُولِي يَرْعَى، 'افَطْلِي عَلَى الْجُرُونِ إِلْكَ اللهَيْلِينَ عَلَى الْجُرُونَ الْمُعْلِي عَلَى الْجُرُونَ الْمُولِي الْعَلْمُ وَلَعُ الْمَعْلِي عَلَى الْمُولِي الْعَلْمُ وَلَى الْمُعْرَفِقُ الْقَطْمِي مِنْ عَلَى الْجُرُفِ إِلَى الْمَولِي الْعَلْمُ وَلَى اللّيَالِي وَلَاللْمُ اللّهِ الْذِي كَانَ مَجْنُونَ الْمُعْرِي فَي الْعَلْمُ الْمُلْكَ وَلَمُ مَنْ عَلَى الْجُولِي الْعَلْمُ اللّهُ الْمُعْرَاقُ عَلْكُ عَلَى الْمُولِي الْمُعْلِي الْعُلْمُ الْمُلْكَ وَالْمُ الْمُعْلِى الْعُلْمُ اللْمُلُولِ الْمُعْرِي الْمُعْرِي الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُونَ الْمُعْرَاقُ عَلَى الْمُعْرُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرَاقُ الْمُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْمَلِي وَالْمُعْرِقُ الْمُ

الآيات (مت ٢٨:٨ -٣٤): - " أوَلَمَّا جَاءَ إِلَى الْعَبْرِ إِلَى كُورَةِ الْجِرْجَسِيِّينَ، اسْتَقْبَلَهُ مَجْنُوبَانِ خَارِجَانِ مِنَ الْقُبُورِ هَائِجَانِ جِدًّا، حَتَّى لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَقْدِرُ أَنْ يَجْتَازَ مِنْ تِلْكَ الطَّرِيقِ. ' آوَإِذَا هُمَا قَدْ صَرَخَا قَائِلَيْنِ: «مَا لَنَا وَلَّبُورِ هَائِجَانِ جِدًّا، مَتَّى لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَقْدِرُ أَنْ يَجْتَازَ مِنْ تِلْكَ الطَّرِيقِ. ' آوَكَانَ بَعِيدًا مِنْهُمْ قَطِيعُ خَنَازِيرَ كَثِيرَةٍ تَرْعَى. الْفَلْتَ يَا يَسَمُوعُ ابْنَ اللهِ؟ أَجِئْتَ إِلَى هُنَا قَبْلَ الْوَقْتِ لِتُعَذِّبِنَا؟ » ' آوَكَانَ بَعِيدًا مِنْهُمْ قَطِيعُ خَنَازِيرِ كَثِيرَةٍ تَرْعَى. الْفَقْتِ لِتُعَذِّبُوا إِلَيْهِ قَائِلِينَ: «إِنْ كُنْتَ تُخْرِجُنَا، فَأَذَنْ لَنَا أَنْ نَذْهَبَ إِلَى قَطِيعِ الْخَنَازِيرِ». الْفَقَالَ لَهُمُ: «امْضُوا». فَخَرَجُوا وَمَضَوْا إِلَى قَطِيعِ الْخَنَازِيرِ، وَإِذَا قَطِيعُ الْخَنَازِيرِ كُلُّهُ قَدِ انْدَفَعَ مِنْ عَلَى الْجُرُفِ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَأَخْبَرُوا عَنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَعَنْ أَمْرِ الْبَحْرِ، وَمَاتَ فِي الْمِيَاهِ. "آمًا الرُّعَاةُ فَهَرَبُوا وَمَضَوْا إِلَى الْمَدِينَةِ، وَأَخْبَرُوا عَنْ كُلُّ الْمَدِينَةِ قَدْ خَرَجَتْ لِمُلاَقَاةٍ يَسُوعَ. وَلَمَّا أَبْصَرُوهُ طَلَبُوا أَنْ يَنْصَرِفَ عَنْ تُخُومِهِمْ. " الْمَجْنُونَيْنِ. ' "قَإِذَا كُلُّ الْمَدِينَةِ قَدْ خَرَجَتْ لِمُلاَقَاةٍ يَسُوعَ. وَلَمَّا أَبْصَرُوهُ طَلَبُوا أَنْ يَنْصَرِفَ عَنْ تُخُومِهِمْ. "

الآيات (لو ٢٠١٨-٣٩):- "` وَسَارُوا إِلَى كُورَةِ الْجَوَرِيِينَ الَّتِي هِيَ مُقَالِلَ الْجَلِيلِ. ` وَلَمَا خَرَجَ إِلَى الأَرْضِ المَتْقَبَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمَدِينَةِ كَانَ فِيهِ شَيَاطِينُ مَنْذُ زَمَانٍ طَوِيل، وَكَانَ لاَ يَلْبسُ تَوْبا، وَلاَ يُقِيمُ فِي بَيْتِ، بَلْ فِي الْقَبُورِ. ^ أَقَلَمَا رَأَى يَسُوعَ صَرَخَ وَخَرَ لَهُ، وَقَالَ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ: «مَا لِي وَلَكَ يَا يَسُوعُ ابْنَ اللهِ الْعَلِيّ؟ أَطْلُبُ مِنْكَ أَنْ لاَ تُعَنِّبِي. \* أَلْأَنْهُ أَمْرَ الرُوحَ النَّحِسَ أَنْ يَخْرَجُ مِنَ الإنسَانِ. لأَنَّهُ مُنذُ زَمَانٍ كَثِيرٍ كَانَ يَغْطَفُهُ، وَقَدْ رُبِطَ بِسِنلاَسِل وَقُيُودٍ مَحْرُوسَا، وَكَانَ يَقْطَعُ الرُبُطَ وَيُسَاقُ مِنَ الشَّيْطانِ إِلَي الْبَرَارِي. ` فَسَالُهُ يَسُوعُ قِائِلاً: «مَا اسْمُكَ؟» فَقَالَ: «لَحِنُونُ». لأَنْ شَيَاطِينَ كَثِيرَةً دَخَلْتُ فِيهِ. ' "وَطْلَبَ إِلَيْهِ أَنْ لاَكُمْ بِالدُّحُولِ فِيها، فَأَذِنَ لَهُمْ اللهُويَةِ. ' "وَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَأْذَنَ لَهُمْ بِالدُّحُولِ فِيها، فَأَذِنَ لَهُهُ. ' "وَكَانَ هَنَاكُ مَنْ الشَّيَاطِينُ مِنَ الإِنْسَانِ وَدَخَلَتُ فِي الْجَبَلِ، فَطَلَبُوا إِلَيْهِ أَنْ يَأْذَنَ لَهُمْ بِالدُّحُولِ فِيها، فَأَذِنَ لَهُمْ. ' "قَفَرَجُتِ الشَّيَاطِينُ مِنَ الإِنْسَانِ وَدَخَلَتُ فِي الْجَبَلِ، فَطَلْبُوا إِلَيْهِ أَنْ يَأْذَنَ لَهُمْ بِالدُّولِ فِيها، فَأَذِنَ لَهُمْ بَوْدَ اللهُمْ اللهُ مَنْ الْإِنْسَانَ الدُّيْلِ فَوَقَا وَذَهُمُ أَنْهُ فِي الْمَدِينَةِ وَفِي الضَيَاعِ، " فَعَرَجُوا لِيرَوْا مَا جَرَى. وَجَاعُوا إِلَى يَسُوعَ فَوَجُدُوا الإِنْسَانَ الدُّيَا الرَّعَا فَي الْمَدِينَةِ وَفِي الضَيَاعِ، مُعْمُ الشَّيَاطِينُ فَطَلَبَ النَّهُ الشَّيَاطِينُ فَطُلْبَ النَّي المُعْتَقِ الْمَوسِنَةَ وَلَوْ اللَّهُ الشَّيَاطِينُ فَطَلْبَ إِلْهُ الشَّيَاطِينُ فَطَلَبَ إِلْهُ أَنْ يَكُمْ صَنْعَ الْمُويَانَ وَلَوْ يَنْ الْمُعْلَى النَّهُ الشَّيَاطِينُ وَالْمَابِ النَّهُ الشَّيَاطِينُ فَطَلَبَ إِلْهُ إِلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الشَّيَاعِينُ وَاللَهُ الشَّيَاعِينَ اللَّهُ الشَّيَاعِينَ الْمُ يَتَعَلَ السَلَويَةُ أَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الشَّيَاعُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللْهُ الللهُ الللهُ ال

### ولما جاء إلى العبر = أى عبروا البحيرة

فى الآيات السابقة رأينا عواصف تواجه السفينة، ظهرت الطبيعة ثائرة على الإنسان، وهنا نرى أن الشيطان يواجه نفوس البشر ليحطمها ويذلها. والمسيح أتى ليخلصنا من سطوة هذا العدو المهول.

بمقارنة الأناجيل الثلاثة نجد أن هناك فروق في القصة:-

- ١٠. متى يذكر أنها حدثت مع شخصين أما لوقا ومرقس فيقولان أنها حدثت مع شخص واحد. ويبدو أنها فعلاً قد حدثت مع شخصين لكن كان أحدهما هو المشهور، أو أن أحدهما كان الأكثر شراسة ووحشية. وكان أن إكتفى مرقس ولوقا بذكر الشخص الأكثر شهرة. ورمزياً فمتي يكتب لليهود وذكره لإثنان فهو بذلك يشير لأن المسيح أتى للأمم كما لليهود. أما مرقس ولوقا فيكتبان للأمم وهم يشيروا أن المسيح أتى للأمم. واليهود تسلط عليهم الشيطان لكبريائهم. والأمم تسلط عليهم الشيطان لوثنيتهم.
- . يقول معلمنا متى أن الحادثة وقعت فى كورة الجرجسيين. ويقول مرقس ولوقا أنها فى كورة الجدريين. وهذا لأن القصة حدثت فى مدينة جرجسة وهى إحدى المدن العشر، وهذه المدينة تقع فى مقاطعة إسمها كورة الجدريين، ومتى إذ يكتب لليهود يذكر إسم البلدة فهم يعرفونها، أما مرقس ولوقا إذ يكتبان للأمم يكتبان إسم المقاطعة ونلاحظ فى القصة.
- عنف وسطوة الشيطان على الإنسان روحاً وجسداً وكان هذا بسبب سقوط الإنسان في الخطية. لا يلبس ثوباً
   = فالشيطان يفضح. ولاحظ تأثير الشيطان على الروح فهو يفصلها عن الله وعلى الجسد فهو يدفعه لإيذاء نفسه وعلى النفس فهو يفقد النفس سلامها.

- مجرد عبور السيد في الطريق فضح ضعف الشيطان وأذله فصرخ الشيطان على لسان المجنون ما لنا ولك.. أجئت إلى هنا قبل الوقت لتعذبنا فإذ رأت الشياطين المسيح على الأرض ظنوا أنه جاء يحاكمهم، فوجوده كان عذاب لهم. وبهذا نفهم أن الشيطان كان يعرف أنه سيدان يوما ، ولكنه لم يفكر في التوبة وإستمر في تحديه لله وعناده. وهذه هي طبيعة الملائكة الذي كان الشيطان واحدا منهم . فالملاك لاتوجد له طبيعة مترددة ، هو يتخذ القرار ولا يتردد فيه . وبينما إستقر الملائكة القديسون على قرار حب الله والخضوع له وهم لن يتراجعوا في هذا القرار للأبد ، تمرد الشيطان ضد الله ولم ولن يتوب للأبد . لذلك لم يكن هناك فداء للشيطان .
- 7. الشياطين دفعت المجنونين للقبور كما تدفعنا لقبور نجاسة الخطية فالموت والقبور إشارة للنجاسة. ونلاحظ أنهما كانا يقطعان السلاسل التي يربطونهما بها. وكل خاطيء يتملكه روح الشر يقطع كل القيود الدينية والاجتماعية ليجرى نحو قبور الخطية ونجاسة الشهوة وهناك يؤذي نفسه ويجرحها، فالخطية نار من يحضنها يحترق وتؤذيه.
- وعدر الشياطين تجد راحتها في دفع الإنسان للخطية لتتلذذ بإيذائه لنفسه. هم يجدون راحتهم في مملكتهم التي يقيمونها في القلب الفاسد. ولكننا من قول الشياطين أجئت قبل الوقت لتعذبنا نفهم أنهم واثقين من إنهيار مملكتهم. وقولهم قبل الوقت = أي وقت الدينونة.
- ملبت الشياطين أن تذهب لقطيع الخنازير لتسبب كراهية الناس في هذه المنطقة للرب فيرفضه الناس،
   وأيضاً فهي تفرح بأي أذي يصيب الناس.
  - ٦. سمح السيد للشياطين أن تدخل في الخنازير للأسباب الآتية:-
- أ- لم تحتمل الخنازير دخول الشياطين بل سقط القطيع كله مندفعاً إلى البحر ومات في الحال، ومن هذا نعلم شر الشياطين. مما فعلوه بأجساد الحيوانات ونعرف ما يحدث لمن تمتلكهم الشياطين. ولكن نرى أن ما حدث المجنونين كان أقل بكثير مما حدث للخنازير، وهذا يوضح أن الله لم يسمح للشياطين أن تؤذى المجنونين إلا في حدود معينة. ورأينا هنا قوة الشياطين المهولة والمدمرة، وبهذا ندرك عظمة الخلاص الذي قدمه لنا المسيح.

ب-بهذا يعلن السيد أنه يسمح بهلاك قطيع خنازير من أجل إنقاذ شخصين فنفهم أهمية النفس البشرية عنده. ج- نفهم من القصة أن الشياطين لا تقدر أن تفعل شيء، حتى الدخول في قطيع خنازير إلا بسماح منه.

- د- كان هذا تأديباً لأصحاب الخنازير فتربيتها ممنوعة حسب الناموس.
- ه- لم تطلب الشياطين الدخول في إنسان فهي تعرف أن المسيح الذي أتي ليشفى الإنسان سيرفض هذا حتماً. وهي لم تطلب الدخول في حيوانات طاهرة يقدم منها ذبائح فالمسيح سيرفض، ولكنها تطلب الدخول في حيوانات نجسة. ومن هذا نتعلم شيء عن عالم الأرواح....فنحن معرفتنا ناقصة جداً عن عالم الأرواح فنحن لا نعرف كيف تسكن روح الإنسان في الإنسان، ولا كيف تسكن روح شريرة في الإنسان ولا كيف تدخل الأرواح الشريرة في الحيوانات، ولكن من هذه القصة نفهم أن المسيح يسمح بدخول الأرواح الشريرة للحيوانات

النجسة أو للإنسان الذي يحيا في نجاسة، فمن يقبل أن يسلم حياته للشيطان ويحيا في النجاسة يكون معرضاً لأن تدخل فيه الأرواح الشريرة وتحطم حياته. فالإنسان الذي يعيش عيشة الخنازير –يتمرغ في خطاياه كما يتمرغ الشيطان في الطين – يكون للشيطان سلطان عليه، ويدفعه للهلاك كما دفع الخنازير للهلاك. فالخنازير تشير لمن يرتد لنجاسته (٢٢٠٢٢) ومثل هؤلاء سيكون مصيرهم البحيرة المنقدة بالنار مع إبليس (رؤ ١٠٠٢٠ + ١٠٠١٨).

- ٧. هذان المجنونان يمثلان الإنسان أو البشرية التي بقيت زماناً طويلاً مستعبدة لعدو الخير بسلاسل الخطية وقيود الشر، لا تقوى على العمل لحساب مملكة الله، تعيش خارج المدينة أي خارج الفردوس، لا تستطيع السكن مع الله في مقدسه. وهي قد تعرت من ثوب النعمة الإلهية تؤذي نفسها بنفسها، تعيش في البراري منعزلة عن شركة الحب مع الله والناس. يصيح ويجرح في نفسه = حينما يستحوذ الروح الشرير على إنسان بورثه القلق والبؤس.
- ٨. أصحاب الخنازير رفضوا المسيح بسبب خسارتهم. وهذا هو منطق العالم للآن الذي يخاصم المسيح بسبب
   أي خسارة مادية، بل قد يرفضه بسببها.
  - ٩. المسيح عبر البحيرة وتعرضت السفينة للغرق لينقذ نفسا هذين المجنونين.
- 10. لجيئون = هى كلمة لاتينية تعنى لمن كان تحت حكم الرومان ويفهم لغتهم = العدد الكثير والقوة والطغيان. وقيل أنها إسم فرقة رومانية قوامها ستة ألاف جندى. والمسيح بسؤاله عن إسمه يكشف قوته. ما إسمك والسؤال موجه للشيطان وليس للرجل، فالشيطان قد إمتلك الرجل وسلبه عقله وشخصيته. وسؤال السيد لإبليس هنا ما إسمك، ليعلن شخصيته أمام الناس، فالإسم هو الرمز الخارجي للشخصية. ونلاحظ أنه بعد هذا السؤال تكلم الشيطان بلغة الجمع لأننا كثيرون.
- ۱۱. وطلب إليه (لو ۱۰٪ ۳۱) طلب الشيطان من المسيح أن لا يأمرهم بالذهاب إلى الهاوية = فالهاوية هي مكان عذاب حقيقي لهم ينتظرهم حتماً. وهذا معنى قولهم أجئت إلى هنا لتعذبنا قبل الوقت (مت ۲۹٪). والمسيح لم يرسلهم إلى الهاوية، فهذا محدد له وقت هو يوم الدينونة.
- 11. لاحظ قول لوقا كيف خلص المجنون آية (٣٦). فلهذا أتى المسيح المخلص لكى يخلصنا من سطوة الشياطين ويشفينا روحياً.
- 17. الرعاة وجمهور الكورة الذين رفضوا المسيح مفضلين عليه أن يسكنوا مع خنازيرهم، هؤلاء يشبهون من يفضل حياة الخطية والنجاسة عن التوبة (٢ بط ٢١:٢-٢٢).
- 16. علامة خلاص هذا المجنون قبوله للمسيح إذ هو أراد أن يتتلمذ للسيد المسيح، لكن المسيح فضل أن يتحول هذا الشخص لكارز. وهذا هو الإنجيل أن مريم المجدلية التي كان بها سبعة شياطين تتحول إلى كارزة بالقيامة ولمن؟ للتلاميذ. وهذا المجنون البائس يطلب من الرب بعد أن شفاه أن يتحول إلى كارز بكم صنع به يسوع.

هناك من يتصور أن الشيطان أو أى قوة شيطانية لها سلطان عليه (كالأعمال والسحر والحسد). ومن هذه القصة نفهم عكس هذا. فلا سلطان مطلق للشيطان. بل المسيح له سلطان عليه. وإن كان دخول الخنازير إحتاج لسماح من المسيح فهل يكون للشيطان سلطان على الإنسان الذى فداه المسيح وسكن فيه الروح القدس. أما من يفارقه الروح فللشيطان سلطان عليه (شاول الملك). والشيطان يذل مثل هذا الإنسان ويعذبه ليلاً ونهاراً (مر٥:٥) أى دائم العذاب.

أتى المسيح ليحرر الإنسان من عبوديته للشيطان، ولاحظ قول القديس مرقس قَالَ لَهُ: اخْرُجْ مِنَ الإِنْسَان يَا أَيُّهَا الرُّوحُ النَّجِسُ (آية ٨) قد يكون المقصود بالإنسان هنا هو هذا المجنون. ولكن العبارة تشير لما هو أبعد أي لخلاص كل البشر من سلطان إبليس. ولكن الآن نجد أن الشيطان لا سلطان له على إنسان إلا لمن يسلم نفسه للشيطان بإرادته، أي لمن يطلب الشيطان ويقبل من يده ملذاته النجسة. وهذا معنى أن الشيطان عرض على المسيح أن يعطيه كل ما في العالم، ولكن هناك ثمن "هو السجود للشيطان أي العبودية له". لذلك نلاحظ أن الشيطان يقول للسيد وَطَلَبَ إلَيْهِ كَثِيرًا أَنْ لاَ يُرْسِلَهُمْ إِلَى خَارِجِ الْكُورَةِ (آية ١٠ من إنجيل مرقس). وهذا لأن الشيطان وجد في هذه الكورة بشر يريدونه. فأهل هذه الكورة يحيون في نجاسة يشير لها وجود الخنازير. ولكن نلاحظ أيضا أنهم لنجاستهم يرفضون وجود المسيح النور الحقيقي، فالنور يكشف نجاستهم. فنجدهم يَطْلُبُونَ إِلَيْهِ أَنْ يَمْضِيَ مِنْ تُخُومِهِمْ (آية ١٧ من إنجيل مرقس). وماذا يريد الشيطان من تسهيل النجاسة للناس؟ هدف الشيطان إلحاق أكبر أذى للبشر، هو لا يريد أن يجعل الإنسان يتلذذ بالخطية، بل يسقطه في الخطية ثم يستعبده ويعذبه. الشيطان في شره يتلذذ بعذاب البشر وأنظر كيف كان يعذب هذا الإنسان الذي كان يجرح نفسه بالحجارة. ولما ألزمه المسيح بالخروج نجده يطلب إهلاك الخنازير مصدر الرزق لهؤلاء الناس ليلحق يهم أكبر أذى ممكن وهذا هو هدفه. وقطعا هناك سبب آخر هو أن يكره الناس المسيح. فالمسيح يؤدب ليضمن خلاص النفس، ولكن الشيطان الكذاب (يو ٨: ٤٤) يُصوِّر للإنسان أن التأديب ما هو إلا قسوة من الله ليوقع بين الإنسان والله. هدف الله هو تحرير الإنسان الحرية الحقيقية ليخلص ولا يعود مستعبدا للشيطان.. لذلك يقول السيد "إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا" (يو ٨: ٣٦).

ولاحظ قول القديس لوقا فَطَلَبَ إِلَيْهِ كُلُّ جُمْهُورِ كُورَةِ الْجَدَرِيِّينَ أَنْ يَذْهَبَ عَنْهُمْ، لأَنَّهُ اعْتَرَاهُمْ خَوْف عَظِيمٌ (آية٣٧) = هم خافوا ولكنهم لم يتوبوا بل أصروا على خطيتهم. وحتى الآن نسمع عن غضب الله فى الطبيعة من زلازل وغيرها، وهلاك الكثير من البشر إعلانا عن غضب الله ولكن بلا توبة ولا ندم بل وإصرار على الخطية. ولاحظ أن التصرف الخاطئ لأهل كورة الجدريين هو هو نفسه تصرف البشر الخاطئ الآن. فأهل كورة الجدريين رأوا قوة يسوع فى إنقاذ وخلاص المجنون، ورأوا قوة الشيطان المدمرة وعمله المخرب فى الإنسان وفى هلاك الخنازير. وكلاهما أهل الجدريين قديما وأهل الزمان الحاضر لم يطلبوا يسوع ليخلصوا بل هم لا يريدونه وأصروا على خطيتهم.

لأَنَّهُ مُنْذُ زَمَانٍ كَثِيرٍ كَانَ يَخْطَفُهُ (لو ٨: ٢٩) = وهذا يعنى أنه يقع تماما تحت سيطرة الروح النجس، فلا يستطيع المجنون المسيطر عليه الروح النجس أن يفصل بين فكره وإرادته هو، وفكر وإرادة الروح النجس. وهذه السيطرة التي تختفي فيها شخصية المجنون قد تكون مؤقتة وقد تكون دائمة.

### شفاء نازفة الدم واقامة إبنة يايرس

الآيات (مره: ٢١-٣٤): - " ' وَلَمَّا اجْتَازَ يَسُوعُ فِي السَّفِينَةِ أَيْضًا إِلَى الْعَبْرِ، اجْتَمَعَ إِلَيْهِ جَمْعٌ كَثِيرٌ، وَكَانَ عِنْدَ الْبَحْرِ. ٢ وَإِذَا وَاحِدٌ مِنْ رُؤَسَاءِ الْمَجْمَعِ اسْمُهُ يَايِرُسُ جَاءَ. وَلَمَّا رَآهُ خَرَّ عِنْدَ قَدَمَيْهِ، ٢ وَطَلَبَ إِلَيْهِ كَثِيرًا قَائِلاً: «ابْنَتِي الصَّغِيرَةُ عَلَى آخِر نَسَمَةٍ. لَيْتَكَ تَأْتِي وَتَضَعُ يَدَكَ عَلَيْهَا لِثُشْفَى فَتَحْيَا!». ''فَمَضَى مَعَهُ وَتَبَعَهُ جَمْعٌ كَثِيرٌ وَكَانُوا يَزْحَمُونَهُ. " وَامْرَأَةٌ بِنَزْفِ دَمِ مُنْذُ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ سَنَةً، " وَقَدْ تَأَلَّمَتْ كَثِيرًا مِنْ أَطِبًاءَ كَثِيرِينَ، وَأَنْفَقَتْ كُلَّ مَا عِنْدَهَا وَلَمْ تَنْتَفِعْ شَيْئًا، بَلْ صَارَتْ إِلَى حَال أَرْدَأَ. "لَمَّا سَمِعَتْ بِيَسُوعَ، جَاعَتْ فِي الْجَمْعِ مِنْ وَرَاعٍ، وَمَسَتْ تُوْبَهُ، <sup>٢٨</sup> لأَنَّهَا قَالَتْ: «إِنْ مَسَسْتُ وَلَقْ ثِيَابَهُ شُفِيتُ». ''فَلِلْوَقْتِ جَفَ يَنْبُوعُ دَمِهَا، وَعَلِمَتْ فِي جِسْمِهَا أَنَّهَا قَدْ بَرِئَتْ مِنَ الدَّاءِ. ' "فَلِلْوَقْتِ الْتَفَتَ يَسُوعُ بَيْنَ الْجَمْعِ شَاعِرًا فِي نَفْسِهِ بِالْقُوَّةِ الَّتِي خَرَجَتْ مِنْهُ، وَقَالَ: «مَنْ لَمَسَ ثِيَابِي؟» "قَقَالَ لَهُ تَلاَمِيذُهُ: «أَنْتَ تَنْظُرُ الْجَمْعَ يَزْحَمُكَ، وَتَقُولُ: مَنْ لَمَسَنِي؟» "وَكَانَ يَنْظُرُ حَوْلَهُ لِيَرَى الَّتِي فَعَلَتْ هذَا. ""وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَجَاءَتْ وَهِيَ خَائِفَةٌ وَمُرْتَعِدَةٌ، عَالِمَةً بِمَا حَصَلَ لَهَا، فَخَرَّتْ وَقَالَتْ لَهُ الْحَقَّ كُلَّهُ. ''قَقَالَ لَهَا: «يَا ابْنَةُ، إِيمَاثُكِ قَدْ شَفَاكِ، اذْهَبِي بِسنَلاَمٍ وَكُونِي صَحِيحَةً مِنْ دَائِكِ». ''وَبَيْنَمَا هُوَ يَتَكَلَّمُ جَاعُوا مِنْ دَارِ رَئِيسِ الْمَجْمَعِ قَائِلِينَ: «ابْنَتْكَ مَاتَتْ. لِمَاذَا تُتْعِبُ الْمُعَلِّمَ بَعْدُ؟» ""فَسَمِعَ يَسُوعُ لِوَقْتِهِ الْكَلِمَةَ الَّتِي قِيلَتْ، فَقَالَ لِرَئِيسِ الْمَجْمَع:«لاَ تَخَفْ! آمِنْ فَقَطْ». "وَلَمْ يَدَعْ أَحَدًا يَتْبَعُهُ إِلاَّ بُطْرُسَ وَيَعْقُوبَ، وَيُوحَنَّا أَخَا يَعْقُوبَ. <sup>^^</sup>فَجَاءَ إِلَى بَيْتِ رَئِيسِ الْمَجْمَعِ وَرَأَى ضَجِيجًا. يَبْكُونَ وَيُولُولُونَ كَثِيرًا. <sup>' "</sup>فَدَخَلَ وَقَالَ لَهُمْ: «لِمَاذَا تَضِجُونَ وَتَبْكُونَ؟ لَمْ تَمُتِ الصَّبيَّةُ لكِنَّهَا نَائِمَةٌ». ' فَضَحِكُوا عَلَيْهِ. أَمَّا هُوَ فَأَخْرَجَ الْجَمِيعَ، وَأَخَذَ أَبَا الصَّبيَّةِ وَأُمَّهَا وَالَّذِينَ مَعَهُ وَدَخَلَ حَيْثُ كَانَتِ الصَّبيَّةُ مُضْطَجِعَةً، ' وَأَمْسنَكَ بيدِ الصّبيَّةِ وَقَالَ لَهَا: «طَلِيتًا، قُومى!». الَّذِي تَفْسِيرُهُ: يَا صَبِيَّةُ، لَكِ أَقُولُ: قُومِي! ' وَلِلْوَقْتِ قَامَتِ الصَّبِيَّةُ وَمَشْنَتْ، لأَنَّهَا كَانَتِ ابْنَةَ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ سَنَةً. فَبُهِتُوا بَهَتًا عَظِيمًا. " ' فَأَوْصَاهُمْ كَثِيرًا أَنْ لاَ يَعْلَمَ أَحَدٌ بِذَلِكَ. وَقَالَ أَنْ تُعْطَى لِتَأْكُلَ. "

الآيات (مت ١٨:٩-٢٦):- "^ وَفِيمَا هُوَ يُكَلِّمُهُمْ بِهِذَا، إِذَا رَئِيسٌ قَدْ جَاءَ فَسَجَدَ لَهُ قَائِلاً: ﴿إِنَّ ابْنَتِي الآنَ مَاتَتُ، لَكِنْ تَعَالَ وَضَعْ يَدَكَ عَلَيْهَا فَتَحْيَا». أَفْقَامَ يَسُوعُ وَتَبِعَهُ هُوَ وَتَلاَمِيذُهُ. ' وَإِذَا امْرَأَةٌ نَازِفَةُ دَمٍ مُنْذُ اثْنُتَيْ عَثْرُةَ سَنَةً قَدْ جَاءَتُ مِنْ وَرَائِهِ وَمَسَتَ هُدْبَ تَوْيِهِ، ' لأَنَّهَا قَالَتُ فِي نَفْسِهَا: ﴿إِنْ مَسَسْتُ ثَوْبَهُ فَقَطْ شُفِيتُ ﴾. كَثْرُةَ سَنَةً قَدْ جَاءَتُ مِنْ وَرَائِهِ وَمَسَتَ هُدْبَ تَوْيِهِ، ' لأَنَّهَا قَالَتُ فِي نَفْسِهَا: ﴿إِنْ مَسَسْتُ ثَوْبَهُ فَقَطْ شُفِيتُ لَا تَفْتَى يَسُوعُ وَأَبْصَرَهَا، فَقَالَ: ﴿ يُقِي يَا ابْنَهُ ، إِيمَانُكِ قَدْ شَفَاكِ ». فَشُفْويَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ تِلْكَ السَّاعَةِ. " وَلَمَا جَاءَ يَسُوعُ وَأَبْصَرَهَا، فَقَالَ: ﴿ وَمَسَتَ الْبُنَةُ ، إِيمَانُكِ قَدْ شَفَاكِ ». فَشُفْويَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ تِلْكَ السَّاعَةِ. " وَلَمَا جَاءَ يَسُوعُ وَأَبْصَرَهَا، فَقَالَ: ﴿ وَمُسَتَّ وَالْجَمْعَ يَضِجُونَ ، ' قَالَ لَهُمْ: ﴿ تَمُتُ لَكِنَهُا لَكُومَ لِيَدِ هَا لَهُ فَيْتِ الرَّئِيسِ، وَنَظَرَ الْمُزْمِّرِينَ وَالْجَمْعَ يَضِجُونَ ، ' قَالَ لَهُمْ: ﴿ تَمَتُ لَكِنَهُ الْمَنْ الْمَالِيَةُ لَمْ تَمُتُ لَكِنَهُا لَيْ السَّاعِةِ. " ' فَلَكَ الْخَبُولُ إِلَى تِلْكَ الْمُرْمَى لَكُنُ الْمُؤْمِ فَيْ وَلَكُ الْخَبُرُ إِلَى تِلْكَ الْمَرْمَ كُولُ وَأَمْسَكُ بِيدِهَا، فَقَامَتِ الصَّبِيَّةُ. ' ' فَخَرَجَ ذَلِكَ الْخَبَرُ إِلَى تِلْكَ الْمُرْضَى كُلُهَا. "

الآيات (لو ٢٠٠١-٥١): " " وَلَمَّا رَجَعَ يَسُوعُ قَبِلَهُ الْجَمْعُ لِأَنَّهُمْ كَانُوا جَمِيعُهُمْ يَنْتَظِرُونَهُ. أَ وَإِذَا رَجُلّ اسْمُهُ وَحِيدةٌ لَهَا نَحْوُ النَّنَيْ عَشْرةٌ سَنَةٌ، وَكَانَتُ فِي حَالِ الْمَوْتِ. فَقِيما هُو مَنْطَلِق رَحَمَتُهُ الْجُمُوعُ. " وَأَمَرَةٌ بِنْزَفِ دَمِ وَجِيدةٌ لَهَا نَحْوُ النَّنَيْ عَشْرةٌ سَنَةً، وَقَدْ أَنْفَقَتْ كُلَّ مَعِيشَتِها لِلْطَبَاءِ، وَلَمْ تَقْدِرْ أَنْ تُشْفَى مِنْ أَحَدٍ، " جَاءَتْ مِنْ وَرَائِكِ مَمْنُهُ النَّبَيْ عَشْرةٌ سَنَةً، وَقَدْ أَنْفَقَتْ كُلَّ مَعِيشَتِها لِلطَّلِبَاءِ، وَلَمْ تَقْدِرْ أَنْ تُشْفَى مِنْ أَحَدٍ، " جَاءَتْ مِنْ وَرَائِكُ وَلَمْسَتْ هُدْبَ ثَوْبِهِ. فَفِي الْحَالِ وَقَفَ تَزْفُ دَمِهَا. " فَقَالَ يَسُوعُ: «مِنِ الَّذِي لَمَسَنِي؟» وَإِذْ كَانَ الْجَمِيعُ يُنْكُرُونَ، وَلَمُونُكَ، وَتَقُولُ: مَنِ الَّذِي لَمَسَنِي؟» " فَقَالَ يَسُوعُ: «قَدْ لَمَسَنِي وَاحِدٌ، لأَنِّي عَلِمْتُ أَنَ قُوْةً قَدْ خَرَجَتْ مِنِّي». " فَقَالَ يَسُوعُ: «قَدْ لَمَسَنِي وَاحِدٌ، لأَنِّي عَلِمْتُ أَنَ قُوّةً قَدْ خَرَجَتْ مِنِّي». " فَقَالَ الْمَرْبُ أُنْ أَنْهُا لَهُ تَخْتَفِ، جَاءَتُ مُرْتَعِدةً وَيَرْحُمُونَكَ، وَتَقُولُ: مَنِ الْدِي لَمَسَنِي وَاحِدٌ، لأَنِّي عَلِمْتُ أَنَ قُوّةً قَدْ خَرَجَتْ مِنِّي». " فَقَالَ الْمَارِقُ أَنْهَا لَهُ تَخْتَفِ، جَاءَتُ مُرْتَعِدةً وَلَودٌ لَمُ وَلِي الْحَالِ. " فَقَالَ لَهَا: «فَقَالَ لَهَا لَهُ تَخْتَفِ، جَاءَتُ مُرْتَعِدةً وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَرْسُ وَيَعْمُ مِنْ وَلُودٍ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِي وَلُودَا السَالِي قَلْمُ اللَّهُ الْمُلِسُ وَلُولُولُ الْحَدِي عَلَيْكُ الْمَاسُولُ وَلَوْلَا الْحَدِي الْمَلْمُ وَلَا الْمُعْدُى وَلَهُ الْمُولِي الْمُلْسُ وَلَاكُولُ الْمُعْلَى الْمُولُ الْمُولِي الْمُلْسُ وَلَا الْمَلْمُ وَلَا الْمَالَى الْمُعْلِى الْمُلْسُ وَلَا الْمُلْسُ وَلَا الْمَلْمُ وَلَا الْمَلِي الْمُلْسُ وَالْمُولُ الْمُولُولُ الْمُولِي الْمُلْسُ وَلَعُلُى الْمُولُ الْمُولِي الْمُلْمِلُ وَلَا الْمُلْسُ وَالْمُلْسُ وَالْمُلْسُ وَالْمُلْسُ وَلَا الْمُلْسُلُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ ا

من وضع قصص الإنجيليين الثلاثة معاً، نفهم أن يايرس، رئيس المجمع كانت إبنته مريضة، وقد إقتربت من الموت، فذهب للسيد المسيح يسأله أن يأتى ويشفيها، والسيد قبل أن يذهب، لكن موضوع نازفة الدم فى الطريق وشفائها عَطَّلَ السيد. وجاء خبر أن البنت قد ماتت، لكن يايرس أصر على أن يذهب السيد ويقيمها = تعال وضع يدك عليها فتحيا (مت ١٨:٩) وواضح أن متى يختصر القصة ويقدم خلاصة الموضوع.

وهنا نحن أمام معجزتين متداخلتين: ١) شفاء نازفة الدم ٢) إقامة إبنة يايرس لأننا نعاني كخليقة من مشكلتين : ١) النجاسة ٢) الموت

والمسيح أتى ليحل المشكلتين ويعطينا بذلك خليقة جديدة فيها نسود على الخطية والنتيجة حياة أبدية. ولنلاحظ أن الموت هو بسبب النجاسة فتداخلت المشكلتان.

### ١) شفاء نازفة الدم:

كثيرون ساروا وراء المسيح وواحدة نالت الشفاء لأنها تقدمت ١) بإيمان ٢) بنفس منكسرة تتقدم فى الخفاء بإنسحاق لتتلامس مع الرب. وبحسب الناموس فنازفة الدم هى نجسة تنجس من يتلامس معها، لكن السيد القدوس لا يتنجس منا بل بتلامسه معنا يشفينا ويقدسنا. والسيد أعلن ما فعلته هذه المرأة ليعلن إيمانها فنتشبه بها وحتى لا ينخسها ضميرها لأنها نالت العطية خلسة، ولأن المسيح أعجب بإنسحاقها. ونلاحظ قول مرقس عنها، وقد تألمت كثيراً من أطباء كثيرين وأنفقت كل ما عندها ولم تنتفع شيئاً بل صارت إلى حال أردأ. بينما أن لوقا

كطبيب يحترم مهنة الطب لا يقول هذا بل يقول أنفقت كل معيشتها للأطباء ولم تقدر أن تشفى من أحد. هذه المرأة تشير لأن العالم غير قادر على شفائنا من أمراضنا. فقط المسيح.

والسيد بعد أن شفاها جسدياً منحها السلام لنفسها = إذهبي بسلام.

إن مسست تُوْبَهُ فقط ... من لمسنى = هناك من يلمس السيد بإيمان فيشفى وهناك كثيرين يزحمونه ويلتفون حوله بلا إيمان فلا يأخذون شيئاً. وهو يشفى أمراض أجسادنا وأنفسنا وأرواحنا. ولاحظ حال المرأة قبل شفاء المسيح لها ١) مريضة جسدياً.

٢) نجسة طقسياً بسبب النزف. ٣) بلا مال (أنفقت كل أموالها).

قوة قد خرجت منى = هذه اللمسة بإيمان تخرج قوة شافية من السيد فكثيرون يملأون الكنائس وقليلون من يتلامسوا بإيمان مع يسوع فينالوا قوة. والقوة التى خرجت منه لا تعنى أن قوته نقصت بسببها، فهذا كإشعال شمعة من نار شمعة أخرى دون أن تنقص شعلة الثانية. والتحام قصتى نازفة الدم وإبنة يايرس يعنى أن المسيح هو قوة شفاء وحياة. وهنا نجد تفسير لقول السيد للمجدلية لا تلمسينى ، فهى عرفته كمعلم ولم تدرك أنه الله. وكأن السيد يقول لها أنت لن تأخذى منى ما أخذته هذه المرأة نازفة الدم إن لم يكن إيمانك بى قد إرتفع وصار مثلها ، بقدر إيمانك ستأخذى منى ، إذاً حين تدركى أننى يهوه (أننى والآب واحد = أى أصبحت فى نظرك أننى وأبى متساويان) ستأخذين ما تريدين . أنا أريد يا مريم أن تلمسينى بهذا الإيمان لتأخذى .

#### ٢) إقامة إبنة يايرس:

لاحظ أيضاً أن يايرس كان في درجة إيمانية أقل من قائد المئة. فيايرس قال للسيد تعال وضع يدك، أما قائد المئة فقال قل كلمة فقط، لكن يايرس طلب بلجاجة = كثيراً.

قام المسيح بعمل ثلاثة معجزات إقامة من الأموات تمثل عمله الإلهى في إقامتنا من موت الخطية. ونلاحظ أن السيد قادر أن يقيمنا من أي درجة من درجات موت الخطية.

- ١- بنت يايرس = كانت مازالت في بيت أبيها = تشير للخطية خلال الفكر الخفي في الداخل. وهذه تحتاج إلى لمسة. ومرقس إذ يكتب للرومان يفسر كلمة طاليثا العبرية.
- ٢- إبن أرملة نايين = هذا حُمِلِ في نعش إلى الطريق= وهذا يشير لأن الخطية خرجت من مجال الفكر إلى حيز التنفيذ. وهذه إحتاجت أن يوقف السيد الجنازة ويأمر الشاب أن يقوم، رمز لتدخل الله ليوقف حركة الخاطيء نحو قبر الخطايا، فلا يكمل الشرير طريق شره وتتحول الخطية إلى عادة ودفع الشاب لأمه يشير لأن المسيح يعيد الخاطيء لحضن الكنيسة.
- ٣- لعازر = هنا حدث عفونة للجسد = الخطية تحولت إلى عادة إرتبطت بالشخص وإرتبط الشخص بها. وهنا نسمع أن السيد إنزعج وأمر برفع الحجر ونادى لعازر ليخرج، وطلب حل رباطاته.

ونلاحظ أن اليهود كانوا يستأجرون في حالات الموت ندابات ومزمرون وهذا لا يرضى المسيح فأخرجهم. ونجد هنا أن المسيح يعتبر أن الموت هو حالة نوم كما قال في حالة لعازر، وهذا يعطينا أن لا ننزعج من الموت فهو

حالة مؤقتة يعقبها قيامة بالتأكيد. ونلاحظ أن قليلين هم الذين رأوا معجزة قيامة البنت، إشارة لأن قليلون هم من يتمتعوا بقوة القيامة. وقليلين (حوالى ٥٠٠ أو أكثر قليلاً) هم من رأوا المسيح بعد قيامته.

وقال أن تعطى لتأكل = ليثبت أن قيامتها ليست خيالاً أو وهماً.

تأمل: - الكنيسة آمنت بقول السيد أن الموت ما هو إلا نوم فعبرت عن هذا في ليتورجيتها قائلة "ليس موت لعبيدك بل هو إنتقال"

القصتان متداخلتان لأن نتائج الخطية [1] نحيا في نجاسة فترة [۲] بعد هذه الفترة نموت. والمسيح أتى ليعطينا خليقة خديدة. فهو المسيح القدوس الحي سيعطينا [۱] قداسة [۲] حياة أبدية. والقصتان جاءتا بعد ذكر الخليقة الجديدة ليشرح معنى الخليقة الجديدة. وجاءتا متداخلتان لأن من عاش في قداسة يستمر في حياة أبدية بدأها بالمعمودية أما النجاسة فتؤدي للموت.

#### عودة للجدول

# (إنجيل مرقس) (الإصحاح السادس)

# الإصحاح السادس

#### الناصرة ترفض يسوع

الآيات (مر ٢:١-٦) :- "ا وَحَرَجَ مِنْ هُنَاكَ وَجَاءَ إِلَى وَطَنِهِ وَتَبِعَهُ تَلاَمِيذُهُ. ' وَلَمًا كَانَ السَّبْتُ، ابْتَدَأَ يُعَلِّمُ فِي الْمَجْمَعِ. وَكَثِيرُونَ إِذْ سَمِعُوا بُهِتُوا قَائِلِينَ: «مِنْ أَيْنَ لِهِذَا هِذِهِ؟ وَمَا هِذِهِ الْحِكْمَةُ الَّتِي أَعْطِيَتْ لَهُ حَتَّى تَجْرِيَ الْمَجْمَعِ. وَكَثِيرُونَ إِذْ سَمِعُوا بُهِتُوا قَائِلِينَ: «مِنْ أَيْنَ لِهِذَا هِذِهِ؟ وَمَا هِذِهِ الْحِكْمَةُ الَّتِي أَعْطِيتُ لَهُ حَتَّى تَجْرِيَ عَلَى يَدَيْهِ قُوَّاتٌ مِثْلُ هِذِهِ؟ آلَيْسَ هذَا هُو النَّجَّارَ ابْنَ مَرْيَمَ، وَأَخُو يَعْقُوبَ وَيُوسِي وَيَهُوذَا وَسِمْعَانَ؟ أَوَلَيْسَتُ عَلَى مَرْفَى وَطَنِهِ وَبِينَ أَقْرِبَائِهِ وَفِي أَخْوَاتُهُ هَهُنَا عِنْدَنَا؟» فَكَانُوا يَعْثُرُونَ بِهِ. 'فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ: «لَيْسَ نَبِيِّ بِلاَ كَرَامَةٍ إِلاَّ فِي وَطَنِهِ وَبَيْنَ أَقْرِبَائِهِ وَفِي الْمُحِيطَةَ وَهِي عَلَى مَرْضَى قَلِيلِينَ فَشَفَاهُمْ. 'وَتَعَجَّبَ بَيْتِهِ». "وَلَمْ يَقُدِرْ أَنْ يَصْنَعَ هُنَاكَ وَلاَ قُوَّةً وَاحِدَةً، غَيْرَ أَنَّهُ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى مَرْضَى قَلِيلِينَ فَشَفَاهُمْ. 'وَتَعَجَّبَ مَنْ عَدَمِ إِيمَائِهِمْ. وَصَارَ يَطُوفُ الْقُرَى الْمُحِيطَةَ يُعَلِّمُ. "

الآيات (مت ٤:١٣ -٥٠): - " وَلَمَّا جَاءَ إِلَى وَطَنِهِ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ فِي مَجْمَعِهِمْ حَتَّى بُهِتُوا وَقَالُوا: «مِنْ أَيْنَ لِهِذَا هِذِهِ الْحِكْمَةُ وَالْقُوَّاتُ؟ " أَلَيْسَ هذَا ابْنَ النَّجَّارِ؟ أَلَيْسَتْ أُمَّهُ تُدْعَى مَرْيَمَ، وَإِخْوَتُهُ يَعْقُوبَ وَيُوسِي وَسِمْعَانَ لِهِذَا هِذِهِ الْحِكْمَةُ وَالْقُوَّاتُ وَمُ وَلَيْسَ هَذَا ابْنَ النَّجَّارِ؟ أَلَيْسَتْ أُمَّهُ تُدْعَى مَرْيَمَ، وَإِخْوَتُهُ يَعْقُوبَ وَيُوسِي وَسِمْعَانَ وَيَهُوذَا؟ " أَوَلَيْسَتْ أَخَوَاتُهُ جَمِيعُهُنَّ عِنْدَنَا؟ فَمِنْ أَيْنَ لِهِذَا هِذِهِ كُلُهَا؟» " فَكَانُوا يَعْتُرُونَ بِهِ. وَأَمَّا يَسُوعُ فَقَالَ لَهُمْ: «لَيْسَ نَبِيِّ بِلاَ كَرَامَةٍ إِلاَّ فِي وَطَنِهِ وَفِي بَيْتِهِ». " وَلَمْ يَصْنَعْ هُنَاكَ قُوَّاتٍ كَثِيرَةً لِعَدَمِ إِيمَانِهِمْ. "

بهتوا وقالوا... أليس هذا هو إبن النجار = هؤلاء كانوا واقفين لا ليتعلموا بل ليحكموا عليه، أعجبوا بكلامه ولكنهم لم يستفيدوا بسبب كبريائهم الذى أغلق قلوبهم، فلم يروا فى المسيح سوى إبن نجار هم يعرفون عائلته، وكم من فلاسفة حتى الآن يحكمون على كلمات المسيح وتعاليمه بالعظمة ولكنهم لم يؤمنوا ولم يتذوقوا حلاوته، لأنهم جعلوا من أنفسهم حكاماً يحكمون عليه وقضاة يتحققون من كل كلمة قالها، ولم يفتحوا القلب له. وربما لم يقبله هؤلاء اليهود إذ إنتظروا المسيح ملكاً زمنياً، وكم من مرة نرفض المسيح ونهاجمه إذ لا يخلصنا بحسب الخطة التى نضعها نحن، وهذه هى نفس سقطة تلميذى عمواس (لو ٢١:٢٤)، فى نظر هؤلاء أن الفداء الذى تم على الصليب ليس هو الفداء المطلوب. فكانوا يعثرون فيه= فهو وضع لسقوط وقيام كثيرين (لو ٢:٤٣) وهذا ما تنبأ إشعياء أيضاً عنه (٨:١٤ – ١٥) إن كبرياء هؤلاء اليهود تصادم مع تواضع المسيح الذى ظهر كإبن نجار، فلم يقبل هؤلاء المتغطرسين أن يكون مسيحهم متواضعاً. وبسبب عدم إيمانهم هذا لم يستطيع المسيح أن يعمل قوات ومعجزات بينهم (مر ٢:٥). هؤلاء رأوا المسيح بعيونهم وكأنهم لم يروه. وانطبق عليهم قول الرب عنهم مبصرين ومعجزات بينهم (مر ٢:٥). هؤلاء رأوا المسيح بعيونهم وكأنهم لم يروه. وانطبق عليهم قول الرب عنهم مبصرين لا يبينهم (مر ٢:٥).

أليس هذا هو النجار إبن مريم = يُفهم من هذا أن يوسف النجار كان قد تنيح. في ذلك الحين وإلا كانوا قد ذكروا إسمه.

يعقوب ويوسى.. إخوته= الكتاب المقدس يستخدم لفظ إخوة فى حالات القرابة الشديدة (تك ٨:١٣ إبراهيم ولوط + تك ١٥:٢٩ لابان ويعقوب). وهى تستخدم عند اليهود للتعبير عن أولاد العم والعمة والخال والخالة. وفى اللغة الأرامية تستخدم نفس الكلمة أخ لتعبر عن كل هذه القرابات. وهناك أراء كثيرة فى هذا الموضوع ١) هم أبناء زوجة أخرى ليوسف النجار ٢) أولاد خالة للمسيح.

ويعقوب هو رئيس كنيسة أورشليم وكاتب رسالة يعقوب ويهوذا كاتب رسالة يهوذا. وإخوته لم يقبلوه أولاً ثم عادوا وآمنوا (يو ٧:٥).

(مر ١:٦) خرج من هناك (من كفر ناحوم) وجاء إلى وطنه (الناصرة) لكي يعطيهم فرصة أخرى.

إن تواضع المسيح الذي بسببه تعثر اليهود فيه صار سبباً لإعجابنا به وحبنا له ، إذ نزل إلينا ليرفعنا إليه . شاركنا جسدنا وأعمالنا فبارك لنا كل شيء . ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه = درج الناس على إكرام الغريب الذي لا يعرفونه ، والتقليل من شأن القريب الذي يعرفون نشأته وأهله ، وغالباً ما يكون هذا بسبب الحسد والغيرة . والمسيح إستعمل مثلاً شائعاً قال فيه عن نفسه أنه نبي ، إذ أن بعض الفئات فهموا أنه النبي الذي قال لهم عنه موسى (تث ١٥:١٨ مر ٢٠-٢٨ + مر ١٥:١) . ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه = مثل معروف عند اليهود استخدمه السيد المسيح هنا .

(مر 3: ٥) لم يقدر أن يصنع... من عدم إيمانهم = فعدم إيماننا قادر أن يغلق أبواب مراحم الله، أما الإيمان فيفتح كوى مراحم الله.

## إرسال الإثنى عشر

الآيات (مر٢:٧-١٣) :- ٧وَدَعَا الاثنَيْ عَشَرَ وَابْتَدَا يُرْسِلُهُمُ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ، وَأَعْطَاهُمْ سُلْطَانًا عَلَى الأَرْوَاحِ النَّحِسنَةِ، ^وَأَوْصَاهُمْ أَنْ لاَ يَحْمِلُوا شَيئًا لِلطَّرِيقِ غَيْرَ عَصًا فَقَطْ، لاَ مِرْوَدًا وَلاَ خُبْزًا وَلاَ نُحَاسًا فِي الْمِنْطَقَةِ. 'بَلْ النَّجِسنَةِ، ^وَأَوْصَاهُمْ أَنْ لاَ يَحْمِلُوا شَيئًا لِلطَّرِيقِ غَيْرَ عَصًا فَقَطْ، لاَ مِرْوَدًا وَلاَ خُبْزًا وَلاَ نُحَاسًا فِي الْمِنْطَقَةِ. 'بَلْ يَكُونُوا مَشْدُودِينَ بِنِعَال، وَلاَ يَلْبَسُوا ثَوْبَيْنِ. ' وَقَالَ لَهُمْ: «حَيثُمَا دَخَلْتُمْ بَيْتًا فَأَقِيمُوا فِيهِ حَتَّى تَخْرُجُوا مِنْ هُنَاكَ وَانْفُضُوا التُرَّابَ الَّذِي تَحْتَ أَرْجُلِكُمْ شَهَادَةً عَلَيْهِمْ. الْحَقَّ الْوَكُلُّ مَنْ لاَ يَقْبَلُكُمْ وَلاَ يَسْمَعُ لَكُمْ، فَاخْرُجُوا مِنْ هُنَاكَ وَانْفُضُوا التُرَّابَ الَّذِي تَحْتَ أَرْجُلِكُمْ شَهَادَةً عَلَيْهِمْ. الْحَقَّ أَوْلُ لَكُمْ: سَتَكُونُ لأَرْضِ سَدُومَ وَعَمُورَةَ يَوْمَ الدِينِ حَالَةً أَكْثَرُ احْتِمَالاً مِمَّا لِتِلْكَ الْمَدِينَةِ». ' افَخَرَجُوا وَصَارُوا يَكْرِزُونَ أَنْ يَتُوبُوا. " اوَأَخْرَجُوا شَيَاطِينَ كَثِيرِةً، وَدَهَنُوا بِزَيْتٍ مَرْضَى كَثِيرِينَ فَشَغَوْهُمْ. "

الآيات (مت ١٠٠٩-٥٠): - " لاَ تَقْتَنُوا ذَهَبًا وَلاَ فِضَّةً وَلاَ ثُحَاسًا فِي مَنَاطِقِكُمْ، ' وَلاَ مِرْوَدًا لِلطَّرِيقِ وَلاَ تُوْيَيْنِ وَلاَ أَحْذِيَةً وَلاَ عَصًا، لأَنَّ الْفَاعِلَ مُسْتَحِق طَعَامَهُ. ' ا «وَأَيَّةُ مَدِينَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ دَخَلْتُمُوهَا فَاقْحَصُوا مَنْ فِيهَا مُسْتَحِق، وَأَقِيمُوا هُنَاكَ حَتَّى تَخْرُجُوا. ' أوَحِينَ تَدْخُلُونَ الْبَيْتَ سَلِّمُوا عَلَيْهِ، " فَإِنْ كَانَ الْبَيْتُ مُسْتَحِقًا فَلْيَأْتِ مَسْلَمُكُمْ وَلاَ يَسْمَعُ كَلاَمَكُمْ فَاخْرُجُوا سَلاَمُكُمْ وَلاَيَهُمْ، ' وَمَنْ لاَ يَقْبَلُكُمْ وَلاَ يَسْمَعُ كَلاَمَكُمْ فَاخْرُجُوا سَلاَمُكُمْ وَلاَيْكُمْ، ' وَمَنْ لاَ يَقْبَلُكُمْ وَلاَ يَسْمَعُ كَلاَمَكُمْ فَاخْرُجُوا

خَارِجًا مِنْ ذَلِكَ الْبَيْتِ أَقْ مِنْ تِلْكَ الْمَدِينَةِ، وَانْفُضُوا غُبَارَ أَرْجُلِكُمْ. 'الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: سَتَكُونُ لأَرْضِ سَدُومَ وَعَمُورَةَ يَوْمَ الدِّينِ حَالَةً أَكْثَرُ احْتِمَالاً مِمَّا لِتِلْكَ الْمَدِينَةِ».

الآيات (لو ١:١-٦):- "أودَعَا تَلاَمِيذَهُ الاثنئي عَشَرَ، وَأَعْطَاهُمْ قُوَّةً وَسَلْطَانًا عَلَى جَمِيعِ الشَّيَاطِينِ وَشِفَاءِ أَمْرَاضٍ، 'وَأَرْسَلَهُمْ لِيَكْرِزُوا بِمَلْكُوتِ اللهِ وَيَشْفُوا الْمَرْضَى. "وَقَالَ لَهُمْ: «لاَ تَحْمِلُوا شَيْئًا لِلطَّرِيقِ: لاَ عَصًا وَلاَ مَرْوَدًا وَلاَ خُبْزًا وَلاَ فِضَّةً، وَلاَ يَكُونُ لِلْوَاحِدِ ثَوْبَانِ. أُواَيُ بَيْتٍ دَخَلْتُمُوهُ فَهُنَاكَ أَقِيمُوا، وَمِنْ هُنَاكَ اخْرُجُوا. "وَكُلُّ مَنْ لاَ يَقْبَلُكُمْ فَاخْرُجُوا مِنْ تِلْكَ الْمَدِينَةِ، وَانْفُضُوا الْغُبَارَ أَيْضًا عَنْ أَرْجُلِكُمْ شَهَادَةً عَلَيْهِمْ». 'فَلَمَّا خَرَجُوا كَانُوا يَجْتَازُونَ فِي كُلِّ مَوْضِعِ. "

لا تقتنوا ذهباً ولا فضة = المقصود عدم الإهتمام بالإقتناء أو أن يحملوا هَمْ الغد، فالله سيرسل لهم ما يكفيهم. الله يريد منهم الإتكال الكامل عليه وأن لا يجدوا في المال ضماناً للغد، وأن يهتموا فقط بالكرازة. عموماً فمحبة المال أصل لكل الشرور. وكانوا يأكلون في بيوت تلاميذهم وكان هذا لتزداد المحبة بينهم وبين تلاميذهم. نحاساً = أي النقود، فالنقود كانت من الذهب والفضة والنحاس. في مناطقكم = هي ثنية في رداء المنطقة تستعمل كما نستعمل الجيوب الآن . ولا مزوداً = كيس صغير يضعون فيه الطعام أثناء سفرهم. ولا أحذية = ويقول في مرقس بل يكونوا مشدودين بنعال = لا يعقل أن السيد يطلب منهم السير حفاة الأقدام، لذلك فليكونوا مشدودين بنعال، ولكن لا يحملوا هماً بزيادة، فيحملوا معهم أحذية لئلا ينقطع الحذاء الذي يلبسونه. حتى الحذاء عليهم أن لا يفكروا فيه، فهو سيدبر لهم كل شئ، بل ألم يكن حذاء مار مرقس المقطوع بداية الكرازة في مصر. ولا تُوبين.. ولا يلبسوا تُوبين (مرقص)= نفس المعنى أن لا يحملوا هم إنقطاع توب فيلبسوا ثوبين، عليهم أن يذكروا أن ثياب بنى إسرائيل ونعالهم لم تبلى مدة ٤٠ سنة (تث ٢٩:٥-٦)، فلا يحملوا شيئاً مضاعفاً. ولكن لاحظ قوله مشدودين بنعال أي أنهم على إستعداد مستمر للحركة. وكلمة مشدودين فلأن الصنادل المستخدمة كان لها سيور يلفونها حول الساق، ويلزم حلها أولاً قبل خلعها، هذه التي إعتبر المعمدان نفسه غير أهل لحلها. ولا عصا (متى).. غير عصا فقط (مرقس).. لا عصا (لوقا) العصا تستخدم في السير ليستند عليها السائر، إذ أن الطرق غير ممهدة وهم يسيرون في جبال ووديان، وتستعمل العصا في الدفاع ضد الحيوانات. ويبدو من مقارنة الثلاثة أناجيل أن هناك خلاف بسيط في موضوع العصا ففي متى ولوقا لا يُسمح بحمل عصا وفي مرقس يُسمح بهذا. وطبعاً علينا ألاّ نكون حرفيين وأن نفهم روح الوصية، والمقصود أن من يحتاج لعصا فليأخذها ليستند عليها، ولكن لنفهم أن المهم هو الشعور الداخلي بالإتكال على السيد المسيح في كل شئ، لا يخاف الكارز من حيوان يهاجمه (خر ٧:١١) ، ولا من جوع أو عوز ، فالله يدبر كل شئ. فلا نفهم عدم حمل العصا حرفياً، أن المسيح يمنع ذلك لكن المسيح يطلب أن نلقى كل همنا عليه وهو يعولنا. عموماً العصا تشير للحماية من عدو. ومعنى وجود نص يقول أحمل عصا ونص يقول لا تحمل عصا فهذا إشارة لإنه أن وجدت حماية إستعملوها (كما حدث مع نحميا "نح ٩:٢") وإن لم توجد فلا تحملوا هماً فأنا أحميكم (عز ٨: ٢١-٢٦) فعزرا لم يطلب حماية ثقة في إلهه لكن نحميا إذ عرض عليه الملك جيشاً ليحميه لم يرفض.

وأية مدينة دخلتموها فإفحصوا من فيها مستحق= أى من هو مستحق أن تقيموا عنده، ويكون بيته كنيسة تصلى فيها الصلوات والقداسات.وأقيموا هناك حتى تخرجوا (متى). حيثما دخلتم بيتاً فأقيموا فيه حتى تخرجوا إذاً هم سيبحثون عن بيت سمعته طيبة ليقيموا فيه ولا يتتقلون من بيت إلى بيت حتى لا تتحول خدمة الكلمة إلى خدمة المجاملات، وإنما يركزوا كل فكرهم وجهدهم في العمل الكرازي وحده. وحتى لا تحدث منافسات بين البيوت في إكرامهم فينسون الخدمة.

حين تدخلون البيت سلموا عليه = السلام هي عادة يهودية، بل هي عادة في كل العالم. ولكن المقصود هنا هو منح البركة لهذا المكان. وإن كان أهل البيت مستحقين لهذه البركة ستكون لهم، وإن لم يكونوا مستحقين ترجع هذه البركة وهذا السلام لكم = فليرجع سلامكم إليكم . انفضوا غبار أرجلكم = بمعنى أنهم خرجوا من عندهم لا يريدون أدنى شئ منهم. وكان اليهود يعتقدون أن أرض إسرائيل مقدسة، لدرجة أنهم إذا كانوا يأتون من مملكة وثنية يقفون عند حدود بلادهم من الخارج وينفضون أو يمسحون الغبار من على أرجلهم، حتى لا تتنجس أرضهم بالغبار الذي من أرض وثنية. وهنا مثل حي لأولئك اليهود الذين يرفضون رسالة الإنجيل، فهم لا يعتبرون مقدسين بل يصلون إلى مستوى الوثنيين وعبدة الأصنام إذ رفضوا المسيح غافر الخطايا فإستقرت خطاياهم عليهم (نح ١٣:٥٠ + أع ١٣:١٠).

سلموا عليه = بهذا تبدأ كنيستنا صلواتها، بأن يطلب الكاهن البركة والسلام للشعب بقوله "إيرينى باسى أى السلام لجميعكم" وهذا ليس مثل السلام العادى بين الأشخاص العاديين وإلا ما معنى قول السيد يرجع سلامكم اليكم، إذا هو بركة تمنح من الله. سدوم وعمورة = تكون حالتهم أكثر إحتمالاً من هؤلاء الرافضين إذ أن سدوم وعمورة لم ترى المعجزات التى رآها هؤلاء. هنا نرى أن العذاب درجات. والمجد أيضاً درجات "فنجم يمتاز عن نجم فى المجد" (١١٥ ١٤٠٥).

آية (مر ٦: ٧): - " وَدَعَا الاثْنَيْ عَشَرَ وَابْتَدَأَ يُرْسِلُهُمُ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ، وَأَعْطَاهُمْ سَلْطَانًا عَلَى الأَرْوَاحِ النَّحِسَةِ،" أرسلهم إثنين إثنين إثنين = (جا ٤:٩-١٢) فواحد منهما يشجع الأخر ويعزيه إن هو ضعف. وهكذا ذهب برنابا مع بولس ثم سيلا مع بولس. أو أحدهما يعظ والآخر يصلى.

الآيات (مر ١٢:٦ – ١٣): - " 'فَخَرَجُوا وَصَارُوا يَكْرِزُونَ أَنْ يَتُوبُوا. " وَأَخْرَجُوا شَيَاطِينَ كَثِيرَةً، وَدَهَنُوا بِزَيْتٍ مَرْضَى كَثِيرِينَ فَشَفَوْهُمْ. "

هنا نرى التلاميذ يخرجون في هذه المهمة التدريبيه في وجود السيد بالجسد على الأرض، ويمارسوا عمل الكرازة. ونراهم يمارسون سر مسحة المرضى = دهنوا بزيت مرضى كثيرين فشفوهم. وهكذا تتمم الكنيسة هذا السر كما تسلمته من الرسل، وكما إستلمه الرسل من السيد المسيح، وكما أمر معلمنا يعقوب (يع0.11-0.1). ونلاحظ أن يهوذا كان من ضمن التلاميذ، إذاً فهو قد عَلَّم ودهن بالزيت فشفى مرضى وأخرج شياطين، ولكن هلك إذ لم يقدر قيمة ما أخذ، فإنطبق عليه قول السيد المسيح "إنى لم أعرفكم قط" (مت 0.11-0.11)

كُمْ: سَنتَكُونُ لأَرْضِ سَدُومَ وَعَمُورَةَ يَوْمَ الدِّينِ حَالَةٌ أَكْثَرُ احْتِمَالاً مِمَّا لِتِلْكَ الْمَدِينَةِ. "

#### قطع رأس يوحنا المعدان

الآيات (مر ٢:١٠-٣٩):- " فَسَمِعَ هِيرُودُسُ الْمَلِكُ، لأَنَ اسْمَهُ صَارَ مَشْهُورًا. وَقَالَ: ﴿إِنَّهُ يُوحَنَّا الْمُعْمَدَانَ قَامَ مِنَ الْأَمْوَاتِ وَلِذِلِكَ تُعْمَلُ بِهِ الْقُوَّاتُ». "قَالَ آخَرُونَ: ﴿إِنَّهُ إِلِيْاً». وَقَالَ آخَرُونَ: ﴿إِنَّهُ إِلِيْاً». وَقَالَ آخَرُونَ: ﴿إِنَّهُ تَبِعٌ أَوْ كَأَحَدِ الْأَمْوَاتِ!» "لأَنَّ الْمُعْرَادِينَا مَنْ الْجَلِي لِمُولِدِينَا المَرْأَةِ فِيلُبُسُ اَخِيهِ، إِذْ كَانَ قَلْ الْأَنْبِوَءِ». أَوْلِكِنْ لَمَّا سَمِعَ هِيرُودُسُ قَالَ: ﴿هِذَا هُوَ يُوحِنَّا الَّذِي قَطَعْتُ أَنَا رَأْسَهُ. إِنَّهُ قَامَ مِنَ الْمُواتِ!» "الأَنَّ قَيْرُهُ الْمُنَالِقَ أَمْسَكُ يُوحَنَّا وَأَوْثَقَهُ فِي السَّجْنِ مِنْ أَجْلِ هِيرُودِيّا امْزَأَةِ فِيلُبُسُ أَخِيهِ، إِذْ كَانَ قَلْ الْمُؤْوَى الْمُعْمَوْدِينَا عَلَيْهِ، وَأَرْدَتُ أَنْ تَقْتُلُهُ وَلَهُ تَقْدِرْ، "لأَنَّ هِيرُودُسَ كَانَ يَهُابُ يُوحَنَّا عَلَيْمَ أَنَّهُ رَجُلٌ بَارٌ وَقِدِيسٌ، وَكَاعَ يَخْفُهُ. وَإِنَّ مَنْوَتِهُ هِيرُودُسَ فَيْ مَوْلِدِهِ عَشَاءً لِعُظَمَائِهِ وَقُوَّادِ وَأَرْدَتُ أَنْ تَقْتُلُهُ وَلَهُ عَلِيمٍ الْمُؤْوِرِ. "لَوَإِذْ كَانَ يَوْمُ مُوافِقٌ، لَمَّا صَنْعَ هِيرُودُسُ فِي مَوْلِدِهِ عَشَاءً لِعُظَمَائِهِ وَقُوَّادٍ وَأَرْدِ الطُّنِي مِنْي فَلَى كَثِيرًا، وَسَمِعْهُ شِمُورُورٍ. "لَوَإِذْ كَانَ يَوْمُ مُوافِقٌ، لَمَّا صَنْعَ هِيرُودُسُ فِي مَوْلِدِهِ عَشَاءً لِعُظْمَائِهِ وَقُوَّادٍ وَلَوْمَ الْجُهِنِي وَلَيْكُ مِنْ الْمُلِكُ بِرَاسُهِ وَقُولِهُ الْمُلِكُ الْمُلِكُ الْمَالِكُ مَنْ طَلَيْتُ الْمُعْمَدَانِ». "لَمُعَمِّ طَلَيْتِ مَا لَمُعْرَفِي مَا طَلَيْتِ مَا لَمُعْمَدَانِ عَلَى طَبْقُ وَلَعُمُ وَلَعْمَ الْمُعْمَدَانِ عَلَى طَبْقُولُ الْمُلِكُ عَلَى طَبْقُ وَأَعْطَاهُ لِلصَّيْتِ أَنْ عَلْمُ لِلْمُلِكِ مُنْ الْمُلِكُ سَتَعْ الْمُعْمَدَانِ عَلْمُ لَلْكُونَ لَلْمُ الْمُلِكُ عَلَى طَلْمُ الْمُلِكُ عَلَى طَلْمَ الْمُؤْلِقُ وَلَعْمَا الْمُعْمَدُونَ لَلْ الْمُؤْلِقُ الْمُولِقُ وَلَعْمَا الْمُلِكُ عَلَيْكُ الْمُلْكُ الْمُولِي الْمُؤَلِّ وَلَعْمَا فَى فَالْمُلِكُ الْمُلْكُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُلِكُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُنْ الْمُلْكُولُولُ مُنْ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُول

الآيات (مت ١٠١٤-١١): - "في ذلِكَ الْوَقْتِ سَمِعَ هِيرُودُسُ رَئِيسُ الرَّبْعِ خَبَرَ يَسُوعَ، 'فَقَالَ لِغِلْمَانِهِ: «هذَا هُوَ يُوحَنَّا الْمَعْمَدَانُ قَدْ قَامَ مِنَ الأَمْوَاتِ! وَلِذلِكَ تُعْمَلُ بِهِ الْقُوَّاتُ». 'فَإِنَّ هِيرُودُسَ كَانَ قَدْ أَمْسَكَ يُوحَنَّا وَأَوْثَقَهُ وَطَرَحَهُ فِي سِجْنٍ مِنْ أَجْلِ هِيرُودِيًّا امْرَأَةِ فِيلُبُسَ أَجْيِهِ، 'لأَنَّ يُوحَنَّا كَانَ يَقُولُ لَهُ: «لاَ يَحِلُ أَنْ تَكُونَ لَكَ». 'وَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَقْتُلُهُ خَافَ مِنَ الشَّعْبِ، لأَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُمْ مِثْلَ نَبِيٍّ. 'ثُمَّ لَمًا صَارَ مَوْلِدُ هِيرُودُسَ، رَقَصَتِ ابْنَهُ هِيرُودِيًّا فِي الْوَسْطِ فَسَرَّتْ هِيرُودُسَ. 'مِنْ ثُمَّ وَعَدَ بِقَسَمٍ أَنَّهُ مَهْمَا طَلَبَتْ يُعْطِيهَا. 'فَهِيَ إِذْ كَانَتْ قَدْ تَلَقَّنَتْ مِنْ أُمِّهَا قَالَتْ: «أَعْطِيهَا. 'فَهِيَ إِذْ كَانَتْ قَدْ تَلَقَّنَتْ مِنْ أُمِّهَا قَالَتْ: «أَعْطِيهَا. 'فَهُمِيَ إِذْ كَانَتْ قَدْ تَلَقَّنَتْ مِنْ أُمُّهَا قَالَتْ: «أَعْطِيهَا عَلَى طَبَق رَأْسَ يُوحَنَّا الْمَعْمَدَانِ». 'فَأَخْتَمَ الْمَلِكُ. وَلَكِنْ مِنْ أَجْلِ الأَقْسَامِ وَالْمُتَكِئِينَ أُمِّ الْمَعْمَدَانِ». 'فَأَخْتُمَ الْمَلِكُ. وَلَكِنْ مِنْ أَجْلِ الأَقْسَامِ وَالْمُتَكِئِينَ أَمْ مَنْ أَمْ اللّهُ عَلَى طَبَق وَدُفْعَ إِلَى الصَّبِيَّةِ، مُعْمَدَانِ». 'فَأَخْتُمَ الْمَلْكُ. وَلَكِنْ مِنْ أَجْلِ الأَقْسَامِ وَالْمُتَكِئِينَ مَعْمَدَانِ». 'فَأَخْتُمَ الْمَلِكُ. وَلَكِنْ مِنْ أَجْلِ الأَقْسَامِ وَالْمُتَكِئِينَ مَعْمَدَانِ» لَوْ اللّهُ مُنْ يَعْطَى طَبَق وَدُفْعَ إِلَى الصَّبِيَّةِ، وَمَا إِلَى الصَّبِيَّةُ مَا الْمَعْمَدَانِ عُلُى أَبِي الْمُعْمَدَانِ عَلَى طَبَق وَدُفْعَ إِلَى الصَّبِيَةِ الْمَعْمَدَانِ عُلَى أَلْوَلُولُولُولُولُ يَسُوعَ. "

الآيات (لو ٢:٧-٩):- "فَسَمِعَ هِيرُودُسُ رَئِيسُ الرُبْعِ بِجَمِيعِ مَا كَانَ مِنْهُ، وَارْتَابَ، لأَنَّ قَوْمًا كَاثُوا يَقُولُونَ: ﴿إِنَّ يُوحَنَّا قَدْ قَامَ مِنَ الْأَمْوَاتِ». ^وَقَوْمًا: ﴿إِنَّ إِيلِيًا ظَهَرَ». وَآخَرِينَ: ﴿إِنَّ نَبِيًّا مِنَ الْقُدَمَاءِ قَامَ». 'فَقَالَ هِيرُودُسُ: ﴿يُوحَنَّا أَنَا قَطَعْتُ رَأْسَهُ. فَمَنْ هُوَ هذَا الَّذِي أَسْمَعُ عَنْهُ مِثْلَ هذَا؟» وَكَانَ يَطْلُبُ أَنْ يَرَاهُ. "

هيرودس هذا هو هيرودس أنتيباس أحد أبناء هيرودس الكبير الذى كان يحكم كل اليهودية والجليل، وبعد ما مات هيرودس الكبير سنة ٤ ق.م. إنقسمت مملكته أربعة أجزاء. ومن أولاد هيرودس الكبير.

- ١) اريسطوبولوس (لم يكن يحكم) وهو والد هيروديا.
- ٢) هيرودس فيلبس (مر ١٧:٦) وقد تزوج من هيروديا بنت أخيه.
- ٣) هيرودس أنتيباس. وقد تركت هيروديا زوجها فيلبس انتزوجه في أثناء حياة زوجها فيلبس وهذا ما عارضه يوحنا المعمدان. ولقد كان مسموحاً، بل مطلباً للناموس أن يتزوج الأخ أرملة أخيه الراحل إذا كان هذا الميت قد مات دون نسل وذلك ليقيم نسلاً بإسم أخيه، لكن أن تترك زوجة زوجها لتتزوج بأخيه فهذا ضد الناموس.

هيرودس رئيس الربع = هو أنتيباس، والربع هو ربع مملكة هيرودس الكبير أبوه. والربع الذي حكمه هو الجليل وبيرية (وهيرودس هذا هو الذي حاكم المسيح عندما أرسله له بيلاطس البنطي).

هو يوحنا المعمدان قد قام من الأموات = رغم أن يوحنا المعمدان لم يعمل معجزات (يو ١:١٠)، والمسيح كان صانع للمعجزات، إلا أن تصور هيرودس أن المسيح هو يوحنا المعمدان وقد قام من الأموات، ما كان سوى إحساساً بالإثم وعذاباً للضمير، "فالشرير يهرب ولا طارد" (أم ١:٢٨) (وهذا نفس ما حدث مع قابين). وهكذا تنتهى اللذة العابرة بعذاب مستمر وألم دائم. ولاحظ تدرج الشر في حياة هيرودس ١) فهو أولاً قد إغتصب زوجة أخيه الحي. ٢) قتل يوحنا المعمدان. ولاحظ أن مؤامرة القتل قد تم تدبيرها وقت الإستمتاع الوقتى بالخطية. ولقد قتل هيرودس المعمدان ليكتم صوت الحق الذي كان يعذبه، لكن الخوف لم يفارقه، صار بلا سلام، فالخطية تنقد الإنسان سلامه الداخلي، وتفقده أبديته. أما الإلتزام بالحق فهو وإن كان ثمنه الإستشهاد لكن لن يفقد المؤمن سلامه على الأرض، وتكون له حياة أبدية. أين هيرودس الآن وأين يوحنا المعمدان؟!

نهاية هيرودس: - كان هيرودس متزوجاً من إبنة الحارث والى النبطيين وبسبب زواجه من هيروديا طلقها. فقام عليه الحارث وحاربه وسحق جيشه. وتم نفى هيرودس وزوجته إلى فرنسا سنة ٣٩م، ونالت إبنة هيروديا جزاءها إذ سقطت في بحيرة من الثلج وقطعت رقبتها.

ويضيف معلمنا مرقس على قصة متى أن هيرودس كان يحترم يوحنا ويهابه عالماً أنه رجل بار وقديس. وكان يحفظه (مر ٢٠:٦) = واضح أن هيروديا كانت دائمة التدبير وحبك المؤامرات ضد يوحنا المعمدان (مر ١٩:٦). ولكنها لم تقدر لأن هيرودس كان يحفظه منها، إذ كان خائفاً من الشعب، ولأنه كان يعلم أنه رجل بار وقديس لكن كان في داخله صراع بين رغبته الآثمة وإعجابه بيوحنا، ولكنه إنهار أخيراً أمام ألاعيب هذه المرأة التى أغوته برقصة إبنتها (سالومى) وهو في حالة سكر ومجون. لكن لنفهم أن حياة المعمدان إنتهت ليس لسلطان هيرودس أو هيروديا بل لأن الله سمح بهذا.

إذ سمعه فعل كثيراً = (مر ٢٠:٦) وفى الترجمة الأصلية "إذ سمعه إضطرب كثيراً" ولكنه سمعه بسرور. وواضح أن ضميره كان يستيقظ بعض الوقت ويفرح لكلام المعمدان المملوء قوة بالروح القدس، ولكنه أمام شهواته كان يرفض الإذعان لصوت الحق، فكان صوت المعمدان يعذبه. هو كان يتعذب إذ لم يكن مستقيماً فى قلبه وخاضعاً لشهواته.

وتمت جريمة القتل في جو سُكر وعربدة ومجون، كان مجلس مستهزئين (مر ٢١:٦) ونجحت مؤامرتهم لأن المعمدان كان قد أنهي مهمته، فالله "خلقنا لأعمال صالحة" (أف٢:١٠) حين ننتهي منها نذهب لنرتاح، وقد أنهي المعمدان عمله ومهد الطريق للمسيح، وحتى لا توجد منافسة أو حزبين فليصعد يوحنا للسماء بأي وسيلة. وإذ كان يوم موافق=هو كان موافقاً لأغراض هيروديا. وهيرودس هذا سماه السيد المسيح ثعلباً (لو ٣٢:١٣). فهيروديا كانت تعلم أن هيرودس كان يسكر في هذا اليوم.

جاءت القصة في متى كتطبيق على قول السيد "ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه" (ص١٣) وجاءت القصة في مرقس عقب إرسالية الرسل بمعنى أنه سيحدث لكم مثل هذا.

وحتى الآن نحن نفعل نفس الخطأ إذ نخاصم ونقاطع من يسمعنا كلمة حق حتى لا يعذب ضميرنا.

### معجزة إشباع الخمسة ألاف

الآيات (مر٢:٠٣-٤٤):- " وَاجْتَمَعَ الرُسُلُ إِلَى يَسُوعَ وَأَخْبَرُوهُ بِكُلِّ شَيْءٍ، كُلِّ مَا فَعُلُوا وَكُلُّ مَا عَلَمُوا. الْقَقَالِ لَهُمْ: «تَعَالَوْا أَنْتُمْ مُنْفَرِدِينَ إِلَى مَوْضِعٍ خَلاءٍ وَاسْتَرِيحُوا قَلِيلاً». لأَنَّ الْقَادِمِينَ وَالذَّهِبِينَ كَانُوا كثيرِينَ، وَلَمْ تَتَيَسَّرُ لَهُمْ فُرْصَةٌ لِلأَكْلِ. " فَمَضُوا فِي السَّفِينَةِ إِلَى مَوْضِعٍ خَلاَءٍ مُنْفَرِدِينَ. " فَرَاهُمُ الْجُمُوعُ مَنْطَلِقِينَ، وَعَرَفَهُ كَثِيرُونَ. فَتَرَاكَضُوا إِلَى هُنَاكَ مِنْ جَمِيعِ الْمُدُنِ مُشَاةً، وَسَبَقُوهُمْ وَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ. ' " فَلَمًا خَرَجَ يَسُوعُ رَأَى وَعَرَفَهُ كَثِيرًا، فَتَحَدَّنَ عَلَيْهِمْ إِذْ كَانُوا كَخِرَافٍ لاَ رَاعِيَ لَهَا، فَابْتَذَأَ يُعَلِّمُهُمْ كَثِيرًا. " وَيَعْ سَاعَاتٍ كَثِيرَةٍ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ جَمُعًا كثِيرًا، فَتَحَدَّنَ عَلَيْهِمْ إِذْ كَانُوا كَخِرَافٍ لاَ رَاعِي لَهَا، فَابْتَذَأَ يُعَلِّمُهُمْ كَثِيرًا. " وَيَعْ سَاعَاتٍ كَثِيرَةٍ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ عَلَيْكِ، وَالْفُونُ مَوْلَايْنَا وَيَبْتَاعُوا لَهُمْ لَكِيْ يَمْضُوا إِلَى الضَيّاعِ وَالْفُرُى حَوَالَيْنَا وَيَبْتَاعُوا لَهُمْ لَكِيْ يَمْضُوا إِلَى الضَيّاعِ وَالْفُرَى عَوَالَيْنَا وَيَبْتَاعُوا لَهُمْ كُبْرًا، لأَنْ لَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا يَأْكُلُونَ». لاَقْلَولُ لَهُمْ: «أَعُوهُمْ أَنْ يُومْ وَقَالُوا لَهُ وَالْوَقْتُ مَضَى. ' " إِصْرِفْهُمْ لِكَيْ يَمْضُوا إِلَى الضَيّاعِ وَالْفُرُوا». فَقَالُوا لَهُ: «أَنْمُوسِي وَنَبْتَاعُ لَهُمْ: «أَعْطُوهُمْ أَنْتُمْ لِيَأْكُولُوا». فَقَالُوا لَهُ: «أَنْمُولُ وَلَوْقُلُ مُولُولُ مَنْ لَكُولُ مِنَ يَلْكُمُوا الْمُولُولُ وَلَهُمْ لِكُمْ وَلَالْمُولُولُ الْمُولِي وَلَقُلُ الْجُمِيعِ، " فَقَالُوا لَهُ مَلِي وَلَيْكُولُ الْمُولُ وَلَهُمْ لِلْ فَعُولُ مِنْ السَّمَولُ الْمُولُولُ مِنَ الشَّمَ السَّمَويُ وَلَاللَّالُولُ مَنْ السَّمَاتِ وَلَيْلُ الْمُولُولُ وَلَا مُولُولُ مِنَ الْمُولُولُ مِنَ الْمُعْمَلِ وَالْمُولُ الْمُولُولُ مَنْ السَّمَولُ الْمُؤْلُولُ مِنَ الشَّمُ السَّمَولُ الْمُولُ الْمُولُ وَلَا مُنْ الْمُولُولُ مَنْ السَّمَولُ الْمُولُولُ مِنَ السَّمَولُ اللَّهُولُ الْمُولُ مِنَ السَّمُ السَّمَولُ اللَّهُولُ اللَّهُ وَلَا مِنْ الْمُولُ وَلَا مُنَالِ مُنَ الْمُ

الآيات (مت ١٣:١٤):- " الْفَلَمَّا سَمِعَ يَسُوعُ انْصَرَفَ مِنْ هُنَاكَ فِي سَفِينَةٍ إِلَى مَوْضِعِ خَلاَءٍ مُنْفَرِدًا. فَسَمِعَ الْجُمُوعُ وَتَبِعُوهُ مُشَاةً مِنَ الْمُدُنِ. وَلَفَمَّا خَرَجَ يَسُوعُ أَبْصَرَ جَمْعًا كَثِيرًا فَتَحَثَّنَ عَلَيْهِمْ وَشَفَى مَرْضَاهُمْ. وَلَمَّا صَارَ الْمَسَاءُ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ تَلاَمِيدُهُ قَائِلِينَ: «الْمَوْضِعُ خَلاَةٌ وَالْوَقْتُ قَدْ مَضَى. اِصْرِفِ الْجُمُوعَ لِكَيْ يَمْضُوا إِلَى الْقُرَى وَيَبْتَاعُوا لَهُمْ طَعَامًا». الْفَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ: «لاَ حَاجَةً لَهُمْ أَنْ يَمْضُوا. أَعْطُوهُمْ أَنْتُمْ لِيَأْكُلُوا». الْفَقَالُوا لِلْ الْفُرَى وَيَبْتَاعُوا لَهُمْ طَعَامًا». الْفَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ: «لاَ حَاجَةً لَهُمْ أَنْ يَمْضُوا. أَعْطُوهُمْ أَنْتُمْ لِيَأْكُلُوا». الْفَقَالُوا لَهُمْ يَسُوعُ: «لاَ حَاجَةً لَهُمْ أَنْ يَمْضُوا. أَعْطُوهُمْ أَنْتُمْ لِيَأْكُلُوا». الْفَقَالُوا لَهُمْ يَسُوعُ: «لاَ حَاجَةً لَهُمْ أَنْ يَمْضُوا. أَعْطُوهُمْ أَنْتُمْ لِيَأْكُلُوا». الْفَقَالُوا لَهُمْ يَسُوعُ: «لاَ حَاجَةً لَهُمْ أَنْ يَمْضُوا. أَعْطُوهُمْ أَنْتُمْ لِيَأْكُلُوا». الْفَقَالُوا لَهُمْ يَسُوعُ: «لاَ حَاجَةً لَهُمْ أَنْ يَمْضُوا. أَعْطُوهُمْ أَنْتُمْ لِيَأْكُلُوا». الْجُمُوعَ أَنْ يَتَعِلُوا عَلَى الْعُشْرِ. ثُمْ أَنْ يَمْضُوا. أَنْ عَمْسَةُ أَلْوَاسِمَكَتَيْنِ، وَرَفَعَ نَظُرَهُ نَحْوَ السَمَّاءِ وَيَارَكَ وَكَسَّرَ وَأَعْطَى الأَرْغِفَةَ مَمْلُوءَ فَلَى الْعُشْرِدِ، وَالتَّلَامِيذُ لِلْجُمُوعِ. الْقَطَى الْمُعْمِي وَشَبِعُوا. ثُمَّ رَفَعُوا مَا فَضَلَ مِنَ الْكِسَرِ اثْنُتَى عَشْرَةً قُفَةً مَمْلُوءَةً.

' وَالْآ كِلُونَ كَانُوا نَحْوَ خَمْسَةِ آلاَفِ رَجُل، مَا عَدَا النِّسَاءَ وَالأَوْلاَدَ. ' وَلِلْوقْتِ أَلْزَمَ يَسُوعُ تَلاَمِيذَهُ أَنْ يَدْخُلُوا السَّفِينَةَ وَيَسْبِقُوهُ إِلَى الْجَبَلِ مُنْفَرِدًا لِيُصَلِّيَ. الْجُمُوعَ. " وَيَعْدَمَا صَرَفَ الْجُمُوعَ صَعِدَ إِلَى الْجَبَلِ مُنْفَرِدًا لِيُصَلِّيَ. وَلَمَّا صَارَ الْمَسَاءُ كَانَ هُنَاكَ وَحْدَهُ. "

الآيات (لو ٩: ١٠ - ١٧): - " أوَلَمَّا رَجَعَ الرُّسُلُ أَخْبَرُوهُ بِجَمِيعِ مَا فَعَلُوا، فَأَخَذَهُمْ وَانْصَرَفَ مُنْفَرِدًا إِلَى مَوْضِعِ خَلاَءٍ لِمَدِينَةٍ تُسَمَّى بَيْتَ صَيْدًا. ' فَالْجُمُوعُ إِذْ عَلِمُوا تَبِعُوهُ، فَقَبِلَهُمْ وَكَلَّمَهُمْ عَنْ مَلْكُوتِ اللهِ، وَالْمُحْتَاجُونَ إِلَى الشَّفَاءِ شَفَاهُمْ. ' فَابْتَدَأَ النَّهَارُ يَمِيلُ. فَتَقَدَّمَ الاثنَّا عَشَرَ وَقَالُوا لَهُ: «اصْرِفِ الْجَمْعَ لِيَذْهَبُوا إِلَى الْقُرَى وَالضَّيَاعِ الشَّفَاءِ شَفَاهُمْ. ' فَابْتَاعَ طَعَامًا، لأَنْنَا ههُنَا فِي مَوْضِعِ خَلاَءٍ». " فَقَالُ لَهُمْ: «أَعْطُوهُمْ أَنْتُمْ لِيَأْكُلُوا». فَقَالُوا: «لَيْسَ حَوْلَيْنَا فَيَبِيتُوا وَيَجِدُوا طَعَامًا، لأَنْنَا ههُنَا فِي مَوْضِعِ خَلاَءٍ». " فَقَالَ لَهُمْ: «أَعْطُوهُمْ أَنْتُمْ لِيَأْكُلُوا». فَقَالُوا: «لَيْسَ عِنْدَنَا أَكْثُرُ مِنْ خَمْسَةِ أَرْغِفَةٍ وَسَمَكَتَيْنِ، إِلاَّ أَنْ نَذْهَبَ وَبَبْتَاعَ طَعَامًا لِهِذَا الشَّعْبِ كُلِّهِ». ' لأَنَّهُمْ كَاتُوا نَحْوَ عَنْدَا أَكْثُرُ مِنْ خَمْسَةِ أَرْغِفَةٍ وَسَمَكَتَيْنِ، إِلاَّ أَنْ نَذْهَبَ وَبَبْتَاعَ طَعَامًا لِهِذَا الشَّعْبِ كُلِّهِ، ثُلُهُمْ كَاتُوا نَحْوَ خَمْسِينَ ». " فَقَالُوا بَحْوَ الْمَعْمَى التَّلَمِيذِهِ: «أَتْكُولُوهُمْ فِرَقًا خَمْسِينَ خَمْسِينَ ». " فَقَعلُوا هِكَذَا، وَأَتْكُلُوا الْجَمِيعَ. ' فَقَالُ الْجَمْعِ. النَّكُولُولُ وَشَبِعُوا جَمِيعًا. ثُمَّ رُفِعَ مَا فَصَلَ عَنْهُمْ مِنَ الْكِسَرِ اثَنْتَا عَشْرَةً قُقَةً. "

الآيات (يو ٦: ١-٥٠): " بَعْدَ هذَا مَضَى يَسُوعُ إِلَى عَبْرِ بَحْرِ الْجَلِيلِ، وَهُوَ بَحْرُ طَبَرِيَةً. آوتَبِعَهُ جَمْعٌ عَثِيرٌ لِأَنَّهُمْ أَبْصَرُوا آيَاتِهِ الَّتِي عَانَ يَصْنَعُهَا فِي الْمَرْضَى. "فَصَعِدَ يَسُوعُ إِلَى جَبَل وَجَلَسَ هُنَاكَ مَعَ تَلاَمِيذِهِ. وَيَانَ الْفُصِحُ، عِيدُ الْيَهُودِ، قَرِيبًا. "فَرَفَعَ يَسُوعُ عَيْنَيْهِ وَيَظُرَ أَنَّ جَمْعًا كَثِيرًا مُقْبِلِّ إِلَيْهِ، فَقَالَ لِفِيلُبُسَ: «مِنْ أَيْنَ نَبْتَاعُ الْفُصِحُ، عِيدُ الْيَهُودِ، قَرِيبًا. "فَرَفَعَ يَسُوعُ عَيْنَيْهِ وَيَظُرَ أَنَّ جَمْعًا كثِيرًا مُقْبِلِ إِلَيْهُ، فَقَالَ لِفِيلُبُسُ: «لاَ يَكْفِيهِمْ خُبْزً لِيَأْكُلَ هُولَاءِ؟» "وَإِنَّمَا قَالَ هذَا لِيَمْتَحِنَهُ، لأَنَهُ هُو عَلِمَ مَا هُوَ مُرْمِعٌ أَنْ يَفْعَلَ. "أَجَابَهُ فِيلُبُسُ: «لاَ يَكْفِيهِمْ خُبْزُ لِيَأْكُلُ هُولَاءٍ؟» "أَفَقَالَ لِيَلْكُرُ وَلِيلُ مَنْ تَلَامِيذِهِ، وَهُو أَنْدَرُاوُسُ أَخُو سِمْعَانَ خُبْرُ لِيأَدُدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ شَيْئًا يَسِيرًا». "قَالَ لَهُ وَاحِدٌ مِنْ تَلاَمِيذِهِ، وَهُو أَنْدَرَاوُسُ أَخُو سِمْعَانَ بُطُرُسَ: " «هُنَا غُلامَ مَعَهُ خَمْسَةُ أَرْغُفَةِ شَعِيرٍ وَسَمَكَتَانٍ، وَلِكِنْ مَا هذَا لِمِثْلِ هَوْلاَءٍ؟» "فَقَالَ يَسُوعُ الأَرْغِفَةَ النَّاسَ يَتَكِنُونَ». وَكَانَ فِي الْمَكَانِ عُشْبٌ كَثِيرٌ، فَاتَكَأَ الرَّجَالُ وَعَدَدُهُمْ نَحُو خَمْسَةِ آلاَهٍ. " فَقَالَ يَسُوعُ الأَرْغِفَة وَقُلْكَ مِنَ السَمَكَتَيْنِ بِقَدْرٍ مَا شَاعُوا. "أَقَلَمَا شَبِعُوا، وَمَنْ مَنْ السَمَكَتَيْنِ بِقَدْرٍ مَا شَاعُوا. "أَقَلَمَا شَبِعُوا، وَمُنْ مَنْ وَوَنَ عَلَى التَلاَمِيدِهِ، وَالتَلامِيدُ وَيَالُكُومِيدُ أَنْ مَنْ السَمَكَتَيْنِ بِقَدْرٍ مَا شَاعُوا. "أَقَلَمَا شَيعُوا، وَمَنْ مَنْ الْعِلْمِيدِهِ وَالْمَالُولُ الْمُنْ الْمَالُوا الْمُنْ عَلَى النَّلُمُ مُنْمُعُونَ أَنْ يَأْنُوا وَيَخْتَطِفُوهُ لِيَجْعَلُوهُ مَلِكَامُ مِنْ الْمُعْمُ اللَّهُ مُنْمُعُونَ أَنْ يَأْتُوا وَيَخْتَطِفُوهُ لِيَجْعَلُوهُ مَلِكَا، وَلَنْ مَلْولُولُ الْمُنْمُ اللَي وَخُدَا لِلْ فَي فَالُوا فَيَخْتَطِفُوهُ لَيَجْعَلُوهُ مَلْكَامُ اللَّهُ مَا لِيَالُوا وَيَخْتَطِفُوهُ لَيَجْعَلُوهُ مُلْكِامُ الْمُنْمُ اللَّهُ مُنْ مُعُونَ أَنْ يَأْمُونَ أَنْ يَأْلُوا وَيَ

هذه المعجزة هي المعجزة الوحيدة التي يدونها البشيرون الأربعة لأهميتها. فهذه المعجزة، معجزة إشباع الجموع بالخبز هي إشارة لشخص المسيح المشبع الذي به نستغني عن العالم وهي رمز لسر الإفخارستيا الذي يعطينا السيد فيه جسده على شكل خبز، ويشبعنا كلنا به. لذلك قبل إتمام معجزة إشباع الجمع شفى السيد مرضاهم (مت ١٤ : ١٤) كما غسل السيد أرجل تلاميذه قبل العشاء الرباني وفي هذا إشارة لإلزامنا بالتوبة والإعتراف قبل التناول وذلك لأنه بالتوبة والإعتراف تشفى النفس من مرضها الروحي فتتأهل لتقبل الجسد المقدس ولذلك من

يقدم توبة حقيقية يفرح بالتناول. ولما صار المساء=إشارة رمزية لحال العالم من ضيقات وجوع نفسى وروحى قبل مجىء المسيح. لكن جاء المسيح ليقدم الشبع، قدم جسده طعاماً. إصرف الجموع = بالحسابات البشرية لا يمكن إطعام كل هذا الجمع. وكم تقف الحسابات البشرية عائقاً أمام إمكانيات الإيمان. وفى (يو ٢٠٥٦ ) نجد السيد المسيح يسأل فيلبس ليمتحنه "من أين نبتاع خبزاً ليأكل هؤلاء" فالسيد يظهر حجم المشكلة أولاً، ثم يظهر لفيلبس ضعف إيمانه وخطأ أن يلجأ الى حساباته البشرية مع المسيح، إذ أن فيلبس رأى كثيراً من المعجزات الخارقة ومازال غير واثق. وطبعاً فسؤال السيد المسيح لفيلبس سينتج عنه زيادة إيمان فيلبس بعد أن يرى المعجزة وشفاء الإيمان شرط للشبع. وعلينا أن نضع كل إمكانياتنا البشرية بين يدى المسيح طالبين البركة فى المعجزة وهنا نرى سبباً مهماً حتى تحل البركة وهو جلوس الشعب فى محبة وتآلف، فبدون محبة لا بركة. ونلاحظ أن المسيح يعطى للتلاميذ (الكنيسة بكهنوتها وخدامها) والتلاميذ يعطون الناس. وفى هذه المعجزة نرى النعمة تمتد بالموجود لحدود عجيبة، نرى خلق بصورة جديدة، فالمتاح قليل ولكن مع البركة صار كثيراً جداً. وما النعمة تمتد بالموجود لحدود عجيبة، نرى خلق بصورة جديدة، فالمتاح قليل ولكن مع البركة صار كثيراً جداً. وما هو القليل المتاح:-

- ١. خمس خبزات وسمكتين.
- ٢. الخبز من الشعير وهو أرخص أنواع الخبز.
- مع غلام صغیر (وتصور لو رفض هذا الغلام أن یعطي ما معه، كم كانت ستكون
   خسارته وهكذا كل خادم يتصور أن إمكانياته ضعيفة فيمتنع عن الخدمة)

فالله يعمل بالقليل ويبارك فيه.

دخل عنصر سماوى للمادة فتحدت الأعداد والكميات وأشبعت الألاف وتبقى منها. كما

قال الله لبولس "قوتي في الضعف تُكْمَل" أي مهم وجود الضعف أي القليل الذي عندنا.

وهذا هو مفهوم الكنيسة الأرثوذكسية في الجهاد والنعمة. أمثلة:-

- ۱- الله يأمر نوح ببناء فلك (جهاد) ولكن الله يغلق عليه فيحميه (نعمة) (تك ١٦:٧) فهل كانت التكنولوجيا أيام نوح قادرة أن تبنى هذا الفلك العجيب، الذي يقاوم مياهاً من فوق ومن تحت.
- ٢- المسيح يأمر بملأ الأجران في معجزة تحويل الماء الى خمر، فهل من حول الماء إلى خمر كان غير قادر على تحويل الهواء إلى خمر ولا داعى لشقاء الخدام في ملء الأجران. (ملء الأجران = جهاد وتحويل الماء لخمر = نعمة).
- ۳- المسيح يأمر برفع الحجر عن قبر لعازر ثم أقام الميت، فهل من أقام الميت كان غير قادر على زحزحة الحجر. ولكن زحزحة الحجر هي الجهاد.
- ٤- هنا المسيح يطلب ما معهم، وكل ما معهم، وهذا هو الجهاد. أما النعمة فهى التى حولت هذا القليل لإشباع الكثيرين.

إذاً نعمة المسيح تعمل مع من يجاهد بقدر استطاعته ولا تعمل مع المتكاسل لذلك نسمع أن بولس قد "جاهد الجهاد الحسن" (٢تي ٧:٤) ونسمع أنه كان يقمع جسده ويستعبده بالرغم من أمراضه الجسدية (١كو ٢٧:٩).

ومن هذه المعجزة نفهم معنى رقم ٥ فهو رقم النعمة المسئولة فرقم ٥ هو رقم الحواس وأصابع اليد والقدمين، وهو رقم النعمة فبخمسة خبزات أشبع المسيح خمسة ألاف. ويكون المعنى أن نعمة المسيح تعمل مع من يحفظ حواسه طاهرة، ويحفظ إتجاهاته (قدميه) ويحفظ أعماله طاهرة (يديه). فالنعمة لا تعمل مع المتهاون. من يقدس حواسه وأعماله وإتجاهاته، أى يكرسها للرب، مانعاً نفسه من التلوث بالعالم يمتلىء نعمة، وهذه النعمة هى التى تعطيه أن يصير خليقة جديدة (٢كو ١٧:٥). وبهذه الخليقة الجديدة أو الطبيعة الجديدة نخلص وندخل السماء (غل ٢ : ١٥)، إذ أن هذه الخليقة على صورة المسيح (غل ١٩٤٤) لذلك يقول بولس الرسول بالنعمة أنتم مخلصون (أف٢:١) ويكمل ليس من أعمال كيلا يفتخر أحد (أف ٢:٢) وذلك يعنى أن الأعمال ليست هى السبب الرئيسي لحصولنا على الطبيعة الجديدة، ولكن نحصل عليها بالنعمة ، ولكن حتى نمتلىء من هذه النعمة علينا أن نعمل ونجاهد في أعمال صالحة سبق الله وأعدها لكى نسلك فيها (أف ٢:١).

والسيد المسيح كرر هذه المعجزة (مت ٣٠:١٥-٣٩). وكان عدد الجموع ٢٠٠٠ وعدد السمك (قليل لم يذكر عدده) والخبزات ٧ وتبقى ٧ سلال والسيد المسيح لم يكرر هذه المعجزات كثيراً حتى لا نطلب فى حياتنا معه أن يشبع إحتياجاتنا الجسدية بطريقة معجزية، لهذا رأيناه يترك تلاميذه الجائعين أن يقطفوا سنابل حنطة يوم السبت ويأكلونها، وترك بولس الرسول فى مرضه دون أن يشفيه. فنتعلم أن نقبل من يده ما يسمح به دون طلب معجزات بصفة مستمرة إشباعاً لإحتياجات الجسد (طعام ومال وصحة) بل نطلب أولاً الروحيات= أطلبوا أولاً ملكوت الله وبره وهذه تزاد لكم. وعدم طلب معجزات فى حياتنا إنما هو ثقة منا فى أن الرب يختار ويسمح بما هو صالح لنا ، فهو صانع خيرات . ولنتعلم من رب المجد طريقة الصلاة "يا رب أنا أريد كذا ... ولكن لتكن لا بحسب إرادتى بل حسب إرادتك . ولنختم طلباتنا دائما بقولنا "لتكن مشيئتك" كما علمنا السيد المسيح .

والسؤال لماذا صنع السيد هذه المعجزة مرتين ومامعنى الأرقام؟ أشبع السيد الجموع مرتين إنما ليعلن أنه جاء ليشبع المؤمنين كلهم يهوداً وأمم. فالكنيسة اليهودية يمثلها الد٠٠٠ إذ سبقت النعمة وعملت معهم خلال الناموس والأنبياء. وكنيسة الأمم يمثلها الد٠٠٠ فرقم ٤ يمثل كل العالم بإتجاهاته الأربعة. ولكن كلاهما بإيمانهما بالمسيح صار سماوياً. فرقم ١٠٠٠ هو رقم السمائيين، فالملائكة ألوف ألوف وربوات ربوات. ورقم بايمانهما بالمسيح صار سماوياً. فرقم ١٠٠ هو رقم الوصايا ، وتكرارها ثلاث مرات إشارة للكمال المطلق الموجود في السماء، إذ لا يدخلها نجس (رؤ ٢١ : ٢٧). وتبقى من المعجزة الأولى ١٢ قفة ورقم ١٢ يشير لشعب الله المؤمن في العهد القديم أو العهد الجديد. أي أن الشبع الذي يعطيه السيد هو لكل المؤمنين، هناك ما يكفي لكل مؤمن في كل زمن .

وفى المعجزة الثانية تبقى ٧ سلال إشارة للكنائس السبع أى كل كنائس العالم. فالشبع بشخص المسيح متاح للجميع فالكنيسة ستكرر إشباع الجموع بجسد المسيح عبر الزمن وإلى نهاية الدهور. سمكتين= السمكة ترمز للمسيح (سمكة = إخثيس باليونانية وهذه الكلمة من خمسة حروف تشير لقولنا يسوع المسيح إبن الله مخلصنا. وكونهم إثنتين لأن رقم ٢ يشير للتجسد فهو الذى جعل الإثنين واحداً (أف٢:٤١). وهو أشبعنا بجسده الذى قدمه لنا طعاماً.

وفى المعجزة الثانية نسمع عن ٧ أرغفة ورقم ٧ هو عمل الروح الكامل (إش ٢:١٦) فالروح يعلن شخص المسيح للمؤمنين (يو ٢:١٦) وهذا يشبعهم. وصغار السمك إشارة للرسل البسطاء المتواضعين الذين تأسست الكنيسة عليهم، أى على الإيمان بالمسيح الذي كرزوا به (أف ٢٠:٢) فالتلاميذ هم الذين أعلنوا شخص المسيح المشبع ولم يحدد عددهم إشارة لأن الله يرسل للعالم خداماً في كل زمان وكل مكان، ٧ خبزات = قد يشير رقم ٧ لعمل الروح القدس في الكنائس السبع ليشبع الجميع بشخص المسيح.

فَلَمَا شَبِعُوا، قَالَ لِتَلاَمِيذِهِ: «اجْمَعُوا الْكِسَرَ الْفَاضِلَةَ لِكَيْ لاَ يَضِيعَ شَيَعْ». فَجَمَعُوا وَمَلأُوا اثْنْتَيْ عَشْرَةَ قُفَّةً مِنَ الْكِسَر، مِنْ خَمْسَةِ أَرْغِفَةِ الشَّعِير. (يو ٦ : ١٢ ، ١٣).

إجمعوا الكسر = ويقصد الخبز فكلنا جسد واحد، خبز واحد (١كو ١٠: ١٦، ١٧)، فالمسيح هو الخبز الحى النازل من السماء، من يأكله يحيا به للأبد، وقد إتحدنا به في المعمودية ونستمر في الإتحاد به عن طريق سر الإفخارستيا (يو ٦).

لِكَيْ لاَ يَضِيعَ شَيْءٌ = فالمسيح يهتم بكل نفس (يو ٣٩:٦) بكل المؤمنين الذين يأكلون جسده، أن لا يتلفوا وينحلوا بل تكون لهم قيامة. ونلاحظ في سر الإفخارستيا بعد قسمة الجسد أن الجسد أصبح = الإسباديقون + ١٢ جزء. الإسباديقون يشير إلى جسد المسيح والـ ١٢ جزء يشيرون للكنيسة. فنحن في المسيح صرنا جسد واحد، خبز واحد. إذا نفهم أن الخبز المتبقى يشير للكنيسة جسد المسيح الذي يهتم بأن لا يهلك أحد منها. وهذا هو موضوع الإصحاح السادس من إنجيل يوحنا الذي وردت به معجزة الخمس خبزات.

وفى المعجزة الثانية، معجزة الأربعة ألاف وجدنا مع الجموع سبعة أرغفة وقليل من صغار السمك (مت١٠: ٣٤) فالأرغفة السبعة تشير لكنيسة المسيح فى كل العالم (٧ كنائس وجه لهم الرب يسوع رسائله فى سفر الرؤيا إشارة للكنيسة فى كل مكان وعبر كل زمان). ثُمَّ رَفَعُوا مِنَ الْكِسَرِ اتْنْتَيْ عَشْرَةً قُفَّةً مَمْلُوّةً، وَمِنَ السَمَكِ. (إنجيل مرقس آية٤٣) هنا نجد أن القديس مرقس إهتم بذكر أن هناك سمك مع الخبز. وهذا يشير لإهتمام المسيح بأن يرسل خداما لكنيسته لرعايتها لكى لا يضيع منها أحد.

معجزة الخمسة أرغفة تبقى فيها بعد أن شبع الجميع ١٢ قفة مملوءة وهذا إشارة لأن جسد المسيح فيه شبع لكل شعبه عبر الزمان والمكان (رقم ١٢ يشير لشعب الله).

ومعجزة السبع خبزات تبقى فيها ٧ سلال مملوءة ورقم ٧ رقم كامل يشير لأن جسد المسيح فيه شبع لكل كنيسة في العالم عبر الزمان والمكان (رسائل سفر الرؤيا موجهة لسبع منارات هم ٧ كنائس إشارة لأن هذه الرسائل موجه لكل كنيسة وكل مسيحى).

### المسيح يقدم نفسه كسر الشبع للكنيسة

ونسمع أن السيد أراد أن ينفرد مع تلاميذه، في موضع خلاء (مت ١٣:١٤). ونحن نحتاج لهذه الخلوة الهادئة نسمع فيها صوت يسوع في هدوء، فصوته لا يمكننا سماعه في ضوضاء العالم (١مل ١٢:١٩-١٣). في إنجيل معلمنا يوحنا بعد هذه المعجزة مباشرة نسمع المسيح يتحدث عن نفسه كخبز الحياة، هو كأنه يشرح معنى المعجزة (يو ٦) وإلى ماذا ترمز.

القفة = من أين أتوا بالقفف التى وضعوا فيها الكسر؟ كان اليهودى يحمل معه قفة بها طعامه حتى لا يضطر لشراء طعام من الأمم أو السامريين.

خمسة ألاف رجل ما عدا النساء والأولاد= بولس الرسول يقول لأهل كورنثوس (رجالاً ونساء) كونوا رجالاً (١كو١٣:١٦) في حديثه حتى يثبتوا في الإيمان. فالنساء يرمزن للتدليل والأطفال يرمزون لعدم النضج، أما شعب الله فيأخذ أموره الروحية بجدية وهم ناضجين يستوى في هذا الرجال أو النساء أو الأطفال (أبانوب الشهيد كان عمره ١٢ سنة) الشبع= من أشبع البطون قادر أن يشبع النفوس والعواطف وقادر أن يشبع الروح وهذا هو الأهم، فمن يشبع روحياً يشبع نفسياً بالتبعية والشبع النفسي أي العاطفي، فيه يحتاج الإنسان أن يُحَّبْ وأن يُحّبْ أى يتبادل الحب مع الآخرين سواء زوجة أو أطفال. ولكن الله الآب يعطينا الحب الأبوى والمسيح عريس نفوسنا قادر أن يشبعنا عاطفياً والروح القدس يسكن المحبة في قلوبنا والاّ كيف عاش الرهبان القديسين وكيف يعيش إنسان بلا أهل ؟ الله يشبع نفوسنا. ولاحظ بولس يقول "محبة المسيح تحصرني" + "من يفصلني عن محبة المسيح" إذاً هي محبة متبادلة. بل من يشبع روحياً بمعرفة المسيح تشبع بطنه. فكم من أباء سواح إكتفوا بعشب الأرض طعاماً لهم عشرات السنين. مشكلة العالم أنه يبحث عن الشبع الجسدى والعاطفي وينسى أن لهُ روحاً لا تشبع إلاً بعلاقتها مع خالقها. هذا سبب إنهيار الغرب وكثرة حالات الإنتحار والتعامل مع الأطباء النفسيين أ<mark>مر</mark> الجموع أن يتكنوا على العشب = والسمك الذي أكلوه كان سمكاً مملحاً (فسيخ) وكانت هذه عادة لسكان السواحل، فهم يملحون الأسماك الباقية من طعامهم، ويأخذونها معهم في مناسبة كهذه. وهذا المنظر هو ما تعود الأقباط أن يعملوه بعد عيد القيامة أى في يوم شم النسيم إذ يخرجوا إلى الحدائق الخضراء ويأكلون الفسيخ تذكاراً لهذه المعجزة، خصوصاً بعد عيد القيامة، الذي فيه أخذنا قيامه وحياة مع المسيح لندخل إلى موضع الخضرة على ماء الراحة في فردوس النعيم (أوشية المنتقلين) فالخضرة رمز للحياة، والقيامة حياة وشبع بشخص المسيح. وهذا ما نفعله في شم النسيم بعد القيامة. الذهاب للحدائق مع البيض = فالخضرة هي إشارة للفردوس حيث نذهب بعد القيامة. والبيض يرمز لخروج حياة (الكتكوت ) من مائت ( البيضة التي لها هيئة الحجر )، ولاحظ قول يوحنا أن الموضع كان به عشب كثير = فهو الراعي الصالح الذي يقودنا لمراعي خضراء مشبعة "فالرب راعيَّ فلا يعوزني شئ "في مراعي خضر يسكنني".

الآيات (مر ٢:٣٩-٤٠):- "٣٩ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوا الْجَمِيعَ يَتَّكِئُونَ رِفَاقًا رِفَاقًا عَلَى الْعُشْبِ الأَخْضَرِ. ' فَاتَكَأُوا صُنُوفَا : مِنَهُ مِنَةً مِنَةً مِنَةً وَخَمْسِينَ. "

أمرهم بأن يجلسوا خمسين خمسين.. فإلهنا إله نظام وليس إله تشويش (١كو ٢٣:١٤). وهذا النظام حتى لا ينسوا أحداً في التوزيع.

لاحظ الكلمات رفع نظره نحو السماء ويارك وكسر وأعطى =وهذا هو ما عمله عند تأسيس سر الإفخارستيا، فهو يُعلن عن نفسه كسر شبع لنا والمسيح يشرح في هذه المعجزة معنى الشبع باللغة التي نفهمها أي شبع البطن. الشبع = الذي إمتلأت بطنه طعاماً لا يحتاج لطعام آخر والذي عرف المسيح وأحبه لا يحتاج لأي شئ في العالم. ففي المسيح الكفاية. وكلمة بارك هي نفسها كلمة شكر (بارك = عبرية وشكر = يونانية).

إشباع الأربعة ألاف :- هذه المعجزة تمت في محيط العشر المدن (مر ٧ : ٣١) حيث غالبية الناس من الوثنيين. إذا هذه المعجزة تمت في نهاية خدمة المسيح وسط الأمم. بينما كانت معجزة إشباع الخمسة ألاف في نهاية خدمة المسيح في الجليل وسط اليهود الآتين من كفرناحوم وبيت صيدا. ونلاحظ أن المسيح في نهاية خدمته في كل مكان يقوم بإشباع تابعيه. أما في نهاية خدمته في اليهودية فقد أشبع خاصته على مائدة العشاء الرياني بجسده ودمه. فالمسيح أتى لإشباع الجميع، أما لخاصته فالشبع يكون بالإتحاد بجسده ودمه. \* المسيح في المعجزة الأولى (الـ ٥٠٠٠) كان كملك وسط من أرادوا أن يملكوه عليهم. وفي المعجزة الثانية (الـ ٢٠٠١) كان إبن الإنسان. أما في ليلة العشاء السرى كان رئيس كهنة يقدم نفسه ذبيحة بجسده ودمه. مع اليهود كان الشعب يجلس على عشب أخضر كثير، فاليهود كانوا داخل الحظيرة الإلهية، كانوا شعب الله. \* ومع الأمم كان العشب قد جف وجلس الشعب على أرض برية جافة (مر ٨ : ٤). وكان هذا هو حال الأمم فهم بعيدين عن المخرى. أتى المسيح إلى خاصته اليهود وخاصته لم تقبله، فذهب للأمم. ومن قبله من اليهود أو من الأمم صار من خاصته ودمه. ولاحظ مع إشباع اليهود تكرار رقم ٥ وهو عدد أسفار التوراة، أما رقم ما العقالم من خاصته ودمه. هذه هي الكنائس السبع في سفر الرؤيا.

### معجزة المشى على الماء

الآيات (مر ٢:٥٠-٢٥):- " وَلَلْوَقْتِ أَلْزَمَ تَلاَمِيذَهُ أَنْ يَدْخُلُوا السَّفِينَةَ وَيَسْبِقُوا إِلَى الْعَبْرِ، إِلَى بَيْتِ صَيْدَا، حَتَّى يَكُونَ قَدْ صَرَفَ الْجَمْعَ. " وَبَعْدَمَا وَدَّعَهُمْ مَضَى إِلَى الْجَبَلِ لِيُصَلِّيَ. " وَلَمَّا صَارَ الْمَسَاءُ كَانَتِ السَّفِينَةُ فِي وَسِطِ الْبَحْرِ، وَهُوَ عَلَى الْبَرِّ وَحْدَهُ. \* وَرَآهُمْ مُعَذَّبِينَ فِي الْجَذْفِ، لأَنَّ الرِّيحَ كَانَتْ ضِدَّهُمْ. وَنَحْوَ الْهَرْيعِ فِي الْجَذْفِ، لأَنَّ الرِّيحَ كَانَتْ ضِدَّهُمْ. وَنَحْوَ الْهَرْيعِ النَّيْلِ أَتَاهُمْ مَاشِيًا عَلَى الْبَحْرِ، وَأَرَادَ أَنْ يَتَجَاوَزَهُمْ. " فَلَمَّا رَأُوهُ مَاشِيًا عَلَى الْبَحْرِ ظَنُوهُ خَيَالاً، اللَّيْلِ أَتَاهُمْ مَاشِيًا عَلَى الْبَحْرِ، وَأَرَادَ أَنْ يَتَجَاوَزَهُمْ. " فَلَمَّا رَأُوهُ مَاشِيًا عَلَى الْبَحْرِ ظَنُوهُ خَيَالاً، فَصَرَخُوا. " لأَنَّ الْجَمِيعَ رَأُوهُ وَاصْطَرَبُوا. فَلِلْوَقْتِ كَلَّمَهُمْ وَقَالَ لَهُمْ: «ثِقُوا! أَنَا هُو. لاَ تَحَافُوا». " فَصَعِدَ إِلَيْهِمْ إِلَى الْعَلِيةِ فَسَكَنَتِ الرِّيحُ، فَبُهِتُوا وَتَعَجَبُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حِدًّا إِلَى الْعَلِيةِ، " لأَنَّهُمْ لَمْ يَفْهَمُوا بِالأَرْغِفَةِ إِذْ كَانَتُ السَّفِينَةِ فَسَكَنَتِ الرِّيحُ، فَبُهِتُوا وَتَعَجَبُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حِدًّا إِلَى الْعَلِيةِ، " لأَنَّهُمْ لَمْ يَفْهَمُوا بِالأَرْغِفَةِ إِذْ كَانَتُ قُلُوهُمْ غَلِيظَةً. "

الآيات (مت ٢٠:١٤ -٣٣): - " آوَلِلْوَقْتِ أَلْزَمَ يَسُوعُ تَلاَمِيذَهُ أَنْ يَدْخُلُوا السَّفِينَةَ وَيَسْبِقُوهُ إِلَى الْعَبْرِ حَتَّى يَصْرِفَ الْجُمُوعَ. " آوَيَعْدَمَا صَرَفَ الْجُمُوعَ صَعِدَ إِلَى الْجَبَلِ مُنْفَرِدًا لِيُصَلِّيَ. وَلَمَّا صَارَ الْمَسَاءُ كَانَ هُنَاكَ وَحْدَهُ. وَلَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتُ قَدْ صَارَتُ فِي وَسُطِ الْبَحْرِ مُعَذَّبَةً مِنَ الأَمْوَاجِ. لأَنَّ الرِّيحَ كَانَتُ مُضَادَّةً. " وَفِي الْهَزِيعِ الْهَزِيعِ الْهَزِيعِ الْهَزِيعِ مِنَ اللَّيْلِ مَضَى إِلَيْهِمْ يَسُوعُ مَاشِيًا عَلَى الْبَحْرِ. " الْفَلَمَّا أَبْصَرَهُ التَّلاَمِيذُ مَاشِيًا عَلَى الْبَحْرِ اصْطَرَبُوا الرَّبِعِ مِنَ اللَّيْلِ مَضَى إِلَيْهِمْ يَسُوعُ مَاشِيًا عَلَى الْبَحْرِ. " الْفَلَمَا أَبْصَرَهُ التَّلاَمِيذُ مَاشِيًا عَلَى الْبَحْرِ اصْطَرَبُوا الرَّبِعِ مِنَ اللَّيْلِ مَضَى إِلَيْهِمْ يَسُوعُ مَاشِيًا عَلَى الْبَحْرِ. " الْفَلَمَّا أَبْصَرَهُ التَّلاَمِيذُ مَاشِيًا عَلَى الْبَحْرِ اصْطَرَبُوا الْمَاعِينَ : «إِنَّهُ خَيَالٌ». وَمِنَ الْخَوْفِ صَرَخُوا! " الْفَلُوقَتِ كَلَّمَهُمْ يَسُوعُ قِائِلاً: «تَشَرَجُعُوا! أَنَا هُوَ. لاَ تَخَافُوا». الْفَالِينَ: «إِنَّهُ جُولُاسُ وَقَالَ: «يَا سَيِّدُ، إِنْ كُنْتَ أَنْتَ هُو، فَمُرْنِي أَنْ آتِيَ إِلَيْكَ عَلَى الْمَاءِ». أَنْ الْمَاءِ». أَنْ الْمُولَى وَقَالَ: «تَعَالَ». فَنَزَلَ

بُطْرُسُ مِنَ السَّفِينَةِ وَمَشَى عَلَى الْمَاءِ لِيَأْتِيَ إِلَى يَسُوعَ. "وَلَكِنْ لَمَّا رَأَى الرِّيحَ شَدِيدَةً خَافَ. وَإِذِ ابْتَدَأَ يَغْرَقُ، صَرَحَ قِائِلاً: «يَارَبُّ، نَجِّنِي!». "قَفِي الْحَالِ مَدَّ يَسُوعُ يَدَهُ وَأَمْسَكَ بِهِ وَقَالَ لَهُ: «يَا قَلِيلَ الإِيمَانِ، لِمَاذَا شَكَكْتَ؟» صَرَحَ قِائِلاً: «يَارَبُّ، نَجِّنِي!». "وَلَدْينَ فِي السَّفِينَةِ جَاءُوا وَسَجَدُوا لَهُ قَائِلِينَ: «بِالْحَقِيقَةِ أَنْتَ ابْنُ اللهِ!».

الآيات (يو ٢: ١ - ٢١): - " أَفَلَمًا رَأَى النَّاسُ الآيةَ الَّتِي صَنَعَهَا يَسُوعُ قَالُوا: «إِنَّ هذَا هُو بِالْحَقِيقَةِ النّبِيُ الآتِي الْجَبَلِ إِلَى الْعَالَمِ!» " وَأَمَّا يَسُوعُ فَإِذْ عَلِمَ أَنَّهُمْ مُزْمِعُونَ أَنْ يَأْتُوا وَيَخْتَطِفُوهُ لِيَجْعَلُوهُ مَلِكًا، انْصَرَفَ أَيْضًا إِلَى الْجَبَلِ إِلَى الْبَحْرِ، " فَذَخَلُوا السَّفِينَةَ وَكَانُوا يَذْهَبُونَ إِلَى عَبْرِ الْبَحْرِ إِلَى عَبْرِ الْبَحْرِ إِلَى كَفْرِبَاحُومَ. وَكَانَ الْمَسَاءُ نَزَلَ تَلاَمِيذُهُ إِلَى الْبَحْرِ، " فَذَخَلُوا السَّفِينَةَ وَكَانُوا يَذْهَبُونَ إِلَى عَبْرِ الْبَحْرِ إِلَى كَفْرِبَاحُومَ. وَكَانَ الظَّلَامُ قَدْ أَقْبُلَ، وَلَمْ يَكُنْ يَسُوعُ قَدْ أَتَى إِلَيْهِمْ. " وَهَاجَ الْبَحْرُ مِنْ رِيحٍ عَظِيمَةٍ تَهُبّ. " افْلَمَّا كَانَ الظَّلَامُ قَدْ أَقْبُلَ، وَلَمْ يَكُنْ يَسُوعُ قَدْ أَتَى إِلَيْهِمْ. " وَهَاجَ الْبَحْرُ مِنْ رِيحٍ عَظِيمَةٍ تَهُبّ. " افْلَمَا كَانُوا قَدْ جَذَفُوا نَحْو خَمْسٍ وَعِشْرِينَ أَوْ تَلَاتِينَ غَلْوَةً، نَظَرُوا يَسُوعَ مَاشِيًا عَلَى الْبَحْرِ مُقْتَرِبًا مِنَ السَّفِينَةِ، وَلِلْوَقْتِ صَارَتِ السَّفِينَةِ إِلَى قَدْ أَلَى الشَّفِينَةِ إِلَى قَلْ لَهُمْ: «أَنَا هُو، لاَ تَخَافُوا!». " أَفْرَضُوا أَنْ يَقْبَلُوهُ فِي السَّفِينَةِ. وَلِلْوَقْتِ صَارَتِ السَّفِينَةُ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي كَانُوا ذَاهِبِينَ إِلَيْهَا. "

وللوقت ألزم يسوع تلاميذه أن يدخلوا السفينة... صعد إلى الجبل. وأما السفينة فكانت قد صارت في وسط البحر معذبة من الأمواج مضى إليهم يسوع ماشياً على البحر ... إضطربوا.. وصرخوا. "

هذه الأحداث لا يفسرها سوى ما ورد في (يو ٢:٤١-١٥) أن الناس بعد أن رأوا معجزة إشباع الجموع إنبهروا بالمسيح وأرادوا أن يختطفوه ويجعلوه ملكاً. ففي نظر الناس لا يوجد ملك أفضل من هذا، يشبعهم بلا تعب، ومن المؤكد أنه قادر أن يخلصهم من الرومان ويعطيهم ملكاً عالمياً. هؤلاء كل ما يشغلهم هو البركات المادية، المجد العالمي. وربما تأثر تلاميذه بنفس أفكار الجموع، وتحمسوا لفكرة أن يكون المسيح ملكاً وبالتالي سيكونون هم أمراء، واحد عن يمينه وواحد عن يساره، كطلبة أم إبني زبدي. وبدأت أفكار المجد العالمي تداعب خيالهم، ولأن المسيح رفض الملك، غالباً فقد حدث تذمر بين التلاميذ وهذا التذمر أفقدهم السلام القلبي. وهذا عبر عنه الإنجيلي بقوله لما كان المساع. وكان الظلام.. هاج البحر. هنا كان لابد للمسيح أن يعطيهم درساً لا يُنسى طوال حياتهم.. فالسيد نجده هنا يلزمهم أن يدخلوا السفينة، وهو ضابط الكل سمح بأن ريحاً عظيمة تهب فتعنب وأراد أن يتجاوزهم (مرقس) فصرخوا إليه، فدخل إلى السفينة، وللوقت صارت السفينة إلى الأرض (يوحنا) وسكنت الريح (متي). ما هو الدرس الذي يعطيه السيد المسيح هنا لهؤلاء التلاميذ الذين يحلمون بالملك وسكنت الريح (متي). ما هو الدرس الذي يعطيه السيد المسيح هنا لهؤلاء التلاميذ الذين يحلمون بالملك الأرضي.؟

صعوده للجبل= أنه هو السماوى، ويلزمهم أن يفكروا فى أنهم أيضاً صاروا سماوبين، وغرباء عن الأرض، لا يجب أن تداعب خيالاتهم أفكار المجد العالمى. وأنه لن يبقى على الأرض بل سيأتى يوم، وهو قريب ينطلق فيه إلى السماء، يصعد للسماء ليجلس عن يمين أبيه ، وبهذا يعد لهم ولنا مكانا ، فلن نبقى هنا .

**ليصلى**=المسيح يصلى، هذا علامة صلته بالآب. ونحن نصلى لتكون لنا صلة بالله، وتذكرنا الصلاة بأننا غرباء فى هذا العالم، وتحفظنا فى سلام وسط العالم المضطرب لكن المسيح يشرح أهمية الخلوة. وأهمية الصلة مع الله وسط الضيقات.

السفينة = المسيح سيصعد إلى السماء ويترك كنيسته وتلاميذه في العالم . والعالم ملىء بالتجارب والضيقات، هو هائج على أولاد الله، وعلينا أن نفهم هذا ولا نستغرب إذا هاج العالم.

الرياح والموج=هو هياج العالم ضد الكنيسة (السفينة). والله يترك الشيطان (رئيس سلطان الهواء أف٢: ٢) يهيج العالم (البحر) ويستهزئ به إذ أنه سيجد نفسه أنه نفذ دون أن يدري إرادة الله (مز ١:١-٦).

المسيح يسير على الماء = علينا أن نفهم أنه مهما هاج العالم ضد الكنيسة فهو مازال تحت سيطرة رب المجد فهو الله. هو ضابط الكل، لا يمكن لإنسان أن يمد يده علينا ما لم يسمح له رب المجد بهذا (يو ١١-١٠:١٩) هذه المعجزة تثبت لاهوته.

أراد أن يتجاوزهم = المسيح يتراءى أمامنا ولكن لا يتدخل فى حياتنا ما لم نطلبه. (هكذا فعل مع تلميذى عمواس) والدرس ان نلجأ له بالصلاة فى الضيقة .

هدوء الريح ووصول السفينة للبر = في الوقت الذي يراه رب المجد أنه وقت مناسب تهدأ الريح، وتنتهى الضيقة ولكن إلى أن تنتهى الضيقة فوجوده في سفينتنا يملأ القلب سلاما. والمعنى العام لما حدث أو الدرس الذي أراد السيد أن يعطيه لتلاميذه أن لا يفكروا في أي مجد عالمي، بل هم سيواجهون بإضطهادات عنيفة ولكنها تحت سيطرة رب المجد، هو حقاً سيصعد للسماء ولكن لن يترك كنيسته، وفي الوقت الذي يراه مناسباً تهدأ الثورات ضد الكنيسة وسيظل هذا حتى تصل الكنيسة للبر أي للسماء عند إنقضاء هذا الدهر. وكانت هناك دروس إضافية، فالسيد بعد معجزته الباهرة، ألزمهم أن يدخلوا السفينة حتى يعانوا من البحر الهائج فلا ينتفخوا بل يعرفوا ضعفهم، إذ أن الجموع ستعطيهم إكراماً زائداً لأنهم تلاميذ هذا المعلم.

فى إنجيل متى قارن آية (١٥) مع آية (٢٣) نسمع كلمة المساع =فعند اليهود مساءين كل يوم (هذا يشبه قول الإخوة المسلمين المغرب والعشاء)

(يو ١٧:٦-١٨) لاحظ الكلمات الظلام أقبل.... ولم يكن يسوع قد أتى إليهم.... وهاج البحر = هذا يعنى أن عدم وجود يسوع في حياتي يشعرني بهياج العالم ضدى وبالظلمة.

(يو ٢١:٦) فرضوا = صحة الترجمة "تلهفوا أن يقبلوه".

- فى الهزيع الرابع من الليل= أى من الساعة ٣ إلى الساعة ٦ صباحاً. أى أن التجربة إستمرت فترة طويلة. وهذا درس لنا أن لا نتضايق إذا استمرت التجربة فترة طويلة فوراء الإنتظار نفع كبير، بل أطلب الرب وهو سيأتى فى الوقت المناسب، ويدخل لحياتك ويكون هو سلامك. بل أن المياه المضطربة أى التجارب هى التى حملت المسيح إلى التلاميذ، فالتجربة التى نخاف منها هى التى يأتى المسيح إلينا من خلالها.

(مت ٢٧:١٤) أنا هو = هذا هو الإسم الالهي "يهوه" خر ٢٤:٣ فالمسيح هو يهوه.

(مر ٢:٦٥) لأنهم لم يفهموا بالأرغفة إذ كانت قلويهم غليظة = أراد المسيح أن يظهر لتلاميذه أنه سر الشبع الروحى لهم، وهو الذى سيعطيهم حياة أبدية وذلك بأن أظهر لهم قوته الخالقة فى معجزة إشباع الجموع، لكن إذ إتجه فكرهم للمجد العالمى بدلاً من الشبع الروحى، أراد المسيح أن يظهر لهم أنه لا معنى لأن نبحث عن مجد عالمى وسط عالم مضطرب، بل أن المسيح هو سر سلامنا وشبعنا الداخلى وسط هذا الإضطراب.

#### بطرس يسير على الماء:-

هذا معناه ببساطة أن أى واحد منا قادر أن ينتصر على ضيقات العالم، ندوسها ولا نعباً بها طالما أن المسيح معنا، وطالما نحن ناظرين اليه، يضطرب العالم فى الخارج، ولكننا ونحن ناظرين للمسيح تمتلىء قلوبنا من السلام فنطأ التجارب ولا نهتم بها، ولا نفقد سلامنا الداخلى.

ونلاحظ أن بطرس سار على الماء طالما كان ناظراً للمسيح، ولكن لما نظر للمياه غرق، هو شك لأنه رأى الأمواج عظيمة والهواء رياحه عظيمة. هو كان إيمانه عظيماً إذ ألقى بنفسه في البحر لكن عاد للسلوك بالعيان لا بالإيمان، ونحن يجب أن نسلك بالإيمان لا بالعيان. وعلاج ضعف الإيمان تثبيت النظر على المسيح دائماً دون النظر لكمية المخاطر التي نتعرض لها. فلو ركزنا أنظارنا على حجم المشكلة يتزعزع إيماننا، أما لو ركزنا أنظارنا على المسيح يثبت إيماننا.

ولاحظ أن المسيح لم يهدىء البحر حتى يسير بطرس على الماء، بل هو أعطاه أن يسير فوق البحر المضطرب، وهذا معناه ببساطة أنه لا يجب أن ننتظر حتى تتتهى التجربة لنحيا في سلام، بل أننا قادرين بالمسيح الذي فينا أن نحيا في سلام وسط التجربة.

[راجع (خر ١٤) وأيضا مقدمات الأناجيل في الكتاب الأول للأناجيل لترى أن المسيح لم يسير على أمواج مضطربة هائجة ، بل هو جَمَّدَ الماء وسار عليه ، ولكن إستمر البحر هائجا من حولهم حتى دخل السفينة ، فكان من غير المناسب أن يسير المسيح على أمواج هائجة ويبتل بالماء]

عموماً حتى لو بدأنا نغرق فى هموم التجربة ومشاكلها فلنصرخ مع بطرس يا رب نجنى والمسيح يمد يده لينتشلنا. ولكن ما يجعلنا نغرق هو قلة الإيمان = يا قليل الإيمان لماذا شككت .

سير المسيح فوق الأمواج = يعنى سلطانه وأن كل شيء خاضع له، هو الذي يسيطر على الأحداث. ويعنى إنتصار المؤمن على آلام العالم، أي قدرته أن يحيا في سلام بالرغم من كل ألام العالم. كل هذا بشرط أن نظل ناظرين للمسيح، وغير ناظرين للمشكلة مهما كان حجمها.

الآيات (مر ٣:٣٥-٥١): - "" قُلَمًا عَبَرُوا جَاءُوا إِلَى أَرْضِ جَنِّيسَارَتَ وَأَرْسَوْا. ' وَلَمَّا خَرَجُوا مِنَ السَّفِينَةِ لِلْوَقْتِ عَرَفُوهُ. ' فَطَاقُوا جَمِيعَ تِلْكَ الْكُورَةِ الْمُحِيطَةِ، وَابْتَدَأُوا يَحْمِلُونَ الْمَرْضَى عَلَى أَسِرَةٍ إِلَى حَيْثُ سَمِعُوا أَنَّهُ هُنَاكَ. " وَحَيْثُمَا دَخَلَ إِلَى قُرىً أَوْ مُدُنٍ أَوْ ضِيَاعٍ، وَضَعُوا الْمَرْضَى فِي الأَسْوَاقِ، وَطَلَبُوا إلَيْهِ أَنْ يَلْمِسُوا وَلَوْ هُدْبَ تَوْبِهِ. وَكُلُّ مَنْ لَمَسَهُ شُنُويَ. " الآيات (مت ١٤: ٣٦-٣٦): - " " قَلَمًا عَبَرُوا جَاءُوا إِلَى أَرْضِ جَنِّيسَارَتَ، " قَعَرَفَهُ رِجَالُ ذلِكَ الْمَكَانِ. فَأَرْسَلُوا إِلَى أَرْضِ جَنِّيسَارَتَ، " قَعَرَفَهُ رِجَالُ ذلِكَ الْمُكَانِ. فَأَرْسَلُوا إِلَىٰ عَبِرُوا جَاءُوا إِلَىٰ عَبَرُوا إِلَيْهِ جَمِيعَ الْمَرْضَى، " وَطَلَبُوا إِلَيْهِ أَنْ يَلْمِسُوا هُدْبَ ثَوْبِهِ فَقَطْ. فَجَمِيعُ الْمَرْضَى، " وَطَلَبُوا إِلَيْهِ أَنْ يَلْمِسُوا هُدْبَ ثَوْبِهِ فَقَطْ. فَجَمِيعُ الْمَرْضَى، " وَطَلَبُوا إِلَيْهِ أَنْ يَلْمِسُوا هُدْبَ ثَوْبِهِ فَقَطْ. فَجَمِيعُ الْمَرْضَى، " وَطَلَبُوا إِلَيْهِ أَنْ يَلْمِسُوا هُدْبَ ثَوْبِهِ فَقَطْ. فَجَمِيعُ الْمَرْضَى، " وَطَلَبُوا إِلَيْهِ أَنْ يَلْمِسُوا هُدْبَ ثَوْبِهِ فَقَطْ. فَجَمِيعُ اللّهُ لَالُوا الشّفَاءَ. "

ذاعت شهرة المسيح فأتى إليه المرضى وكل من لمسه شفى. وهل لابد أن نتلامس مع المسيح لنشفى. التلامس ليس هو التلامس الجسدى بل بالإيمان، فكل من أدرك من هو المسيح وآمن به، تلامس معه ينال الشفاء الروحى أرض جنيسارات = تعنى "جنة السرور" وهى سهل خصب يقع على الشاطىء الغربى للبحيرة وكفر ناحوم في أقصى الشمال بالنسبة لها.

وحقاً هي ستكون لنا جنة السرور على الأرض إذ نتلامس مع المسيح ونعرفه من هو وننال شفائنا الروحي ونمتليء سلاماً.

لماذا ذكرت قصص شفاء هنا؟ ببساطة أنه وسط هياج العالم ، عمل المسيح هو شفاء الناس ليوصلهم للملكوت، بل هو يستغل هذه الضيقات في شفاء الناس.

عودة للجدول

# (إنجيل مرقس) (الإصحاح السابع)

# الإصحاح السابع

#### الطاهر والنجس

الآيات (مر٧:١-٢٣):- " وَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ الْفَرِيسِيُّونَ وَقَوْمٌ مِنَ الْكَتَبَةِ قَادِمِينَ مِنْ أُورُشَلِيمَ. 'وَلَمَّا رَأُوْا بَعْضًا مِنْ تَلاَمِيذِهِ يَأْكُلُونَ خُبْزًا بِأَيْدِ دَنِسَةٍ، أَيْ غَيْرِ مَغْسُولَةٍ، لاَمُوا. "لأَنَّ الْفَرِّيسِيِّينَ وَكُلَّ الْيَهُود إِنْ لَمْ يَغْسِلُوا أَيْدِيَهُمْ باعْتِنَاءِ، لاَ يَأْكُلُونَ، مُتَمَسِّكِينَ بِتَقْلِيدِ الشُّيُوخِ. وَمِنَ السُّوقِ إِنْ لَمْ يَغْتَسِلُوا لاَ يَأْكُلُونَ. وَأَشْيَاءُ أُخْرَى كَثِيرَةٌ تَسَلَّمُوهَا لِلتَّمَسُكِ بِهَا، مِنْ غَسْلِ كُؤُوسِ وَأَبَارِيقَ وَآنِيَةِ نُحَاسِ وَأَسِرَّةٍ. "ثُمَّ سَأَلَهُ الْفَرِيسِيُّونَ وَالْكَتَبَةُ: «لِمَاذَا لاَ يَسْئُكُ تَلاَمِيذُكَ حَسنَبَ تَقْلِيدِ الشُّيُوخ، بَلْ يَأْكُلُونَ خُبْزًا بِأَيْدِ غَيْر مَغْسُولَةٍ؟» 'فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ: «حَسنَا تَنَبَّأَ إِشَعْيَاءُ عَنْكُمْ أَنْتُمُ الْمُرَائِينَ! كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ: هذَا الشَّعْبُ يُكْرِمُنِي بِشَفَتَيْهِ، وَأَمَّا قَلْبُهُ فَمُبْتَعِدٌ عَنِّي بَعِيدًا، 'وَيَاطِلاً يَعْبُدُونَنِي وَهُمْ يُعَلِّمُونَ تَعَالِيمَ هِيَ وَصَايَا النَّاسِ. 'لأَنَّكُمْ تَرَكْتُمْ وَصِيَّةَ اللهِ وَتَتَمَسَّكُونَ بِتَقْلِيدِ النَّاسِ: غَسلَ الأَبَاريق وَالْكُؤُوس، وَأُمُورًا أُخَرَ كَثِيرَةً مِثْلَ هذه تَفْعَلُونَ». 'ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: «حَسنَا! رَفَضْتُمْ وَصِيَّةَ اللهِ لِتَحْفَظُوا تَقْلِيدَكُمْ! ' الْأَنَّ مُوسِنَى قَالَ: أَكْرِمْ أَبَاكَ وَأُمَّكَ، وَمَنْ يَشْتِمُ أَبًا أَوْ أُمًّا قَلْيَمُتْ مَوْتًا. ' وَأَمَّا أَنْتُمْ فَتَقُولُونَ: إِنْ قَالَ إِنْسَانٌ لأَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ: قُرْبَانٌ، أَيْ هَدِيَّةٌ، هُوَ الَّذِي تَنْتَفِعُ بِهِ مِنِّي ''فَلاَ تَدَعُونَهُ فِي مَا بَعْدُ يَفْعَلُ شَيئًا لأَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ. " مُبْطِلِينَ كَلاَمَ اللهِ بتَقْلِيدِكُمُ الَّذِي سَلَّمْتُمُوهُ. وَأُمُورًا كَثِيرَةً مِثْلَ هذِهِ تَفْعَلُونَ». " ثُمَّ دَعَا كُلَّ الْجَمْعِ وَقَالَ لَهُمُ: «اسْمَعُوا مِنِّى كُلُّكُمْ وَافْهَمُوا. " لَيْسَ شَيَّعٌ مِنْ خَارِجِ الإِنْسَانِ إِذَا دَخَلَ فِيهِ يَقْدِرُ أَنْ يُنَجِّسَهُ، لكِنَّ الأَشْيَاءَ الَّتِي تَخْرُجُ مِنْهُ هِيَ الَّتِي تُنَجِّسُ الإنْسنانَ. "إنْ كَانَ لأَحَدِ أُذْنَان لِلسَّمْع، فَلْيَسْمَعْ». " وَلَمَّا دَخَلَ مِنْ عِنْدِ الْجَمْعِ إِلَى الْبَيْتِ، سَأَلَهُ تَلاَمِيذُهُ عَنِ الْمَثَلِ. ^افَقَالَ لَهُمْ: «أَفَأَنْتُمْ أَيْضًا هكذَا غَيْرُ فَاهِمِينَ؟ أَمَا تَفْهَمُونَ أَنَّ كُلَّ مَا يَدْخُلُ الإِنْسَانَ مِنْ خَارِج لاَ يَقْدِرُ أَنْ يُنَجِّسَهُ، ''لأَنَّهُ لاَ يَدْخُلُ إِلَى قَلْبِهِ بَلْ إِلَى الْجَوْفِ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الْخَلاَءِ، وَذلِكَ يُطَهِّرُ كُلَّ الأَطْعِمَةِ». ' 'ثُمَّ قَالَ: «إنَّ الَّذِي يَخْرُجُ مِنَ الإنْسَانِ ذلِكَ يُنَجِّسُ الإنْسَانِ. ' ' لأَنَّهُ مِنَ الدَّاخِل، مِنْ قُلُوبِ النَّاس، تَخْرُجُ الأَفْكَارُ الشِّرِيرَةُ: زِنيَ، فِسْقٌ، قَثْلٌ، " سِرْقَةٌ، طَمَعٌ، خُبْتٌ، مَكْرٌ، عَهَارَةٌ، عَيْنٌ شِرِّيرَةٌ، تَجْدِيفٌ، كِبْرِيَاءُ، جَهْلٌ. " آجَمِيعُ هذه الشُّرُور تَخْرُجُ مِنَ الدَّاخِلِ وَتُنَجِّسُ الإنْسَانَ»."

الآيات (مت ١٠١٥-٢٠):- " حِينَذِ جَاءَ إِلَى يَسُوعَ كَتَبَةٌ وَفَرِيسِيُّونَ الَّذِينَ مِنْ أُورُشَلِيمَ قَائِلِينَ: ' «لِمَاذَا يَتَعَدَّى تَلاَمِيذُكَ تَقْلِيدَ الشُّيُوخِ، فَإِنَّهُمْ لاَ يَغْسِلُونَ أَيْدِيَهُمْ حِينَمَا يَأْكُلُونَ خُبْرًا؟» "فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ: «وَأَنْتُمْ أَيْضًا، لَيَمَاذَا تَتَعَدَّوْنَ وَصِيَّةَ اللهِ بِسَبَب تَقْلِيدِكُمْ؟ 'فَإِنَّ اللهَ أَوْصَى قَائِلاً: أَكْرِمْ أَبَاكَ وَأُمَّكَ، وَمَنْ يَشْتِمْ أَبًا أَوْ أُمَّا فَلْيَمُتْ مُوبًانَ هُو الَّذِي تَنْتَفِعُ بِهِ مِنِّي. فَلاَ يُكْرِمُ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ. 'فَقَدُ مَوْتَا. 'وَأَمَّا أَنْتُمْ فَتَقُولُونَ: مَنْ قَالَ لأَبِيهِ أَوْ أُمَّهِ: قُرْبَانٌ هُوَ الَّذِي تَنْتَفِعُ بِهِ مِنِّي. فَلاَ يُكْرِمُ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ. 'فَقَدُ أَرْبَانُ هُوَ الَّذِي تَنْتَفِعُ بِهِ مِنِّي. فَلاَ يُكْرِمُ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ. 'فَقَدُ أَوْمَانَ اللهُ بَعْبَهُ بِفَمِهِ، وَطَيَّةُ اللهِ بِسَبَب تَقْلِيدِكُمْ! 'يَا مُرَاؤُونَ! حَسَنًا تَنَبَّأَ عَنْكُمْ إِشْعَيَاءُ قَائِلاً: 'يَقْتَرَبُ إِلَيَّ هَذَا الشَّعْبُ بِفَمِهِ،

وَيُكْرِمُني بِشَفَتَيْهِ، وَأَمَّا قَلْبُهُ فَمُبْتَعِدٌ عَنِّي بَعِيدًا. أَوْ يَاطِلاً يَعْبُدُونَني وَهُمْ يُعَلِّمُونَ تَعَالِيمَ هِيَ وَصَايَا النَّاسِ». 'أَتُمُ وَثَا الْجَمْعَ وَقَالَ لَهُمُ: «اسْمَعُوا وَافْهَمُوا. 'الْيُسَ مَا يَدْخُلُ الْفَمَ يُنْجَسُ الإِنْسَانَ، بَلْ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْفَمِ هذَا يُنْجَسُ الإِنْسَانَ». 'احِينَئِذِ تَقَدَّمَ تَلاَمِيدُهُ وَقَالُوا لَهُ: «أَتَعْلَمُ أَنَّ الْفَرِيسِيِّينَ لَمَّا سَمِعُوا الْقَوْلَ نَقَرُوا؟» "افَأَجَابَ يُثَجِّسُ الإِنْسَانَ». 'الْمُكُوهُمْ. هُمْ عُمْيَانٌ قَادَةُ عُمْيَانٍ. وَإِنْ كَانَ أَعْمَى يَقُودُ أَعْمَى يَقُودُ أَعْمَى يَسُوطُانِ كِلاَهُمَا فِي حُفْرَةٍ». 'اقْلَالُ لَهُ: «فَسَرٌ لُنَا هذَا الْمَثَلَ». 'افَقَالَ يَسُوعُ: «هَلْ أَنْتُمْ أَيْضًا مَا يَخُرُجُ هِنَ الْفَمَ فِي حُفْرَةٍ». 'الْمُرُسُ وَقَالَ لَهُ: «فَسَرٌ لُنَا هذَا الْمَثَلَ». 'افَقَالَ يَسُوعُ: «هَلْ أَنْتُمْ أَيْضًا حَتَّى الآنَ غَيْرُ فَاهِمِينَ؟ 'الْلَا تَقْهَمُونَ بَعْدُ أَنَّ كُلَّ مَا يَدْخُلُ الْفَمَ يَمْضِي إِلَى الْجَوْفِ وَيَنْدَفِعُ إِلَى الْمَحْرَجِ؟ حَتَّى الآنَ غَيْرُ فَاهِمِينَ؟ 'الْلَا تَقْهَمُونَ بَعْدُ أَنَّ كُلَّ مَا يَدْخُلُ الْفَمَ يَمْضِي إِلَى الْجَوْفِ وَيَنْدَفِعُ إِلَى الْمَدْرَجِ؟ أَوْمَا مَا يَخُرُجُ مِنَ الْفَمِ فَمِنَ الْقَلْبِ يَصْدُرُ، وَذَاكَ يُنَجِّسُ الإِنْسَانَ، وَأَمًا الأَ كُلُ بِأَيْدٍ غَيْرِ مَعْسُولَةٍ فَلا الْإِنْسَانَ. وَأَمًا الأَ كُلُ بِأَيْدٍ غَيْرِ مَعْسُولَةٍ فَلا الْفَسَانَ. وَأَمًا الأَ كُلُ بِأَيْدٍ غَيْرِ مَعْسُولَةٍ فَلا الْمَثَلُ". "فَقُادَةُ رُورٍ، تَجْدِيفَى . 'لَهٰذِهِ هِيَ الَّتِي تُنْجَسُ الإِنْسَانَ. وَأَمًا الأَ كُلُ بِأَيْدٍ غَيْرٍ مَعْسُولَةٍ فَلَا

هذه الآيات هي عن الطهارة الداخلية فنشبع بالله "فطوبي لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله". وهو إصحاح يشير أن الملكوت هو للأمم بالإيمان ولهم أيضاً شبع بشخص المسيح.

إنتهز السيد فرصة سؤال الكتبة والفريسيين عن عدم غسل التلاميذ أيديهم حينما يأكلون خبزاً، ليوبخ اليهود على عبادتهم الزائفة إستناداً على سنن باطلة وكان السيد يريد هنا التركيز على الطهارة الداخلية وليس الخارجية فبها نرى الرب ونشبع به. ولقد تعود اليهود على غسل كل ما تمتد إليه أيديهم كما يشرح معلمنا مرقس حتى لا يكون ما يمسكون به دنساً (في نظرهم أن الشيء يتدنس مثلاً لو لمسه أممي وثني). ومرقس لأنه يكتب للرومان الذين لا يعلمون شيئاً عن عادات اليهود إضطر لشرح عادات اليهود (٣:٧-٤). ولكن متى إذ يكتب لليهود لم يضطر لهذا. وغسل الأيادي والأباريق هي عادة من التقليد وليس من الناموس وقد وضعها الفريسيون زيادة على أوامر الناموس. وهذا التقليد تمسك به اليهود جداً حتى أن الرابي أكيبا إذ سُجِنَ ولم يكن له أن يحصل إلا على قليل من الماء لا يكفى غسل يديه فضل الموت جوعاً وعطشاً من أن يأكل دون أن يغسل يديه. ويسمون الأيدى غير المغسولة أيدى دنسة (مر ٢:٧). ولاحظ أن الجماهير البسيطة أدركت من هو المسيح وصارت تنعم بالشفاء إذ تلمسه، أما هؤلاء المتكبرين، فلقد أعمت كبرياؤهم عيونهم فأخذوا منه موقف الناقدين والمُجَرِّبين. هؤلاء بسبب حسدهم رفضوا الكلمة الإلهي وقاوموه إذ تصوروا أنه جاء ليسحب الكراسي من تحتهم أو يغتصب مراكزهم. وهكذا كل من يفرح ويتلذذ بشهوة عالمية، تجده يقاوم المسيح لأنه يتصور أن المسيح سيحرمه من شيء يحبه، بينما أن المسيح يريد أن يشفيه. وهنا السيد المسيح يهاجم تقليد الفريسيين وأباء اليهود الذي يعارض الكتاب المقدس. فالكتاب المقدس في ناموس موسى أوصى بإكرام الوالدين وهذا يشمل سد إحتياجاتهم المادية. ولكن الأباء اليهود من أجل منفعتهم الشخصية وإستفادتهم من أموال الناس وضعوا لهم تقليد مخالف لناموس موسى= من قال لأبيه أو أمه قربان هو الذي تنتفع به منى = وهذا يعنى :-

- ١) أن المساعدة التي أقدمها لك ياأبي سأمنعها عنك وأقدمها للهيكل.
- ٢) وهناك رأى أخر أن الشخص كان ينذر كل ما يملك للهيكل بعد وفاته على أن يصرف منه على نفسه فى
   مدة حياته ولا يعطى لأبويه المحتاجين وهذا معنى قوله قربان= أى سيقدم للهيكل.

- ٣) من يقدم للهيكل عطايا كانوا يعفونه من الإنفاق على والديه.
- ولا يفهم قول المسيح ضد تقليد اليهود أنه ضد أى تقليد، بل هو ضد التقليد إذا خالف الكتاب المقدس فكنيستنا تؤمن بالتقليد لماذا ؟
- ١) الكتاب المقدس نفسه محفوظ لنا بالتقليد، فمن قال أن هذه الأسفار هي الأسفار القانونية، فهناك أسفار غير قانونية. من الذي حدد القانوني من غير القانوني سوى تقليد الأباء الذين حددوا الأسفار القانونية ورفضوا غير القانونية.
- ٢) من الذي علم إبراهيم دفع العشور لملكي صادق ومن الذي علَّم يعقوب تدشين الأماكن بسكب الزيت ومن الذي عَلَّمَ يوسف أن الزنا حرام ولم يكن هناك ناموس. كان هذا بالتقليد (تك ٢٠:٢٨+١٨:٢٨+٢٠).
  - ٣) كيف سارت الكنيسة دون إنجيل مكتوب حتى كتب أول إنجيل ؟ بالتقليد.
- ٤) من التقليد اليهودى عرف بولس إسمى الساحرين المقاومين لموسى (٢تى ٨:٣). ونقل يهوذا الرسول مخاصمة ميخائيل لإبليس (يه٩) وعرف أيضاً نبوة أخنوخ (يه١٤). ومن التقليد اليهودى عرف بولس أن الناموس كان مسلماً بيد ملائكة (غل١٩:٣).
  - ه) بولس يؤكد على التقايد (١كو ١١:٤٣+٢نس٦:٣) وكذلك يوحنا (٢يو ١٢).
- ملحوظة: ولكننا نعيب على المترجم أنه يترجم الكلمة "تقليد" إذا كانت محل هجوم مثل هذا النص. ويترجمها تعليم إذا كان التقليد مهم ومطلوب.
- آيه( $\Lambda$ ): لقد تركت الأمة اليهودية عبادة الله بالقلب والحق وأهملت الوصايا الأساسية، ودققت وإهتمت بالتقاليد البشرية المسلمة من الشيوخ كغسيل الأيدى والأباريق، تركوا محبة الله ومحبة القريب وإهتموا بنظافة الجسد من الخارج. وإنه لمن السهل أن يكتفى المرء بالعبادة المظهرية وتأدية الفروض الدينية الخارجية ويترك القلب مملوء شراً ولكنه بهذا سيصير كالقبور المبيضة من الخارج وبالداخل نجاسة. وهذه النبوة من إشعياء مأخوذة من (إش  $\Lambda$ 17:۲۹).
- يا مراؤون (مت ٧:١٥) فهم يظهرون كمدافعين عن الحق وهم يكسرونه. يحملون صورة الغيرة على مجد الله وهم يهتمون بما لذواتهم، يعبدون الله عبادة جافة أى ليس عن حب وإنما لتحقيق أهداف بشرية ذاتية. لذلك صارت تعاليمهم وصايا الناس (مت٩:١٥). أما من يخدم الله بأمانة تكون تعاليمه هي كلام الله، كما قال الله لأرمياء مثل فمي تكون (إر ١٩:١٥).
- (مت ١٠:١٥) إسمعوا وإفهموا = كلم السيد الفريسيين بعنف لأنهم قادة عميان مراؤون. هذا القول سخرية من الفريسيين الذين كانوا يسمون أنفسهم قادة للعميان (رو ١٩:٢) وهم حقاً عميان. ولكن نجده هنا يكلم الشعب بلطف ويعلمهم، فالمرائين لا يصلح معهم الكلمات الطيبة فإن هذا سيغطى على شرهم ويفسدهم بالأكثر. أما الشعب البسيط فلا يحتمل كلمة قاسية لئلا يحطم ويعثر وبيأس. هؤلاء يحتاجون لكلمة تشجيع لبنيانهم الروحى. والسيد بدأ يعلم الشعب عن حقيقة غسل الأيادى قبل الأكل التى أثارها أمامهم الفريسيون المراءون لا ليدافع عن تلاميذه بل لبنيان الشعب الروحى، ولكى لا يتعثروا بسبب الشكوك التى يثيرها الكتبة والفريسيون. والسيد شرح للشعب أن سر الحياة والقداسة لا يكمن في الأعمال الخارجية الظاهرة وإنما في الحياة الداخلية وهذا عكس ما ينادى به الفريسيين إذ تركوا نقاوة القلب مهتمين بغسل الأيادى.

الفريسيين لما سمعوا القول نفروا = قول المسيح كان كالمشرط الذي فتح الجرح المتقيح فخرجت العفونة وظهر الفساد وهذا لا يطيقه المرائي.

كل غرس لم يغرسه أبى السماوى يقلع= عبارة تشير للتقاليد والأشخاص الذين يحضونهم على إتباعها (أى جماعة الكتبة والفريسيين)

يمضى إلى الجوف ويندفع إلى المخرج= جعل الله في الإنسان، في الجسم الإنساني نظاماً بأن يستفيد من كل ما هو مفيد في الطعام ويلقى بما ينجسه للخارج. فما هو نجاسة في الطعام يلقيه الجسم للخارج. ولنلاحظ أنه حتى التلاميذ قد تساءلوا عن مفهوم التطهير الداخلي وليس الخارجي، فهم قطعاً متأثرين جداً بالبيئة التي يعيشون فيها، بل إن هذا إستمر حتى بعد المسيح، حتى أن بطرس رفض أن يأكل مع أممى (غل ٢) وإضطر الله أن يعطيه رؤيا الملاءة ليقنعه أن يذهب ويبشر كرنيليوس الأممي ويعمده.

فى (مت ١٤:١٥) اتركوهم = لعلهم إذا تركوهم يتوبوا عما هم فيه، إذ يتخلى عنهم الناس.

فى (مر ١٥:٧-١٦) ليس شئ من خارج = أى طعام مغسول أو غير مغسول أو بأيدى مغسولة أو غير مغسولة أو غير مغسولة. الأشياء التى تخرج = شتائم / إدانة / كذب / نظرات شريرة....

#### ملحوظات:-

- 1. كانت الغسلات للأدوات تتم بالغمر في الماء وللأسرة بالرش. والغسل ليس للناحية الصحية بل لإزالة النجاسة الطقسية. لذلك كان اليهود يستعملون كميات كبيرة من الماء، من هنا نفهم سر وجود ستة أجران بأحجام كبيرة في بيت يهودي (يو ٢). أما غسيل الأيدي لغرض صحى فهو ليس ضد المسيحية.
- ٢. نبوة إشعياء قالها إشعياء للشعب حين أرادوا التحالف مع مصر ضد أشور وإستعملها المسيح هذا. فكون أننى أسبح الله بشفتى أننى أسبح الله بشفتى وقلبى مبتعد عنه بعيداً.
- ٣. طالما كان القلب طاهراً لا تستطيع الأطعمة أن تنجسه لأنها تدخل إلى جوف الإنسان، فما كان منها مفيداً يتحول إلى أنسجة جديدة، وما كان منها ضاراً يخرج إلى الخلاء، وذلك يطهر كل الأطعمة، أى يطرد كل ما هو ضار بالجسم عن طريق الإفرازات التي تخرج إلى الخلاء.
- الخطايا التي ذكرها السيد طمع= من لا يشبع ودائماً يريد أكثر. خبث= تعنى الأعمال الشريرة وهي سمة من يفرح في مصائب الآخرين لذلك يُدعى إبليس بالخبيث. المكر = من يوقع أحد في فخ. الجهل= الحماقة الروحية والبعد عن الحق. عين شريرة = حسد. والحسد لا يضر سوى الحاسد إذ يمتلىء قلبه شرا. عهارة= سلوك فاسق وشذوذ. وهذه الخطايا وأمثالها هي التي تنجس الداخل. ومن داخله أمثال هذه الخطايا يخرج من فمه كلمات نجسة وأعمال نجسة. فسق = نوع من الزني ولكن في فجور.
  - ٥- (مر ٣:٧) يغسلوا أيديهم بإعتناء= أى حتى الكوع (وهو تعبير يهودى).
    - -7 (مر 1:1') قربان أى هدية = مرقس يفسر الكلمة فهو يكتب للرومان.

٧- (من إدرشيم العالم اليهودى المتنصر) كانت إعتراضات الفريسيين والكتبة حول غسل الأيدى بعد حوار اليهود مع المسيح حول خبر الحياة (يو ٦) الذى إنسحب بعده الكثيرين من تبعيتهم للمسيح. فقالوا أن التلاميذ أكلوا يوم عمل المسيح معجزة الخمس خبزات بدون أن يغسلوا أياديهم، ولم يمنعهم المسيح من ذلك. وإعتبروا أن عدم إعتراض المسيح على ذلك يجعله مذنبا. هم كانوا يبحثون عن أى شئ يمسكونه على المسيح. والعجيب أن عدم غسل الأيادى كان هو الإنطباع الوحيد للفريسيين على معجزة إشباع الجموع. وهداهم تفكيرهم المريض أن المسيح يعمل هذه المعجزات بقوة بعلزبول. وبالتالى قالوا أن المسيح ليس من الله وأنه يضلل الناس. وها هو يرتكب خطايا بكسر التقاليد والأكل بأيادى غير مغسولة، إذاً هو خاطئ. وكانوا بحسب تقاليد الربيين يعتبرون أن الأكل بأيدى غير مغسولة، أن الأيدى تكون غير مقدسة، وأن هذا كسر كبير لتقاليد الأباء وتدنيس للجسد (مر ٧ محروما. ولكن غسل الأيادى لم ينص عليه ناموس موسى، لكنهم إعتبروا أن غسل الأيادى قبل الأكل أن هذا علامة أن الشخص يهودى.

والتطهيرات لها ١٨ قانون، وتختلف مدرسة هليل عن مدرسة شماى فى التفاصيل. ولكن كلاهما يطبق التطهيرات بشدة.

ورأى البعض أن وصية "قدسوا أنفسكم" أن تطبيقها يكون بالإغتسال قبل الأكل. وفي وصية "لتكن مقدسا" أنه على الشخص أن يغتسل بعد الأكل. ورأوا أن قول الله "لأنني أنا الرب إلهكم" – أن تفسير هذه، أن من يلتزم بتطهير يديه وغسلها فإن الله يبارك له الطعام. ونفهم بهذا أن غسل الأيادي ليس فقط قبل الأكل بل وبعد الأكل. وكان الماء الذي يتم الإغتسال به يعتبر نجسا لا يستعمل مرة أخرى. لذلك كانوا يحتفظون بأواني حجرية ضخمة لتخزين المياه (معجزة قانا الجليل). وهناك مقياس للوعاء الزجاجي الذي يُسحب به الماء من الوعاء الحجري ليتم صبه على يدي من يغتسل (لا يجب أن يقل حجمه عن حجم مرة ونصف حجم قشرة البيضة). ويصب الماء على كلا اليدين مع حكهما معا وعلى أن يكونا مرفوعين لأعلى حتى لا يرجع الماء الذي تنجس إلى الأصابع على كلا اليدين مع حكهما معا وعلى أن يكونا مرفوعين لأعلى حتى لا يرجع الماء الذي تنجس إلى الأصابع التي يأكلون بها مرة أخرى. والماء يجب أن يصل إلى المعصمين. ويعتبرون أن الجسد كله يكون دنسا لو كانت الأيدي غير طاهرة. ويكون صب الماء على دفعتين. واليهود المحدثين قالوا أن الماء يجب أن يصب على ثلاث دفعات وأن هذا يصاحبه بركات. ومن ضمن القوانين الثمانية عشر نجد قوانين لفصل اليهود عن الأمم. فأي الحالة عليه أن يستحم تماما، وتكسر الأوعية الفخارية التي تلامست مع أممي، أما الأوعية الخشبية أو الزجاجية الحالة عليه أن يستحم تماما، والآتية النحاسية تطهر بماء مغلى ثم بالنار أو على الأقل بجلى الإناء. عموما هناك نفاصيل مطولة لقوانين هذه التطهيرات وردت بكتاب إدرشيم ذكرنا البعض منها فقط. وعند اليهود طالما وضع تفاصيل مطولة لقوانين هذه التطهيرات وردت بكتاب إدرشيم ذكرنا البعض منها فقط. وعند اليهود طالما وضع

وحينما سأل الفريسيين الرب - لماذا لا يغسل تلاميذه أيديهم؟ لم يبرر الرب عمل التلاميذ ولم يبالى بالرد على السؤال بل هاجم تقاليد أبائهم - [يتخذ البعض من هجوم الرب على تقليد الأباء أن الرب يهاجم أي تقليد.

ولكن هذا غير حقيقى ولنرى أمثلة على التقليد الذى كان الرب يهاجمه 1. أولا لأن اليهود إعتبروا أن تقاليد الأباء أهم عندهم من الكتاب المقدس كلام الله. ثانيا لنرى مدى الجنون الذى وصل إليه هؤلاء الربين فى كبريائهم وإعجابهم بأنفسهم وبأرائهم ولنأخذ بعض أمثلة على ذلك – قالوا أن الله ينشغل بدراسة التوراة نهارا وبدراسة المشناة ليلا – وقالوا أن هناك سنهدريم سماوى يرأسه الله بنفسه ويجلس فيه الربيين بحسب درجاتهم وذلك لمناقشة الهالاخاة (قوانين التقاليد للربيين) وتتخذ القرارات بحسب ما جاء فى كتاب الهالاخاة – وجاء فى تقاليدهم ما يجب أن يقال عنه أنه كلام دنس، إذ قالوا أن الله يلهو مع لوياثان آخر ثلاث ساعات كل يوم – وقالوا أنه بعد دمار أورشليم إمتنع الله عن الضحك بل وكان يبكى فى مكان سرى خاص به. وكل دمعتين من دموع الله حينما تسقط فى البحر تسبب الزلازل، وكان فى غضبه عندما دُمْر الهيكل يزمجر كالأسد ثلاث محارس من الأربعة محارس كل ليلة. وإستندوا فى هذا على (إر ١٣٠ : ١٧ + إر ٢٥ : ٣٠) – وقالوا أن الله عصارس من أجل إسرائيل ورجعوا فى هذا إلى (إلله ٢٠ : ٧) – وقالوا أن الله نفسه يلبس الطاليث (ملابس الربيين) وأن هذا الطاليث له أهداب (إش ٢٦ : ٨). وهكذا إستخرجوا من نصوص كثيرة أراء عجبية بل تعتبر تجديف، وأن هذا الطاليث له أهداب (إش ٢٦ : ٨). وهكذا إستخرجوا من نصوص كثيرة أراء عجبية بل تعتبر تجديف، وأن الله قد غمر نفسه فى حمام من النار بعد أن دفن موسى. وقالوا أن تعاليم التوراة لا تحتاج لإثبات أما الهالاخاة فتحتاج التشديد عليها إذ أنها لا تخالف الناموس *إوذلك بحسب تفسيوهم هم للناموس إمرا*.

## هذه التقاليد هى التى هاجمها الرب يسوع وأوضح أنها تخالف الناموس. ولا علاقة لتقاليد كنيستنا الأرثوذكسية بهذا فتقاليد كنيستنا متفقة مع الكتاب المقدس

وهذا أوضحه الرب في موضوع تعليم الربيين بخصوص مخالفة وصية "أكرم أبام وأمك" التي هي الوصية الخامسة من الوصايا العشر وهي تعتبر قدس أقداس التوراة، وكسر إحدى الوصايا العشر هو شئ خطير. ومع هذا قالوا لا تعطى أباك وأمك شيئا بل ضعه في الهيكل كقربان (مر ٧: ١٠ – ١٣). وذكرت المشناة "أن على الأب أن يسكت إذا نذر الإبن ما له للهيكل". وما قاله القديس مرقس "قربان أي هدية هو الذي تتنفع به مني" هذا النص باليونانية كما ذكره القديس مرقس هو بعينه ما جاء بالعبرية تماما في المشناة والتلمود. ووضع الربيين ١١ فصلا في المشناة بخصوص النذور والقرابين. وقد وضعوا قوانين للحلف أي أن تقسم على فعل شئ، وهناك قوانين أخرى أن تتذر شئ. وكل له قوانين لكيفية نطق هذا وكيفية نطق ذاك. ألورد الكتاب بعضها والباقي طبعا لم يرد بالكتاب ورأبت عدم أهمية الدخول فيها]. وكان الكثير من النذور والقرابين يذهب للكهنة.

### المرأة الكنعانية

الآيات (مر٧:٤٢-٣٠):- "'ثُمُّ قَامَ مِنْ هُنَاكَ وَمَضَى إِلَى تُخُومِ صُورَ وَصَيْدَاءَ، وَدَخَلَ بَيْتًا وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ لاَ يَعْلَمَ أَحَدٌ، فَلَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَخْتَفِيَ، ''لأَنَّ امْرَأَةً كَانَ بِابْنَتِهَا رُوحٌ نَجِسٌ سَمِعَتْ بِهِ، فَأَتَتْ وَخَرَّتْ عِنْدَ قَدَمَيْهِ. يَعْلَمَ أَحَدٌ، فَلَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَخْتَفِيَ، ''لأَنَّ امْرَأَةً كَانَ بِابْنَتِهَا رُوحٌ نَجِسٌ سَمِعَتْ بِهِ، فَأَتَتْ وَخَرَّتْ عِنْدَ قَدَمَيْهِ. ''وَكَانَتْ الامْرَأَةُ أُمْمِيَّةً، وَفِي جِنْسِهَا فِينِيقِيَّةً سُورِيَّةً. فَسَأَلَتْهُ أَنْ يُخْرِجَ الشَّيْطَانَ مِنِ ابْنَتِهَا. ''وَأَمَّا يَسُوعُ فَقَالَ لَامْرَأَةُ أُمْمِيَّةً، وَفِي جِنْسِهَا فِينِيقِيَّةً سُورِيَّةً. فَسَأَلَتْهُ أَنْ يُخْرِجَ الشَّيْطَانَ مِنِ ابْنَتِهَا. ''وَأَمَّا يَسُوعُ فَقَالَ لَامْرَأَةُ أَنْ يُؤْخَذَ خُبْزُ الْبَنِينَ وَيُطْرَحَ لِلْكِلاَبِ». ''فَأَجَابَتْ وَقَالَتْ

لَهُ: «نَعَمْ، يَا سَيِّدُ! وَالْكِلاَبُ أَيْضًا تَحْتَ الْمَائِدَةِ تَأْكُلُ مِنْ فُتَاتِ الْبَنِينَ!». ''فَقَالَ لَهَا: «لأَجْلِ هذهِ الْكَلِمَةِ، اذْهَبِي. قَدْ خَرَجَ الشَّيْطَانُ مِنِ ابْنَتِكِ». ''قَذَهَبَتْ إِلَى بَيْتِهَا وَوَجَدَتِ الشَّيْطَانَ قَدْ خَرَجَ، وَالابْنَةَ مَطْرُوحَةً عَلَى الْفِرَاشِ. "

الآيات (مت ١٠١٥ - ٢١:١٥): " " النُّمُ خَرَجَ يَسُوعُ مِنْ هُنَاكَ وَانْصَرَفَ إِلَى نَوَاحِي صُورَ وَصَيْدَاءَ. " وَإِذَا امْرَأَةُ كَنْعَانِيَةٌ خَارِجَةٌ مِنْ تِلْكَ التُّخُومِ صَرَخَتْ إِلَيْهِ قَائِلَةً: «ارْحَمْنِي، يَا سَيِّدُ، يَا ابْنَ دَاوُدَ! اِبْنَتِي مَجْنُونَةٌ جِدًّا». " وَقَلَمْ لَا اللّهُ فَائِلِينَ: «اصْرِفْهَا، لأَنَّهَا تَصِيحُ وَرَاءَنَا!» " فَأَجَابَ وَقَالَ: «لَمْ أُرْسَلُ إِلاَّ يُحِبْهَا بِكَلِمَةٍ. فَتَقَدَّمَ تَلاَمِيذُهُ وَطَلَبُوا إِلَيْهِ قَائِلِينَ: «اصْرِفْهَا، لأَنَّهَا تَصِيحُ وَرَاءَنَا!» " فَأَجَابَ وَقَالَ: «لَمْ أُرْسَلُ إِلاَّ إِلَى خِرَافِ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ الضَّالَّةِ». " فَأَتَتْ وَسَجَدَتْ لَهُ قَائِلَةً: «يَا سَيِّدُ، أَعِنِّي!» " فَأَجَابَ وَقَالَ: «لَيْسَ حَسَنًا أَنْ يُولِينَ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ الضَّالَةِ». " فَأَتَتْ وَسَجَدَتْ لَهُ قَائِلَةً: «يَا سَيِّدُ، أَعِنِّي!» " فَأَجَابَ وَقَالَ: «لَيْسَ حَسَنًا أَنْ يُولُونَ لِلْكِلاَبُ أَيْضًا تَأْكُلُ مِنَ الْفُتَاتِ الَّذِي يَسْفُطُ مِنْ يُؤْخَذَ خُبْرُ الْبَنِينَ وَيُطْرَحَ لِلْكِلاَبِ». " فَقَالَتْ: «يَا امْرَأَةُ، عَظِيمٌ إِيمَانُكِ! لِيَكُنْ لَكِ كَمَا تُرِيدِينَ». فَتُمُونِتِ مَائِذَةٍ أَرْبَابِهَا!». " حَيْنَذٍ أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهَا: «يَا امْرَأَةُ، عَظِيمٌ إِيمَانُكِ! لِيَكُنْ لَكِ كَمَا تُرِيدِينَ». فَتُمُونِتِ مَائِذَةٍ أَرْبَابِهَا!». " لَيَكُنْ لَكِ كَمَا تُرِيدِينَ». فَتُمُونِتِ مَائِذَةٍ أَرْبَابِهَا!». " فَأَلَتَ السَاعَةِ. "

## الآيات (مر٧:٢٤-٣٠):-

هنا نجد تناقض عجيب بين موقف الفريسيين الذين يقاومون المسيح ولم يكتشفوه، بل لم يروا قوته الشافية وهم الذين يحفظون الناموس وذلك لكبريائهم ومحبتهم للمال وبين هذه المرأة الكنعانية الأممية الوثنية التي تحيا في نجاسة، لكنها إكتشفت فيه مسيحاً شافياً قادراً أن يصنع المعجزات. لذلك نسمع ثم خرج يسوع من هناك وإنصرف إلى نواحى صور وصيدا= كأن السيد قد رفض الشعب اليهودى الرافض الإيمان ليذهب يفتش عن أولاده بين الأمم. وعجيب أن يكون هؤلاء وفي أيديهم النبوات، عميان روحياً لم يعرفوا المسيح. بينما أن هذه المرأة التي لا تملك نبوة واحدة ولا هي من شعب الله، قد أدركت من هو المسيح فأتت إليه صارخة واثقة في إستجابته. ما الذي أعمى قلب هؤلاء الفريسيين، لو قلنا الخطية فالكنعانية أكثر خطية منهم !! إذاً هو الكبرياء الذي جعلهم يظنون أنهم أعلى من المسيح، ينقدون تصرفاته ويحكمون عليه، ويتصيدون عليه أي خطأ، وهو الرياء، فبينما الفساد ضارب بجذوره في الداخل، نجدهم يتبارون في إظهار قداستهم. ولن نعرف المسيح إلا لو تواضعنا وأدركنا أننا خطاة في إحتياج إليه، مقدمين توبة. ولاحظ قول الكتاب وإذا إمرأة كنعانية خارجة من تلك تواضعنا وأدركنا أننا خطاة في إحتياج إليه، مقدمين توبة. ولاحظ قول الكتاب وإذا إمرأة كنعانية خارجة من تلك التحوم ففي هذا إشارة لإستعداد المرأة لترك نجاسات هذا المكان وأيضاً فيها معنى الإيمان والثقة. إرحمني المسيح. ولاحظ في كلامها صرخت=هي شعرت بإحتياجها إليه، وصرخت فيها معنى الإيمان والثقة. إرحمني المسيح. ولاحظ في كلامها صرخت=هي شعرت بإحتياجها إليه، وصرخت فيها معنى الإيمان والثقة. إرحمني المسيح. ولاحظ في كلامها صرخت في غيره بل طلبت الرحمة.

ياإبن داود = هى لا تعرف النبوات ولكن سمعت عنه من اليهود فآمنت. ونادته كما يناديه اليهود المسيح عجيبة إبنتى مجنونة جداً = ومرقس يقول بها روح نجس. إذاً الشيطان سبب جنونها وكانت إستجابة المسيح عجيبة فهو أولاً لم يجبها بكلمة ثم حين تكلم معه تلاميذه نجده يقول لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة ولما أتت وسجدت وقالت له ياسيد أعنى. نجده يقول لها ليس حسناً أن يؤخذ خبز البنين ويُطرح للكلاب. وهذه الردود العنيفة لم تكن من طبع المسيح فلماذا إستخدم السيد المسيح هذا الأسلوب معها ؟

- اليهود يقسمون العالم قسمين: أاليهود أبناء الله
- ب- الكلاب (وهم الأمم)ويعتبرونهم نجاسة ويغسلون أى شيء تمتد إليه يد أممى ولا يأكلون معهم.
- ٢. قال السيد لتلاميذه تكونون لى شهوداً فى أورشليم وفى كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض (أع١:٨). ونفذ هو بنفسه هذه الوصية فهو بدأ بأورشليم واليهودية ثم ذهب للسامرية، ولكن الوقت كان لم يحن بعد للذهاب للأمم (أقصى الأرض). بل هو لن يذهب للأمم لكن سيرسل تلاميذه.
- ٣. صمت السيد أولاً كان ليثير تلاميذه فيطلبون لأجلها، فرسالتهم ستكون الإهتمام بالعالم الوثنى. والسيد يريد من كل منا أن نهتم بكل متألم ونصلى لأجله "صلوا بعضكم لأجل بعض" (يع ١٦:٥). فهذه هى المحبة فى المسيحية، خروج من الذات والبحث عن كل محتاج. وكان صمته أيضا لتستمر فى لجاجتها فتطهر. ونحن اذا تأخر الله فى استجابته علينا فهذا لأنه يريد أن تطول فترة صلاتنا أى نستمر فى حضرة الله فنطهر أولا. وهذا أهم من أن نفرح بالعطية.
- 3-السيد المسيح له طرق مختلفة مع كل خاطىء ليجذبه للتوبة، كلّ بحسب حالته، وما يصلح لهذا الإنسان لا يصلح مع الآخر. فمع المرأة السامرية التى تجهل كل شىء عن المسيح يذهب لها المسيح بنفسه ويجذبها إلى حوار ويقودها للتوبة ثم إكتشاف شخصه، أما الإبن الضال فهو قد خرج من حضن أبيه بعد أن تذوق حلاوة حضن أبيه، تركه باختياره، هذا لا يذهب إليه الرب، بل يحاصره بالضيقات (مجاعة / أكل مع الخنازير / تخلى الأصدقاء / إفلاس تام ...) وهنا يشتاق الإبن الضال للعودة لأحضان أبيه إذ يَعرف مرارة البعد عنه، والبركات التى في حضرته.

أما هذه الكنعانية فهى من شعب ملعون، هم أشر شعوب الأرض لعنهم أبوهم نوح (تك ٢٥:٩)، ثم ثبت تاريخياً أنهم مستحقون لهذه اللعنة، فهم عاشوا فى نجاسة رهيبة (فمنهم أهل سدوم وعمورة)، أى إشتهروا بالشذوذ الجنسى وقدموا بنيهم ذبائح للأصنام وفعلوا الرجاسات حتى مع الحيوانات وأجازوا أولادهم فى النار. والسيد إستخدم مع هذه المرأة أسلوب جديد، هو يظهر لها نجاستها، يكشف لها حقيقة نفسها وخطيتها فلا شفاء دون إصلاح الداخل ولا معجزات دون توبة أولاً. كان أسلوباً قاسياً ولكنه كمشرط الجراح، مع كل ألمه إلا أنه الطريقة الوحيدة لإزالة المرض. المسيح يكشف لها نجاستها لتشمئز منها فتطلب الشفاء والنقاوة الداخلية.

- لو كان هناك أسلوب آخر لكان السيد قد إستخدمه بالتأكيد.
- كان السيد الذي يعلم كل شيء يعرف أن هذه المرأة قادرة على إحتمال الموقف "لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون" (اكو ١٣:١٠).
- آد كان يعلم إحتمالها، وأنها ستظهر إيماناً وصبراً عجيباً. كان بهذا يزكيها أمام الموجودين ويعلن إستحقاقها
   لعمل المعجزة.
- ٧. من المؤكد أن يده الحانية كانت تسند قلبها حتى لا تخور فشماله تحت رأسى (أى كلماته الصعبة) ويمينه تعانقني أى تعزياته (نش ٢:٢). كانت هناك معونة خاصة تسندها حتى تصمد ولا تيأس.

- ٨. لاحظ قولها نعم يا سيد والكلاب أيضاً تأكل.. هذا القول هو إعتراف بالخطية، إعتراف بنجاستها. هنا ظهر أن أسلوب المسيح القاسي معها أتى بنتيجة باهرة. لم يكن المسيح ليستعمل هذا الأسلوب إلا لو كان متأكداً من نجاحه.
- 9. كان المسيح يركز خدمته وسط اليهود فقط ويكون خميرة مقدسة، وهو أرسل تلاميذه لكل الأرض. لكن هو بنفسه ما كان سيذهب للأمم. لذلك سمعنا قول المزمور "شعب لم أعرفه يتعبد لى" (مز ٤٤:١٨) "من سماع الأذن يسمعون لى" (مز ٤٤:١٨). فالأمم آمنوا بسماعهم من الرسل عن المسيح = هذا معنى قوله لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرئيل. لكن إستجابته للكنعانية حمل معنى قبوله للأمم مستقبلاً. ونلاحظ أن هدف إقامة شعب إسرائيل كشعب مختار كان أن يؤمنوا بالمسيح حين يأتى متجسداً وسطهم ويكونوا نوراً للعالم ولكن خاصته رفضته. ولذلك بكى المسيح على أورشليم إذ رفضته وسلمته للصلب فالمسيح كان يرجو لهم ملكوت الله حتى آخر لحظة. ولفشلهم في أن يكونوا نوراً للعالم إنفتح الباب على مصراعيه للأمم. والسيد بهذه الإجابة أعطى درساً لليهود السامعين أن الأمم ليسوا كلاباً بل فيهم من هم أحسن من اليهود. المسيح بما عمله عالج الكنعانية واليهود في وقت واحد.
  - ١٠. والمسيح يطوب ويمدح هذه المرأة أمام الجميع على إيمانها.
- 11. ليس حسناً أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب هو مثل يهودى شائع، وكان اليهود يستخدمون لفظ الكلاب دلالة على إحتقارهم للأمم. ولاحظ أن المسيح بهذا لا يعطى أى فرصة أو سبب لليهود حتى يرفضوه، فهو يجاملهم ويراعى شعورهم، ويظهر لهم أنه أتى من أجلهم. حقاً قال داود النبى "لكى تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حوكمت" (وتزكو في قضائك) (مز ٤:٥١).
- 11. يرى القديس أغسطينوس أن شفاء غلام قائد المئة وشفاء ابنة هذه المرأة دون أن يذهب المسيح إليهم فيه معنى ان الأمم سيخلصون بالكلمة دون أن يذهب المسيح إليهم بالجسد.
- (مر ۲:۱۷):- دخل بيتاً وهو لا يريد أن يعلم أحد = فلم يحن بعد وقت الكرازة بين الأمم. والمسيح لم يذهب للأمم. لكن كانت هذه الزيارة عربون على خلاص الأمم. وهو لا يريد أن اليهود يثيروا المشاكل لأنه ذهب لبيت وسط الأمم.
- 17. رقة المسيح في قوله كلاب للمرأة الكنعانية ظهرت في نوع الكلمة التي إستخدمها. فالكلمة التي يستخدمها اليهود كلمة تتم على الاحتقار وهي الكلمة التي إستخدمها بولس الرسول في رسالته (في ٢:٣) أما السيد فإستخدم هنا كلمة تشير للكلاب المدللة وغالباً قالها المسيح للمرأة بنظرة حانية.
- ١٠. هناك سؤال لماذا ذهب السيد إلى تخوم صور وصيدا أى على الحدود مع الجليل ؟ الآن عرفنا الجواب وهو
   انه أراد أن يلتقط هذه النفس ويشفيها كما سار مسافة طويلة ليلتقي بالسامرية فتخلص.
- من إدرشيم: بعد أن صارت الجماهير تلتف حول المسيح ولا تترك له فرصة للإختلاء بتلاميذه، كان عليه أن يبتعد معهم. وكان هذا أيضا بعد حواره مع اليهود حول التطهيرات وحواره عن خبز الحياة، فكان يريد فرصة للحوار مع تلاميذه في هدوء. ونراه هنا قد ذهب إلى نواحي صور وصيدا أي بجانب الحدود الفاصلة بين الجليل

وبين صور وصيدا، ولكنه ما زال داخل حدود الجليل. وكانت مقاطعة أو ما يسمى ربع صور وصيدا تمتد من البحر المتوسط حتى نهر الأردن وتقع شمال الجليل. ودخل بيت، ومن المؤكد أنه كان بيت رجل يهودى فى الجليل. وسمعت هذه المرأة بأن المسيح قريب منها فذهبت تطلب شفاء إبنتها وتزاحمت ودخلت وراءه للبيت. ويقول القديس متى أن المرأة كنعانية، ويقول القديس مرقس أنها من فينيقية سورية. ومن كلا التعبيرين نفهم أنها وثنية. فقول القديس مرقس أنها فينيقية سورية، كان ذلك ليميز بينها وبين من هم من فينيقية لبنان. فكان من فينيقية لبنان من هم من اليهود.

وجاءت المرأة تصرخ في تواضع شديد ساجدة للمسيح وتقول "يا إبن داود"، وهذا تعبير يهودى واضح عن المسيا المنتظر. وكان هذا غريبا أن يصدر من وثنية من سورية التي لم يحكمها داود وعائلته أبدا. والسؤال هنا – هل كانت تلك المرأة الوثنية تدرك معنى إبن داود الذي أتى ليؤسس ملكوت الله على الأرض، لشعب يقتنيه يحيا في طهارة ويملك الله على قلبه طائعا وصاياه؟. وهل تدرك هذه المرأة الفارق الشاسع بين الوثنية بقذارتها التي تحيا فيها، وبين إسرائيل كما كان يجب أن تكون مملكة طاهرة بحسب قلب الله. فإذا لم تكن تدرك كل هذا فهي ستكون كاليهود الذين أرادوا أن يجعلوه ملكا زمنيا بحسب تصوراتهم. وتكون كل ما تريده مسيحا صانع عجائب ومعجزات شفاء فقط. وكما رفض المسيح أن يعطى علامات وآيات لليهود الذين يريدونه مسيحا صانع عجائب يفرحون بعجائبه وهم باقون على ما هم فيه من نجاسة، رفض عمل معجزة شفاء لهذه الكنعانية بصفته صانع عجائب، وأصر الرب أن يشفيها من نجاستها أولا فتؤمن به كمسيح يملك على قلوب طاهرة نقية. تؤمن به كمسيح أتى يؤسس ملكوت الله على الأرض. [المسيح هنا مع الكنعانية يعمل نفس ما عمله مع المفلوج الذي دلوه من السقف، إذ قال له "مغفورة لك خطاياك". إذاً هو يريد أن يشفى الكنعانية من خطيتها قبل شفاء الجسد علام من النفس أهم من شفاء الجسد وخلاص النفس أهم من شفاء الجسد وخلاص النفس أهم من شفاء الجسد المقف، إذ قال له "مغفورة لك خطاياك". إذاً هو يريد أن يشفى الكنعانية من خطيتها قبل شفاء الجسد فخلاص النفس أهم من شفاء الجسد أن الشفى الكنعانية من خطيتها قبل شفاء الجسد فخلاص النفس أهم من شفاء الجسد أنه المنه ال

وهنا كان لا بد الرب أن يعطيها الدرس انتعلم الفارق الشاسع بين طهارة مملكته التي جاء ليؤسسها وبين قذارة الوثنيين الذين تحيا بينهم. وبدا في رد الرب عليها القسوة حين قال عنها لفظ الكلاب (ولكن كان اللفظ الذي استخدمه الرب يقال على كلاب المنازل المدللة وليس كلاب الشوارع اللفظ الذي كان اليهود يستعملونه عن الأمم). ولكن من سياق القصة نكتشف أن الرب كان يشفى هذه المرأة من خطاياها ويظهر إيمانها للناس. وكان الرب يعلم أنها ستحتمل قسوة الدرس وتُشفّى روحيا. وكان رد المرأة عجيبا "والكلاب أيضا تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابها". [ والعالم بكل شئ كان يعلم ما بداخلها وأراد إعلانه للموجودين]. هذا بجانب الدرس الذي تعلمته المرأة أن الوثنية بجانب اليهودية هي نفس موقف الكلاب بالنسبة للبنين [الوثنيين يعبدون الشيطان بالإضافة لممارساتهم البشعة]. ولكن المرأة بإجابتها العجيبة أدخلت نفسها في بيت الرب، وهذا ما جعل الرب يعجب بإجابتها وقال "لأجل هذه الكلمة" (مر ۷) فهي قالت "تعم فكلاب البيت تأكل من فتات مائدة البنين". وبهذا أعلنت إنضمامها لبيت الرب، وفهمها أنها لوثنيتها فهي ما زالت كالكلب. فالبنين يجلسون على المائدة بينما هي تحت المائدة. لكن صاحب البيت مسئول عن إطعام الجميع، البنين وكلاب البيت. فهو يشرق شمسه بينما هي تحت المائدة. لكن صاحب البيت مسئول عن إطعام الجميع، البنين وكلاب البيت. فهو يشرق شمسه على الأبرار والأشرار (مت٥ : ٥٤). أوليس هذا إعلانا لإيمانها بأن المسبح ربا لها حتى وإن كانت ما تزال في على الأبرار والأشرار (مت٥ : ٥٤). أوليس هذا إعلانا لإيمانها بأن المسبح ربا لها حتى وإن كانت ما تزال في

وثنيتها، ولكن واضح ندمها على وثنيتها ونجاستها، فهى قبلت وصفها بالكلب. هى بإيمانها هذا أوجدت لنفسها مكانا بين أولاد إبراهيم وإسحق ويعقوب. وإستحقت هذه المرأة أن تجلس على المائدة مع البنين وأن تحصل على خبر البنين، وإنضمت هذه المرأة للملكوت الذى أتى المسيح ليؤسسه.

بهذا الإيمان صارت هذه المرأة تعنى ما تقول عن المسيح "إبن داود" الآتى ليؤسس ملكوت الله على الأرض. ليس بمفهوم اليهود الضيق الذين يظنونه ملكا زمنيا، بل هو الملك الذى يملك على كل العالم يهودا وأمما (من كانوا بنين ومن كانوا كالكلاب يتبعون الملك السابق أى الشيطان وحررهم المسيح) ليجعل الكل بنينا لأبيه السماوى. وهذا معنى خروج الشيطان من إبنتها "قد خرج الشيطان من إبنتك" (مر ٧: ٢٩). [لقد حرر المسيح الأمم من عبودية الشيطان، وكما قال القديس بطرس "طهر بالإيمان قلوبهم" (أع١٥: ٩)].

إنسحاق هذه المرأة أمام المسيح هو درس لكيف نحصل على القبول أمام الرب (إش٥٠: ١٠ + مز ٥١ : ١٠). [والسبب بسيط ومفهوم - كيف نتقابل مع المسيح المتواضع الحقيقي بل والوحيد النازل من السماء للأرض ونحن نريد أن نصعد من الأرض ونصل للسماء في كبرياء؟!]. والدرس الثاني في قصة هذه المرأة الكنعانية لكيفية الحصول على ما نريد هو مفهومنا لمن هو المسيح، وأنه المسيح "إبن داود" وأنه الملك الذي أتي ليؤسس مملكة لله على الأرض. فهل نحن قد مَلَّكنا المسيح على قلوبنا حقيقة أو أننا نريده مسيحا بحسب المفهوم اليهودي المرفوض من المسيح.. مسيحاً صانع معجزات.. مسيحاً يُرضي رغباتنا، دون أن نملكه على القلب خاضعين له ك "إبن داود" ملك الملوك.

### شفاء أصم أعقد

الآيات (مر١٠٧-٣٠): - "اتثُمَّ خَرَجَ أَيْضًا مِنْ تُخُومِ صُورَ وَصَيْدَاءَ، وَجَاءَ إِلَى بَحْرِ الْجَلِيلِ فِي وَسُطِ حُدُودِ الْمُدُنِ الْعَشْرِ. "وَجَاءُوا إِلَيْهِ بِأَصَمَّ أَعْقَدَ، وَطَلَبُوا إِلَيْهِ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ. ""فَأَخَذَهُ مِنْ بَيْنِ الْجَمْعِ عَلَى الْمُدُنِ الْعَشْرِ. "وَجَاءُوا إِلَيْهِ بِأَصَمَّ أَعْقَدَ، وَطَلَبُوا إِلَيْهِ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ. "قَأَخُهُ مِنْ بَيْنِ الْجَمْعِ عَلَى الْمُدُنِ الْعَشْرِ. "وَقَالَ لَهُ: «إِقْتَا». أَي نَاحِيةٍ، وَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِي أُذُنَاهُ، وَانْحَلَّ رِبَاطُ لِسَانِهِ، وَتَكَلَّمَ مُسْتَقِيمًا. "قَأَوْصَاهُمْ أَنْ لاَ يَقُولُوا لأَحَدٍ. وَلِكِنْ عَلَى انْفَتَحَتْ أُذْنَاهُ، وَانْحَلَّ رِبَاطُ لِسَانِهِ، وَتَكَلَّمَ مُسْتَقِيمًا. "قَأَوْصَاهُمْ أَنْ لاَ يَقُولُوا لأَحَدٍ. وَلِكِنْ عَلَى انْفَتَحَتْ أُذْنَاهُ، وَانْحَلَّ رِبَاطُ لِسَانِهِ، وَتَكَلَّمَ مُسْتَقِيمًا. "قَأَوْصَاهُمْ أَنْ لاَ يَقُولُوا لأَحَدٍ. وَلِكِنْ عَلَى انْفَتَحَتْ أُذْنَاهُ، وَانْحَلَّ رِبَاطُ لِسَانِهِ، وَتَكَلَّمَ مُسْتَقِيمًا. "قَأَوْصَاهُمْ أَنْ لاَ يَقُولُوا لأَحْدٍ. وَلِكِنْ عَلَى قَدْرِ مَا أَوْصَاهُمْ كَانُوا يُنَادُونَ أَكْثَرَ كَثِيرًا. "وَيُهِتُوا إِلَى الْغَايَةِ قَائِلِينَ: «إِنَّهُ عَمِلَ كُلُّ شَيْءٍ حَسَنًا! جَعَلَ الصَّمَّ وَالْخُوسَ يَتَكَلَّمُونَ وَالْخُوسَ يَتَكَلَّمُونَ وَالْخُوسَ يَتَكَلَّمُونَ وَالْخُوسَ يَتَكَلَّمُونَ وَالْخُوسَ يَتَكَلَّمُونَ وَالْخُوسَ يَتَكَلَّمُونَ »."

في الآيات السابقة رأينا السيد المسيح يذهب إلى تخوم صور وصيدا حتى يخلص نفس المرأة الكنعانية وإبنتها، فهو كما ذهب للسامرة لأجل خلاص نفس السامرية، هكذا صنع هنا خلاصاً لهذه الكنعانية. ولكنه لم يُرد أن يستمر في أراضي الأمم كثيراً حتى لا يُعثر اليهود (= ثم خرج أيضاً من تخوم صور وصيداء=) إذ يرونه في شركة مع الأمم الدنسين. والسيد هنا يشفي أصم أعقد. وأعقد أي ثقيل اللسان، يتكلم بصعوبة وذلك لأنه أصم، وبسبب صممه إلتوى لسانه. وروحياً فهذا يمثل العاجز عن تسبيح الله لأنه سد أذانه عن سماع كلمة الله، ويمثل العاجز عن الشهادة للحق.

والمسيح إستخدم معه طرقاً ملموسة\*، حتى \*توقظ فيه هذه الحركات الخارجية روح الإيمان اللازم لنوال الشفاء، لأنه وهو أصم لا يستطيع أن يسمع كلام الرب. \*فالسيد \*وضع إصبعه في أذنيه ليشعر المريض بإصبعه أي قوته الشافية \*ويتلامس أيضاً مع حب المسيح وحنانه. \*وتفل \*ولمس لسانه ليؤمن أن هناك قوة ستخرج منه لتفك لسانه. \*ورفع نظره ليعلم المريض أن يرفع نظره للله، وليؤكد له أن القوة التي ستشفيه هي من الله وأنه متحد مع الآب. وأن قوة الشفاء هي من الله وليست من بعلزبول. والإصبع هو إشارة للروح القدس (لو ١١:٠٢+ مت ١٤٠١). وعمل الروح القدس هو فتح حواسنا الروحية لندرك السماويات. \*وتفل المسيح كان ليرى هذا الأصم شئ معبر عن الحياة يخرج من المسيح، فجسد المسيح حي ومحيي ومن يأكله يحيا به (يو ٢:٧٥) \*وكان اللعاب (وهو جزء من جسد المسيح) ليعطي حياة لأعضائه الميتة، هذه كنقل دم لمريض ليعطيه حياة \*وكان اللعاب (وهو جزء من جسد اليهود وكيف فهم اليهود معنى المعجزة في الكتاب الأول للأناجيل في مقدمات الأناجيل).

وأنَّ.. وقال إفتاً = أنين المسيح هنا هو مثل بكائه على قبر لعازر فهو متعاطف معنا، شاعر بألامنا "في كل ضيقهم تضايق" وقوله إفثاً (آرامية وتعني بالعربية إنفتح)، فهذا يعبر عن إرادة الله أن تكون حواسنا مفتوحة على السماويات. وللوقت = إعلاناً عن قدرة السيد نجد الشفاء فورياً، وهذا ما يريد مرقس إظهاره للرومان.

جعل الصم يسمعون والخرس يتكلمون= [۱] إذاً هناك معجزات كثيرة أخرى لم تذكر [۲] لاحظ كيف يقدم مرقس المسيح للرومان الذين يعشقون القوة، فهو ينتصر لا على جنود بل على أرواح شريرة وعلى أمراض مستعصية.

### وهذه المعجزة هي معجزة متعددة:

- ١. شفاء الصمم.
- ٢. شفاء الخرس.
- تدریب علی الکلام = تکلم مستقیماً.
  - ٤. تخزين كلمات في عقل المريض.

### أوصاهم ألا يقولوا لأحد=

- ١) حتى لا يثير اليهود بأنه المسيا المنتظر بحسب مفاهيمهم فيثوروا على الرومان.
  - ٢) هو لا يبحث عن الشهرة بل لإيمان الناس ليخلصوا.

مع إزدياد الزحام ترك المسيح بيت الجليل على تخوم صور وصيدا، وإتجه إلى حدود ربع فيلبس ومنه إلى المدن العشر، متجها إلى الشاطئ الشرقى للبحيرة. والمدن العشرة هي بين حدود ربع أنتيباس وربع فيلبس وتخضع لحاكم سوريا. وتغلب الوثنية على المنطقة كما تشهد على ذلك أثار تماثيل الآلهة الوثنية الموجودة للآن. وسياسيا تعتبر من المدن اليونانية الحرة وأخذت هذا الوضع من أيام بومبي. ومع أن الرب يسوع كان في هذه الأماكن موجودا داخل حدود إسرائيل القديمة إلا أن كل ما كان يحيط به كان وثنيا. وهناك صنع يسوع معجزات

شفاء كثيرة فمجد هؤلاء الناس إله إسرائيل (مت١٠ : ٣١). ومن هذه المعجزات كانت هذه المعجزة. وقطعا كان هذا الرجل وثنى والذين أتوا به أيضا وثنيين ولكنهم يتعايشون مع اليهود فى نفس المكان فعرفوا المسيح. وحدثت هنا عدة أشياء تميز هذه المعجزة \* الرب يأخذ هذا الأصم على ناحية من وسط الجمع. \*وضع الرب أصابعه فى أذنيه. \*أنَّ = تنهد الرب. \*تفل ولمس لسانه (وهذا تكرر مع الأعمى فى بيت صيدا مر ٨ : ٢٣). \*رفع نظره نحو السماء. \*قال له إفثأ أى إنفتح. وكل هذا يبدو واضحا أنه موجه لهذا الوثنى أو للوثنيين الموجودين. ويمكن فهم هذا بأن الرب أراد أن يظهر أن ما يعمله ليس بالسحر كما يفهم الوثنيون، بل يربط ما يعمله بالله الذى فى السماء وأن الشفاء من عند الله. وأن الله هو الذى أرسله ليشفى. وأن وضع يده على الأصم كأنه هو يفتح طريقا للسمع داخل أذنه، ووضع اللعاب على لسانه، كان ليظهر إرتباط الشفاء بشخصه. وكان الشفاء باللعاب معروفا عند الربيين. وتكرر هذا فى معجزة شفاء الأعمى (مر ٨ : ٢٢ – ٢٢).

وكان الرب بطريقته اللطيفة في معاملة هذا الشخص المريض، حين أخذه من بين الجمع ليكون مع الرب على ناحية، كأنه يجذبه بلطف إليه بعيدا عن الجو الوثني المحيط إلى حياة جديدة، ويشعره بمحبته. وكانت حركات شفتيه وهو يئن يراها الأصم فيشعر بتعاطف المسيح معه وإحساسه بمعاناته. ثم يشفيه جسديا وروحيا. كان كل هذا ليثير الرب فيه الإيمان به وبمحبته. فيؤمن ويخلص. وكانت كلمة إفثاً = إنفتح، التي نطقها المسيح بلغة اليهود كأنها موجهة لكل الأمم وكل الوثنيين لتنفتح أذانهم ويسمعوا ويفهموا فيؤمنوا.

عودة للجدول

## (إنجيل مرقس)(الإصحاح الثامن)

## الإصحاح الثامن

إشباع الأربعة ألاف رجل

الآيات (مت ٢٠١٥ - ٣٠): - " وَأَمَّا يَسُوعُ فَدَعَا تَلاَمِيذَهُ وَقَالَ: «إِنِّي أَشْفِقُ عَلَى الْجَمْعِ، لأَنَ الآنَ لَهُمْ ثَلاَثَةً أَيَّامٍ يَمْكُثُونَ مَعِي وَلَيْسَ لَهُمْ مَا يَأْكُلُونَ. وَلَسْتُ أُرِيدُ أَنْ أَصْرِفَهُمْ صَائِمِينَ لِثَلاَ يُخَوِّرُوا فِي الطَّرِيقِ» " فَقَالَ لَهُ تَلاَمِيذُهُ: «مِنْ أَيْنَ لَنَا فِي الْبَرِّيَّةِ خُبْلٌ بِهِذَا الْمِقْدَارِ، حَتَّى يُشْبِعَ جَمْعًا هذَا عَدَدُهُ؟ » " فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ: «كَمْ عَلَى الْبُرِيَّةِ خُبْلٌ بِهِذَا الْمِقْدَارِ، حَتَّى يُشْبِعَ جَمْعًا هذَا عَدَدُهُ؟ » " فَقَالُوا: «مَبْعَةٌ وَقَلِيلٌ مِنْ صِغَارِ السَّمَكِ ». " فَأَمَرَ الْجُمُوعَ أَنْ يَتَكِثُوا عَلَى الأَرْضِ، " وَأَخَذَ السَّبْعَ خُبْزَاتٍ وَالسَّمَكَ ، وَشَكَرَ وَكَسَّرَ وَأَعْطَى تَلاَمِيذَهُ، وَالتَّلاَمِيذُ أَعْطَوُا الْجَمْعَ. \* " فَأَكَلَ الْجَمِيعُ وَشَبِعُوا. ثُمَّ رَفَعُوا السَّبْعَ خُبْزَاتٍ وَالسَّمَكَ ، وَشَكَرَ وَكَسَّرَ وَأَعْطَى تَلاَمِيذَهُ، وَالتَّلاَمِيذُ أَعْطَوُا الْجَمْعَ. \* " فَأَكَلَ الْجَمِيعُ وَشَبِعُوا. ثُمَّ رَفَعُوا السَّبْعَ خُبْزَاتٍ وَالسَّمَكَ ، وَشَكَرَ وَكَسَّرَ وَأَعْطَى تَلاَمِيذَهُ، وَالتَّلاَمِيدُ أَعْطَوُا الْجَمْعَ. \* " اللَّمَاءَ وَالأَوْلاَدَ. \* " ثُمَّ رَفَعُوا مَحْدَلَ مَا عَدَا النِّسَاءَ وَالأَوْلاَدَ. \* " ثُمَّ مَنْ الْجُمُوعَ وَصَعِدَ إِلَى السَّفِينَةِ وَجَاءَ إِلَى تُخُومٍ مَجْدَلَ. " صَرَفَ الْجُمُوعَ وَصَعِدَ إِلَى السَّفِينَةِ وَجَاءَ إِلَى تُخُومٍ مَجْدَلَ. "

تم تفسير المعجزة مع معجزة إشباع الخمسة آلاف ونلاحظ الآتي:-

۱- لهم ثلثة أيام يمكثون معى وليس لهم ما يأكلون= وجودهم مع يسوع أشبعهم حتى أنهم لم يشعروا بجوع. فالشبع الروحي يشبع النفس ويشبع البطن.

"كان الأنبا أنطونيوس يجلس مع تلاميذه ويسألونه وهو يجيب، ولاحظ أن أحدهم لا يسأل بل ينظر إليه دائماً، فقال له وأنت يابنى لماذا لا تسأل فقال له يكفينى أن أنظر إلى وجهك يا أبى". فإن كان وجه الأنبا أنطونيوس يشبع من ينظر إليه فكم وكم وجه المسيح.

- ٢- لاحظ حيرة التلاميذ إذ قال لهم الرب لست أريد أن أصرفهم صائمين، فلقد نسوا معجزة الخمسة الآلاف. وكم
   ننسى نحن عطايا الله الكثيرة ونشك وقت التجربة.
- ٣- في معجزة الخمسة الآلاف ولأنها ترمز لليهود جلسوا على العشب (مت ١٩:١٤). فالعشب يرمز للمراعي إذ
   كان اليهود خراف في مرعى الله، والله هو الراعي الصالح لهم (مت ٢٤:١٥ + مز ١:٢٣ + حز ١٢:٣٤).

أما هنا نسمع أنهم جلسوا على الأرض (آية ٣٥) فهذه المعجزة تشير للأمم، والأمم قبل الإيمان ما كان لهم مرعى، كانوا خارج الحظيرة ولم يكونوا من خراف الله.

3- تبقى هنا سبعة سلال بينما تبقى فى معجزة الخمس الآلاف ١٢ قفة. والقفة يستخدمها اليهود ليضعوا فيها طعامهم أما السلال فيستخدمها كل العالم. هى لا تخص اليهود بل كل العالم. وتشير لسلة يوضع فيها السمك. والسمك لأنه فى البحر يشير للأمم فالبحر يشير للعالم، وكان تلاميذ المسيح من الصيادين أما الشعب اليهودى فيشار لهم بالخراف إذ كانوا من داخل الحظيرة. والله أرسل لهم رعاة مثل موسى وداود وعاموس.

دلمانوثة = قرية صغيرة غير مشهورة على بحر الجليل.

الآيات (مر٨:٠١-٢١) :- " وَلِلْوَقْتِ دَخَلَ السَّفِينَةَ مَعَ تَلاَمِيذِهِ وَجَاءَ إِلَى نَوَاحِي دَلْمَانُوثَةَ. الْفَخَرَجَ الْفَرَيسِيُونَ وَابْتَدَأُوا يُحَاوِرُونَهُ طَالِبِينَ مِنْهُ آيَةً مِنَ السَّمَاءِ، لِكَيْ يُجَرِّبُوهُ. " فَتَنَهَدَ بِرُوحِهِ وَقَالَ: «لِمَاذَا يَطْلُبُ هَذَا الْجِيلُ آيَةً!» " أَثُمَّ تَرَكَهُمْ وَدَخَلَ أَيْضًا السَّفِينَةَ وَمَضَى إِلَى هَذَا الْجِيلُ آيَةً!» " أَثُمَّ تَرَكَهُمْ وَدَخَلَ أَيْضًا السَّفِينَةَ وَمَضَى إِلَى الْعَبْرِ. وَنَهُ الْخَدُوا خُبْرًا، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ فِي السَّفِينَةِ إِلاَّ رَغِيفٌ وَاحِدٌ. " وَأَوْصَاهُمْ قَائِلاً: «انْظُرُوا! وَتَعَرَّرُوا مِنْ خَمِيرِ الْفَرِيسِيينَ وَخَمِيرِ هِيرُودُسَ» " فَفَكَرُوا قَائِلِينَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: «لَيْسَ عِنْدَنَا خُبْزٌ». " فَقَلِمُ وَتَكُمْ خُبْزٌ؟ أَلَا تَشْعُرُونَ بَعْدُ وَلَا تَقْهَمُونَ؟ أَحَيْنَ الْآلَكُمْ أَعْيُنٌ وَلاَ تَقْعَمُونَ؟ أَوْنَ أَنْ لَيْسَ عِنْدَكُمْ خُبْزٌ؟ أَلَا تَشْعُرُونَ بَعْدُ وَلاَ تَقْهَمُونَ؟ أَحَيْنَ الْأَرْبَعَةِ الآلَاهُمْ أَعْيُنٌ وَلاَ تَبْصِرُونَ، وَلَكُمْ آذَانٌ وَلاَ تَشْعُونَ، وَلاَ تَدْكُونَ؟ " أَحِينَ كَسَرَّتُ الْأَرْبَعَةِ الْأَرْبَعَةِ الْآلَاهُمْ أَعْيُنٌ وَلاَ تَبْصِرُونَ، وَلَا تَشْعُونَ، وَلاَ تَدْكُونَ؟ " أَلْكُمْ أَعْيُنٌ وَلاَ تَبْصِرُونَ، وَلَكُمْ أَذَانٌ وَلاَ تَسْمَعُونَ، وَلاَ تَدْكُونَ؟ " أَلْكُمْ أَعْيُنُ وَلاَ تَبْصِرُونَ، وَلَا تَشْعُونَ، وَلاَ تَدْكُمْ عَنْمُونَ وَلَا لَلْهُمْ: «كَنْ السَّبْعَةِ لِلأَرْبَعَةِ الآلَاهُ عُلْمُنْ وَكَ عُشْرَةً وَلَا تَقْهُمُونَ؟ " السَّبْعَةِ لِلأَرْبَعَةِ الآلَاهُ عَلَى السَّعْعَةِ الْكَلْسُلُوا وَلَا تَسْمَعُونَ وَا لَكُوا لَلْوَالَاهُ وَلَا تَشْعُونَ وَلَا السَّبْعَةِ لِلأَرْبَعَةِ الآلَاهُ عَلَى السَّعْمِ فَيَعْمُ وَلَى السَبْعَةِ لِلأَرْبَعَةِ الآلَاهُ الْمَاسِرُ مَمْلُوا رَفَعْتُمْ وَى السَّعْفِقَ الْمَالِولُ الْمُؤْلُولُ وَلَا تَسْمُونَ وَلَا السَلْهُمُونَ وَلَا السَلْمُ الْمُؤْلُولُ السَلَاقُ وَلَا السَلَاقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ

الآيات (مت ١:١٦-١):- " وَجَاءَ إِلَيْهِ الْفَرَسِيُونَ وَالصَدُّوقِيُونَ لِيُجَرِّبُوهُ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يُرِيهُمْ آيَةً مِنَ السَّمَاءَ كُأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ: «إِذَا كَانَ الْمَسَاءُ قُلْتُمْ: صَحْقٌ لأَنَّ السَّمَاءَ مُحْمَرَةٌ. " وَفِي الصَّبَاحِ: الْيَوْمَ شِتَاءٌ لأَنَّ السَّمَاءَ مُحْمَرَةٌ بِعُبُوسِتَةٍ. يَا مُرَاوُونَ! تَغرِفُونَ أَنْ تُمَيِّزُوا وَجْهَ السَّمَاءِ، وَأَمَّا عَلاَمَاتُ الأَرْمِنَةِ فَلاَ تَسْتَظِيعُونَ! جُيلٌ شِرِيرٌ فَاسِقٌ يَلْتَمِسُ آيَةً، وَلاَ تُعْطَى لَهُ آيَةٌ إِلاَّ آيَةً يُونَانَ النَّبِيّ». ثُمَّ تَرَكَهُمْ وَمَضَى. " وَلَمَّا جَاءَ تَلاَمِيذُهُ إِلَى الْعَبْرِ فَاسِقٌ يَلْتَمِسُ آيَةً، وَلاَ تُعْطَى لَهُ آيَةٌ إِلاَّ آيَةً يُونَانَ النَّبِيّ». ثُمَّ تَرَكَهُمْ وَمَضَى. " وَلَمَّا جَاءَ تَلاَمِيذُهُ إِلَى الْعَبْرِ فَاسِقٌ يَلْتُمِسُ آيَةً، وَلاَ تُعْطَى لَهُ آيَةً إِلاَّ آيَةً يُونَانَ النَّبِيّ». ثُمَّ تَرَكَهُمْ وَمَضَى. " وَلَمَّا جَاءَ تَلاَمِيذُهُ إِلَى الْعَبْرِ الْفَرِيسِيِينَ وَالصَدُوقِيِّينَ». "فَقَكُرُوا فِي أَنْفُسِهُمْ قَائِلِينَ: «إِنَّنَا لَمْ نَأْخُذُ خُبْزًا». ^ فَعَلِمَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ: «لِمَاذَا تُفَكِّرُونَ فِي أَنْفُسِكُمْ يَا قَلِيلِي الإِيمَانِ أَنْكُمْ لَمْ أَنْ تَأْدُوا خُبْزًا؟ "أَحَتَّى الآنَ لاَ تَقْهَمُونَ؟ وَلاَ تَذْكُرُونَ خَمْسَ خُبْرَاتِ الْخَمْسَةِ الآلاَفِ وَكَمْ قُفَّةً أَخَذُتُمْ؟ ' وَلاَ سَنْعُ مَنْ الْخُبْرِ، قُلْتُ لَمُ أَنْ تَتَحَرَّرُوا مِنْ خَمِيرِ الْخُبْرِ، بَلْ مِنْ تَعْلِيمِ الْفَرَيسِييّنَ وَالصَدُوقِيِّينَ؟» "أَحِينَذِ قَهِمُونَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَنْ يَتَحَرَّزُوا مِنْ خَمِيرِ الْخُبْرِ، بَلْ مِنْ تَعْلِيمِ الْفَرَيسِييّنَ وَالصَدُوقِيِّينَ؟» "أحِينَذِ قَهِمُوا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَنْ يَتَحَرَّزُوا مِنْ خَمِيرِ الْخُبْرِ، بَلْ مِنْ تَعْلِيمِ الْفَرَيسِييّنَ وَالصَدُوقِيِّينَ؟» "أحِينَذِ قَهِمُوا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَنْ يَتَحَرَّزُوا مِنْ خَمِيرِ الْخُبْرِ، بَلْ مِنْ تَعْلِيمِ الْفُرَيسِيِينَ وَالصَدُّوقِيِّينَ؟» "أحِينَذِ فَهِمُوا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَنْ يَتَحَرَّزُوا مِنْ خَمِيرِ الْخُبْرُ، بَلْ مِنْ تَعْلِيمِ الْفَرَسِيْدِينَ وَالْطَلِينَ الْفَالْلُولُ الْفُولُ الْفُرُالِ الْفَعْمِ الْفَالِولُ الْفَالِ الْفَل

(مر ١٠:٨) يقول مرقس أن السيد جاء إلى إلى نواحى دلمانوثة، ويقول متى جاء إلى تخوم مجدل (مت ٣٩:١٥). وهذا المكان بالقرب من طبرية على الشاطىء الغربى للبحيرة. وإلإختلاف فى الأسماء راجع لأن نفس المكان قد يكون له إسمان، إسم قديم وإسم حديث، ومتى إستخدم أحدهما بينما إستخدم مرقس الآخر. ويقول ويقول إدرشيم بعد تلك المعجزة دخل الرب سفينة ويقول القديس متى أن الرب جاء إلى تخوم مجدل، ويقول القديس مرقس أنه جاء إلى نواحى دلمانوثة. ومجدل نطقها الصحيح مجدان، وغالبا هى مجدو وهى لفظ وسط بين النطق العبراني مجدون والنطق السرياني مجدو. وهذا المكان جنوب بحيرة الجليل ولكنه داخل محيط العشر المدن وهو قريب من حدود الجليل. وقدم الكاتب بحثا في أصل كلمة دلمانوثة وقال أنها غالبا خليج صغير أو مرفأ ترسو فيه السفن على شاطئ البحيرة في منطقة مجدل. وهناك مكان معروف لتمليح السمك والتلاميذ كصيادين لهم صلات بهذا المكان.

(مت ١:١٦-٤):- الفريسيين متعارضون فكرياً، لكننا هنا نجدهم قد إتفقوا معاً ضد المسيح فمملكة الظلمة لا تقبل النور. وقد جاءوا للمسيح يطلبون آية، ولم يكفهم كل الآيات التي صنعها السيد المسيح. وهم طلبوا آية من السماء= ربما قصدوا بهذا نزول مَنْ مِنَ السماء، أو علامة طبيعية غريبة مثل إختفاء الشمس مثلاً أو بروق ورعود كما فعل موسى. ولكن الأقرب هو فكرة طلبهم مَنْ سماوى، فشيوخهم كانوا يقولون أن المسياحين يأتي سينزل مناً من السماء كما فعل موسى (يو ٢٠:٦-٣١). والمسيح ما كان عنده مانع من عمل معجزة ولكن لمن يعمل المعجزة ؟ هو يعملها لمن تجعله يؤمن. ولكن هؤلاء عقدوا العزم على عدم الإيمان، بل هم قد أتوا ليَتَحدوُا المسيح في عناد ومقاومة، ولو كان قد فعل آية لكانوا قد إخترعوا أي شيء ليقاوموه. لذلك هو رفض عمل آية لهم. ولاحظ إتفاق الفريسيين والصدوقيين ضد المسيح بالرغم من اختلافهم. فمملكة الظلمة لا تطيق النور. والمسيح يفضل أن يؤسس ملكوته بالتعليم وليس بعمل الآيات "طوبي للذين آمنوا ولم يروا" (يو ٢٩:٢٠). والتعليم يقود للتوبة، لذلك نادى يوحنا المعمدان أولاً بالتوبة، ثم نادى المسيح بالتوبة ومن بعده التلاميذ فالزمان هو تأسيس الملكوت وذلك يتم بالتوبة، فلن يدخل أحد الملكوت إذا إستمر في نجاسته، والعكس فالله حين تاب أهل نينوي قبلهم، لذلك يشير السيد إلى يونان النبي. ولكننا نجد هؤلاء المقاومين لا يبحثون سوى عن آية، وحتى الآن فهناك من يفكر في المعجزات دون أن يقدم توبة. واشارة المسيح لآية يونان النبي تعني أن كل ما قدمه يونان لأهل نينوى هو قوله أن المدينة ستهلك إن لم يتوبوا، وبهذه الكلمات فقط تابوا. والآن أمامهم المسيح بكل ما يقوله ويفعله وهم لا يؤمنون ولا يتوبون. والسيد يقول تعرفون أن تميزوا وجه السماء = أي يتعرفوا على حالة الجو خلال العلامات الظاهرة في السماء. وهؤلاء مثل كثيرين يظهرون ذكائهم في الأمور المادية لكنهم لا يهتمون بالأمور الروحية واكتشافهم لفرص التوبة والتعرف على الرب. فهؤلاء الفريسيين برعوا في معرفة علامات الطقس ولم يعرفوا زمان الإفتقاد الإلهي، فالمسيح في وسطهم ولم يعرفوه أما علامات الأزمنة = هم كدارسين للناموس لابد وأنهم يعرفون النبوات التي تحدد زمان مجيء المسيح بالسنة (دا ٢٤:٩–٢٧) وظهور يوحنا المعمدان كسابق (ملا٣:١ +إش ٣:٤٠) ثم ظهر المسيح ومعجزاته (إش٥٣:٥-٦). وغيرها كثير من النبوات، فلماذا لم يستخدموا ذكائهم في دراسة هذه النبوات، ولو فعلوا لكانوا قد عرفوا المسيح. لكنهم كما يقول المسيح جيل شرير فاسق = أى أن خطاياهم وعنادهم وريائهم وحسدهم للمسيح ومحبتهم للأموال وخوفهم على ضياعها إذا سار الناس وراء المسيح، كل هذا أعمى عيونهم عن فهم كتب الأنبياء والحل هو التوبة التي نادي بها يونان، ولو حدث ستعرفونني. ومثل هؤلاء مهما عُمِلَ أمامهم من آيات لن يؤمنوا لذلك تركهم المسيح ومضى والآن بالنسبة لنا فالزمن زمن توبة فعلينا أن لا نفكر سوى في الإستعداد بتوبة كما تاب أهل نينوى على يد يونان ولا نطلب حدوث معجزات من المسيح بل نسلم بما يريده.

ونلاحظ أن المسيح أيضاً بإشارته ليونان فهو يشير لموته وقيامته، وتأملنا فيما صنعه المسيح لنا يجعلنا نحبه، ومن يحب المسيح سيقبل أى شىء يسمح به (راجع يو ١٥:٢١-٢٢). والصليب والقيامة أعظم آيات قدمها المسيح للبشرية ففيهما سر خلاص البشرية.

هؤلاء المعاندين بسبب شرهم فاتهم أن يدركوا من هو المسيح، وأنه جاء لخلاصهم الأبدى، ولو أدركوا لخلصوا، لو تابوا لكانوا الآن في السماء. ولاحظ أن إشارة المسيح لآية يونان فيها تلميح بقبول الأمم بسبب رفض اليهود للمسيح.

وإنجيل مرقس لم يشر لكلام المسيح عن يونان فهو يكتب للرومان الذين لا يعرفون شيئاً عن يونان. وفي (مر ١٢:٨) تنهد بروحه = أى التنهد ليس على مستوى الجسد بل من أعماقه شعر بضيق من موققهم منه. إذا كان المساء قلتم صحو لأن السماء محمرة = أى إذا رأوا السماء حمراء في المساء، يقولون إن الجو غداً سيكون صحواً. وفي الصباح اليوم شتاء = وفي صباح اليوم نقولون سيكون اليوم شتاء إذا رأيتم السماء حمراء بعبوسة أى هنا غيوم وسحاب. وتفسير هذا أن السيد أتى بوداعة ومحبة يعلم ويشفى فكان يجب عليهم بذكاء أن يدركوا أن الزمن زمن قبول. صحو = سنة مقبولة (لو ١٩:٤). ثم تركهم ومضي = فمن لا يريد المسيح يتركه المسيح. ونحن الآن مع أن كل العلامات التي تشير إلى أن المجئ الثاني على الأبواب موجودة، ألا يدعونا هذا لتقديم توبة وبسرعة.

### شفاء أعمى

الآيات (مر٢٠١٨-٢٦):- "٢ وَجَاءَ إِلَى بَيْتِ صَيْدَا، فَقَدَّمُوا إِلَيْهِ أَعْمَى وَطَلَبُوا إِلَيْهِ أَنْ يَلْمِسَهُ، " فَأَخَذَ بِيَدِ الْأَعْمَى وَأَخْرَجَهُ إِلَى خَارِجِ الْقَرْيَةِ، وَتَقَلَ فِي عَيْنَيْهِ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهِ وَسَأَلَهُ: هَلْ أَبْصَرَ شَيْئًا؟ ' 'فَتَطَلَّعَ وَقَالَ: «أَبْصِرُ النَّاسَ كَأَشْجَارٍ يَمْشُونَ». " 'ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ أَيْضًا عَلَى عَيْنَيْهِ، وَجَعَلَهُ يَتَطَلَّعُ. فَعَادَ صَحِيحًا وَأَبْصَرَ كُلَّ إِنْسَانٍ جَلِيًّا. " 'فَأَرْسَلَهُ إِلَى بَيْتِهِ قَائِلاً: «لاَ تَدْخُلِ الْقَرْيَةَ، وَلاَ تَقُلْ لاَّحَدٍ فِي الْقَرْيَةِ»."

تمت في هذه المعجزة معجزتين [١] فتح أعين الأعمى . [٢] ملأ ذاكرته.

ولشرح هذا علينا أن نفهم كيفية الرؤية: فنحن عند ولادتنا، تنفتح عيوننا وتسجل كل الصور التي نراها في ذاكرة المخ، وحين نرى شخص أو أي صورة ترسل العين هذه الصورة إلى المخ ليبحث في ذاكرته عن ماذا تعني هذه الصورة؟ ولمن هذه الصورة؟ ولمن هذه الصورة. وهذا يفسر لنا قول الأعمى حين إنفتحت عيناه أنه يرى الناس كأشجار يمشون. هو في الواقع بدأ يرى أشياء، ولكن ذاكرته ليس بها شئ، فهو لا يعرف الفرق بين شكل الرجل وشكل الشجرة إذ لم

يراهما من قبل ولم تسجل ذاكرته أي صورة من قبل. ولما وضع السيد يديه عليه ثانية ملاً ذاكرته فأبصر جلياً أي إستطاع أن يميز بين الناس وبين الأشجار.

وأيضاً في المعجزة السابقة، وهي شفاء أصم أعقد، يمكن إعتبارها معجزتين: [١] شفاء الصمم واللسان. [٢]التدريب على النطق يستغرق سنوات.

ويمكن أن يقال أن الشفاء هنا كان تدريجياً، على مراحل. وذلك لأن السيد أراد إظهار هذا، فهو شفى عميان مولودين هكذا عدة مرات ولم نسمع عن هذا الشفاء التدريجي (يو ٩). إذاً فإظهار هذا التدريج له حكمة روحية. فمثلاً في قصة شفاء بارتيماوس الأعمى كان بارتيماوس يصرخ بإيمان "يا ابن داود ارحمني" (مر ٢:١٠٤-٥٠) ولكن هنا نجد أن الجموع هم الذين قدموا الأعمى للسيد المسيح، وهذا يدل على أنه لم يسمع به من قبل، أو سمع به ولكن إيمانه كان ضعيفاً، ومن كان إيمانه ضعيفاً يصير شفاؤه أصعب.. وبالتدريج.. أي مع كل خطوة شفاء ينمو الإيمان فيستحق درجة أعلى من الشفاء. وبالنسبة لنا فنحن نكون في حال الخطية عميان روحياً، وبيدأ الله العمل معنا عن طريق خدامه، كما قدم الناس هذا الأعمى للمسيح، ومع أول إستجابة لعمل المسيح تيدأ عيوننا تنفتح ولكننا لا نبصر جيداً، ولكن ما نراه يكون كافياً.. إن أردنا واستمر التجاوب مع عمل الله.. لزيادة إيماننا ومع زيادة الإيمان تأتي اللمسة التالية من السيد المسيح ويفتح أعيننا بالأكثر، فنرى الروحيات أوضح، ويزداد فرحنا ويزداد إيماننا.. وعلينا أن نصرخ دائماً "إفتح عيني حتى أراك يا رب"

وأخرجه إلى خارج القرية = هي بالتأكيد قرية لا تستحق أن تحدث المعجزة فيها بسبب قلة إيمانهم. وهكذا يدعونا المسيح لترك أماكن الشر حتى يستطيع أن يفتح أعيننا. وبيت صيدا = هذه هي التي قال عنها السيد ويلاته بسبب عدم إيمانهم "ويلٌ لك يا كورزين، ويلٌ لك يا بيت صيدا" (مت ٢٠١١-٢٠). فلو كانوا قد آمنوا لكانوا قد تابوا. فأرسله إلى بيته = هو سبق وقال له لا تدخل القرية = فهو إذاً من قرية أخرى.

ولاحظ أن السيد يأخذ بيد الأعمى ليخرجه خارج القرية، فالمسيح يعيننا على ترك أماكن الشر، فهل نطيع مثلما أطاع هذا الأعمى السيد المسيح.

هذا الأعمى كان من بيت صيدا جولياس على الشاطئ الشرقى للبحيرة وليست بيت صيدا الغربية. بدليل أن الرب فى (الآية٢٧) نجده قد خرج إلى قرى قيصرية فيلبس وهذه فى الشرق. والرب شفى الأعمى على مرجلتين وبنفس طريقة الشفاء التى إتبعها مع الأصم. فالرب أخذه وأخرجه خارج القرية وتفل فى عينيه. فهو ما زال وسط الوثنيين ويظهر لهم أن الشفاء منه وليس بالسحر. وأيضا هنا تم الشفاء على مرحلتين وباللمس فى المرتين وهذا يشير أن الموضوع لا علاقة له بالسحر. وكما قلنا أن الربيين كانوا يستعملون اللعاب فى الشفاء وبالذات مع العينين. وهناك قصة مسجلة عن الرابى مائير أن إمرأة كانت كثيرة التردد على محاضراته، وأثار هذا زوجها العينين. وهناك قصة مسجلة عن الرابى مائير أن إمرأة كانت كثيرة التردد على محاضراته، وأثار هذا زوجها فأمرها بالبصق على هذا الربى. ولما أخبرت الرابى بما طلبه زوجها لم يُردِ أنها تكسر أوامره. وكان أن إدًعى أن عينيه مريضتين وطلب من المرأة أن تبصق فيهما ليشفوا. ولكن من ناحيتنا نقول أن لعاب المسيح بل وأى جزء من جسده المتحد بلاهوته فيه الحياة والشفاء، وهذا ما نحصل عليه من سر الإفخارستيا أى حياة أبدية لمن بتناول منه.

### إعتراف بطرس بمن هو المسيح

الآيات (مر ٢٠٠٨): - " ' ثُمَّ خَرَجَ يَسَنُوعُ وَتَلامِيذُهُ إِلَى قُرَى قَيْصَرِيَّةِ فِيلُبُسَ. وَفِي الطَّرِيقِ سَأَلَ تَلاَمِيذُهُ إِلَى قُرَى قَيْصَرِيَّةِ فِيلُبُسَ. وَفِي الطَّرِيقِ سَأَلَ تَلاَمِيذُهُ إِلَى قُرَى قَيْصَرِيَّةِ فِيلُبُسَ. وَفِي الطَّرِيقِ سَأَلَ تَلاَمِيذُهُ وَالْحَدُ مِنَ قَائِلًا لَهُمْ: «مَنْ يَقُولُ النَّاسُ إِنِّي أَنَا؟ » أَفَأَجَابُوا: «يُوحَنَّا الْمَعْمَدَانُ. وَآخَرُونَ: إِيلِيَّا. وَآخَرُونَ: وَاحِدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ». أَفَقَالَ لَهُمْ: «وَأَنْتُمْ، مَنْ تَقُولُونَ إِنِّي أَنَا؟ » فَأَجَابَ بُطْرُسُ وَقَالَ لَهُ: «أَنْتَ الْمَسِيحُ! » أَفَانْتَهَرَهُمْ كَيْ لَا يَقُولُوا لَأَحْدِ عَنْهُ. "

الآيات (مت ١٦:١٦-٢):- "" وَلَمَّا جَاءَ يَسُوعُ إِلَى نَوَاحِي قَيْصَرِيَّةِ فِيلُبُسَ سَأَلَ تَلاَمِيذَهُ قَائِلاً: «مَنْ يَقُولُ النَّاسُ إِنِّي أَنَا ابْنُ الإِنْسَانِ؟» ' فَقَالُوا: «قَوْمٌ: يُوحَثَّا الْمَعْمَدَانُ، وَآخَرُونَ: إِيلِيَّا، وَآخَرُونَ: إِيلِيًا، وَآخَرُونَ: إِيلِيًا أَوْ وَاحِدٌ مِنَ النَّاسُ إِنِّي أَنَا؟» ' فَقَالُوا: «قَوْمٌ: يُوحَثَّا الْمُعْمَدَانُ، وَآخَرُونَ: إِيلِيًا، وَآخَرُونَ: إِيلِيًا أَوْ وَاحِدٌ مِنَ اللَّهِ الْأَنْبِيَاءِ». ' فَقَالَ لَهُ: «طُوبَى إِنِّي أَنَا؟» ' ا فَأَجَابَ سِمْعَانُ بُنْ يُونَا، إِنَّ لَحْمًا وَدَمًا لَمْ يُعْلِنْ لَكَ، لَكِنَّ أَبِي الَّذِي الْحَيِّ اللَّهِ الْمُعْمَدَانُ بُنْ يُونَا، إِنَّ لَحْمًا وَدَمًا لَمْ يُعْلِنْ لَكَ، لَكِنَّ أَبِي الَّذِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَدُ أَنْ بُنْ يُونَا، إِنَّ لَحْمًا وَدَمًا لَمْ يُعْلِنْ لَكَ، لَكِنَّ أَبِي الَّذِي اللَّهِ اللَّهُ وَعَالَ لَكَ أَيْضًا: أَنْتَ بُطْرُسُ، وَعَلَى هذِهِ الصَّخْرَةِ أَبْنِي كَنِيسَتِي، وَأَبْوَابُ الْجَحِيمِ لَنْ تَقْوَى فَي السَّمَاوَاتِ. ' وَأَنَا أَقُولُ لَكَ أَيْضًا: أَنْتَ بُطْرُسُ، وَعَلَى هذِهِ الصَّخْرَةِ أَبْنِي كَنِيسَتِي، وَأَبْوَابُ الْجَحِيمِ لَنْ تَقْوَى عَلَى السَّمَاوَاتِ. ' أَوَأَنَا أَقُولُ لَكَ أَيْضًا: أَنْتَ بُطْرُسُ، وَعَلَى هذِهِ الصَّخْرَةِ أَبْنِي كَنِيسَتِي، وَأَبْوَابُ الْجَحِيمِ لَنْ تَقُوى عَلَى الْأَرْضِ يَكُونُ مَرْبُوطًا فِي السَّمَاوَاتِ، فَكُلُّ مَا تَرْبِطُهُ عَلَى الأَرْضِ يَكُونُ مَرْبُوطًا فِي السَّمَاوَاتِ». ' حينئذِ أَوْصَى تَلَامِيذَهُ أَنْ لاَ يَقُولُوا لأَحَدٍ إِنَّهُ يَسُوعُ الْمَسِيخُ.

الآيات (لو ١٨:٩-٢١): - " أوفيما هُو يُصلِّي عَلَى انْفِرَادٍ كَانَ التَّلاَمِيدُ مَعَهُ. فَسَأَلَهُمْ قِائِلاً: «مَنْ تَقُولُ الْجُمُوعُ أَنَا؟» ' فَأَجَابُوا وَقَالُوا: «يُوحَنَّا الْمَعْمَدَانُ. وَآخَرُونَ: إِيلِيَّا. وَآخَرُونَ: إِنَّ نَبِيًّا مِنَ الْقُدُمَاءِ قَامَ». ' فَقَالَ لَهُمْ: «وَأَنْتُمْ، مَنْ تَقُولُونَ أَنِّي أَنَا؟» فَأَجَابَ بُطْرُسُ وَقَالَ: «مَسِيحُ اللهِ!». ' فَانْتَهَرَهُمْ وَأَوْصَتَى أَنْ لاَ يَقُولُوا ذلِكَ لَهُمْ: «وَأَنْتُمْ، مَنْ تَقُولُونَ أَنِّي أَنَا؟» فَأَجَابَ بُطْرُسُ وَقَالَ: «مَسِيحُ اللهِ!». ' فَانْتَهَرَهُمْ وَأَوْصَتَى أَنْ لاَ يَقُولُوا ذلِكَ لَأَحُد،"

سأل السيد تلاميذه.. من يقول الناس إنى أنا إبن الإنسان .... أنت هو المسيح إبن الله الحى.. طوبى لك (مت١٦ : ١٦)

لاحظ أن المسيح هنا يؤكد ناسوته، والآب يعلن لبطرس لاهوت المسيح وهذا هو إيمان الكنيسة أن إبن الله تجسد وتأنس، الله ظهر في الجسد (١٦:٣). وهذا ما قاله بولس الرسول "لا أحد يستطيع أن يقول المسيح رب إلا بالروح القدس" (١كو ٢:١٢)

وهذا الإيمان الذى أعلنه بطرس طَوَّبَة المسيح عليه، فهو أعلن دستور الإيمان القويم، والمخلص يعلن أنه يقيم كنيسته على هذا الإيمان، ويعطى كنيسته سلطان الحل والربط، ليس لبطرس فقط بل لكل الرسل (مت ١٩:١٦+ مت ١٨:١٨). ولما سأل السيد سؤاله ردد التلاميذ ما يقوله الناس، فمثلاً هيرودس قال أنه يوحنا المعمدان=(مت ٢:١٤). وهناك من قالوا أنه إيليا أى أنه السابق للمسيح (ملا ٤:٥) وآخرون تصوروا أنه واحد من الأنبياء لأن موسى تنبأ بأن نبيا مثله سيأتي لهم (تث١٥:١٨).

وأنتم من تقولون إنى أنا = فالسيد المسيح يهتم جداً بكيف نعرفه نحن خاصته فماذا لو سألك المسيح.. من أنا.. هل سيكون ردك عن معرفة نظرية عرفتها من الكتب، أو من خبرات شخصية إختبرت فيها حلاوة شخصه

وحلاوة عشرته، وتعزياته إذ يقف بجانبك في الضيقات بل وقوته الغير محدودة، هل عرفته أم سمعت عنه. فبطرس لم يُكَوِّن رأيه عن المسيح من كلام الناس، بل الله أعلن له، إذاً فلنصرخ إلى الله ليفتح أعيننا لنعرف المسيح ونختبره فنقول مع أيوب، بسمع الأذن قد سمعت عنك والآن رأتك عيني (أي ٢٤:٥) لنصلي حتى يعلن لنا الروح القدس عمن هو المسيح، وليس أحد يقدر أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس (١كو ٣:١٢ + يو ١٤:١٦) إيماننا بالمسيح، ومعرفتنا بالمسيح هو إعلان إلهي يشرق به الآب بروحه القدوس.

وتم تسليم هذا الإيمان خلال التلاميذ والكنيسة، وإستلمناه نحن، ولكن لنصلى حتى لا يبقى هذا الإيمان مجرد خبرة نظرية ولكن خبرة عملية بشخص السيد المسيح، فنحبه إذ ندرك لذة العشرة معه، ومن يُدرك هذا سوف يحسب كل الأشياء نفاية (في ٨:٣).

أنت هو المسيح = المسيح هو المسيا الذي كان اليهود ينتظرونه مخلصاً. وكلمة المسيح تعنى الممسوح من الله. وكانت المسحة في العهد القديم هي للملوك ورؤساء الكهنة والأنبياء فقط (رؤ ١:٥ + ابط ٥:٤ + لو ٧٦:١ ) وفي هذه الآيات نرى المسيح ملكاً ورئيساً للكهنة ونبياً .

إبن الله الحي= لقد سبق نثنائيل وقال هذا قبل بطرس، أن المسيح إبن الله ولكن نثنائيل كان يقصدها بطريقة عامة كما يقولون إسرائيل إبن الله. ولذلك لم نسمع أن السيد طوب إيمان نثنائيل كما فعل مع بطرس (يو ١٠٤٠).

أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبنى كنيستى= المسيح لا يبنى كنيسته على إنسان مهما كان هذا الإنسان. ولكن معنى الكلام أن الكنيسة ستؤسس على هذا الإيمان الذى نطق به بطرس، أن المسيح هو إبن الله الحى. وبإتحادنا به خلال المعمودية نصير أولاد الله، وندخل إلى العضوية في الملكوت الروحي الجديد وننعم بحياته فينا، نحمله داخلنا كسر حياة أبدية. والخلاص يعني أيضاً إستعادة الحياة الفردوسية بأفراحها ونحن على الأرض ويكون لنا سلطان على إبليس وعلى الخطية.

ولاحظ قول الكتاب أنْت (مذكر) بطرس وعلى هَذِهِ ( مؤنث) الصخرة إذاً الصخرة هي ليست بطرس، لأن الصخرة التي تبنى عليها الكنيسة هي المسيح نفسه (١٤ عليه). والمسيح هو حجر الزاوية (١بط ٢:٢). وكلمة بطرس مشتقة عن اليونانية Petra بترا أي صخرة، فالمسيح أسس كنيسته على صخرة هي الإيمان به كإبن الله والمسيح لم يقل له أنت Petrus. بل قال له أنت Petrus.

أبواب الجحيم لن تقوى عليها= أبواب الجحيم هي إشارة لقوى الشر وهذه لن تنتصر على الكنيسة، بل ولا الموت قادر أن يسود على المؤمنين، بل هم سيقومون من الموت في الأبدية ( هذا إذا كان إيمانهم صحيحاً كإيمان بطرس ) وهي أيضاً تشير للتجارب والحروب ضد الكنيسة والمؤمنين سواء كان مصدرها الشيطان أو بشر يحركهم شياطين. فإبن الله الصخرة وحجر الزاوية هو بنفسه الذي يسند كنيسته فلن تتهار.

وتشير لأن الكنيسة التي يقودها المسيح هي كنيسة بصلواتها وتسابيحها تهاجم أبواب الجحيم ، تهاجم الشيطان الذي هزمه المسيح ، والكنيسة تكمل عليه . وهناك مثال لذلك ، فيوآب حينما كان يحارب جيش إبشالوم ، وتعلق

إبشالوم في الشجرة ضربه يوآب وطلب من جيشه أن يجهزوا عليه فضربه كل واحد بسهم . وهكذا نجد أن المسيح بصليبه ضرب الشيطان فصار عدو مهزوم ، وصلوات الكنيسة تكمل عليه ولن يقوى عليها .

وأعطيك مفاتيح.. + (مت ١٨:١٨ + يو ٢١:٢٠). فالمسيح أعطى لكنيسته سلطان الحل والربط وغفران الخطايا وإمساكها، القبول في شركة الكنيسة أو إخراج وفرز المخالفين من الشركة المقدسة، السيد أعطي لكنيسته سلطان الحكم على أولادها وتأديبهم. المسيح من خلال كنيسته يحل ويربط. والربط هو لمن يصر على خطيته، فتحرمه الكنيسة من النتاول. والحل هو لمن يتوب ويعترف بخطاياه.

أوصى تلاميذه أن لا يقولوا لأحد = اليهود تصوَّروا أن المسيح آتٍ كمخلص يخلصهم من الرومان. وهم فهموا بعض الآيات في سفر المزامير مثل تحطمهم بقضيب من حديد (مز ٩:٢ + مز ٩٠٢) بطريقة خاطئة، لذلك حرص المسيح أن لا ينتشر خبر أنه المسيا حتى لا يفهم الشعب أنه آتٍ ليحارب الرومان لذلك كان يوصى تلاميذه أن لا يقولوا أنه المسيا، وأيضاً المرضى وكل من أخرج منهم شياطين أمرهم أن لا يقولوا لأحد، وإنتهر الشياطين حتى لا تقول وتتكلم وتكشف هذه الحقيقة أمام الجموع (لو ٤١:٤) لأن الجموع كان لها مفهوم سياسي وعسكري لوظيفة المسيا.

ولكن حينما أعلن بطرس أن المسيح هو إبن الله فرح المسيح وطوبه، لكنه وجه تلاميذه للفهم الحقيقي السليم للخلاص، وأن هذا لا يتم بالانتصار على الرومان، بل بموته وقيامته (مت ٢١:١٦) إذاً نفهم أن المسيح يود أن يعرف الناس حقيقته، ولكن ليس كل واحد، بل لمن له القدرة على فهم حقيقة الخلاص. وفي أواخر أيام المسيح على الأرض إبتدأ يعلن صراحة عن كونه إبن الله (مت ٢٦:٦٦-٢٤). لكن نلاحظ أنه تدرج في إعلان هذه الحقيقة بحسب حالة السامعين. فإن من له سيعطى ويزاد (مت ١٢:١٣) فبقدر ما ينمو السامع في إستيعاب أمور وأسرار الملكوت يرتفع التعليم ويزيد وينمو ليعطى الأكثر والأعلى. فمستوى السامع في نموه هو الذي يحدد مستوى التعليم الذي يقدمه المسيح، أما النفس الرافضة فينقطع عنها أسرار الملكوت والحياة مع الله. فالله إذاً يعطينا أن نكتشف أسراره بقدر ما نكون مستعدين لذلك. وراجع حوار المسيح مع السامرية لترى التدرج في إعلان حقيقته ومع تجاوبها كان يعلن لها ما هو أكثر عنه.

- إذاً الهدف الأول من أن لا يقولوا لأحد أن لا تطالبه الجماهير بأن يكون ملكاً زمنياً أرضياً فتحدث ثورة شعبية ضد الرومان، ولهذا أثاره الرهيبة. بل ستتعطل خدمة المسيح وتعليمه.
- السبب الثاني حتى لا يحرص الكتبة والفريسيون أن يقتلوه قبل الوقت، أي قبل أن ينهي كل تعاليمه وأعماله.
- لا يصح أن يتكلم التلاميذ عنه كإبن الله دون أن تظهر ألوهيته بالدليل الساطع وذلك بقيامته فعلاً بعد موته. متى (١٣:١٦) قيصرية فيلبس= أسسها هيرودس فيلبس، وسميت بإسمه تميزاً لها عن قيصرية التى على البحر. وهى عند سفح جبل حرمون بجانب منبع نهر الاردن

## وفيما هو يصلى (لو ١٨:٩) وفي الطريق (مر ٢٧:٨)

لوقا وحده أشار لصلاة المسيح وربطها بهذا الإعلان السمائى لبطرس بحقيقة المسيح، إذ بصلاة المسيح يُعلن الآب بروحه القدوس لبطرس هذا السر. ومعنى صلاة المسيح هو شفاعة المسيح عنّا أمام الآب. وهذا معناه أننا

مقبولين أمام الآب فيه. لذلك نطلب بإسمه أى شيء نطلبه من الآب (يو ٢٢:١٦-٢٤). فالمسيح صلّى على إنفراد (لو ١٨:٩) ثم سار معهم إلى نواحى قيصرية فيلبس وفى الطريق سألهم هذا السؤال فالمسيح بشفاعته عنا يقبلنا الآب ويعمل فينا بروحه القدوس، وأول ما يعمله فينا الروح القدس أنه يثبتنا فى المسيح إبن الله (بالمعمودية والتوبة والإعتراف والتناول) ثم يعلن لنا عمن هو المسيح فنفهم حقيقة علاقتنا بالله، هو يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله (رو ١٦:٨). لوقا يشير لصلاة المسيح هنا لأنه يدرك خطورة ما سيعلنه بطرس الآن، ويشير أننا لا يمكننا فهم هذه الحقائق إلا بشفاعة المسيح الكفارية = صلاته أى صلته هو بالآب فهم واحد وصلته بنا فنحن صرنا جسده وهذا ما كان أيوب يشتهيه وقد حققه المسيح "ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا" (أي ٩ : ٣٣).

ولاحظ أن نص إعتراف بطرس يختلف من إنجيل لآخر، ولكن بجمع النصوص يتكامل المعنى.

متى :- المسيح إبن الله الحي :- هذه إشارة للاهوته فهو الله المتجسد.

مرقس :- المسيح :- هو المسيح أي الممسوح كرئيس كهنة سيقدم ذبيحة نفسه.

لوقا: - مسيح الله: - هو مسيا النبوات الموعود به في الكتاب، الذي ينتظرونه.

الآيات (مر ٨: ٣١ – ٣٣ + ١: ١) : - " وَابْتَدَأَ يُعَلِّمُهُمْ أَنَّ ابْنَ الإِنْسَانِ يَنْبَغِي أَنْ يَتَأَلَّمَ كَثِيرًا، وَيُرْفَضَ مِنَ الشُّيُوخِ وَرُوَّسَاءِ الْكَهَنَةِ وَالْكَتَبَةِ، وَيُقْتَلَ، وَيَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ يَقُومُ. " وَقَالَ الْقَوْلَ عَلاَنِيَةً. فَأَخَذَهُ بُطْرُسُ إِلَيْهِ وَابْتَدَأَ يَنْتَهِرُهُ. 
" قَالَاتَقَتَ وَأَبْصَرَ تَلاَمِيذَهُ، فَانْتَهَرَ بُطْرُسَ قَائِلاً: «اذْهَبْ عَنِّي يَا شَيْطَانُ! لأَنَّكَ لاَ تَهْتَمُ بِمَا لِلْهِ لكِنْ بِمَا لِلنَّاسِ».

آية (مر ٩: ١): - " وَقَالَ لَهُمُ: «الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ مِنَ الْقِيَامِ ههُنَا قَوْمًا لاَ يَذُوقُونَ الْمَوْتَ حَتَّى يَرَوْا مَلَكُوتَ اللهِ قَدْ أَتَى بِقُوَّةٍ»."

الآيات (مت ٢١:١٦ – ٢٨): - " ' مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ ابْتَذَأَ يَسُوعُ يُظْهِرُ لِتَلاَمِيذِهِ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَذْهَبَ إِلَى أُورُشَلِيمَ وَيَتَأَلَّمَ كَثِيرًا مِنَ الشَّيُوخِ وَرُوسَاءِ الْكَهَنَةِ وَالْكَتَبَةِ، وَيُقْتَلَ، وَفِي الْيَوْمِ التَّالِثِ يَقُومَ. ' ' فَأَخَذَهُ بُطْرُسُ إِلَيْهِ وَابْتَذَأَ يَتُورُهُ قَائِلاً: «حَاشَاكَ يَارَبُّ! لاَ يَكُونُ لَكَ هذَا!» " ' فَالْتَقْتَ وَقَالَ لِبُطْرُسَ: «اذْهَبْ عَنِّي يَاشَيْطَانُ! أَنْتَ مَعْثَرَةٌ لِي، يَتْهِرُهُ قَائِلاً: «حَاشَاكَ يَارَبُّ! لاَ يَكُونُ لَكَ هذَا!» " ' فَالْتَقْتَ وَقَالَ لِبُطْرُسَ: «اذْهَبْ عَنِّي يَاشَيْطَانُ! أَنْتَ مَعْثَرَةٌ لِي، لاَنْتَهُ بِمَا للِتَّاسِ». ' ' حِينَئِذٍ قَالَ يَسُوعُ لِتَلاَمِيذِهِ: «إِنْ أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَأْتِي فَلْيُنْكِرْ نَفْسَهُ لَا تَهْتَمُ بِمَا للْهِ لكِنْ بِمَا لِلتَّاسِ». ' ' حِينَئِذٍ قَالَ يَسُوعُ لِتَلاَمِيذِهِ: «إِنْ أَرَادَ أَحْدٌ أَنْ يَأْتِي وَرَائِي فَلْيُنُكُرْ نَفْسَهُ وَيَتْبَعْنِي، " ' فَإِنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخَلِّصَ نَفْسَهُ يُهْلِكُهَا، وَمَنْ يُهْلِكُ نَفْسَهُ مِنْ أَجْلِي يَجِدُهَا. ' ` لاَئْتُهُ وَيَعْبَعْنِي، " ' فَإِنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخَلِّصَ نَفْسَهُ يُهْلِكُهَا، وَمَنْ يُهْلِكُ نَفْسَهُ مِنْ أَجْلِي يَجِدُهَا. ' ` لاَئْتَهُ مَلَائِينَ الْقِينِ فَي الْإِنْسَانُ فِواعَ عَنْ نَفْسِهِ؟ ' ' فَإِنْ الْنَ الْإِنْسَانُ فَوَا عَنْ نَفْسِهِ؟ ' ' فَإِنْ الْإِنْسَانُ الْإِنْسَانُ الْوَيْلِ عَلَى وَاحِدٍ حَسَبَ عَمَلِهِ. ' ' الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ الْقِيَامِ هَهُنَا قَوْمًا لاَ يَذُوقُونَ الْمَوْتَ حَتَّى يَرَوُل الْبنَ الإنْسَانَ آتِيًا فِي مَلَكُوتِهِ»."

آية (مت ٢١:١٦):- " ' من ذلك الْوَقْتِ ابْتَدَأَ يَسُوعُ يُظْهِرُ لِتَلاَمِيذِهِ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَذْهَبَ إِلَى أُورُشَلِيمَ وَيَتَأَلَّمَ وَيَتَأَلَّمَ وَيَتَأَلَّمَ وَيَتَأَلَّمَ وَيَتَأَلَّمَ وَيَتَأَلَّمَ وَيُعْتَلَ، وَفِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ يَقُومَ. "

المسيح أوضح لتلاميذه من هو وأنه أتى ليؤسس كنيسته، وها هو يعلن ثمن تأسيس الكنيسة أى الصليب. وقبل أن يتوهم تلاميذه إذ سمعوا أنه إبن الله المسيا المنتظر، أنهم سيملكون معه إذ يصير ملكاً وقائداً عظيماً، ها هو يشرح لهم أنه حقاً سيملك ولكن سيملك على قلوب كنيسته بصليبه، حاملاً الرياسة على كتفه (إش ٢:٩) فالرياسة كانت بصليبه الذى به ملك على قلوبنا، هو بصليبه هدم مملكة الخطية ومملكة إبليس وأقام ملكوته. وقوله هذا يشير لأنه يعلم سابقاً وبدقة ما سيحدث له، إذاً فما سيحدث له هو بسلطانه.

# آية (مت ٢٣:١٦):- "<sup>٣٢</sup> فَالْتَفَتَ وَقَالَ لِبُطْرُسَ: «اذْهَبْ عَنِّي يَاشَيْطَانُ! أَنْتَ مَعْثَرَةٌ لِي، لأَنْكَ لاَ تَهْتَمُّ بِمَا للهِ لكِنْ بِمَا لِلْهُ لكِنْ بِمَا لِلْهُ لكِنْ بِمَا لِلْهُ لكِنْ اللهِ لكِنْ اللهُ اللهُ

رفض بطرس للصليب هذا لهو نابع من ذاته، أما إعترافه بأن السيد هو المسيح إبن الله الحي فهو من الله. إذهب عنى ياشيطان = بطرس ليس شيطاناً ولكنه يردد ما وسوس به الشيطان له، فالشيطان دائماً يصور لنا رفض الصليب الموضوع علينا. ويبدو أن بطرس كان رافضاً لفكرة الصليب حتى النهاية، لذلك حين سأله السيد أتحبني ... أتحبني ... أتحبني صرح له السيد بعد ذلك انه سيموت مصلوباً، ولعلم السيد أن بطرس رافض لفكرة الصليب كرر له كلمة إنبعني = أي لا ترفض الصليب إن كنت حقيقة تحبني (يو ٢١-١٥-٢١). ويقال أن نيرون حين أراد قتل بطرس أقنعه المؤمنون في روما بالهرب، فهرب بطرس، وعلى أبواب روما رأى السيد المسيح متجهاً لروما فسأله إلى أين ؟ فقال أنا ذاهب لأصلب بدلاً منك. فعاد بطرس وسلم نفسه وطلب أن يصلب منكس الرأس.

ولاحظ ما قاله المسيح أنت معثرة لي.. إذهب عنى يا شيطان.. لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس.

فالسيد جاء ليقيم مملكته خلال صليبه وطلب ممن يريد أن يكون له تلميذاً أن يحمل صليبه ويتبعه، فمن يرفض الصليب يرفض الفكر الإلهي آية (٢٤).

معثرة = تعمل على تعطيل الصليب والفداء.

شيطان = ولا يوجد من يهتم بتعطيل الفداء سوى الشيطان، والشيطان هو الذي يوسوس في داخلنا برفض الصليب.

لا تهتم بما لله = الترجمة الحرفية لكلمة تهتم، أن عندك وجهة نظر معينة فهناك من لهم وجهة نظر لا تتفق مع وجهة نظر الله (مثل بطرس هنا) وهي أننا نقبل أن نسير مع المسيح في الصحة والمجد العالمي والغني المادي.. الخ ، أما لو وُجِدَ صليب ، نرفض المسيح ونتصادم معه . ويكون هذا بإيعاز من الشيطان. لذلك قال السيد لبطرس إذهب عني يا شيطان، لأن بطرس كان يكرر فكر الشيطان. والشيطان الخبيث دائماً يسعى لأن يقنع أولاد الله بأنه لو أن الله يحبهم لأعطاهم خيرات زمنية (مال وعظمة وقوة وسلطان..) ولكن لنعلم أنه كرئيس لهذا العالم (يو ٢٠:١٤) يغرينا بما تحت يديه، لكن أولاد الله يرفضون العالم بما فيه حتى لو وصلوا لأن يصلبوا، ويقبلون من يد أبيهم السماوي ما يسمح به سواء خيرات زمنية أو صليب، فما يسمح به أبوهم السماوي فيه حياتهم الأبدية، ولكن شرط الشيطان أن يعطينا من خيرات العالم أن نخر ونسجد له (مت ٤:٤). والمسيح

أعطانا مثلاً حتى نفهم هذا فقال متسائلاً هل لو سأل إبن أباه أن يعطيه خبزاً فهل يعطيه أبوه حجراً ... فإن كنتم تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا صالحه فكم وكم أبوكم السماوى. من هنا نعلم أن ما يسمح به الله سواء خيرات زمنية (مال / صحة..) أو ما يسمح به من تأديبات، هو لصالح أولاده، هو لخلاص نفوسهم وهو طريقهم للسماء (رو ٢٨:٨) + (اكو ٢٢-٢٢) + مرض أيوب وتجربته كانت لخلاص نفسه وكذلك مرض بولس.

# آية (مت ٢٤:١٦):- " ُ حِينَئِذٍ قَالَ يَسُوعُ لِتَلاَمِيذِهِ: «إِنْ أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَأْتِيَ وَرَائِي فَلْيُنْكِرْ نَفْسَهُ وَيَحْمِلْ صَلِيبَهُ وَيَتْبَعْنِي، "

ينكر نفسه = يرفض فكرة أن له حق فى الخيرات الزمنية، وهذا ما يقنعنا به إبليس لنتصادم مع الله. مثل الأخر الأكبر للإبن الضال، إذ تخاصم مع أبيه من أجل أنه لم يعطه جِدْياً يفرح به مع أصدقائه، وقارن مع محبة أبيه الذى يقول له كل شىء هو لك، والله أعطانا أن نرثه أى نرث مع المسيح (رو ١٧:٨) فهل نتصادم معه من أجل أشياء تافهة. يحمل صليبه = يقبل بما سمح به الله واثقاً فى محبة الله، وأن ما سمح به هو للخير حتى وإن لم نفهم الآن (يو ٣١:٧). إن أراد أحد = إرادة حرة. ويتبعنى = طاعة كاملة لكل ما يسمح به الله. ولنلاحظ أن الصليب هو بذل المسيح ذاته حبا فينا دون أن يطلب أحد منه هذا ودون أن يطلب هو منا أى مقابل. وهذه هى أعلى درجات المحبة ، والتى يطلب الرب من كل من يريد أن يكون تلميذا حقيقيا له أن يصل لهذه الدرجة. ولذلك تضع كنيستنا الشهداء فى أعلى الدرجات فهم بذلوا حياتهم حبا فى المسيح .

يخلص نفسه = يهرب من الإستشهاد / يهرب من الشدائد في الخدمة مثلاً ليتمتع بملذات الدنيا / يرفض الصلاة والصوم لمتع دنيوية.

يهلك نفسه = يتقدم للإستشهاد / يقدم جسده ذبيحة حية / يقمع جسده ويستعبده / يصلب أهواءه وشهواته. لو ربح العالم كله = هذا مثل من يضيع عمره في عمله تاركاً الله، مثل هذا فليعلم أن العالم زائل بطبعه . وخسر نفسه = وهي الباقية ولاحظ أن السيد قال هذه الآية رداً على رفض بطرس للصليب. إذاً رفض الصليب فيه ربح للعالم وخسارة أبدية.

ماذا يعطى الإنسان فداء عن نفسه = الأموال إن ضاعت فجائز أن تعود، أما النفس فهلاكها خسارة لا تعوض. وكيف أقدم فدية عن إنسان تم قتله فعلاً. فإن هلكت النفس، أى ذهبت للجحيم بعد موتها فلا فداء لها. آية (مت ٢٧:١٦): - " كُلُّ وَالْمِيْ الْإِنْسَانِ سَوْفَ يَأْتِي فِي مَجْدِ أَبِيهِ مَعَ مَلاَئِكَتِهِ، وَحِينَئِذٍ يُجَازِي كُلُّ وَاحِدٍ حَسَنَ عَمَلُه. "

من يرضى بأن يهلك نفسه ، مقدما نفسه ذبيحة حية (رو ١٢ : ١) وصالبا أهواءه مع شهواته (غل٥ : ٢٤) ستكون مجازاته سماوية في مجد سماوي هو إمتداد للملكوت الداخلي الذي نعيشه هنا على الارض، ننعم بسلام

يفوق كل عقل، وفرح حقيقى بالرغم من ألام هذا العالم (في ٧:٢ + يو ٢٢:١٦) أما الملكوت الأخروى فبلا ألم (رؤ ٢٢:١١).

أما من ترك المسيح ليجرى وراء لذات العالم فنصيبه معاناة وحزن على الأرض، ونار متقدة أبدية. وفي هذه الآية يتكلم المسيح عن مجده = يأتى في مجد. فهو بعد أن تحدث عن ألامه يتحدث هنا عن مجده. ولنلاحظ قول بولس الرسول أن كل من يتألم معه يتمجد أيضاً معه (رو ١٧:٨). فمن إحتمل صليبه بشكر سيتمجد معه. القول الوحيد المسجل للقديس الأنبا بولا "أن من يهرب من الضيقة يهرب من الله" فالضيقة هي شركة ألم وصليب مع المسيح، ومن يشترك معه في الصليب سيشترك معه في المجد.

ملخص الأحداث الماضية : - كان لابد للرب وتلاميذه أن يتركوا كفرناحوم، فخدمة المسيح في الجليل قد إنتهت، وأيضا تزايدت عداوة الفريسيين ومؤامراتهم ضد المسيح، وتشكيكهم مما يفسد عمل المسيح مع الجليليين. بالإضافة لتساؤلات هيرودس أنتيباس الذي تلوثت يده بدماء المعمدان عن المسيح، كل هذا جعل بقاء المسيح في الجليل بلا فائدة. وعند مغادرة المسيح للجليل أشبع الخمسة ألاف على الشاطئ الغربي للبحيرة، وكان هذا هو العشاء الأخير لليهود فأرادوا أن يجعلوه ملكا. وانسحب الرب مع تلاميذه بعد ذلك إلى نواحي صور وصيدا ثم إلى العشر المدن حيث علَّمَ وشفى أمراضهم. وبعد ذلك أشبع الأربعة ألاف لينهى خدمته في هذه الأماكن. ثم ذهب إلى دلمانوثة، وهناك تحداه الفريسيين والصدوقيين أن يظهر علامة على صدق إرساليته ولكنه لم يظهر لهم شئ فقلوبهم قد إغلقت ولن يفهموا إذ هم لا يريدون أن يفهموا فقد إتخذوا قرارهم برفضه. لكن الرب حذرهم من مصيرهم المشئوم. وهذا ما حدث لهم إذ رفضوا المسيح فكان هذا رفضا لهم من قبل الله، وحدث ما حذر الرب منه أي مصيرهم الحزين، وأخذ الأمم مكانهم. وكان هذا معنى أن الإعتراف بالمسيح من قبل بطرس والتجلي، يحدثان في حدود الأمم وليس اليهود. ولكن يبدو أن التلاميذ لم يفهموا بل كان في داخلهم تساؤلات -لماذا إنسحب المسيح ولم يظهر علامة فأعطى فرصة للفريسيين أن يظهروا كمنتصرين. بل كان هذا السؤال هو سؤال رئيس الكهنة "هل أنت المسيح إبن الله" وكانت إجابة المسيح بأنه أكد هذا لكنه لم يثبته أمام رئيس الكهنة. وخاف المسيح على تلاميذه أن يسود عليهم الشك، بل سيزداد الشك إذ يجدونه قد صلب ولم يُعلن عن ملكه. وهذا يحدث مع كل منا أننا نقع في هذا الفخ حينما يكون رد فعل الله مخالفا لتوقعاتنا، [وأنظر رد تلميذي عمواس على المسيح "هذا الذي كنا متوقعين أنه المزمع أن يفدي إسرائيل"] ولذلك أخذ المسيح معه تلاميذه وإنسحب إلى العشر مدن ليُثبِّت إيمانهم، وحذرهم أن يكون لهم نفس الشك الذي عند الفريسيين = "تحرزوا من خمير الفريسيين" إذ أنهم كانوا يريدون أن يبدو المسيح كمنتصر أمام الفريسيين ويظهر لهم علامة. وما حدث بعد ذلك من أقوال وأعمال للمسيح كان تثبيتا لإيمان التلاميذ. ونلاحظ إصرار المسيح على تعاليمه، ومن يريد أن يغادر فليغادر (يو ٦ : ٦٧). ولكن من ناحية أخرى كان يثبت إيمانهم الذي كان قد بدأ ينمو في كفرناحوم. والرب يعمل معنا نفس العمل فهو يدربنا بطرق متتوعة ليثبت إيماننا فنقبل أحكامه وأقواله الصعبة. ولكن هناك من التلاميذ من فشل أن يثبت إيمانه فتحطم حينما لم تتوافق خطة المسيح مع تصوراته في أن المسيح سيكون ملكا بالمفهوم البشري، ألا وهو يهوذا. هذا الذي كانت له أطماعه العالمية في مملكة عالمية يكون له فيها شأن عظيم، وبدأت

أحلامه تتبخر أولا بإستشهاد المعمدان. ثم نمت وإنتشرت خميرة الفريسيين تماما داخله، إذ لم يجد المسيح يعطى علامة من السماء وينزل عن الصليب ويأخذ الملك كما كان يتوقع هو. ويمكن أن يحدث هذا داخل كل منا إذ يكون حكم المسيح في الأمور عكس ما تشتهى قلوبنا.

ماذا عمل الرب يسوع لتثبيت إيمان تلاميذه؟ أخذهم في رحلة هادئة في البحيرة من دلمانوثة إلى قيصرية فيلبس ليهدأوا، ثم بادرهم بالسؤال عن ماذا عرفوا هم عن شخصه بعد كل خبراتهم معه طوال مدة وجوده معهم وبعد أن رأوا أعماله وأقواله. وهنا كانت إجابة بطرس "أنت هو المسيح إبن الله الحي". وبدأ المسيح يخبرهم بأنه سيصلب، حتى يعرفوا أنه كان عالما بكل شئ وأن هذا الصليب هو خطة إلهية، فحين يحدث لا يتشككوا (قارن مع يو ١٤ د ١٩). ولكن كانت قطعة صغيرة من خمير الفريسيين قد تسللت التلاميذ. فنجد بطرس يعترض على الصليب فهذا ضد فكره، فهو يتوقع ويريد المسيح ملكا منتصرا، هذا ما يحدث مع كل منا حين نجد أن خطة الله وفكره لا تتقق مع مشيئتنا وفكرنا. ونجد بعد ذلك أن الرب يعلم ويشرح عن ضرورة حمل الصليب. وعلى كل من يريد أن يتبع المسيح فليحمل صليبه ويتبعه. هنا صار الصليب ليس فكرا نقبله أو نرفضه بل هو طريق نتبع به المسيح. ولكن الصليب ليس هو النهاية بل "سيأتي إبن الإنسان في مجد أبيه مع ملائكته ليجازي كل واحد حسب عمله" (مت ١٦ - ٢٨). وترك المسيح تلاميذه ستة أيام ليهدأوا. وكان بعد ذلك أن أخذ معه بعض التلاميذ، وأظهر لهم نفسه على جبل التجلي ليعطيهم علامة لم ينسوها طيلة أيامهم. وهذا يتضح من تسجيل القديسين بطرس ويوحنا لحادثة التجلي في رسائلهما.

وسأل الرب تلاميذه عن من يقول الناس إنى أنا إبن الإنسان" كان هذا ليس إستطلاعا لرأى الناس بل لرفع فكر التلاميذ إلى مستوى معرفة حقيقة شخص المسيح. وكان رد التلاميذ "يوحنا المعمدان أو إرمياء أو إيليا. وهذا مع أن إرمياء والمعمدان إنتقلوا من هذا العالم. ولاحظ أن هذا كان رأى الناس وليس رأى التلاميذ، فبعض اليهود كانوا يؤمنون بتناسخ الأرواح وأن روح إرمياء تسكن فى المسيح، وأنه ينذر إسرائيل حتى لا تخرب كما فعل إرمياء من قبل. أما أن روح المعمدان تسكن فى المسيح فهذا مستحيل فالمعمدان كان معاصرا للمسيح. ومن لا يؤمن بهذا تصور أن المسيح كان إمتدادا لرسالة إرمياء أو المعمدان. أومن قالوا إيليا كان ذلك لفهمهم نبوة ملاخى النبي أن إيليا يكون سابقا للمسيا (ملاخىء : ٥).] ولكن نرى أنه لم يوجد من قال أنه المسيا. وفي هذا نرى أن تشكيك الفريسيين فى المسيح كان له هذه النتيجة، وأنه حدث إرتداد وسط الناس بعد أن كانوا قد حسبوه أنه هو المسيا وأرادوا أن يجعلوه ملكا. فلم يعترف أحد بأنه المسيا المنتظر، إلا أن ردودهم كانت تعنى أنه ليس شخصا عاديا أو معلما عاديا، بل أن رسالته كانت من السماء مباشرة. ثم سأل الرب تلاميذه "وأنتم من تقولون إنى أنا". وكان سؤال الرب لتلاميذه ليستخرج من أفواههم إيمانهم تثبيتا لإيمانهم. ولذلك حين نطق بطرس بما واله أمن الرب يسوع على كلامه وقال أن من أعطى هذه الإجابة لبطرس هو الله الآب نفسه. وإختلف نص الإجابات المذكورة فى الثلاثة الأناجيل، ولكن كل منهم كان يختار من إجابة بطرس ما يتفق مع من يكتب له الإجابات المذكورة فى الثلاثة الأناجيل، ولكن كل منهم كان يختار من إجابة بطرس ما يتفق مع من يكتب له إنجيله. فمتى مثلا لأنه كان يكتب لليهود ذكر إجابة بطرس بما يتفق مع الفكر اليهودى "أنت هو المسيح إبن

الله الحى" وهذا تعبير يهودى صرف. وكان نص الإجابة بحسب متى هو النص الكامل حسبما قاله بطرس فعلا، أما النصوص بحسب القديس مرقس "أنت المسيح" وبحسب القديس لوقا "مسيح الله" فهى ردود مختصرة. كان داخل التلاميذ بذرة إيمان، ظل ينمو فنرى أن بطرس قد نطق بإعتراف مشابه بعد حديث المسيح عن خبز الحياة (يو 7: 71). ونما هذا الإيمان أكثر بعد سير المسيح على الأمواج. وظل هذا الإيمان ينمو حتى كان إعتراف بطرس بإعلان من الله، تقبله بطرس وخضع له بقية التلاميذ. وكان هذا الإعلان الإلهى لبطرس عقب صلاة المسيح قبل أن يسأل سؤاله للتلاميذ (لو 9: ١٨). وبهذا الإعتراف إتضح أن خمير الفريسيين لم يفسد إيمان التلاميذ. ولكن قطعا تعرض بعدها التلاميذ للحظات شك. ولم يستقر إيمانهم بما نطق به بطرس إلا بعد القيامة ورؤية الرب. أولكن هم لم يعرفوا حقيقة المسيح وأنه يهوه المتجسد والمتأنس إلا بعد حلول الروح القدس ابوم الخمسين].

### قوما لا يذوقون الموت

آية (مت ٢٨:١٦):- "<sup>٢٨</sup> اَلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ مِنَ الْقِيَامِ ههُنَا قَوْمًا لاَ يَذُوقُونَ الْمَوْتَ حَتَّى يَرَوُا ابْنَ الإِنْسَانِ آتِيًا فِي مَلَكُوتِهِ»."

آية (مر ١:٩):- " وَقَالَ لَهُمُ: «الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ مِنَ الْقِيَامِ هَهُنَا قَوْمًا لاَ يَذُوقُونَ الْمَوْتَ حَتَّى يَرَوْا مَلَكُوتَ اللهِ قَدْ أَتَى بِقُوَّةٍ»."

آية (لو ٢٧:٩): - " حقًا أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ مِنَ الْقِيَامِ هَهُنَا قَوْمًا لاَ يَذُوقُونَ الْمَوْتَ حَتَّى يَرَوْا مَلَكُوتَ اللهِ»." بعد الآية السابقة والتى تحدث فيها السيد المسيح عن المجد، أصبح إشتياق التلاميذ شديداً أن يروه أو حتى يعرفوا ما هو. والسيد فى هذه الآية يطمئنهم بأن بعضاً منهم لن يذوقوا الموت قبل أن يروا ملكوت إبن الإنسان. فما هو ملكوت إبن الإنسان؟

ملكوت إبن الإنسان هو حين يجلس عن يمين أبيه، ويكون في صورة مجد الآب. ويجلس ليدين. ويملك على الأبرار وهم يخضعون له، ويطأ إبليس وتابعيه ويحبسهم في البحيرة المتقدة بالنار فيكفوا عن مقاومتهم لملكه. كل هذا سيكون في يوم الدينونة وما بعده.. ولكن نلاحظ أن كل من إستمع للسيد المسيح وهو يقول هذا الكلام، الكل ماتوا أو إستشهدوا قبل مجيء السيد المسيح في مجده ليدين الجميع. فما معنى أن منهم من لا يموت قبل أن يرى إبن الإنسان آتياً في ملكوته ؟

نلاحظ أن بعد هذه الآية مباشرة، وفى الأناجيل الثلاثة تأتى قصة تجلى المسيح على الجبل. وفى التجلي رأى بعض التلاميذ بعضاً من مجد السيد المسيح بقدر ما كشفه لهم، وعلى قدر ما إحتملوا، وهم تمتعوا بمجده، وكان هذا إعلاناً عن بهائه الإلهي، وهؤلاء لم يموتوا حتى رأوا هذا المجد وآخرون ممن سمعوا كلمات المسيح هذه رأوا قيامته وصعوده وحلول الروح القدس على الكنيسة وبدء ملكوت الله داخل قلوب المؤمنين، رأوا آلاف تترك آلهتها الوثنية (بل وتبيع ممتلكاتها كما رأينا في سفر أعمال الرسل) ويحرقوا كتب السحر ويتبعوا المسيح ويملكوه على

قلوبهم، ورأوا آلاف الشهداء يبيعون حياتهم حباً في المسيح، كل هؤلاء كان ملكوت الله في داخلهم (لو ٢١:١٧). لقد رأوا ملكوت الله معلناً في حياة الناس ضد مجد العالم الزائل.

كل هؤلاء الشهداء والذين باعوا العالم لأجل المسيح تذوقوا حلاوة ملك المسيح على قلوبهم، وكان هذا عربون المجد الأبدي إلى أن يحصلوا على كمال مجد الملكوت المعد لهم. وهناك ممن سمعوا قول المسيح هذا لم يموتوا حتى رأوا خراب أورشليم وحريقها الهائل سنة ٧٠م، لقد رأوا صورة للمسيح الديان، ورأوا عقوبة رافضى المسيح. ولاحظ أن الله دبر هروب المسيحيين كلهم من أورشليم قبل حصارها النهائي.

لا يذوقون الموت = هذه لا تقال إلاّ على الأبرار فهم لا يموتون بل ينتقلون، وكما قال المسيح عن الموت أنه نوم (عن إبنة يايرس وعن لعازر). أما الأشرار فهم يموتون وهم مازالوا على الأرض "إبنى هذا كان ميتاً فعاش" + "لك إسم أنك حى وأنت ميت" (لو ١٤٠٥+رؤ ١٤٣). وذاق الموت قيلت عن المسيح (١٠٩) فتذوق الموت هو موت بالجسد، أما الروح فتذهب إلى الله في انتظار القيامة. ومن يتذوق عربون المجد الأبدى هنا على الأرض لا يموت بل يتذوق الموت فقط. ويكون معنى كلام السيد أن من الموجودين، من لن ينتقل قبل أن يتذوق حلاوة ملكوت الله في داخله، وهذا ما حدث بعد يوم الخمسين حينما حل الروح القدس فملاهم سلاماً وفرحاً، وكان المسيح يحيا فيهم (غل ٢٠:٢).

آتياً في ملكوته = هذا حدث يوم قيامة المسيح ويوم صعوده، ويوم تجليه، ويوم آمن من عظة بطرس ٣٠٠٠ نفس وإعتمدوا .. وإنتشار الكنيسة التي ملَّكَت المسيح على قلبها، وإندحار أعداؤه الذين صلبوه وهذا حدث في حريق أورشليم.

### حمل الصليب شرط التلمذة للمسيح

الآيات (مر ٨: ٣٤-٣٨) :- " " وَدَعَا الْجَمْعَ مَعَ تَلاَمِيذِهِ وَقَالَ لَهُمْ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ وَرَائِي فَلْيُنْكِرْ نَفْسَهُ وَيَحْمِلْ صَلِيبَهُ وَيَتْبَعْنِي. " " فَإِنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخَلِّصَ نَفْسَهُ يُهْلِكُهَا، وَمَنْ يُهْلِكُ نَفْسَهُ مِنْ أَجْلِي وَمِنْ أَجْلِ الإِنْسِلِ وَمِنْ أَجْلِ الإِنْسِلِ وَمَنْ يُهْلِكُهَا، وَمَنْ يُهْلِكُ نَفْسَهُ مِنْ أَجْلِي وَمِنْ أَجْلِ الإِنْسَانُ فَوَاءً عَنْ فَهُوَ يُخَلِّصُهَا. " الْأَنَّهُ مَاذَا يَتْقَعُ الإِنْسَانُ فَوْ رَبِحَ الْعَالَمَ كُلَّهُ وَخَسِرَ نَفْسَهُ ؟ " أَوْ مَاذَا يُعْطِي الإِنْسَانُ فِدَاءً عَنْ فَهُو يُخَلِّصُهُا. " الْأَنَّهُ مَاذَا يَتْقَعُ الإِنْسَانُ لَوْ رَبِحَ الْعَالَمَ كُلَّهُ وَخَسِرَ نَفْسَهُ ؟ " أَوْ مَاذَا يُعْطِي الإِنْسَانُ فِدَاءً عَنْ نَفْسِهِ ؟ " الْأَنَّ مَنِ اسْتَحَى بِي وَيِكَلاَمِي فِي هذَا الْجِيلِ الْفَاسِقِ الْخَاطِئِ، فَإِنَّ ابْنَ الإِنْسَانِ يَسْتَحِي بِهِ مَتَى جَاءَ بَعْضِ الْمَلاَئِكَةِ الْقِدِّيسِينَ ». "

الآيات (مت ١٠: ٣٧ – ٣٩): - " مَنْ أَحَبَّ أَبًا أَوْ أُمَّا أَكْثَرَ مِنِّي فَلاَ يَسْتَحِقَّنِي، وَمَنْ أَحَبَّ ابْنًا أَوِ ابْنَةً أَكْثَرَ مِنِّي فَلاَ يَسْتَحِقَّنِي، وَمَنْ أَحَبَّ ابْنًا أَوِ ابْنَةً أَكْثَرَ مِنِّي فَلاَ يَسْتَحِقُّنِي. "مَنْ وَجَدَ حَيَاتَهُ يُضِيعُهَا، وَمَنْ أَضَاعَ حَيَاتَهُ مِنْ أَجْلِي يَجِدُهَا. "
حَيَاتَهُ مِنْ أَجْلِي يَجِدُهَا. "

من أحب أباً أو أماً أكثر منى = كان المؤمن معرضاً فى أيام الإستشهاد لأن يقتل، فتأتى أمه تستعطفه ليترك الإيمان من أجل خاطرها، فيتركوه يحيا. لكن بهذا يصير حبه لأمه أكثر من حبه للمسيح، إذ أنكر المسيح، وبهذا صبار لا يستحقه = فلا يستحقنى ولكن هذه ممتدة حتى الآن. فإذا أصباب أبى أو أمى أو أحد أحبائى

مرض أو أن الله سمح بإنتقالهم، فأتخاصم مع الله وأوجه له كلمات صعبة قائلاً لماذا تفعل هذا يارب!! فأنا بهذا قد أحببت غيره أكثر منه، بالتالي لا أستحقه.

من وجد حياته يضيعها = من يتصور أنه يخلص نفسه بأن ينكرنى فهو فى الحقيقة يضيع نفسه ويخسرها. وتفهم أيضاً الآن، بأن من يتصور أنه يجد حياته فى ملذات العالم ناسياً إلهه فهو بهذا يضيعها من أضاع حياته من أجلى يجدها = فالذى قدم حياته للإستشهاد معترفاً بإسمى فله أمجاد السموات. ومن قدم جسده ذبيحة حيه وقد صلب أهوائه مع شهواته فله تعزيات الأرض وأمجاد السموات (رو ٢٤:١+غل ٢٤:٥).

من لا يأخذ صليبه ويتبعنى = هذه أول مرة يتحدث فيها المسيح عن الصليب وفيها نبوة بصلبه، فكونى أتبعه آخذاً صليبي فهذا يعنى أن أمتثل به في حمله لصليبه. وحمل الصليب إشارة للألم وإحتماله. والسيد كان هنا ينبههم أنهم سيجدون ألاماً وإضطهادات كثيرة وعليهم أن يحملوها، والعجيب أن من يقبل الصليب يملأه الله فرحاً على الأرض (أع ٥٠٠٤-١٤) ومجداً في السماء (رو ١٧:٨). وقد لا يكون العصر عصر إستشهاد ولكن أليست ألام المرض والضيقات هي صليب علينا أن نقبله بتسليم وبسكوت وهدوء وبلا تذمر واثقين في محبة الله أبونا السماوي الذي لن يسمح لنا بشئ إلا ما فيه خلاص نفوسنا ، فيسكب الله فرحه في داخل المتألم، هذا معنى يأخذ صليبه=أي يحتمل الألم بشكر وبدون تذمر وبرضا بنصيبه. ويحمل الصليب أيضاً قبول تقديم الجسد يأخذ صليبه=أي المسيح يحيا فيه ولس كذبيحة حية (رو ١٢:١٢) وهذا ما نسميه صليب إختياري، وهو ترك ملذات العالم. وهذا ما قال عنه بولس الرسول مع المسيح صلبت فأحيا (غل ٢:٠٢). فمن يقبل هذا الصليب تكون له حياة، المسيح يحيا فيه. ولنري كيف طبق بولس هذا على نفسه فهو بالرغم من ألام جسده الرهبية كان يقمع جسده ويستعبده (اكو ٢٧:٢) + كيف طبق بولس هذا على نفسه فهو بالرغم من ألام جسده الرهبية كان يقمع جسده ويستعبده (اكو ٢٠٠٢)

الآيات (لو ١٤:٥٥-٢٧): - " وَكَانَ جُمُوعٌ كَثِيرَةٌ سَائِرِينَ مَعَهُ، فَالْتَفَتَ وَقَالَ لَهُمْ: ' ` «إِنْ كَانَ أَحَدٌ يَأْتِي إِلَيَّ وَلَا يَبْغِضُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَامْرَأَتَهُ وَأَوْلاَدَهُ وَإِخْوَبَهُ وَأَخَوَاتِهِ، حَتَّى نَفْسَهُ أَيْضًا، فَلاَ يَقْدِرُ أَنْ يَكُونَ لِي تِلْمِيذًا. " وَمَنْ لاَ يَحْمِلُ صَلِيبَهُ وَيَأْتِي وَرَائِي فَلاَ يَقْدِرُ أَنْ يَكُونَ لِي تِلْمِيذًا. "

قبل أن يتكلم الرب عن النار التي يلقيها على الأرض تكلم عن أننا وكلاء (لو ١٢ : ٤١ – ٤٨) ، وعلينا أن نحيا كوكلاء أمناء وحكماء مستعدين لذلك اليوم الذي سيأتي هو فيه فجأة. ولكن أيضا من يحيا كوكيل أمين سيحتمل نار الإضطهاد هذه بصبر وتعزية .

جئت لألقى ناراً على الأرض= سبق وفهمنا من إنجيل متى أن النار هى نار الإضطهاد والألام. وهنا معنى جديد أن السيد سيرسل روحه النارى ليعزى المتألمين ويعطى حكمة لأولاد الله الذين هم وكلاء . فماذا أريد لو إضطرمت عن ترجمة أخرى "كم وبدت لو إضطرمت" . عموماً فالتفسيرين متكاملين فكلما تضطرم نار الروح القدس فى المؤمنين تثور ضدهم نار الإضطهاد. والعكس كلما تثور نار الإضطهاد يُسرعُ السيد المسيح ويملأ المؤمنين به من نار الروح القدس ، لتعطيهم حكمة يجيبوا بها السلاطين، وبها يمتلئوا تعزية وصبر . لذلك كم يود المسيح أن نمتلىء من نار الروح القدس المطهرة والمعزية والتى تعطى حكمة . وهذه الطبيعة النارية التى تحرق الخطية، طبيعة الروح القدس، قد ظهرت حين حل على التلاميذ على هيئة ألسنة نار . والمعمودية هى بالروح القدس ونار (مت ١١٠٣) ، فهى لها فعل الإحراق والتطهير . عموماً نار الله التى يلقيها، هى للشرير حريق. وللبار تطهير وتزكية وإشعال لنار الحب فى قلبه والغيرة على كنيسته ومجده وإنتشار مجده كنار . ولى صبغة أصطبغها= الصبغة تأتى بغمر الشيء فى الموب على المسيح، وكما أن المسيح بقى فى القبر مماتاً فى الجسد لفترة فقرة وجيزة من الزمن مغموراً تماماً إشارة لموته مع المسيح، ولكن السيد المسيح بقى فى القبر مماتاً فى المحد لفترة قليلة تحت الماء ولكن السيد المسيح بة يض فى الماء بل بموته على الصليب مغطى بدمائه، فهو إصطبغ بدمه. وأسس سر المعمودية، حتى أن كل من يدفن فى ماء المعمودية كأنه قيامة مع المسيح.

وهذه الآية تأتى بعد حديثه عن النار التي سيلقيها على الأرض:-

١- فهذه النار هي نار الألام التي ستجوزها الكنيسة، ونار ألامه التي جازها هو على الصليب.

٢- وهذه النار تشير أيضاً للروح القدس الذي حلَّ على الكنيسة بعد الصليب، بعد أن إصطبغ المسيح بدم صليبه.

كيف أنحص حتى تكمل= بمعنى كيف أهدأ حتى أتمم ما جئت لأجله.

أتظنون إنى جئت لألقى سلاماً = كان اليهود يتصورون أن المسيح سيأتى ليعطيهم سلاماً زمنياً ونصرة على الرومان (تلميذى عمواس). لكن السلام الذى يعطيه السيد المسيح هو سلام داخلى ينتصر على الألام والضيقات الخارجية، هو سلام يفوق كل عقل.

الصبغة = بالنسبة لنا هي حياة نقبل فيها الألم والصليب بفرح.

وكما إنحصر المسيح، (إنحصر هنا تأتى بمعنى إحتماله الحزن والألم أى هو يعلن إستعداده للألم والحزن حتى يتمم عمله) علينا كمؤمنين أن نعلن إستعدادنا لحمل الصليب ولأى حزن أو ألم لنعلن كمال حبنا له. فى هذه الحالة سننعم بالسلام الحقيقى الذى ليس من هذا العالم. كيف أنحصر حتى تكمل =

How Distressed I am Till It Is Accomplished = كم أنا محزون ومُوجَع حتى أنهى العمل. ينقسم الأب على الإبن... هذه نبوة ميخا النبي (مي ٦:٧).

يبغض = في العبرية الكلمة تترجم يبغض وتترجم أيضاً يحب أقل (تك٢٩٠:٠٦-٣١). وهكذا قيلت في (مت١٠: ٣٧). فالمسيح واضع وصية أكرم أباك وأمك لن يطلب منا أن نبغضهم ، بل أن لا نحب أحدا أكثر منه ، فنتصادم معه لو لحقه ضرر.

ماذا يعطى الإنسان فداعً عن نفسه (مر ٨: ٣٧)= من يؤمن بالمسيح تكون له حياة أبدية (يو ٢٥:١١). أما لو ضاع عمرنا ومتنا دون إيمان حقيقى حى لن تكون لنا فدية، فالمقتول بعدما يموت لا يستطيع أن يعطى فدية لقاتله. حتى يحييه أو لا يقتله إذ هو مات، فزمان الفدية قد مضى.

ونلاحظ هنا أن كلام السيد المسيح عن الصليب وعن أهمية أن ينكر المؤمن نفسه كان رداً على بطرس الذى بدا أنه رافض لفكرة الصليب هو شرط لكل مسيحى يريد أن رافض لفكرة الصليب هو شرط لكل مسيحى يريد أن يتبع المسيح، إذ أن الكلام موجه للجميع وللتلاميذ. وشروط التلمذة هى أن يحمل صليبه = ينكر ذاته ويقبل بما سمح به الله ويتبعنى = يطيع وصاياى.

الآية (مر ۸ : ۳۸) :- لأن من استتم بي وَبِكَلامي = من يتبع المسيح الذي يبغضه العالم بل هو مرفوض من العالم، بالتالي سيكون مرفوضا من العالم، والعالم يبغضه. وهذا قول الرب نفسه (يو ١٥ : ١٨ ، ١٩). فالعالم الذي يبغض المسيح ويرفضه سيبغض المؤمنين به معلنين هذا قدام الجميع. ولذلك نجد أن العالم يهزأ بالمؤمنين بل ويقتلهم، وهذا بدأ من أول يوم للمسيحية في العالم. وقطعا فإن كل من يحتمل السخرية والإستشهاد فهو قد حمل صليب المسيح. ولكن هناك من يستحي بالمسيح حتى لا يسخر منه أحد، ومثل هذا لن يعترف به المسيح. وكيف نعلن إيماننا بالمسيح؟ هذا لا يكون فقط بأن نعلن أننا مسيحيين ولكن بإحترام وتنفيذ وصاياه أمام الجميع. ومن وصايا المسيح التي رأيناها في هذه الأيات رفض شهوات وملذات العالم.

الآيات (لو ١٤:٥٥-٢٧): - " كَوَكَانَ جُمُوعٌ كَثِيرَةٌ سَائِرِينَ مَعَهُ، فَالْتَفَتَ وَقَالَ لَهُمْ: ' " ﴿إِنْ كَانَ أَحَدٌ يَأْتِي إِلَيَّ وَلَا يَاتُونُ لَا يَبْغِضُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَامْرَأَتَهُ وَأَخْوَاتَهُ وَأَخْوَاتِهِ، حَتَّى نَفْسَهُ أَيْضًا، فَلاَ يَقْدِرُ أَنْ يَكُونَ لِي تِلْمِيذًا. " وَمَنْ لاَ يَحْمِلُ صَلِيبَهُ وَيَأْتِي وَرَائِي فَلاَ يَقُدِرُ أَنْ يَكُونَ لِي تِلْمِيذًا. "

ولا يبغض = المسيح يوضح لتابعيه صعوبة الطريق، وأنه ستأتى ساعة وظروف فيها يضطر أتباع المسيح أن يختاروا بينه وبين أحبائهم. بين الحياة بعيداً عنه وبين الموت لأجله. وأنهم لن يستطيعوا أن يتبعوه ما لم يتركوا الأهل فيظهر هذا أمام الناس كأنهم يبغضون أهلهم بالنسبة لهذه العلاقة الجديدة مع المسيح. هنا يظهر حب الشخص لأهله بجانب حبه للمسيح كأنه بغضة لهم، أى يحبهم أقل من محبته للمسيح. عموماً فالكلمة فى العبرية تحتمل الترجمتين ١) يبغض ٢) يحب أقل. وهذا ما قيل عن يعقوب وليئة أنه أحب راحيل أكثر منها (تك ٢٠:٢٩) ونفس الكلمة هنا مترجمة فى إنجيل متى من أحب أباً... أكثر منى فلا يستحقنى . حتى نفسه عنه ويمتع عن الكنيسة بسبب مشكلة أو مرض أصابه هو يحب نفسه أكثر من المسيح. ومن يرفض الصليب ويمتع نفسه بمتع محرمة هو يحب نفسه أكثر من المسيح.

عموماً إذا أحببنا الله سنحب الجميع حتى أعدائنا من خلاله محبة صحيحة.

<sup>٧٧</sup> وَمَنْ لاَ يَحْمِلُ صَلِيبَهُ وَيَأْتِي وَرَائِي فَلاَ يَقْدِرُ أَنْ يَكُونَ لِي تِلْمِيذًا. "= ما هو الصليب؟ بالنسبة لنا هو إحتمال الألم ، أما بالنسبة للمسيح فهو بذل الذات حتى آخر قطرة دم من أجل محبته للبشر . وهذه هى مدرسة المسيح التي يريد منا المسيح أن نتتلمذ فيها . ومن أراد أن يكون تلميذا للمسيح في هذه المدرسة فلينكر ذاته ويبذل نفسه على طريقة محبة المسيح الباذلة . ولذلك فأعلى درجات السمائيين هم الشهداء الذين بذلوا حياتهم من أجل محبتهم في الملك المسيح .

عودة للجدول

## (إنجيل مرقس)(الإصحاح التاسع)

## الإصحاح التاسع

الآية (مر ١:٩): - تفسيرها في الإصحاح السابق

التجلي

الآيات (مر ٢:٩-٨):- " وَيَعْدَ سِتَّةِ أَيَّامٍ أَخَذَ يَسُوعُ بُطْرُسَ وَيَعْقُوبَ وَيُوحَنَّا، وَصَعِدَ بِهِمْ إِلَى جَبَل عَال مَنْفَرِدِينَ وَحْدَهُمْ. وَتَغَيَّرَتْ هَيْئَتُهُ قُدَّامَهُمْ، " وَصَارَتْ ثِيَابُهُ تَلْمَعُ بَيْضَاءَ جِدًّا كَالثَّلْجِ، لاَ يَقْدِرُ قَصَّارٌ عَلَى الأَرْضِ مُنْفَرِدِينَ وَحْدَهُمْ. وَتَغَيَّرَتْ هَيْئَتُهُ قُدَّامَهُمْ، " وَصَارَتْ ثِيَابُهُ تَلْمَعُ بَيْضَاءَ جِدًّا كَالثَّلْجِ، لاَ يَقْدِرُ قَصَّارٌ عَلَى الأَرْضِ أَنْ يُبَيِّضَ مِثْلَ ذَلِكَ. وُظَهَرَ لَهُمْ إِيلِيًّا مَعَ مُوسَى، وَكَانَا يَتَكَلَّمَانِ مَعَ يَسُوعَ. " فَجَعَلَ بُطْرُسُ يَقُولُ لِيَسُوعَ: «يَا سَيَدِي، جَيِّدٌ أَنْ نَكُونَ هِهُنَا. فَلْنَصْنَعْ ثَلَاثَ مَظَالً: لَكَ وَاحِدَةً، وَلِمُوسَى وَاحِدَةً، وَلِإِيلِيًّا وَاحِدَةً». " لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ مَا يَتَكَلَّمُ بِهِ إِذْ كَانُوا مُرْتَعِبِينَ. " وَكَانَتْ سَحَابَةٌ تُظَلِّلُهُمْ. فَجَاءَ صَوْتٌ مِنَ السَّحَابَةِ قَائِلاً: «هذَا هُو ابْنِي يَعْلَمُ مَا يَتَكَلَّمُ بِهِ إِذْ كَانُوا مُرْتَعِبِينَ. " وَكَانَتْ سَحَابَةٌ تُظَلِّلُهُمْ. فَجَاءَ صَوْتٌ مِنَ السَّحَابَةِ قَائِلاً: «هذَا هُو ابْنِي يَعْلَمُ مَا يَتَكَلَّمُ بِهِ إِذْ كَانُوا مُرْتَعِبِينَ. " وَكَانَتْ سَحَابَةٌ تُظَلِّلُهُمْ. فَجَاءَ صَوْتٌ مِنَ السَّحَابَةِ قَائِلاً: «هذَا هُو ابْنِي النَّهُ لَمْ يَرُوا أَحَدًا غَيْرَ يَسُوعَ وَحْدَهُ مَعَهُمْ. "

الآيات (مت ١٠١٧-٨):- "أوَيَعْدَ سِتَّةِ أَيَّامٍ أَخَذَ يَسُوعُ بُطْرُسَ وَيَعْقُوبَ وَيُوحَنَّا أَخَاهُ وَصَعِدَ بِهِمْ إِلَى جَبَل عَال مُنْفَرِدِينَ. 'وَتَغَيَّرَتْ هَيْنَتُهُ قُدَّامَهُمْ، وَأَضَاءَ وَجْهُهُ كَالشَّمْسِ، وَصَارَتْ ثِيَابُهُ بَيْضَاءَ كَالنُّورِ. "وَإِذَا مُوسَى وَإِيلِيًّا قَدْ طُفَورِينَ. 'وَتَغَيَّرَتْ هَهُنَا! فَإِنْ شِئْتُ مُوسَى وَإِيلِيًّا قَدْ طَهَرًا لَهُمْ يَتَكَلَّمَانِ مَعَهُ. 'فَجَعَلَ بُطْرُسُ يَقُولُ لِيَسُوعَ: «يَارَبُ، جَيِّدٌ أَنْ نَكُونَ ههُنَا! فَإِنْ شِئْتَ نَصْنَعْ هُنَا ثَلاَثَ مَظَالً: لَكَ وَاحِدَةٌ، وَلِمُوسَى وَاحِدَةٌ، وَلِإِيلِيًّا وَاحِدَةٌ». "وَفِيمَا هُوَ يَتَكَلَّمُ إِذَا سَحَابَةٌ نَيرَةٌ ظَلَّلَتْهُمْ، وَصَوْتٌ مِنَ السَّحَابَةِ قَائِلاً: «هذَا هُوَ ابْني الْحَبِيبُ الَّذِي بِهِ سُرِرْتُ. لَهُ اسْمَعُوا». 'وَلَمَّا سَمِعَ التَّلاَمِيذُ سَقَطُوا عَلَى وُجُوهِهِمْ وَخَاهُ وَحَدَهُ. " فَلَمَّا شَعِعَ التَّلاَمِيذُ سَقَطُوا عَلَى وُجُوهِهِمْ وَخَاهُ وَحَدَهُ. " فَلَمَّا سَمِعَ التَّلاَمِيذُ سَقَطُوا عَلَى وُجُوهِهِمْ وَخَاهُ وَخَاءَ يَسُوعُ وَلَمَسَهُمْ وَقَالَ: «قُومُوا، وَلَا تَخَافُوا». 'فَرَفَعُوا أَعْيُنَهُمْ وَلَمْ يَرَوْا أَحَدًا إِلاَّ يَسُوعَ وَحْدَهُ. "

الآيات (لو ٢٨:٩-٣٦): - " أوَيعْدَ هذَا الْكَلاَمِ بِنَحْوِ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ، أَخَذَ بُطْرُسَ وَيُوحَنَّا وَيَغَقُوبَ وَصَعِدَ إِلَى جَبَل لِيُصَلِّيَ. أَ وَفِيمَا هُوَ يُصَلِّي صَارَتْ هَيْئَةُ وَجْهِهِ مُتَغَيِّرَةً، وَلِبَاسُهُ مُبْيَضًا لاَمِعًا. ' وَإِلَيْا، ' اللَّذَانِ ظَهَرَا بِمَجْدٍ، وَتَكَلَّمَا عَنْ خُرُوجِهِ الَّذِي كَانَ عَتِيدًا أَنْ يُكَمِّلَهُ فِي أُورُسَلِيمَ. ' وَأَمَّا وَهُمَا مُوسَى وَإِيلِيًّا، ' اللَّذَانِ ظَهَرَا بِمَجْدٍ، وَتَكَلَّمَا عَنْ خُرُوجِهِ الَّذِي كَانَ عَتِيدًا أَنْ يُكَمِّلَهُ فِي أُورُسَلِيمَ. ' وَأَمَّا اللهُ لَيْ الْوَاقِفَيْنِ مَعَهُ فَكَاثُوا قَدْ تَتَقَلُّوا بِالنَّوْمِ. فَلَمَّا الللَّيْقَظُوا رَأَوْا مَجْدَهُ، وَالرَّجُلَيْنِ الْوَاقِفَيْنِ مَعَهُ. " وَفِيمَا هُمَا يُقُولُ بِالنَّوْمِ. فَلَمَّا اللهُ تَيْفَطُوا رَأَوْا مَجْدَهُ، وَالرَّجُلَيْنِ الْوَاقِفَيْنِ مَعَهُ. " وَفِيمَا هُمَا يَقُولُ بِالنَّوْمِ. فَلَمَّا اللهُ عَلَيْهُ مَا يَقُولُ. ' وَفِيمَا هُوَ يَقُولُ ذَلِكَ كَانَتْ سَحَابَةٌ فَظَلَّلَتُهُمْ. فَخَافُوا عِنْدَمَا دَخَلُوا فِي وَلِيلِيًّا وَاحِدَةً». وَهُو لاَ يَعْلَمُ مَا يَقُولُ. ' وَفِيمَا هُو يَقُولُ ذَلِكَ كَانَتْ سَحَابَةٌ فَظَلَّلَتُهُمْ. فَخَافُوا عِنْدَمَا دَخَلُوا فِي السَّحَابَةِ قَالِ بُعْرُولُ الْمَعُولُ». ' وَهُو لاَ يَعْلَمُ مَا يَقُولُ. ' وَفِيمَا هُوَ يَقُولُ ذَلِكَ كَانَتْ سَحَابَةٌ فَظَلَّلَتُهُمْ. فَخَافُوا عِنْدَمَا دَخَلُوا فِي السَّعَوا». ' وَهُو لاَ يَعْلَمُ مَا يَقُولُ. ' وَفِيمَا هُو يَقُولُ ذَلِكَ كَانَتْ سَحَابَةٌ فَظَلَّلَتُهُمْ. فَخَافُوا عِنْدَمَا دَخُلُوا فِي السَّعَوا». ' وَصَعَلَا مُ بَسَعُولُهُ وَحُدَهُ، وَأَمًا هُمْ فَسَكَتُوا وَلَمْ يُخْبُرُوا أَحَدًا فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ بِشَيْعِ مِمَّا أَبْصَرُوهُ. "

 ١) في الآية السابقة وعد السيد تلاميذه أن منهم من سوف يرون إبن الإنسان آتياً في ملكوته، ها هو هنا يريهم عربون المجد الأبدى في الملكوت.

- ٢) أخذ السيد معه ٣ تلاميذ ليشهدوا على ما حدث، ورقم ٣ كافٍ جداً كشهود بحسب الناموس. وكان الثلاثة دائماً يرافقونه فى الأحداث الهامة مثل إقامة إبنة يايرس وفى بستان جشيمانى، وهم بطرس ويعقوب ويوحنا.
   وبطرس لم ينسى ما رآه وسجله فى رسالته (٢ بط ١٦:١-١٨) وهكذا يوحنا (يو ١٤:١).
- ٣) يقول تقليد الكنيسة أن الجبل كان هو جبل تابور. وهو جبل عالٍ يشير للسمو، سمو قدر المسيح الذي سيرونه الآن متجلياً .
- التجلي هو إعلان لمجد المسيح ولاهوته بخروجه عن مستوى الأرض والزمن. فيه أعطى السيد لتلاميذه أن
   يتذوقوا الحياة الأخروية، معلناً أمجاده الإلهية بالقدر الذى يستطيع التلاميذ أن يحتملوه وهم بعد فى الجسد.
- ه) السيد حدث تلاميذه عن آلامه وموته، فكان لابد له أن يظهر لهم ما سيكون عليه مجده عند ظهوره، وإذ رأوا مارأوه كان هذا قوة لهم وسنداً على إحتمال الآلام والاضطهادات التي سيواجهونها دون أن يتعثروا فيه. والله دائماً يعزى كل متألم ليحتمل ألمه.
- ح) صعدوا أولاً على جبل لكى يتجلى أمامهم. ولكى نعاين نحن مجد الرب يجب أن ندرب أنفسنا أن نحيا فى السماويات، وتكون لنا خلوة هادئة باستمرار نتأمل فيها فى الكتاب المقدس، ونرتفع فوق شهوات العالم ورغبات الذات لنحقق وصية بولس الرسول "فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق.. إهتموا بما فوق لا بما على الأرض.. أميتوا أعضاءكم التى على الأرض" (كو ٣:١-٥). وتأملنا فى كلمة الله المكتوبة فى الكتاب المقدس تكشف لنا عن كلمة الله أى المسيح، وكلما عاشرناه نحيا فى السماويات كمن يرتفع فوق جبل.
  - ٧) التجلي محسوب للإنسان، فنحن سنحصل على جسد ممجد (في ٢:١٣ + ١يو ٣:٢).

## آية (مت ١:١٧):- " وَبَعْدَ سِتَّةِ أَيَّامٍ أَخَذَ يَسُوعُ بُطْرُسَ وَيَعْقُوبَ وَيُوحَنَّا أَخَاهُ وَصَعِدَ بِهِمْ إِلَى جَبَل عَالَ مُنْفَرِدِينَ. "

وبعد ستة أيام.. ويقول لوقا وبعد هذا الكلام بنحو ثمانية أيام وحل هذه المشكلة بسيط فالقديس لوقا أحصى اليوم الذى فيه أعلن الرب وعده وأحصى يوم التجلى، أما متى ومرقس فأحصوا الأيام الستة التى بين يوم الوعد ويوم التجلي.

ولكن وجود رقم ٦ ورقم ٨ له معنى مقصود، فرقم ٦ هو رقم النقص الإنساني، فالإنسان خلق فى اليوم السادس وسقط فى اليوم السادس . ورقم ٨ هو رقم الأبدية. لذلك نجد أن رقم الوحش ٦٦٦ (كمال النقص) ورقم إسم يسوع ٨٨٨ (الحياة الأبدية). والمعنى أن الإنسان الناقص (٦) صار له بالمسيح مجد أبدى (٨) . وما بين اليوم السادس واليوم الثامن يوم الأبدية المجيد يأتى اليوم السابع يوم الراحة. فمن ينتقل الآن يذهب للراحة فى إنتظار المجد. ولكن يمكننا أيضاً أن نقول أن رقم ٦ التصق بالمسيح الذى صلب فى اليوم السادس والساعة السادسة وكانت البشارة به فى الشهر السادس، فهو الذى بلا خطية صار خطية لأجلنا. هو الذى له كل المجد (٨) صار له جسد ليموت (٦). ولكن هذا الجسد سيتمجد ثانية .

## المسيح أخذ الذى لنا (الموت في اليوم السادس والساعة السادسة ٦) ليعطينا الذي له (الحياة الأبدية في المجد ٨).

منفردين= الخلوة اليومية فيها الروح القدس يعطينا أن نرى صورة للمسيح في مجده، وبدون هذه الخلوة تضعف خدمة الخادم.

كان الإعتراف الذي نطق به بطرس هو الأساس الذي تُبني عليه الكنيسة. ومن ناحية أخرى رفع التلاميذ إلى أعلى نقطة إيمانيا لم يصلوا إليها ثانية غير بعد القيامة، لأن تعليم المسيح عن موته والذي قاله بعد إعتراف بطرس مباشرة أصابهم بخيبة أمل. فتوقعاتهم بحسب فكرهم اليهودي عن عظمة ومجد المسيا تصادمت مع فكرة موت المسيح. فكانوا كمن إرتفع للقمة ثم هوى لأسفل. وكان على المسيح أن يقضى معهم ستة أيام ليشرح لهم ويعلمهم الحقائق عن ضرورة موته وقيامته في اليوم الثالث. ويقول القديس لوقا ثمانية أيام فهو ضم الستة أيام على يوم الإعتراف العظيم لبطرس ويوم التجلى. وكان هذا التعليم والتجلى بعيدا عن إزعاج الفريسيين والكتبة في هدوء ليفهم تلاميذه.

وكان التجلى هو الشرح العملى الذي عرفوا منه حقيقة المسيح وذلك لتثبيت إيمانهم.

## آية (مت ٢:١٧): - " و تَغَيَّرَتُ هَيْئَتُهُ قُدَّامَهُمْ، وَأَضَاءَ وَجْهُهُ كَالشَّمْس، وَصَارَتْ ثِيَابُهُ بَيْضَاءَ كَالنُّور. "

تغيرت هيئته = هذا التغير هو كشف لأمجاده المختفية وراء الجسد، لقد إضطر أن يخفيها حتى يمكننا أن نراه ونسمعه دون خوف، ودون أن نموت وأضاء وجهه كالشمس = هو شمس البر ( ملا ٢:٢) ، ينعكس نوره علينا فننير لذلك تشبه الكنيسة بالقمر. نوره هو نور لاهوته وكان يشع من جسده صارت ثيابه بيضاء = الثياب تشير للكنيسة الملتصقة به. ويقول مرقس لا يقدر قصار على الأرض أن يبيض مثل ذلك = الثياب بيضاء لأن المسيح برر كنيسته، غسلها بدمه ( رؤ ٧:٤١ + ١يو ١:٧) وهذا التبرير لا يستطيع أحد أن يعطيه للكنيسة = لا يقدر قصار. المسيح فقط بدمه يبرر الكنيسة فتقول "تغسلنى فأبيض أكثر من الثلج" + (إش ١٨:١) . قصار عيقدر قصار المسيح إحتفظ بملامح وجهه وجسده فهو لن يتخلى عن جسده أبداً، وجسده هو الذي مبيض ثياب . ولاحظ أن المسيح إحتفظ بملامح وجهه وجسده فهو لن يتخلى عن جسده أبداً، وجسده هو الذي تمجد. وهو جلس بجسده عن يمين الآب. وهذا يعنى أيضاً أننا سنتمجد بجسدنا، إذ يقوم الجسد ولكن يكون جسد نورانى له نفس ملامح الجسد القديم. وبياض ثيابه ولمعانها إشارة لبر جسده وليس مجد لاهوته ، فمجد لاهوته ظهر في وجهه الذي أضاء كالشمس، أما بر ناسوته فظهر في بياض ثيابه، وناسوته أى جسده الذي هو الكنيسة (أف ٥:٠٠). بر ناسوته أي أنه كان بلا خطية.

تأمل آخر في (مت ٦، ٨): - نلاحظ أنه قبل حادثة التجلى تكلم المسيح مع تلاميذه عن صليبه (مت ٢١:١٦) وبعد حادثة التجلى تكلم ثانية عن صليبه (مت ١٢:١٧) والصليب كان في اليوم السادس والساعة السادسة، والقيامة كانت يوم الأحد أي اليوم الثامن (بداية الأسبوع الجديد). فالصليب (٦) هو طريق المجد (٨). ومن يتألم معه يتمجد أيضاً معه (رو ١٧:٨). وكان قول لوقا وبعد ثمانية أيام من حديث المسيح في قيصرية فيلبس عن صليبه . فبعد الصليب لابد وسيكون هناك مجد. ولاحظ أنه حتى في لحظات التجلى كان موسى وإيليا

يتكلمان معه عن "غروجه الذي كان عتيداً أن يكمله في أورشليم آية (٣١). هكذا يلتحم الصليب بالمجد، والصليب سيكون موضوع تسبيحنا في المجد، فحتى الملائكة يفعلون هذا (رؤ٥: ٩). ونحن لا يمكننا أن ننعم بمجد المسيح فينا وتجليه فينا الآن ما لم نقبل وصية الصليب معه، ولن ننعم بالمجد الأبدى بدون صليب. غروجه = مغادرة أورشليم للمرة الأخيرة حاملاً صليبه.

وتكلما عن خروجه الذي كان عتيدا أن يكمله في أورشليم = كان اليهود ينتظرون خروجا جديدا إلى أرض جديدة يجتمع فيها كل إسرائيل المشتتين في كل الأرض والموجودين في أرض إسرائيل تحت حكم الرومان. وهؤلاء المشتتين هم من تشتتوا بعد سبى أشور سنة ٧٢٢ ق.م، وسبى بابل سنة ٥٨٦ ق.م، وهم متغربين في كل أنحاء العالم. واليهود الذين في أورشليم خاضعين للرومان وليسوا أحرارا. والمسيا الجديد الذي ينتظرونه، يتطلعون أن يصنع لهم هذا الخروج ليتحرروا. ولكن نرى هنا أن موسى وإيليا يتكلمان عن أن هذا الخروج الجديد الله. سيكمله في أورشليم عن طريق الصليب الذي به نتحرر من عبودية الشيطان والخطية إلى حرية مجد أولاد الله. (راجع التفاصيل في كتاب الجذور اليهودية في سر الإفخارستيا وتجده في مقدمة كتاب الأسرار الكنسية السبعة). وكان حديث موسى وإيليا مع المسيح عن "خروجه الذي كان عتيدا أن يكمله في أورشليم" (لو ٩ : ٣١). وتعبير خروجه يُستخدم للتعبير عن الموت (٢بط١ : ١٥). فهم بهذا تأكد لهم من هو المسيح وأنه يجب أن يموت في يعرفون بحكم نبواتهم التي قالوها. أو كأنهم يُذكّرون التلاميذ بأن التعليم الذي قاله المسيح عن أنه يجب أن يموت هو تعليم كتابي وبحسب النبوات، وهذا نفس ما عمله الرب مع تلميذي عمواس أن شرح لهم من النبوات أن المسيا المنتظر كان يجب أن يموت ويقوم.

ونلاحظ أيضا أن اليهود كانوا منتظرين أن المسيا سيكون صورة أخرى من موسى ويكرر ما صنعه موسى وبصورة أعظم. وهنا نجد أن المسيح يضئ كالشمس، وموسى وجهه أضاء. وكما قادت موسى سحابة فى البرية هكذا ظهرت سحابة نورانية أمام التلاميذ. [ومن قبل سار المسيح على الماء كما شق موسى الماء وساروا فوق اللجج، وأيضا كان للربيين رأيا أن كما عمل موسى لإسرائيل خروجا من عبودية مصر هكذا المسيا موسى الثانى سيخرجهم من الهوان الذى هم فيه. ولذلك كان كلام موسى وإيليا مع المسيح عن خروجه، ولم يفهم التلاميذ وقتها أن خروج العالم كله من الهوان سيكون بخروج المسيح أى موته بالجسد].

ولاحظ أيضاً لوقا آية (٢٩) وفيما هو يصلى صارت هيئة وجهه متغيرة يتميز إنجيل لوقا بالتركيز على الصلاة. ولوقا لاحظ من قبل أن المسيح كان يصلى قبل أن يسألهم "من يقول الناس إنى أنا إبن الإنسان" وها هو يلاحظ أنه كان يصلى قبل التجلى. فبالنسبة للمسيح فالصلاة هي حديث الشركة مع الآب الواحد معه في اللاهوت، وأن هذا المجد الظاهر في التجلى ناشيء عن الوحدة بين الآب والإبن في اللاهوت. أما أهمية الصلاة لنا نحن البشر، فعن طريق الصلاة يتغير شكل الإنسان. وبها ننفذ وصية الرسول "تغيروا عن شكلكم" (رو ٢:١٢) فمن تطول وقفته مع الله يفرح بالله ويكتشف لذة العلاقة مع الله فيبدأ يتخلى عن إهتماماته الدنيوية ، بل تظهر عليه نعمة الله .

التجلى عيد سيدى = الكنيسة تهتم بالتجلى، وتحتفل به كعيد سيدى بكونه شهادة حق للاهوت السيد المسيح المختفى في حجاب الجسد، أعلنه السيد لبعض من تلاميذه قدر ما يحتملوا ليدركوا ما تتعم به الكنيسة في الأبدية بطريقة فائقة لا ينطق بها.

في إحتفالنا بعيد التجلي نفرح بما سنحصل عليه أي الجسد الممجد.

## • موسى وإيليا آية (٣):-

هنا نرى صورة رائعة للملكوت، فالله ليس إله أموات بل إله احياء. وفى المجد سننعم كلنا بهذه العشرة الحلوة مع المسيح، هو فى مجده ونحن معه فى المجد فى فرح أبدى، هو يفرح بالبشرية ونحن نفرح به. هناك حوار بين موسى وإيليا وبين المسيح، وهذا ما سيحدث لنا فى السماء، فلن نكون منعزلين عنه، بل فى علاقة حب وحوار ومعاملات حلوة وأبدية. وهذا ما يمكننا أن نختبره من الآن، فالحياة الأبدية تبدأ هنا والملكوت هو فى داخلنا، نحن نحصل الآن على العربون، عربون عشرة المسيح المفرحة.

- ۱- إيليا لم يمت بالجسد بينما موسى مات بالجسد. ولكن كلاهما حول المسيح فليس موت لعبيدك يا رب بل هو إنتقال، هو نوم، ولكن العلاقة مع المسيح لا يقطعها موت الجسد الذي نتذوقه حالياً.
  - ٢- موسى ممثل الناموس وإيليا ممثل الأنبياء، وبهذا نفهم أن المسيح هو غاية الناموس ومركز النبوات (رو
     ١٠:١٠ + رؤ
     ١٠:١٠) فكل طقوس الناموس الموسوى كانت رمزاً للخلاص الذى تم بالصليب وكل النبوات كان هدفها المسيح والخلاص الذى تممه.
- ٣- موسى كان حليماً وإيليا كان نارياً فى غيرته، وملكوت المسيح هو ملكوت الوداعة ولكن بغيرة. ووجود موسى وايليا أمام التلاميذ الآن يعطيهم صورة لما يجب أن تكون عليهم خدمتهم فى المستقبل.
- ٤- لاحظ إجتماع المسيح مع ممثلى العهد القديم موسى وإيليا ومع ممثلى العهد الجديد بطرس ويعقوب ويوحنا،
   فالكل صار واحداً فيه (أف ٢:٤١-١٦).
- ٥- قال بعض الناس عن المسيح أنه إيليا أو أحد الأنبياء . والتلاميذ الآن رأوا الفارق بين إيليا وموسى وبين المسيح الرب.
  - ٦- ظهور موسى مع المسيح يظهر أن المسيح ليس بناقض للناموس.
- ٧- كان موسى فى غلبته على فرعون وتحرير الشعب من عبودية فرعون، وكان إيليا فى غلبته على أخاب وعبادة البعل، رموزاً للمسيح فى غلبته على الشيطان والوثنية، وتحريره لأولاده من سلطان الشيطان.
- ۸- رفض السيد المسيح تقديم آية للفريسيين لأنهم لا يستحقون، أما لتلاميذه، فها هو يريهم آية سمائية ليثبت إيمانهم فهم يستحقون.
- ٩- موسى الآن روح وقد ظهر بشكل نوراني، أما إيليا فقد ظهر بجسده لأنه لم يمت. وهذا يظهر سلطان المسيح فهو رب الأحياء والأموات. ولاحظ أن موسى مات بالجسد لكن الروح موجودة.

- ١٠- ويقول لوقا أنهما ظهرا بمجد. وهذا ما سيحدث لكل الكنيسة في الأبدية أنها ستكون في مجد لأنه سينعكس عليها مجد المسيح الذي ستراه ممجداً.
- 11- ألا تتكرر هذه الصورة يومياً في المخدع حين نقف لنصلى ونتشفع بالقديسين، وكأننا نعقد اجتماع صلاة بيننا وبين القديسين، وحسب وعد المسيح إذا إجتمع إثنين أو ثلاثة بإسمى أكون في وسطهم.

# آية (مت ٤:١٧):- "أَفَجَعَلَ بُطْرُسُ يَقُولُ لِيَسُوعَ: «يَارَبُّ، جَيِّدٌ أَنْ ثَكُونَ ههُثَا! فَإِنْ شِئْتَ نَصْنَعْ هُنَا ثَلاَثَ مَظَالَّ: لَكَ وَاحِدَةٌ، وَلِمُوسَى وَاحِدَةٌ، وَلإِيلِيًّا وَاحِدَةٌ»."

يا رب جيد أن نكون ههنا = إذا تجلى الرب للنفس البشرية فإنها تود لو ظلت متمتعة به للأبد تاركة الدنيا وما فيها. وهذا يتذوقه من يتقابل مع المسيح في الصلاة (لا يصلي بروتينية وسرعة) فإنه يود ألا تتوقف الصلاة.

ثلاث مظال= لقد تصوَّر بطرس أن المسيح سيؤسس ملكوته الآن على الجبل، فأراد ان يصنع ثلاث مظال للمسيح ولموسى ولإيليا، وربما تصوَّر أن هذه المظال، (وأن يمكثوا في الجبل أمام هذا المنظر البهي) ستمنع المسيح من النزول ليتألم كما أخبرهم، ولكن كما قال مرقس أن بطرس ما كان يعلم ما يتكلم به، وهكذا قال لوقا. لقد إنبهر بطرس بما رآه فدخل في حالة تشبه الهذيان، فهل الأرواح مثل موسى تحتاج لمظال. وهل يتساوى المسيح وموسى وإيليا فيكون لكل واحد مظلة، وهل مظلة واحدة لا تكفى، وهل بعد ان أخبرهم المسيح بأنه يجب أن يتألم ويموت، هل سيغير المسيح خطته ويقبل أن يهرب إلى مظلة في الجبل؟

والمظلة عادة لتقى الإنسان من نور وحرارة الشمس، ولكن النور يخرج الآن من جسد المسيح فما فائدة المظلة. واضم أن كلام بطرس بلا معنى والسبب إنبهاره بما رأى.

ونلاحظ أن المسيح نزل معهم بعد ذلك لميدان الخدمة، فالخدمة ليست هى البقاء فى الجبل للتمتع بالمسيح فى مجده فقط، بل هى تمتع بالمسيح للإمتلاء ثم نزول للعالم للخدمة، هكذا قالت عروس النشيد (نش ١١-١٢) نزول للعالم حاملين صليب الخدمة والكرازة. لقد إشتهى بطرس أن يبقى على الجبل، لكن السيد ألزمهم بالنزول ليمارسوا الحب العامل الباذل.

# آية (مت ١٧:٥):- "وَفِيمَا هُوَ يَتَكَلَّمُ إِذَا سَحَابَةٌ نَيِّرَةٌ ظَلَّلَتْهُمْ، وَصَوْتٌ مِنَ السَّحَابَةِ قَائِلاً: «هذَا هُوَ ابْني الْحَبِيبُ الَّذِي بِهِ سُرُرْتُ. لَهُ اسْمَعُوا»."

إذا سحابة نيرة ظللتهم = هي الحضرة الإلهية، لقد تصور بطرس أنه سيقيم مظلة من قش وبوص للمسيح. ولكن الآب بمجده يظلل عليه وها هو يعلن هذا. فكما ملأ مجد الرب الهيكل أيام سليمان وخيمة الإجتماع أيام موسى على شكل سحاب، ها هو بمجده يظلل على المسيح.

هذه الصورة ستتكرر في المجيء الثاني حين يأتي المسيح في مجد أبيه وهذه السحابة ظللت أيضاً على التلاميذ وعلى موسى وإيليا، فالآب يود لو يشعر كل أولاده بأنه يرعاهم ويظللهم ويشملهم بدفء محبته. ولكن الآب يوصى أولاده هذا هو إبنى الحبيب.. له إسمعوا إذاً حتى نتمتع بهذه المحبة الأبوية علينا أن نسمع وننفذ وصايا

المسيح. موسى بظهوره يشهد للمسيح أنه هو النبى الذى تنبأ عنه، وإيليا بالنيابة عن الأنبياء بظهوره الآن يقدم المسيح على أنه هو محور النبوات، وها هو الآب يشهد بحقيقة المسيح أنه إبنه.

ولاحظ أن الله قاد شعبه فى البرية عن طريق سحابة فالله يحب أن يظلل على شعبه ويحميهم ويعزيهم من شمس التجارب، والسحابة نيرة لأن الله نور وساكن فى النور، ولكى يظلل علينا، يجب أن نترك الخطية فالخطية ظلمة ولا شركة للنور مع الظلمة.

ونلاحظ أن له إسمعوا قيلت هنا والمسيح في صورة مجده حتى نخاف وننفذ الوصايا فهي وصايا إلهية. هذا قول الآب للتلاميذ ولنا، أن كل كلمة يقولها المسيح هي كلمة إلهية من يسمعها يحيا. وهذه أيضا كانت وصية العذراء "مهما قال لكم فافعلوه" (يو ٢: ٥).

# الآيات (مت ٧٠:١٠):- " وَلَمَّا سَمِعَ التَّلاَمِيدُ سَقَطُوا عَلَى وُجُوهِهِمْ وَخَافُوا جِدًّا. ' فَجَاءَ يَسُوعُ وَلَمَسَهُمْ وَقَالَ: «قُومُوا، وَلاَ تَخَافُوا»."

سقوط التلاميذ وخوفهم يعبر عن عجز البشرية عن الإلتقاء بالله بسبب خطاياها وفقدان سلامها. ولمسة يسوع لتلاميذه ودعوته لهم للقيام تشير أنه لهذا أتى وتجسد ليقيمنا من التراب الذى نحن فيه ويعطينا أن نتقابل مع الآب. لا تخافوا = هذه يقولها بسلطان أى أنه يعطى مع كلماته هذه سلاماً يملأ القلب. فالمسيح أتى ليعيدنا للأمجاد السماوية ولنتقابل مع الآب وليقيمنا من التراب الذى كنا فيه وليملأ القلب سلاماً فهو ملك السلام.

## آية (مت ٨:١٧):- "^فَرَفَعُوا أَعْيُنَهُمْ وَلَمْ يَرَوْا أَحَدًا إِلاَّ يَسُوعَ وَحْدَهُ. "

إختفاء موسى وإيليا وبقاء المسيح وحده يحمل معنى أهمية أن تتركز الأنظار على المسيح وحده كمخلص، فلا الناموس ولا الأنبياء يستطيعان أن يخلصا، ولكنها يقودان فقط للمسيح المخلص.

يقول لوقا وحده في آية (٣٢) أن التلاميذ تثقلوا بالنوم، ويبدو أنه ليس نوماً عادياً ولكن عدم إحتمال لهذا المجد الذي يرونه، وهم ناموا أيضاً في بستان جثسيماني فنحن في جسد بشريتنا لا نحتمل الألم ولا المجد. لذلك سيلبس هذا الفاسد عدم فساد لنحتمل أن نرى مجد الله. عموماً حتى نشاهد مجد المسيح علينا أن نستيقظ من نوم الخطية (أف ٥:٤٠) ويقول لوقا أما هم فسكتوا ولم يخبروا أحداً... وكان هذا تنفيذاً لأوامر المسيح (مت ٩:١٧) + مر ٩:٩).

## معنى سؤال التلاميذ أن إيليا ينبغى أن يأتى أولا

الآيات (مر ٩: ٩ - ٣ ): - 'وَفِيمَا هُمْ نَازِلُونَ مِنَ الْجَبَلِ، أَوْصَاهُمْ أَنْ لاَ يُحَدِّثُوا أَحَدًا بِمَا أَبْصَرُوا، إِلاَّ مَتَى قَامَ الْآيات (مر ٩: ٩ - ٣ ): - 'وَفِيمَا هُمْ نَازِلُونَ مِنَ الْجَبَلِ، أَوْصَاهُمْ أَنْ لاَ يُحَدِّثُوا أَحْدًا بِمَا أَبْصَرُوا، إِلاَّ مَتَى قَامَ الْمُواتِ؟» 'افَسَأَلُوهُ ابْنُ الْإِنْسَانِ مِنَ الأَمْوَاتِ؟» 'افَسَأَلُوهُ وَيَرُدُ كُلَّ قَالِمُ الْكَتَبَةُ: إِنَّ إِيلِيًّا يَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ أَوَّلاً؟» 'افَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ: ﴿إِنَّ إِيلِيًّا يَأْتِي أَوَّلاً وَيَرُدُ كُلَّ قَالِمِنَ : ﴿لِمَاذَا يَقُولُ الْكَتَبَةُ: إِنَّ إِيلِيًّا يَنْبَغِي أَنْ يَأْتِي أَوَّلاً؟» 'افَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ: ﴿إِنَّ إِيلِيًّا يَأْتِي أَوَّلاً وَيَرُدُ كُلَّ

شَيْءٍ. وَكَيْفَ هُوَ مَكْتُوبٌ عَنِ ابْنِ الإِنْسَانِ أَنْ يَتَأَلَّمَ كَثِيرًا وَيُرْذَلَ. "الكِنْ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ إِيلِيَّا أَيْضًا قَدْ أَتَى، وَعَمِلُوا بِهِ كُلَّ مَا أَرَادُوا، كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ عَنْهُ»."

الآيات (مت ١٠١٧): - "أوقيما هُمْ نَازِلُونَ مِنَ الْجَبَلِ أَوْصَاهُمْ يَسُوعُ قَائِلاً: «لاَ تُعْلِمُوا أَحَدًا بِمَا رَأَيْتُمْ حَتَى يَقُومَ ابْنُ الإِنْسَانِ مِنَ الأَمْوَاتِ». ' وَسَأَلَهُ تَلاَمِيدُهُ قَائِلِينَ: «فَلِمَاذَا يَقُولُ الْكَتَبَةُ: إِنَّ إِيلِيًّا يَنْبَغِي أَنْ يَأْتِي أَوَّلاً؟» يَقُومُ ابْنُ الإِنْسَانِ مِنَ الأَمْوَاتِ». ' وَسَأَلَهُ تَلاَمِيدُهُ قَائِلِينَ: «فَلِمَاذَا يَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ إِيلِيًّا قَدْ جَاءَ وَلَمْ يَعْرِفُوهُ، ' فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ: ﴿ وَلَكِنِّي أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ إِيلِيًّا قَدْ جَاءَ وَلَمْ يَعْرِفُوهُ، الْفَاجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ: ﴿ وَلَكِنِّي أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ إِيلِيًّا قَدْ جَاءَ وَلَمْ يَعْرِفُوهُ، بَلْ عَمِلُوا بِهِ كُلَّ مَا أَرَادُوا. كَذَلِكَ ابْنُ الإِنْسَانِ أَيْضًا سَوْفَ يَتَأَلَّمُ مِنْهُمْ». "احِينَئِذٍ فَهِمَ التَّلاَمِيذُ أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ عَنْ يُومَا الْمُعْمَدَانِ. "

كون أن المسيح يذكر موضوع آلامه وصلبه وهو الآن قد ظهر مجده فالمقصود أنه حين يصلب فإن هذا قد حدث بحريته وإرادته.

## آية (مت ٩:١٧):- "أوفِيمَا هُمْ نَازِلُونَ مِنَ الْجَبَلِ أَوْصَاهُمْ يَسُوعُ قَائِلاً: «لاَ تُعْلِمُوا أَحَدًا بِمَا رَأَيْتُمْ حَتَّى يَقُومَ ابْنُ الانْسَانِ مِنَ الأَمْوَاتِ»."

السيد يوصيهم أن لا يعلموا أحد بما رأوه على الجبل لماذا؟

- أ- حتى لا يظن الناس أن التجلي مقدمة لملك عالمي (وبعد القيامة لن يحدث هذا).
  - ب- حتى لا يتشكك الناس إذ تأتى ألامه، لذلك فليقولوا هذا بعد القيامة.
- ت-عليهم بالتأمل فيما رأوه، حتى يقوم المسيح ويمتلئوا بالروح القدس، هنا سيروا أحداث التجلى في قلوبهم وليس كمنظر خارجي فقط
- ث- حتى لا ينشغلوا بالمجد عن أحداث الصليب والآلام القادمة. فطريق المسيح هو الصليب وهكذا ينبغي أن يكون هذا طريق التلاميذ وطريق الكنيسة كلها.
- ج- الناس لن تصدق أن هذا الإنسان المتواضع له كل هذا المجد وسيتهمهم الفريسيين بالكذب، أما بعد القيامة يمكن إثبات هذا المجد.
  - ح- وفيما هم نازلون= بعد الخلوة التي نستمتع فيها مع المسيح ننزل لنخدم.

## موضوع أن إيليا ينبغى أن يأتى أولاً ......آيات (مت١٧: ١٠ – ١٣)

وتفسير هذه الآيات ورد تحت تفسير آيات (١٤:١١). ولاحظ أن الكتبة كان لهم معرفة نظرية بالكتاب ولكن دون روح، فيوحنا أتى كسابق وبروح إيليا فى زهده وتقشفه وشهادته للحق أمام ملوك ولكنهم لم يعرفوه فعيونهم مغلقة. فإيليا قد جاء ليس بحسب الفكر الحرفى، ولكن هناك إعداد تم بواسطة المعمدان للناس فقدموا توبة إستعداداً لمجىء المسيح الأول، وسيأتى إيليا فعلاً قبل المجىء الثانى لإعداد الناس برد قلوب الأباء على الأبناء (ملا ٤:٢) = قال لهم أن أيليا يأتى أولاً ويرد كل شيء آية(١١). وكلام السيد هنا يعنى أن المعمدان جاء بروح إيليا وقوته ليكون سابقاً للمسيح الذى هو إبن الإنسان الذى أتى هو أيضاً ولم يعرفوه بل سيتألم منهم.

وكما لم يميزوا أن المعمدان هو السابق، لن يميزوا المسيح فهو ضد فكرهم الحرفى فى أن المسيح يأتى كملك زمنى. وكما قتل هيرودس يوحنا المعمدان سيقتلون هم المسيح (مر ١٠:٩) لاحظ أن التلاميذ ما كانوا فاهمين معنى القيامة.

نزل الرب مع تلاميذه الثلاثة من على الجبل وكان صباحا (لو 9: ٣٠). وكان الثلاثة يفكرون كيف ينقلون أخبار ما رأوه فوق الجبل وفهموا منه من هو هذا المعلم وأنه لا بد وأن يُرفض ويتألم ويموت. والرب أخذ معه الثلاثة تلاميذ الذين كانوا قد خضعوا لفكرة موت المسيح ولكن دون فهم. والآن سقط أمامهم نورا سماويا على هذه الحقائق فوق الجبل. إذا كيف ينقلون ما فهموه للتسعة الباقين الذين يتضح عدم خضوعهم لفكرة موت المسيح وقد بنوا أحلامهم على المجد الزمنى الذى ينتظرهم. ولكن الرب منعهم من الكلام حتى يقوم من الأموات. فحتى التلاميذ التسعة لم يكن لديهم الإستعداد لنقبل الفكرة، وسيكون تأكيد فكرة موت المسيح سببا فى رد فعل عكسى. ومن هنا نفهم أن الرب إختار تلاميذه الثلاثة ليصعد بهم الجبل ليس لأنه يحبهم أكثر (كما قال الباقين عن يوحنا أنه التلميذ الذى كان المسيح يحبه) بل لأن الثلاثة كانوا قد تم إعدادهم، أو أنهم كانوا قد خضعوا وإستسلموا بالأكثر لفكر الرب. أما التسعة الباقين فكان نصيبهم من خمير الفريسيين أكثر، أى تشكيكهم في المسيح وطلب المزيد من العلامات بالإضافة لأفكارهم اليهودية عن المسيح ومجدهم الأرضى حين يتمجد هو ويملك. ووضح هذا سريعا في فقدانهم السلطان على الروح النجس الذى في الولد الذي أتى به أبوه لهم هو ويملك. ووضح هذا سريعا في فقدانهم السلطان على الروح النجس الذى في الولد الذي أتى به أبوه لهم هو ويملك. ووضح هذا سببا لغضب الرب عليهم.

وكان رفض المسيح إعلان تلاميذه لحقيقته بداية طريقه هو لقبول الهوان حتى الموت، وأيضا كان هذا درسا للتلاميذ في معنى إخلاء الذات. وكانت علامة خضوع التلاميذ الثلاثة للمسيح عدم سؤالهم عن معنى القيامة من الأموات مع أنهم لم يفهموا المعنى، وحفظوا كل هذا في قلبهم كما كانت العذراء مريم تفعل. وكان سؤال التلاميذ فقط عن إيليا فهم يعرفون أن إيليا ينبغى أن يأتى قبل المسيح، وهم رأوا إيليا لدقائق وقد أتى ليتكلم مع المسيح. ولكن ليس ليرد قلوب الناس كما يقول ملاخى النبى. حقا كان التجلى قد ثبت بذرة الإيمان عند الثلاثة التلاميذ، ولكن ما زال هناك تساؤلات كثيرة بلا إجابة. ولكن نجد هذه البذرة تنمو وتثمر مع الزمن.

### شفاء غلام به روح نجس

الآيات (مر ٩:١٠-٢٩): - " أَوَلَمًا جَاءَ إِلَى التَّلاَمِيذِ رَأَى جَمْعًا كَثِيرًا حَوْلَهُمْ وَكَتَبَةً يُحَاوِرُونَهُمْ . " وَلَاْوَقْتِ كُلُّ الْجَمْعِ لَمَّا رَأَوْهُ تَحَيَّرُوا ، وَرَكَضُوا وَسَلَّمُوا عَلَيْهِ . " فَسَأَلَ الْكَتَبَةَ: «بِمَاذَا تُحَاوِرُونَهُمْ ؟ " ' فَأَجَابَ وَاحِدٌ مِنَ الْجَمْعِ لَمَّا رَأَوْهُ تَحَيَّرُوا ، وَرَكَضُوا وَسَلَّمُوا عَلَيْهِ . " فَسَأَلَ الْكَتَبَةَ: «بِمَاذَا تُحَاوِرُونَهُمْ ؟ " فَأَجَابَ وَقَالَ الْكَتَبَةَ فَيُزْيِدُ وَيَصِرُ بِأَسْنَانِهِ وَيَيْبَسُ . وَقَالَ الْهَمْ: «أَيُّهَا الْجِيلُ غَيْرُ الْمُوْمِنِ ، إِلَى مَتَى أَكُونُ مَعَكُمْ ؟ فَقُلْتُ لِتَلاَمِيذِكَ أَنْ يُخْرِجُوهُ فَلَمْ يَقْدِرُوا » . " فَقَدَّمُوهُ إِلَيْهِ . فَلَمَّا رَآهُ لِلْوَقْتِ صَرَعَهُ الرُّوحُ ، فَوَقَعَ عَلَى الأَرْضِ يَتَمَرَّغُ إِلَى مَتَى أَكُونُ مَعُكُمْ ؟ وَيُعْرَفُهُ إِلَيْهِ . فَلَمَّا رَآهُ لِلْوَقْتِ صَرَعَهُ الرُّوحُ ، فَوَقَعَ عَلَى الأَرْضِ يَتَمَرَّغُ وَيُرْيِدُ . " فَسَأَلُ أَبَاهُ: «كَمْ مِنَ الزَّمَانِ مُنْذُ أَصَابَهُ هذَا ؟ » فَقَالَ : «مُنْذُ صِبَاهُ . " وَكَثِيرًا مَا أَلْقَاهُ فِي النَّارِ وَفِي وَيُرْيِدُ . " فَسَأَلَ أَبَاهُ: «كَمْ مِنَ الزَّمَانِ مُنْذُ أَصَابَهُ هذَا؟ » فَقَالَ : «مُنْذُ صِبَاهُ . " وَكَثِيرًا مَا أَلْقَاهُ فِي النَّارِ وَفِي النَّارِ وَفِي النَّارِ وَفِي النَّارِ وَفِي النَّارِ وَلِي لُكُنْ لَا مُعْرَدُ إِلْ كُذُت تَسْتَطِيعُ شَيْئًا فَتَحَنَّنْ عَلَيْنَا وَأَعِنَّا » . " فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ: «إِنْ كُنْتَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُؤْمِنَ . الْمُنْ إِنْ كُنْتَ تَسْتَطِيعُ شَيْئًا فَتَحَنَّنْ عَلَيْنَا وَأَعِنَّا » . " فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ: «إِنْ كُنْتَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُومُ مَنَ الْمُاءِ لِيُهُ إِلَيْهُ اللَّالَ لَهُ يَسُوعُ: «إِنْ كُنْتَ تَسْتَطِيعُ شَيْئًا فَتَحَنَّنْ عَلَيْنَا وَأَعِنَا كَالُو لَهُ لَهُ لَلْوَاهُ لَلْهُ عَلَى الْمُولُ وَلَهُ مَلَ الْمُنْ الْمُعْرَادِ الْمُعْرَادُ الْمُؤْهُ الْمُلْعُ الْمُؤْهُ الْمُؤْهُ الْوقُلُ لَلْهُ الْمُؤْهُ فَيُولُونُ مَا اللَّهُ الْمُؤْهُ الْمُؤْهُ الْمُؤْهُ الْمُؤْهُ الْمُؤْهُ الْمُؤْهُ الْمُؤْهُ الْمُؤْهُ الْمَاءُ الْمُؤْهُ الْمُؤْهُ الْمُؤْهُ الْمُؤْهُ الْمُؤْهُ الْمُؤْهُ الْمُؤْهُ الْمُؤْهُ الْمُؤْهُ الِ

كُلُّ شَيْءٍ مُسْتَطَاعٌ لِلْمُؤْمِنِ». ''فَلِلْوَقْتِ صَرَخَ أَبُو الْوَلَدِ بِدُمُوعٍ وَقَالَ: «أُومِنُ يَا سَيَّدُ، فَأَعِنْ عَدَمَ إِيمَانِي». ''فَلَمَّا رَأَى يَسُوعُ أَنَّ الْجَمْعَ يَتَرَاكَضُونَ، انْتَهَرَ الرُّوحَ النَّجِسَ قَائِلاً لَهُ: «أَيُّهَا الرُّوحُ الأَّخْرَسُ الأَصَمُّ، أَنَا آمُرُكَ: اخْرُجْ مِنْهُ وَلاَ تَدْخُلْهُ أَيْضًا!» ''فَصَرَحَ وَصَرَعَهُ شَدِيدًا وَخَرَجَ. فَصَارَ كَمَيْتٍ، حَتَّى قَالَ كَثِيرُونَ: «إِنَّهُ مَاتَ!». ''فَأَمْسنكَهُ يَسُوعُ بِيدِهِ وَأَقَامَهُ، فَقَامَ. ''وَلَمَّا دَخَلَ بَيْتًا سَأَلَهُ تَلاَمِيذُهُ عَلَى انْفِرَادٍ: «لِمَاذَا لَمْ نَقْدِرْ نَحْنُ أَنْ يَخْرِجَهُ؟» ''فَقَالَ لَهُمْ: «هذَا الْجِنْسُ لاَ يُمْكِنُ أَنْ يَخْرُجَ بِشَيْءٍ إِلاَّ بِالصَّلاَةِ وَالصَّوْمِ»."

الآيات (مت ٢١-١٤:١٧): - " أُولَمًا جَاءُوا إِلَى الْجَمْعِ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ رَجُلٌ جَاثِيًا لَهُ " وَقَائِلاً: «يَا سَيَدُ، ارْحَمِ ابْني فَإِنَّهُ يُصْرَعُ وَيَتَأَلَّمُ شَدِيدًا، وَيَقَعُ كَثِيرًا فِي النَّارِ وَكَثِيرًا فِي الْمَاءِ. " وَأَحْضَرْتُهُ إِلَى تَلاَمِيذِكَ فَلَمْ يَقْدُرُوا أَنْ يَشْفُوهُ». " فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ: «أَيُّهَا الْجِيلُ غَيْرُ الْمُؤْمِنِ، الْمُلْتَوِي، إِلَى مَتَى أَكُونُ مَعَكُمْ؟ إِلَى مَتَى أَكُونُ مَعَكُمْ؟ إِلَى مَتَى أَكُونُ مَعَكُمْ؟ إِلَى مَتَى أَدْتَمِلُكُمْ؟ قَدَّمُوهُ إِلَيَّ ههُنَا! » " فَأَنْتَهَرَهُ يَسُوعُ، فَخَرَجَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ. فَشُغْوِي الْغُلاَمُ مِنْ تِلْكَ السَّاعَةِ. " اثُمَّ تَقَدَّمَ التَّلاَمِيذُ إِلَى يَسُوعُ عَلَى انْفِرَادٍ وَقَالُوا: «لِمَاذَا لَمْ نَقْدِرْ نَحْنُ أَنْ تُخْرِجَهُ؟ » " فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ: «لِعَدَم إِيمَانِكُمْ. فَالْحَقَّ أَقُولُ إِلَى يَسُوعُ عَلَى انْفِرَادٍ وَقَالُوا: «لِمَاذَا لَمْ نَقْدِرْ نَحْنُ أَنْ تُخْرِجَهُ؟ » " فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ: «لِعَدَم إِيمَانِكُمْ. فَالْحَقَّ أَقُولُ إِلَى يَسُوعُ عَلَى انْفِرَادٍ وَقَالُوا: «لِمَاذَا لَمْ نَقْدِرْ نَحْنُ أَنْ تُخْرِجَهُ؟ » " فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ: «لِعَدَم إِيمَانِكُمْ. فَالْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: لَوْ كَانَ لَكُمْ إِيمَانِ مُثْلُ حَبَّةٍ خَرْدَل لَكُنْتُمْ تَقُولُونَ لِهِذَا الْجَبَلِ: انْتَقِلْ مِنْ هُنَا إِلَى هُنَاكَ فَيَنْتَقِلُ، وَلاَ يَكُونُ لَكُمْ إِيمَانَ مَثِلُ حَبُ الْمُؤْمِ وَلَاصَوْمٍ ». "

الآيات (لو ٣٧:٩ -٣٧):- " "وَفِي الْيَوْمِ التَّالِي إِذْ نَرَلُوا مِنَ الْجَبَلِ، اسْتَقْبَلَهُ جَمْعٌ كَثِيرٌ. "آوَاِدًا رَجُلٌ مِنَ الْجَمْعِ صَرَحَ قِائِلاً: «يَا مُعَلِّمُ، أَطْلُبُ إِلَيْكَ. أَنْظُرْ إِلَى ابْنِي، فَإِنَّهُ وَحِيدٌ لِي. "وَهَا رُوحٌ يَأْخُذُهُ فَيَصْرُخُ بَغْتَةً، الْجَمْعِ صَرَحَ قِائِلاً: «يَا مُعَلِّمُ، أَطْلُبُ إِلَيْكَ. أَنْظُرْ إِلَى ابْنِي، فَإِنَّهُ وَحِيدٌ لِي. "وَهَا رُوحٌ يَأْخُذُهُ فَيَصْرُخُ بَغْتَةً، فَيَصْرَعُهُ مُرْضِضًا إِيَّاهُ. "وَطَلَبْتُ مِنْ تَلاَمِيذِكَ أَنْ يُخْرِجُوهُ فَلَمْ يَقْدِرُوا». "فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ: «أَيُّهَا الْجِيلُ غَيْرُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُلْتَوِي إِلَى مَتَى أَكُونُ مَعَكُمْ وَأَحْتَمِلُكُمْ؟ قَدِّمِ ابْنَكَ إِلَى هُنَا!». "وَبَيْنَمَا هُوَ آتٍ مَزَّقَهُ الشَّيْطَانُ وَصَرَعَهُ، فَانْتَهَرَ يَسُوعُ الرُّوحَ النَّجِسَ، وَشَغَى الصَّبِيَّ وَسَلَّمَهُ إِلَى أَبِيهِ. "وَفَبُهِتَ الْجَمِيعُ مِنْ عَظَمَةِ اللهَيْطَانُ وَصَرَعَهُ، فَانْتَهَرَ يَسُوعُ الرُّوحَ النَّجِسَ، وَشَغَى الصَّبِيَّ وَسَلَّمَهُ إِلَى أَبِيهِ. "وَفَبُهِتَ الْجَمِيعُ مِنْ عَظَمَةِ اللهِ. وَإِذْ كَانَ الْجَمِيعُ يَتَعَجَّبُونَ مِنْ كُلِّ مَا فَعَلَ يَسُوعُ، قَالَ لِتَلَامِيذِهِ: "

كان التجلى مساء وفى الصباح نزل الرب يسوع مع تلاميذه الثلاثة من على الجبل. وعندما وصلوا للتسعة الباقين وجد التلاميذ الثلاثة منظرا مناقضا لمنظر المجد الذى رأوه فوق الجبل. فقد إنتهز الكتبة فرصة غياب المسيح وأتوا بهذا الولد الذى به الروح النجس وتحاوروا مع التسعة التلاميذ وأحرجوهم إذ لم يكن لهم سلطان على الروح النجس. وهنا نجد المسيح يثور على التسعة بسبب ضعف إيمانهم مما جعل الكتبة يشعرون بلحظات إنتصار على التلاميذ. ضعف الإيمان هنا يظهر فى أنهم ما زالوا يطلبون آيات ليعرفوا أن معلمهم هو المسيا المنتظر، وهذا هو خمير الفريسيين الذى حذر منه الرب. بالإضافة لأحلامهم فى أمجاد أرضية حينما يملك المسيح. من هنا نفهم لماذا لم يأخذ الرب معه التسعة، ونفهم بالأكثر بقايا الفكر اليهودى عن المسيا المنتظر من مشاجرتهم عمن هو الأعظم. وهذه هى القصة التالية بعد شفاء الغلام.

1) هنا يشفى السيد ولداً يصرعه الشيطان ويخرجه منه . وتأتى هذه المعجزة مباشرة وراء حادثة التجلى. ونفهم أنه ليس معنى أن يعطينا الله ونحن مازلنا على الأرض بعض التعزيات السماوية أن نكف عن الجهاد ضد

الشيطان. ونلاحظ دعوة السيد لتلاميذه لأن يصوموا ويصلوا ليهزموا إبليس. إذاً الحياة الروحية هي جهاد ضد مملكة إبليس بصوم وصلاة وخدمة النفوس التي يعذبها الشيطان بل يستعبدها، وجَذْبَ هذه النفوس المعذبة للمسيح، وهي أيضاً تعزيات سماوية مفرحة. ولننظر لخادم مثالي هو بولس الرسول، وقارن تعزياته (٢كو ٣٠-١٣) (كم مرة يذكر كلمة تعزية) مع جهاده في خدمته (٢كو ٢٣:١١-٣٣). ولكن هناك من يخطيء ويظن أن الحياة الروحية هي خلوة مع الله فقط، وأيضاً هناك من يخطيء ويظن أنه قادر على الخدمة المتواصلة بدون خلوة مع الله.

- ٢) يُصرع ويتألم شديداً = أصل الآية يُصرع في رؤوس الأهلة وبعض الترجمات ترجمتها يُصرع بالقمر (رؤوس الشهور القمرية) وهذا خداع شيطاني ليوحي للناس علاقة صرع الولد بالكواكب. عموماً فلنلاحظ أن كل من يُستعبد لإبليس يفقد سلامه ويعيش في ألام حقيقية. وهكذا يحدث لمن يؤمن بالحسد وأن عين فلان تسبب الأذي، فحينما يزورنا هذا الفلان يسبب الشيطان مشكلة لنصدق هذا الموضوع.
- ٣) يقع كثيراً في النار وكثيراً في الماء= وهذا ما يفعله إبليس مع كل واحد منا فهو يحاول أن يدفعنا لنيران الشهوات أو نيران الغضب أو يدفعنا لبرودة الفتور. إن من يخضع للخطية يفقد سلامه ويتشتت فكره ويتألم جسده، ويندفع في خصام بل قتال عنيف مع من حوله، أما عن حياته الروحية فهي فتور كامل.
- تلاميذك لم يقدروا أن يشفوه = المسيح منع عنهم الموهبة حتى يفهموا أهمية الصلاة (الصراخ لله باستمرار) وأهمية الصوم (الزهد في ملذات الدنيا) ويكون لديهم شعور مستمر بالإحتياج. فيبدو أنهم بعد التجلى وما رأوه شعروا بنشوة وإكتفاء جعلهم ينسون الصلاة والصوم. والصوم هو سحب السلاح الذي في يد إبليس الذي هو ملذات العالم. والصلاة هي سلاح في يدي أضرب به إبليس. فالصلاة هي صلة مع الله القوي الذي يرعب إبليس.
- و) أيها الجيل غير المؤمن= ١) ضعف إيمان التلاميذ ٢) ضعف إيمان الوالد وهو صرح بهذا أعن عدم إيماني (مر ٤:٤٢) ٣) ضعف بل عدم إيمان الجمع، جلسوا يحاورونهم في إستخفاف وقساوة قلب وعدم إيمان. هنا نلمس في كلمات الرب رنة عدم الرضا ونفاد الصبر فالمسيح أراد أن يرى تلاميذه ولهم صلوات قوية وأصوام يصرع أمامها الشيطان. ولنعلم أن الإيمان ينمو حتى ولو كان مثل حبة خردل، لذلك فالتلاميذ طلبوا مرة من السيد قائلين "زد إيماننا" (لو ١٤٠٥) وبولس يمدح أهل تسالونيكي أن إيمانهم ينمو (٢٠٠٦ ٣٠٠). والله يعمل مع كل واحد من أولاده ليزيد إيمانه، تارة بعطايا حلوة وتارة بتجارب نرى فيها يد الله. ولكن من يأخذ عطايا حلوة فليشكر ويسبح، ومن تأتى عليه تجارب فليسلم الأمر لله ويصلى فيرى يد الله. أما من يأخذ عطايا فينشغل بها عن الله أو من تأتى لله تجارب فيتذمر ويترك صلواته، فمثل هذا لن يرى يد الله ولن ينمو إيمانه. ونرى هذا الأب أتى للمسيح وإعترف بأن إيمانه ضعيف أو معدوم، لكن المسيح لم يرفضه إذ أتى إليه، بل شفى له إبنه وبهذا زاد إيمانه. فلنصرخ لله بدون تذمر شاكرين على كل حال فينمو إيماننا وما يساعد على نمو الإيمان. أيضاً الصلاة الكثيرة والأصوام المصاحبة لها.

- 7) ولكن في الحقيقة فإن القديس مرقس يقدم إجابة واضحة لسبب غضب الرب على تلاميذه في (مر ٩ : ٣٣ ٣٧) فبعد رجوع السيد مع تلاميذه للبيت سألهم عما كانوا يتكالمون فيما بينهم في الطريق ، وهم تحاجوا فيمن هو أعظم . والسيد الذي يعرف ما في القلوب عرف ما في قلوبهم . وكانت سقطتهم وهي البحث عن العظمة الدنيوية ، هي سبب فشلهم في إخراج الشيطان من الولد . ولذلك كانت إجابة السيد أن هذا الجنس لا يخرج إلا بالصلاة والصوم . ولاحظ أن الصوم هو الزهد الكامل عن كل ملذات الدنيا ، أما البحث فيمن هو أعظم فهو على النقيض تماما ، أي البحث عن أمجاد الدنيا .
- ٧) تقولون لهذا الجبل إنتقل = الجبل هو أى خطية محبوبة او شهوة نستعبد لها أو عقبة مستحيلة أو أى صعوبة بحسب الظاهر تواجه المسيحى، كل هذا يمكن أن يتزحزح بالصلاة والصوم مع الإيمان. ولقد تم نقل جبل المقطم فعلاً بحسب هذه الآية.
- ٨) جاء المسيح للتلاميذ في الوقت المناسب، فهم فشلوا في إخراج الروح والكتبة والجمع يحاورونهم في إستهزاء. ودائماً يأتي المسيح لكنيسته في الوقت المناسب ليرفع عنها الحرج ويبكم المقاومين "الله في وسطها فلا تتزعزع" (مز ٤٦:٥). وهذا هو وعده (مت ١٩:١٠) فهو المسئول عن الكنيسة والمدافع عنها، فهي عروسه.
- و) مفهوم السيد المسيح هنا عن الصلاة والصوم ولزومهم لطرد الأرواح الشريرة التقطته كنيستنا ووضعت أصواماً كثيرة مع صلوات وتسبيحات عديدة، حتى تعطى شعبها قوة فى حربه ضد إبليس. والله يعطى مواهب (كما أعطى التلاميذ سلطان إخراج الشياطين) لكن لنحافظ على هذه الموهبة لابد من الصلاة والصوم.
- (۱۰) (مر ۱۰:۹):- تحيروا= ربما لأنه كان نازلاً من الجبل مبكراً، أو لأنهم فوجئوا به، وهم أرادوا أن يستمر حديثهم السافر مع تلاميذه، وهم يعلمون أنهم لا يستطيعون شيئاً أمامه هو شخصياً، فإن حضر لن يستطيعوا السخرية من عجز التلاميذ. أو هل كان وجهه مازال يشع نوراً من أثار التجلى!! عموماً فالسيد لاحظ تكتل الكتبة ضد تلاميذه فسألهم بماذا تحاورونهم (مر ۱٦:۹) فلم يجيبوا. ثم صرخ هذا الأب طالباً الشفاء. ولاحظ أن هناك من يفضل الحوار غير الهادف بدلاً من الإيجابيات كالصلوات والتسابيح وهذا ما أسماه بولس الرسول "المباحثات الغبية" (٢٣:٢).
- (۱۱) (مر ۲۰:۹) للوقت صرعه الروح = إن طرد روح الشر من حياتنا يصحبه صراع شديد، ولكن بعد أن تتقابل النفس مع المسيح وتدخل في عشرة معه تموت عن العالم ثم يمسك بيدها ويقيمها فتقوم مستندة على ذراعه.
- 1) أومن يا سيد فأعن عدم إيماني = أعلن الوالد إيمانه = أومن.. ولكن خشى أن لا يكون كافياً فصرخ متذللا أعن عدم إيماني ... فهو إعتبر إيمانه كالعدم، وطلب من الرب أن يعينه في حالته. فمهما كان إيماننا فهو مازال ناقصاً، وإذا قيس بما يجب أن تكون عليه ثقتنا في المسيح فهو عدم. ولكي يقوى إيماننا يجب أن نصرخ أؤمن يا سيد فأعن عدم إيماني. والله دائماً يستجيب لهذه الصرخة وإستجابته تزيد إيماننا. ولاحظ أن السيد لم يرفضه إذ اعترف بعدم إيمانه بل شفي له ابنه وبالتالي شفي له إيمانه.

- ۱۳) قول المسيح إلى متى أكون معكم = فيه إشارة لصعوده، فإن كان تلاميذه ضعفاء وهو فى وسطهم يسندهم، يرونه ويسألونه ويكلمونه، فماذا سيحدث لهم بعد الصعود إذ لا يجدونه.. هذا يحتاج لإيمان، لأتنا بالإيمان نسلك لا بالعيان.
- 15) كم من الزمن منذ أصابه هذا (مر ٢١:٩) = هذا السؤال يوجه لكل من طال زمانه في الخطية (زمان بقائه مستعبداً لها) وطال زمان بقائه في أسر إبليس. وسؤال المسيح معناه لماذا لم تأتى إلى لأشفيك منذ زمان. ويشير السؤال لتأثر المسيح لاستعباد الشيطان للبشر كل هذا الزمان.
- (مر 77:9) فصار کمیت = من یخرج منه روح شریر یصیر کمیت عن العالم (مر 77:9) فأمسکه یسوع وأقامه = هو میت عن العالم حی مع المسیح ، وهذه = مع المسیح صلبت فأحیا (غل 77:7).
- ١٦) السيد أعطى تلاميذه الموهبة على الشفاء وإخراج الشياطين ولكن يلزم إضرام أى موهبة بالصلاة والصوم (٢تي ٢:١).
  - ١٧) نفهم من (لو ٣٧:٩) أن هذه القصة كانت في اليوم التالي للتجلي.
- (۱۸) إلى متى أكون معكم وأحتملكم= واضح تكرار الأناجيل الثلاثة لهذه الجملة. إن أكثر ما يحزن الرب يسوع هو أن يرى أولاده مهزومين أمام الشياطين. لقد أعطانا سلطاناً أن ندوس الحيات والعقارب (لو ١٩:١٠) فلماذا لا نستخدمه، لماذا نستسلم ونقول "الشيطان شاطر" هذه الجملة تحزن رب المجد جداً.
  - (١٩) إن كنت تستطيع شيئا كان هذا قول الأب. وهو خطأ فالرب لا يستحيل عليه شئ. إن كنت تستطيع أن تؤمن ... كان هذا تصحيح الرب لقول الأب. والمطلوب الإيمان بقدرة الرب. إذاً مع المسيح لا يقال ماذا يستطيع هو ولكن هل نحن نؤمن. ومن لا يؤمن فليأتي كما فعل هذا الأب جاثيا أمامه (مت١١٠)، وليقل مع هذا الأب ... أعن عدم إيماني. والرب أيضا قادر على شفاء الإيمان.

### يسوع ينبئ بموته

الآيات (مر ٩:٣٠-٣٢) :- "وَخَرَجُوا مِنْ هُنَاكَ وَاجْتَازُوا الْجَلِيلَ، وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَعْلَمَ أَحَدٌ، "الْأَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُ الثَّالِثِ». تَلَامِيذَهُ وَيَقُولُ لَهُمْ: ﴿إِنَّ ابْنَ الْإِنْسَانِ يُسَلَّمُ إِلَى أَيْدِي النَّاسِ فَيَقْتُلُونَهُ. وَبَعْدَ أَنْ يُقْتَلَ يَقُومُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ». "تَوَأَمًا هُمْ فَلَمْ يَفْهَمُوا الْقَوْلَ، وَخَافُوا أَنْ يَسْأَلُوهُ.

الآيات (مت ٢٢:١٧ - ٢٣): - " آ وَفِيمَا هُمْ يَتَرَدَّدُونَ فِي الْجَلِيلِ قَالَ لَهُمْ يَسُوعُ: «ابْنُ الإِنْسَانِ سَوْفَ يُسَلَّمُ إِلَى أَلْيَالِ النَّاسِ " فَيَقْتُلُونَهُ، وَفِي الْيُوْمِ الثَّالِثِ يَقُومُ ». فَحَزِنُوا جداً.

الآيات (لو ٤٣:٩-٤٥):- "" فَبُهِتَ الْجَمِيعُ مِنْ عَظَمَةِ اللهِ. وَإِذْ كَانَ الْجَمِيعُ يَتَعَجَّبُونَ مِنْ كُلِّ مَا فَعَلَ يَسُوعُ، قَالَ لِتَلاَمِيذِهِ: " ﴿ «ضَعُوا أَنْتُمْ هذَا الْكَلاَمَ فِي آذَانِكُمْ: إِنَّ ابْنَ الإِنْسَانِ سَوْفَ يُسلَّمُ إِلَى أَيْدِي النَّاسِ». " وَأَمَّا هُمْ قَلَمْ يَفْهَمُوا هذَا الْقَوْلَ، وَكَانَ مُخْفَى عَنْهُمْ لِكَيْ لاَ يَفْهَمُوهُ، وَخَافُوا أَنْ يَسْأَلُوهُ عَنْ هذَا الْقَوْلِ. " السيد يخبر تلاميذه بالصليب وهذا يأتي بعد ١) التجلي ٢) إخراج الروح الشرير.

- وهذا يعنى ١) مع أهمية التجلى وأفراحه وتعزياته لكن حتى ننعم بهذا أبدياً لابد من الصليب.
  - ٢) حتى يُهزم عدو الخير نهائياً فلابد من الصليب (كو ١٤:٢-١٥).
- ٣) ولاحظ أن أحداث الصليب كانت تقترب لذلك كان السيد المسيح ينبه تلاميذه حتى لا يفاجئهم ما سوف يحدث. ولكن كون السيد يخبرهم بما حدث إذاً هو يذهب للصليب بسلطانه إذ هو أتى لذلك.
- ٤) السيد لا يريد أن تلاميذه يذهب فكرهم إلى الأمجاد الزمنية خصوصاً بعد التجلى وبعد معجزة إخراج الروح النجس ، وبالذات بعد جدالهم فيمن هو الأعظم، فيعود ويحدثهم عن أهمية الصليب فالعالم هنا طالما كنا فى الجسد هو عالم ألم وصليب أما المجد فهناك. لم يفهموا = فهم فى ذهنهم الأمجاد العالمية، فما علاقة الأمجاد العالمية التى ينتظرونها بالصليب. ولم يفهموا أن الصليب هو طريق المجد. هم لم يفهموا لأنهم لم يريدوا أن يفهموا لأن لهم رأي مخالف.
- لاحظ البعض أن السيد في بعض الأحيان كان يطلب إخفاء أخبار مجده كما حدث في موضوع التجلي،
   وهنا في (لو ٤٤:٩) يطلب من تلاميذه كتمان موضوع ألامه.

فضعوا أنتم هذا الكلام في أذانكم = فكلا الأمرين غير منفصل فالمسيح تمجد بألامه وأيضا بقيامته وبتجليه وبصعوده.

#### من هو الأعظم

الآيات (مر ٣٠٣٩-٣٧) :- "وَجَاءَ إِلَى كَفْرِنَاحُومَ. وَإِذْ كَانَ فِي الْبَيْتِ سَأَلَهُمْ: «بِمَاذَا كُنْتُمْ تَتَكَالَمُونَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فِي الْبَيْتِ سَأَلَهُمْ: «بِمَاذَا كُنْتُمْ تَتَكَالَمُونَ فِي الطَّرِيقِ بَعْضٍ فِي مَنْ هُوَ أَعْظَمُ. "قَجَلَسَ وَنَادَى فِي الطَّرِيقِ؟» "قَفَتُوا، لأَنَّهُمْ تَحَاجُوا فِي الطَّرِيقِ بَعْضُهُمْ مَعَ بَعْضٍ فِي مَنْ هُوَ أَعْظَمُ. "قَأَخَذَ وَلَدًا وَأَقَامَهُ فِي الاثْنَيْ عَشَرَ وَقَالَ لَهُمْ: «إِذَا أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَكُونَ أَوَّلاَ فَيكُونُ آخِرَ الْكُلِّ وَخَادِمًا لِلْكُلِّ». '"فَأَخَذَ وَلَدًا وَأَقَامَهُ فِي الشَّنِي عَشَرَ وَقَالَ لَهُمْ: "" «مَنْ قَبِلَ وَاحِدًا مِنْ أَوْلاَدٍ مِثْلَ هذَا بِاسْمِي يَقْبَلُنِي، وَمَنْ قَبِلَنِي فَلَيْسَ يَقْبَلُنِي أَنْ اللّهُ لَكُمْ: "" «مَنْ قَبِلَ وَاحِدًا مِنْ أَوْلاَدٍ مِثْلَ هذَا بِاسْمِي يَقْبَلُنِي، وَمَنْ قَبِلَنِي فَلَيْسَ يَقْبَلُنِي أَنْ اللّهُ لَهُمْ: "" «مَنْ قَبِلَ وَاحِدًا مِنْ أَوْلاَدٍ مِثْلَ هذَا بِاسْمِي يَقْبَلُنِي، وَمَنْ قَبِلَنِي فَلَيْسَ يَقْبَلُنِي أَنْ اللّهُ لَكُمْ: "لَا اللّهُ فَي أَنْ اللّهُ لَا اللّهُ فَي أَنْ اللّهُ لَا اللّهُ مِنْ أَنْ اللّهُ لَهُ مَا اللّهُ فَي أَرْسَلَتَنِي ». "

الآيات (مت ١:١٨-٥):- "'فِي تِلْكَ السَّاعَةِ تَقَدَّمَ التَّلاَمِيدُ إِلَى يَسُوعَ قَائِلِينَ: «فَمَنْ هُوَ أَعْظَمُ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ؟» 'فَدَعَا يَسُوعُ إِلَيْهِ وَلَدًا وَأَقَامَهُ فِي وَسُطِهِمْ "وَقَالَ: «اَلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنْ لَمْ تَرْجِعُوا وَتَصِيرُوا مِثْلَ السَّمَاوَاتِ؟» 'فَمَنْ وَضَعَ نَفْسَهُ مِثْلَ هذَا الْوَلَدِ فَهُوَ الأَعْظَمُ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ. 'فَمَنْ وَضَعَ نَفْسَهُ مِثْلَ هذَا الْوَلَدِ فَهُوَ الأَعْظَمُ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ. 'وَمَنْ قَبِلَ وَلَدًا وَاحِدًا مِثْلُ هذَا بِاسْمِي فَقَدْ قَبِلَتِي. "

الآيات (لو ٢:٩ ٤ - ٨ ٤): - "أَ وَدَاخَلَهُمْ فِكُرٌ مَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ أَعْظَمَ فِيهِمْ؟ ' فَعَلِمَ يَسُوعُ فِكْرَ قَلْبِهِمْ، وَأَخَذَ وَلَا اللهَاهُمُ فَيُهِمْ، وَأَخَذَ وَلَا اللهَاهُمُ وَيُورَ قَلْبِهِمْ، وَأَقَامَهُ عِنْدَهُ، ' أَ وَقَالَ لَهُمْ: «مَنْ قَبِلَ هَذَا الْوَلَدَ بِاسْمِي يَقْبَلُنِي، وَمَنْ قَبِلَنِي يَقْبَلُ الَّذِي أَرْسَلَنِي، لأَنَّ الأَصْغَرَ وَلَدًا وَأَقَامَهُ عِنْدَهُ، ' أَ وَقَالَ لَهُمْ: «مَنْ قَبِلَ هَذَا الْوَلَدَ بِاسْمِي يَقْبَلُنِي، وَمَنْ قَبِلَنِي يَقْبَلُ الَّذِي أَرْسَلَنِي، لأَنَّ الأَصْغَرَ وَلَدًا عَلَيمًا »."

كان الفكر اليهودى مسيطرا على التلاميذ، فبالرغم من سمعهم أن المسيح سيتألم ويموت، لكن أحلامهم فى المجد الأرضى لم تكن قد ماتت بعد. وهذه قصة تشير لطريقة التفكير اليهودى. مرض إبن أحد كبار الربيين يوحانان بن زكاى مرضا خطيرا، وشُفِى بصلوات حانينا بن دوزا. وقال أبو الولد لزوجته "لو قضيت اليوم واضعا رأسى بين قدميً لما إكترث بي أحد" فسألته وهل حانينا أفضل منك أمام الله؟ فتحركت كبرياءه داخله وأجابها "لا بل هو كخادم أمام الله أما أنا فكأمير أمام الله، هو كخادم موجود دائما أمام الله فله فرص كثيرة أكثر منى، أما أنا كسيد فلا أتمتع بهذه الفرص". ونفس هذا الفكر في العظمة كان موجودا في التلاميذ. بل حتى اللحظات الأخيرة قبل الصليب جاءت أم إبني زبدي تطلب مراكز عظيمة لأولادها. وقال التلاميذ عن يوحنا "التلميذ الذي كان يسوع يحبه" وكان هذا شعورا بالغيرة وأن المسيح سيعطى ليوحنا نصيبا أعظم منهم. وحينما قال الرب لبطرس عن أن بطرس سيموت مصلوبا إستدار ونظر ليوحنا وسأل المسيح وماذا عن يوحنا (هذا الذي تحبه أكثر منا).

فكر التلاميذ المتأثر بالفكر اليهودى، أن المسياحين يأتى، سيأتى لكى يملك على الأرض، جعلهم يشتهون أن يجلسوا واحداً عن يمينه وواحداً عن يساره (مت ٢١:٢٠-٢٢)..هذا الفكر إستمرحتى ليلة العشاء السرى (لو٢٢:٢٢-٢٧) ولكن المسيح كان يتكلم عن ملكوت السموات أمامهم دائماً، فإختلط عليهم الأمر، وظنوا أن ملكوت السموات هذا يمكن أن يكون على الأرض، وبنفس الفكر بدأوا يحلمون بمراكز أرضية حين يملك المسيح في ملكوت السموات هذا، ودخلهم تساؤل عمن يكون الأعظم في هذا الملكوت. وبمقارنة ما حدث في إنجيلي متى ومرقس نجدهم وقد شغل هذا الموضوع ذهنهم تماماً يتحاورون في الطريق عمن هو الأعظم فيهم، بالتالي سيكون هو مثلاً الوزير الأول في مُلك المسيح. ولما أتوا إلى البيت في كفر ناحوم سألهم الذي لا يُخفى عليه شئ عمّا كانوا يتكلمون فيه، فسكتوا (مر ٤:٤٣) ثم تساءلوا علناً ولم يستطيعوا أن يستمروا ساكتين (مت ١١٨٠)، فإذا دب فكر العظمة والكبرياء في القلب فهو لا يهداً. وحتى يكسر السيد كبريائهم أتى بولد ودعاهم أن يتشبهوا فإذا دب فكر العظمة والكبرياء في السن بل :-

- ١. في حياتهم المتواضعة الوديعة كالأطفال (١كو ٢٠:١٤)
- ٢. في الثقة في كلام أبيهم السماوي والإتكال عليه وطاعته.
- ٢. البساطة وتقبل الحقائق الإيمانية والروحية، فالطفل يصدق ما يقال له من والده.
  - ٤. الأطفال لا يشعرون أنهم أفضل من الآخرين فالغنى يلعب مع الفقير.
- و. لاحظ أن الأطفال لا يشعرون بأنهم متواضعين، فمن يشعر أنه متواضع، أو أنه يتواضع حين يكلم إنساناً فقيراً فهو ليس متواضع.
  - ٦. التسامح المطلق فالطفل لا يحتفظ في قلبه بأي ضغينة.
  - ٧. إذا أحزن إنسان طفلاً فهو لا ينتقم لنفسه بذراعيه بل يلجأ لوالديه.
    - ٨. الطفل بلا شهوات، بلا طلب للمجد الباطل، بلا حسد للآخرين.
  - ٩. إذا تشاجر الأطفال فهم سريعاً ما يتصالحون ويعودون للعب معاً.

- ١٠. ملكوت الله الذى يؤسسه المسيح لا وجود فيه لمن يبحث أن يكون الأقوى والأعظم بل من يدخله هو من يحس بضعفه وأنه لا شئ ، ولكن قوته وعظمته هى فى حماية الله له (٢كو ٩:١٢-١٠). وهذه طبيعة الأطفال فهم يحتمون بوالديهم.
  - ١١. بلغة التعليم المعاصر، فهذا الولد في حضن المسيح هو وسيلة إيضاح.
- 11. الطفل يطلب ما يريده واثقاً في أخذه من أبيه، وهو لا يفكر في أن أبوه يعطيه لأنه يستحق، بل هو يطلب بدالة المحية.

قال السيد من قبلني يقبل الذي أرسلني أي الآب وهذا لإتحاده بالآب (كما جاء في إنجيل لوقا). ولاحظ قول السيد المسيح هنا من قبل ولداً واحداً مثل هذا بإسمى فقد قبلنى فالمسيح هنا وحَّد نفسه بالأطفال والبسطاء والضعفاء.. بإسمى = أي من أجل المسيح، فمن يقبل طفلاً يكون كمن قبل المسيح نفسه. والحقيقة فإن المسيح حين يقول إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فهو يقصد نفسه، أي إن لم ترجعوا وتستعيدوا صورتي التي حصلتم عليها في المعمودية فلن تدخلوا ملكوت السموات. فنحن نولد بالمعمودية على صورة المسيح. نحن خلقنا أولاً على صورة الله (تك ٢٦:١-٢٧) وفقد الإنسان الصورة الإلهية باختياره لطريق العصيان والخطية. وأتى المسيح وفدانا وأعطانا سر المعمودية وفيها ندفن ونموت ونقوم مع المسيح وبصورة المسيح. ولكننا مع إحتكاكنا بالعالم نفقد هذه الصورة الإلهية ثانية، وكلام السيد المسيح هنا، أن هناك إمكانية لإستعادة هذه الصورة = إن لم ترجعوا = إذاً هناك إمكانية للرجوع ولكن كيف؟ هذا هو عمل النعمة، التي تعيدنا للصورة الإلهية، والنعمة تحتاج لجهاد، لذلك نسمع بولس الرسول يقول "يا أولادى الذين أتمخض بكم (ألام الجهاد والخدمة) إلى أن يتصور المسيح فيكم (عمل النعمة)" . وعمل النعمة يعطينا أن نصير خليقة جديدة على صورة المسيح (غل١٩:٤ + ٢كو ١٧:٥) لذلك نحن نخلص بالنعمة (أف ٨:٢) التي بها نعود للصورة الإلهية. والأولاد هم المولودين من الماء والروح وقد خرجوا بدون خطية، والمسيح هو الذي قال عن نفسه "من منكم يبكتني على خطية"، لذلك كان هذا الولد في حضن المسيح إشارة للمسيح نفسه. ولداً بإسمي= ولو فهمنا أن الإسم يشير لقدرة وقوة المسيح فيكون قول السيد بإسمي أن المسيح قادر أن يعيدني بقوته إلى صورة المعمودية الأولى أي كطفل. إذاً يمكننا فهم قول السيد ولداً واحداً بإسمي أنه عاد كولد بقوتي. ونحن إن لم نحصل على صورة المسيح لن ندخل ملكوت السموات. هذه تشابه أن لكل بلد في العالم عملة يتم التعامل بها داخل حدود هذا البلد، لكن إن حاولت التعامل بعملة عليها صورة ملك آخر لن يُسمح لك بأن تتعامل بها. فنحن نصبح عُملة قابلة للتداول في السماء لو إنطبعت علينا صورة الملك السماوي. فإن كان المسيح قد تواضع وترك مجده السمائي لأجلنا، أفلا نتخلي نحن عن أفكار العظمة الأرضية مثل ما فعل هو ونتصاغر أمام الناس وأمام أنفسنا، إذا كان المسيح قد صار عبداً أفلا نقبل أن نتصاغر مثله أمام إخوتنا. خصوصاً أن النعمة تسندنا، وبالمسيح نستطيع كل شئ (يو ١٥٥٥ + في ١٣:٤) فهل نقبل؟ والسيد يشرح كيف تساندنا النعمة.... هذا يكون بالجهاد.. وكيف نجاهد ؟ إذا أراد أحد أن يكون أولاً فيكون آخر الكل وخادماً للكل (مر ٣٥:٩) من أراد أن يصير فيكم عظيماً يكون لكم خادماً (مر ۲:۱۰) من أراد أن يصير فيكم أولاً يكون للجميع عبداً (مر ٤٤:١٠) والسيد ضرب بنفسه المثال فقال عن نفسه أنه أتى ليَخدم (مر ٤٥:١٠).

وهو غسل أرجل تلاميذه وطلب أن نفعل ذلك (يو ١٢:١٣-١٧).

ومن يفعل تسانده النعمة ليرجع ويكون كالأولاد أى يستعيد صورة المسيح ولاحظ قول السيد من وضع نفسه مثل هذا الولد = كلمة وضع نفسه تعنى أنه لا يدّعى الإتضاع طلباً لمديح الناس، فما أخطر أن تدعى النفس الإتضاع. بل هو عليه أن يفهم الحقيقة "اننا لا شئ.. تراب.. بخار يظهر قليلاً ثم يضمحل. ولكن نحن بالمسيح، وليس من أنفسنا، قد أصبحنا أولاداً شه. فقيمتنا ترجع لا لأنفسنا بل للمسيح الذى فينا. لذلك فالتواضع بالمسيح، وليس من أنفسنا، قد أصبحنا أولاداً شه. فقيمتنا ترجع لا لأنفسنا بل للمسيح الذى فينا لذلك فالتواضع هي في المسيح الذي فينا فكيف أنتفخ عليك والمسيح الذي في هو الذي فيك. ولاحظ أن عمل المسيح في أن يأتى بطفل ويعمل ما عمله، بأن يحتضنه ويُوحًد نفسه به، ويقول ما قاله. هذا كان عجيباً في أيامه، فقد إحتقر الرومان الطفولة، ولم يكن للطفل أى حق من الحقوق، ويستطيع الوالدان أن يفعلا بطفلهما ما يشاءا بلا رقيب، وتعرضت الطفولة في اليونان لمتاعب كثيرة، فكانوا يتركون الأطفال في العراء أياماً حتى يموت الضعيف ويبقي وتعرضت الطفولة في اليونان لمتاعب كثيرة، فكانوا يتركون الأطفال في العراء أياماً حتى يموت الضعيف ويبقي بأنه مثال يجب أن نتشبه به. الرومان واليونان كانوا يفتخرون بالقوة والعظمة لذلك إحتقروا الأطفال لضعفهم، أما المسيح فيطالبنا بالتشبه بهم في ضعفهم وأن نعتبر أن قوتنا هو الله نفسه "الله لا يسر بقوة الخيل. لا يرضي المسيح فيطالبنا بالتشبه بهم في ضعفهم وأن نعتبر أن قوتنا هو الله نفسه "الله لا يسر بقوة الخيل. لا يرضي بساقي الرجل" (مز ١٤٧).. هذا هو ملكوت الله.

• نستطيع أن نقول أن الإصحاح مت١٨ وما يقابله في إنجيل القديس مرقس. يشتمل على قوانين الملكوت. أي كيف ندخل الملكوت.

#### من ليس علينا فهو معنا

الآيات (مر ٢٠٩١-١٤): - " أَفَاَجَابَهُ يُوحَنَّا قِائِلاً: «يَا مُعَلِّمُ، رَأَيْنَا وَاحِدًا يُخْرِجُ شَيَاطِينَ بِاسْمِكَ وَهُوَ لَيْسَ يَتْبَعُنَا ، فَمَنْعْنَاهُ لأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يَصِنْعُ قُوَّةً بِاسْمِي وَيَسْتَطِيعُ يَتْبَعُنَا ، فَمَنْعْنَاهُ لأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يَصِنْعُ قُوَّةً بِاسْمِي وَيَسْتَطِيعُ سَرِيعًا أَنْ يَقُولَ عَلَيَ شَرًا. ' لأَنَّ مَنْ لَيْسَ عَلَيْنَا فَهُوَ مَعَنَا. ' لأَنَّ مَنْ سَقَاكُمْ كَأْسَ مَاءٍ بِاسْمِي لأَنَّكُمْ للْمُسِيح، فَالْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّهُ لاَ يُضِيعُ أَجْرَهُ. "

الآيات (لو ٩:٩٠-٥٠): - "أَفَأَجَابَ يُوحَنَّا وَقَالَ: «يَا مُعَلِّمُ، رَأَيْنَا وَاحِدًا يُخْرِجُ الشَّيَاطِينَ بِاسْمِكَ فَمَنَعْنَاهُ، لأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْنَا فَهُوَ مَعْنَا». " لَيْسَ يَتْبَعُ مَعْنَا». "

يا معلم رأينا واحداً يخرج شياطين بإسمك = طالما يستخدم إسم المسيح فهو مؤمن وهو ليس يتبعنا = أى ليس من الإثنى عشر أو السبعين. ولنلاحظ أنه ما كان ممكناً لهذا الإنسان أن يخرج شياطين إن لم يكن مؤمناً بالمسيح. لكن يوحنا تعجب أنه ليس من تلاميذ المسيح إذ ظن يوحنا أن المعجزات هي للتلاميذ فقط. لكن هذا

الإنسان كان يعمل لحساب المسيح بإيمان صادق وإن لم تكن له فرصة للتبعية الظاهرة ونفهم من درس المسيح أن الكنيسة كنيسة واحدة ولا معنى فيها للتعصب لشخص ما أو جماعة ما، وهذا قطعاً لا يعنى قبول تعاليم مخالفة لتعاليم وعقيدة الكنيسة. ولكن على الكنيسة أن تفهم أنها متسعة القلب للجميع، لها وحدة ومحبة تجمع الكل خلال إيمان مستقيم. أما من يعمل قوات وأيات من خارج إطار الإيمان المستقيم فهؤلاء ينطبق عليهم قول السيد إذهبوا عنى يا فاعلى الإثم (مت ٢٢:٧-٢٣). من ليس علينا = الذي ليس مخالفاً لنا ولكنيستنا في الإيمان = فهو معنا في وحدة ومحبة

وهذه الأيات أوردها القديس مرقس مباشرة بعد مشاجرة التلاميذ فمن هو الأعظم فيهم. ومن هذا نفهم أن العثرة تأتى في الكنيسة من مفهوم من هو الأعظم. فيوحنا إعتبر أن هذا الشخص طالما ليس من مجموعتهم فهو أقل منهم وليس من حقه أن يحصل على نفس مواهبهم في إخراج الشياطين. والسيد يعلمهم مفهوم آخر، يُفهم أن من ليس ضدنا (ضدنا = يعلم تعاليم مخالفة للإيمان) وهو يحب المسيح ويستخدم إسمه فهو معنا، فالكل جسد واحد والكل في مملكة المسيح لهم سلطان على إبليس. ومن هذا نفهم أن

قوانين مملكة المسيح: - الكنيسة أو ملكوت الله هو ملكوت الوحدة والمحبة بلا شعور بالعظمة. كنيسة واحدة وحيدة مقدسة رسولية.

#### من سقاكم كأس ماء بإسمى.. لا يضيع أجره

كما يعاقب الله معثرى الكنيسة نجده هنا يكافئ من يقدم لها الخدمات، ولكن على أن يكون بإسم المسيح. فمن يقدم لخدام المسيح لأجل إسم المسيح فهذا ينال مكافأته من الله وبهذا نفهم أن

قوانين مملكة المسيح: - الملك الذي يعاقب أعداء كنيسته هو يجازي (يكافئ) من يخدمها.

آية (مر ٢:٩٤):- "<sup>٢ \*</sup> «وَمَنْ أَعْثَرَ أَحَدَ الصِّغَارِ الْمُؤْمِنِينَ بِي، فَخَيْرٌ لَهُ لَوْ طُوِّقَ عُثْقُهُ بِحَجَرِ رَجَى وَطُرِحَ فِي الْبَحْرِ. "

الآيات (مت ٦:١٨-٧):- "آوَمَنْ أَعْثَرَ أَحَدَ هؤُلاَءِ الصِّغَارِ الْمُؤْمِنِينَ بِي فَخَيْرٌ لَهُ أَنْ يُعَلَّقَ فِي عُثُقِهِ حَجَرُ الآيات (مت ٦:١٨-٧):- "وَمْنُ الْعَالَمِ مِنَ الْعَثَرَاتِ! فَلاَ بُدَّ أَنْ تَأْتِيَ الْعَثَرَاتُ، وَلكِنْ وَيْلٌ لِذلِكَ الإِنْسَانِ الَّذِي الرَّحَى وَيُغْرَقَ فِي لُجَّةِ الْبَحْرِ. "وَيْلٌ لِلْعَالَمِ مِنَ الْعَثَرَاتِ! فَلاَ بُدَّ أَنْ تَأْتِيَ الْعَثَرَاتُ، وَلكِنْ وَيْلٌ لِذلِكَ الإِنْسَانِ الَّذِي بِهِ تَأْتِي الْعَثْرَةُ! "

نفهم من هذا أن العالم مملوء عثرات والكنيسة ستواجه ضيقات، ألام جسدية وإضطهاد وإستشهاد وستواجه حروباً شيطانية وخداعات وتشكيك من هراطقة أو إثارة حب العالم وشهواته في قلوب أولاد الله (١٩:٥)، لكن الله يحفظ أولاده (يو ١٥:١٧). ولاحظ فالشيطان يعمل لحساب مملكته بأن يستخدم أولاده وأتباعه ليُعثِروا أولاد الله، إما بأن يوقعوا بهم في شباك الخطية أو يضطهدونهم جسدياً. وهذا الأسلوب إستعمله إبليس مع يسوع نفسه فهو على الجبل حاول أن يعثر المسيح ويجعله يسجد له ولما فشل دبر مؤامرة الصليب. ولكن الله في مملكته يحفظ

أولاده (يو ١١:١٧- ١٦) هؤلاء الذين دخلوا مملكته وذلك بتواضعهم وبساطتهم = الصغار المؤمنين. صغار تعنى ضعيف وبسيط ويمكن إسقاطه في الخطية فريما يظن أحد أنه بسبب بساطة ووداعة أولاد الله، فهو يستطيع أن يفعل بهم ما أراد.. ولكن لا فمملكة الله لها ملك قوى يدافع عنهم (خر ١٤:١٤) ويا ويل من يقع في يد الله الحي (عب ٢٠:١٠- ٣٠). والوقوع في يد الله ليس هيناً، بل خير لذلك الإنسان أن يُعلق في عنقه حجر الرحى ويغرق في لجة البحر. وكانت هذه عقوبة رومانية ويونانية.

حجر الرحى = حجر ثقيل يستعمل في طحن الحبوب.

ولاحظ أن الله قد يسمح ببعض الألام تقع على أولاده من الشرير إبليس أو من أتباعه الأشرار (كما حدث مع أيوب ومع بولس) ولكن يكون هذا بسماح منه لإعدادهم للملكوت ولتأديبهم (عب ١١-٥:١٢).

وحجر الرحى هذا هو خطية هذا المعتدى على الكنيسة التى تجعله يغوص فى بحر الدينونة الرهيبة. وقطعاً المسيح هذا لا يدعو للإنتحار بل أن يعلم المعتدي أن عذاب الدينونة أصعب من الموت غرقاً، وهذا ليكف المعتدي عن عمله العدواني. ولاحظ أن المسيح لم يقل "خير له أن يُطوِّق هو نفسه بحجر.." لأن هذا يعنى الإنتحار، بل أن آخرون يفعلون هذا بمعنى تتفيذ العقوبة فيه. فمتى يقول فَخَيْرٌ لَهُ أَنْ يُعَلَّقَ فِي عُثُقِهِ حَجَرُ ومرقس يقول فَخَيْرٌ لَهُ لَوْ طُوِّقَ عُنْقُهُ بِحَجَرِ رَحًى. وهكذا فى إنجيل لوقا خيرٌ له لو طُوِّقَ عنقه بحجر رحى (لو ١٧ : ٢)... (لاحظ تشكيل كلمة طُوِّق وكلمة يُعلَّق) فالأفعال أتت بصيغة المبنى للمجهول، والمعنى أن آخر سينفذ فيه العقوبة. إذن الموضوع ليس إنتحارا بل تنفيذ عقوبة ينفذها آخر فيه.

ولاحظ أن الشرير قد يحاول إثارة إضطهاد ضد الكنيسة أو ضد إنسان مؤمن، حتى يخيفه وينكر الإيمان فيهلك. من كل هذا نفهم أن

قوانين مملكة المسيح: - الكنيسة موجودة في عالم ملئ بالعثرات لكن ملك الكنيسة ورئيسها يحميها وينتقم من أعدائها.

الآيات (مر ٢:٩-٤٠):- " أَوَإِنْ أَعْثَرَتُكَ يَدُكَ فَاقُطَعْهَا. خَيْرٌ لَكَ أَنْ تَدْخُلَ الْحَيَاةَ أَقْطَعَ مِنْ أَنْ تَكُونَ لَكَ يَدُكَ فَاقُطْعُهَا. خَيْرٌ لَكَ أَنْ تَدْخُلَ الْحَيَاةَ أَعْرَبُكَ رِجْلُكَ رِجْلُكَ وَتُمْضِيَ إِلَى جَهَنَّمَ، إِلَى النَّارِ الَّتِي لاَ تُطْفَأً. ' حَيْثُ دُودُهُمْ لاَ يَمُوتُ وَالنَّارُ لاَ تُطْفَأً. ' وَإِنْ أَعْرَبَ مِنْ أَنْ تَكُونَ لَكَ رِجْلاَنِ وَتُطْرَحَ فِي جَهَنَّمَ فِي النَّارِ الَّتِي لاَ تُطْفَأً. ' فَاقُطْعُهَا. خَيْرٌ لَكَ أَنْ تَدْخُلَ مَلَكُوتَ اللهِ أَعْوَرَ مِنْ أَنْ تَكُونَ لَكَ عَيْنُكَ فَاقُلْعُهَا. خَيْرٌ لَكَ أَنْ تَدْخُلَ مَلَكُوتَ اللهِ أَعْوَرَ مِنْ أَنْ تَكُونَ لَكَ عَيْنُكَ فَاقُلْعُهَا. خَيْرٌ لَكَ أَنْ تَدْخُلَ مَلَكُوتَ اللهِ أَعْوَرَ مِنْ أَنْ تَكُونَ لَكَ عَيْنُكَ فَاقُلْعُهَا. خَيْرٌ لَكَ أَنْ تَدْخُلَ مَلَكُوتَ اللهِ أَعْوَرَ مِنْ أَنْ تَكُونَ لَكَ عَيْنَانِ وَتُطْرَحَ فِي جَهَنَّمَ النَّارِ. ^ حَيْثُ دُودُهُمْ لاَ يَمُوتُ وَالنَّارُ لاَ تُطْفَأُ."

الآيات (مت ١٠-٨:١٨): - "^فَإِنْ أَعْثَرَتُكَ يَدُكَ أَوْ رِجْلُكَ فَاقْطَعْهَا وَأَلْقِهَا عَنْكَ. خَيْرٌ لَكَ أَنْ تَدْخُلَ الْحَيَاةَ أَعْرَجَ أَوْ أَقْطَعَ مِنْ أَنْ تُلْقَى فِي النَّارِ الأَبْدِيَّةِ وَلْكَ يَدَانِ أَوْ رِجْلاَنِ. 'وَإِنْ أَعْثَرَبُكَ عَيْنُكَ فَاقْلَعْهَا وَأَلْقِهَا عَنْكَ. خَيْرٌ لَكَ أَوْ أَقْطَعَ مِنْ أَنْ تُلْقَى فِي جَهَنَّمِ النَّارِ وَلَكَ عَيْنَانِ. ' «أَنْظُرُوا، لاَ تَحْتَقِرُوا أَحَدَ هَوُلاَءِ الصِّغَارِ، لأَنْ تُدْخُلُ الْحَيَاةَ أَعْوَرَ مِنْ أَنْ تُلْقَى فِي جَهَنَّمِ النَّارِ وَلَكَ عَيْنَانِ. ' «أَنْظُرُوا، لاَ تَحْتَقِرُوا أَحَدَ هَوُلاَءِ الصَّغَارِ، لاَنَّر وَلَكَ عَيْنَانِ. ' أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ مَلاَئِكَتَهُمْ فِي السَّمَاوَاتِ كُلَّ حِينِ يَنْظُرُونَ وَجْهَ أَبِي الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ. "

سبق السيد وتكلم عن العثرات الموجودة في العالم، فماذا يصنع الإنسان المسيحي أمام هذه العثرات والشهوات المحاربة في أعضائه ؟ قطعاً المسيح لا يقبل أن نقطع أيادينا وأرجلنا.. الخ. بل أن نحيا كأموات أمام الخطية. فإن كانت أعيننا تعثرنا فلنمنع أعيننا من أن تنظر، فهناك من يسير في طريقه وعيناه للأرض ويمنع عن عينه كل الصور المعثرة. وقطعاً في هذا تغصب، ولكن الملكوت يُغْصَب (مت ١٢:١١). ومن تعثره أماكن معينة فعليه أن لا يذهب فيكون كمن قطع رجله، وهناك من يعثره صديق معين أو جماعة معينة، فعليه أن يمتنع عنهم ويكون كمن قد مات.. وهكذا. وهذا ما يُسمى الجهاد، أن تغصب نفسك أن لا تفعل ما ترغب فيه إن كان فيه خطأ وتحيا كميت أمامه. وتغصب نفسك أن تفعل ما لا ترغب فيه إن كان صحيحاً كالمثابرة في الصلاة والمواظبة على الذهاب مبكراً للكنيسة. والصيام بقدر الإمكان.. الخ. فهناك عثرات من الآخرين وعثرات من أنفسنا عندما ننخدع من شهواتنا وهذه يجب أن نقطعها مهما كانت عزيزة علينا، كما أن اليد والرجل والعين عزيزة علينا، أي نتخلص مما يسبب لنا العثرة [ اليد (نبتعد عن أي عمل ردئ) والرجل (نمتنع عن الذهاب للأماكن المعثرة)..] أقمع جسدى وأستعبده (١كو ٢٧:٩) ومن يجاهد ويغصب نفسه تملأه النعمة، فالنعمة لا تُعطى إلا لمن يستحقها، وهذه هي معونة الروح القدس لمن يغصب نفسه "لكن ان كنتم بالروح تميتون اعمال الجسد فستحيون" (رو ٨: ١٣) . والنعمة تعطينا أن نكون خليقة جديدة، الشهوات فيها ميتة، خليقة لا تفرح بالخطية ولا تسودها الخطية رو ١٤:٦. ومن يصلب نفسه عن شهواته يقول مع بولس الرسول "مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيّ غل ٢٠:٢ ويقول لي الحياة هي المسيح (في ٢١:١) من هذا نفهم أن القانون الخامس: - أولاد الملكوت يحيون كأموات عن العالم لكن أحياء بالمسيح الذى فيهم، المسيح سر حياتهم الجديدة.

أنظروا لا تحتقروا أحد هؤلاء الصغار.. ملائكتهم في السموات.. ينظرون وجه أبي الصغار هم الأطفال الأبرياء، أو هم الذين بتواضعهم وقداستهم دخلوا من أبواب الملكوت وصاروا أو رجعوا وصاروا مثل الأطفال، هم المؤمنين بالمسيح والمتواضعين الذين يبدو أنهم ضعفاء لا حيلة لهم. وهنا المسيح يحذر العالم أن هناك ملاك حارس معين لمرافقة وحراسة كل منهم وهو غير مرئي، ولكنه قادر أن ينصف هؤلاء الضعفاء، وأن هؤلاء الملائكة ينظرون وجه الآب أي قادرين على حمل البركات منه لهؤلاء الصغار والآن نفهم أن

قوانين مملكة المسيح :- ملكوت السموات صار مفتوحاً للأرضيين المجاهدين كما للسمائيين (يو ١:١٥) والملائكة تحرس أولاد الله.

الآيات (مر ٩:٩٠-٥٠): - " أَ الْأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يُمَلَّحُ بِنَارٍ، وَكُلَّ ذَبِيحَةٍ تُمَلَّحُ بِمِلْحٍ. ' الْمِلْحُ جَيِّدٌ. وَلَكِنْ إِذَا صَارَ الْمِلْحُ بِلاَ مُلُوحَةٍ، فَبِمَاذَا تُصْلِحُونَهُ ؟ لِيَكُنْ لَكُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ مِلْحٌ، وَسَالِمُوا بَعْضُكُمْ بَعْضًا ». "

لأن كل واحد = كل مؤمن إنتمى إلى ملكوت السموات. يُملح بنار = النار هى الروح القدس، روح الإحراق (أع -2.5). والروح القدس هو الذى يُعطى نعمة لكل -2.5 + إش 2.5). والملح يصون من الفساد والعفونة (كو 2.5). والروح القدس هو الذى يُعطى نعمة لكل

مؤمن تحفظه من الفساد وتعطيه أن يصير خليقة جديدة. ولاحظ أن هذه الأيات جاءت في إنجيل مرقس بعد حديث السيد المسيح عن أهمية قطع اليد والرجل وقلع العين التي تعثر، وكما قلنا فإن هذا إشارة للجهاد، وأمام الجهاد يملأنا الروح القدس نعمة تغير من طبيعتنا وتكتم وتميت الخطية التي فينا، أو الشهوة التي فينا (رو ٨:٣) (فقوله دان الخطية أي حكم عليها بالموت). فنار الروح القدس أحرقت الشهوة أو الخطية فينا، وصارت الخطية بلا سلطان علينا، لأن النعمة تسود علينا (رو ٢:٤١) وبهذا فنار الروح القدس تملح المؤمن أي تحفظه من الفساد. وهذا أسماه بولس الرسول "ختان القلب بالروح" (رو ٢ : ٢٩ +رو ٨ : ١٣).

وكل ذبيحة تملح بملح= هذا إشارة إلى (لا ١٣:٢١-١٥) لأن ذبائح العهد القديم تشير للمسيح الذي قَدَّمَ نفسه ذبيحة، وإضافة الملح إلى ذبائح العهد القديم يشير لأن المسيح هو بلا خطية وأنه حين يموت لن يطوله الفساد بل سيقوم ثانية (مز ١٠:١٦) "لن تدع تقيك يرى فساداً" وكل مؤمن عليه أن يقدم جسده ذبيحة حية (رو ١:١٢)، كيف؟ بقطع يده ورجله وقلع عينه (بالمفهوم الروحي وليس الحرفي). ومن يعمل تحفظه النعمة = تملح بملح وهذا = "لكن ان كنتم بالروح تميتون اعمال الجسد فستحيون" (رو ٨ : ١٣)).

الملح جيد= سبق السيد وقال أنتم ملح الأرض (مت ١٣:٥) ومن الذي يكون ملح الأرض إلا كل من إمتلاً نعمة. مثل هذا الملح يكون جيد.

ملح بلا ملوحة = أى ملح فاسد، أو هو لا يعُطى طعماً للطعام، فالمؤمنين المملوئين نعمة، بذوبانهم وسط العالم، يتقبل الله هذا العالم، قيل أن الله يفيض مياهاً فى نهر النيل بسبب وجود الأنبا بولا فى مصر. ليكن لكم فى أنفسكم ملح = أى لتمتلئوا نعمة لتكونوا ملحاً جيداً ويكون هذا بالإمتلاء بالروح (أف : ١٨ – ٢١) وأيضا بجهادكم بأن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية ، وتقديم الجسد ذبيحة حية هو جهاد الإنسان أن يحيا كميت عن ملذات الخطبة.

ولاحظ أهمية الجهاد حتى تعمل النعمة فينا وتحفظنا، فالرب يقول ليكن لكم في أنفسكم ولم يقل أما أنا فسأعطيكم الملح الذي يحفظكم.

ولكن ما يبطل مفعول النعمة فينا، نزاعاتنا وصراعاتنا على الرئاسات والمجد الدنيوى، كما بدأ هذا الإصحاح بصراع التلاميذ عمن هو الأعظم. والسيد يعطى نصيحته بأن نحيا في سلام، وطوبى لصانعى السلام ومن هذا نفهم أن

قوانين مملكة المسيح: - النعمة تحفظ أولاد الملكوت من الفساد

وشرط بقاء النعمة ١) نكون ذبائح (نصلب شهواتنا) ٢) الإمتلاء بالروح ٣) نحيا في سلام

عودة للجدول

# (إنجيل مرقس) (الإصحاح العاشر)

# الإصحاح العاشر

#### قانون الزواج في المسيحية

الآيات (مر ١٠١٠ - ١١) :- " وَقَامَ مِنْ هُنَاكَ وَجَاءَ إِلَى تُخُومِ الْيَهُودِيَّةِ مِنْ عَبْرِ الأَرْدُنِّ. فَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ جُمُوعٌ أَيْضًا، وَكَعَادَتِهِ كَانَ أَيْضًا يُعَلِّمُهُمْ. 'فَتَقَدَّمَ الْفَرِيسِيُّونَ وَسَأَلُوهُ: «هَلْ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُطْلِقَ امْرَأَتَهُ؟» لِيُجَرِّبُوهُ. "فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ: «بِمَاذَا أَوْصَاكُمْ مُوسِنَى؟» فَقَالُوا: «مُوسِنَى أَذِنَ أَنْ يُكْتَبَ كِتَابُ طَلَاق، فَتُطَلَّقُ». "فَأَجَابَ يَشُوعُ وَقَالَ لَهُمْ: «مِنْ أَجْلِ قَسَاوَةٍ قُلُويِكُمْ كَتَبَ لَكُمْ هذِهِ الْوَصِيَّةَ، 'وَلِكِنْ مِنْ بَدْءِ الْخَلِيقَةِ، ذَكَرًا وَأَنْثَى خَلَقَهُمَا اللهُ. 'مِنْ أَجْلِ هَنَاوَةٍ قُلُويِكُمْ كَتَبَ لَكُمْ هذِهِ الْوَصِيَّةَ، 'وَلِكِنْ مِنْ بَدْءِ الْخَلِيقَةِ، ذَكَرًا وَأُنْثَى خَلَقَهُمَا اللهُ. 'مِنْ أَجْلِ هَذَا يَتُرُكُ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَيَلْتَصِقُ بِامْرَأَتِهِ، 'وَيكُونُ الاثنَّانِ جَسَدًا وَاحِدًا. إِذًا لَيْسَا بَعْدُ الثَّيْنِ بَلْ اللهُ لاَ يُقُرِّقُهُ إِنْسَانٌ». ' اثُمَّ فِي الْبَيْتِ سَأَلَهُ تَلاَمِيذُهُ أَيْضًا عَنْ ذَلِكَ، ' افْقَالَ جَسَدٌ وَاحِدٌ. 'فَالَّذِي جَمَعَهُ اللهُ لاَ يُقَرِّقُهُ إِنْسَانٌ». ` اثُمَّ فِي الْبَيْتِ سَأَلَهُ تَلاَمِيذُهُ أَيْضًا عَنْ ذَلِكَ، ' افْقَالَ لَهُمْ: «مَنْ طَلَقَ الْمَرَأَتَهُ وَتَزَوَّجَ بِأَخْرَى يَزْنِي عَلَيْهَا. ' ' وَإِنْ طَلَقَتِ الْمَرَأَقَةُ وَتَرَوَّجَهَا وَتَزَوَّجَتْ بِآخَرَ تَرْنِي»."

الآيات (مت ١٠١١-١١):- "أوَلَمَّا أَكْمَلَ يَسُوعُ هذَا الْكَلاَمَ انْتَقَلَ مِنَ الْجَلِيلِ وَجَاءَ إِلَى تُخُومِ الْيهُودِيَّةِ مِنْ عَبْرِ الأَرْبُلِ أَنْ الْرَبُلِ أَنْ الْرَبُلِ الْكَارَةُ الْمُؤْدُونَ الْمُجْرَبُوهُ قَائِلِينَ لَهُ: «هَلْ يَحِلُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُطْلِقَ امْزَأَتَهُ لِكُلِّ سَبَبٍ؟» فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ: «أَمَا قَرَأْتُمْ أَنَّ الَّذِي خَلْقَ مِنَ الْبَدْءِ خَلْقَهُمَا ذَكَلَ وَأُنثَى؟ "وَقَالَ: مِنْ أَجْلِ هَذَا يَتُرُكُ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَيَلْتَصِقُ بِامْزَأَتِهِ، وَيَكُونُ الاثْنَانِ جَسَدًا وَإِحِدًا. 'إِذَا لَيْسَا بَعْدُ الثَّنْينِ بَلْ جَسَدُ أَجْلِ هَاللَّهُ لاَ يُقْرَقُهُ إِنْسَانَ». "قَالُوا لَهُ: «قَلْمَاذَا أَوْصَى مُوسَى أَنْ يُعْطَى كِتَابُ طَلاَق فَتُطْلَقُهُ؟» وَالحِدِّد. قَالَذِي جَمَعَهُ اللهُ لاَ يُقْرَقُهُ إِنْسَانَ». "قَالُوا لَهُ: «قَلْمَاذَا أَوْصَى مُوسَى أَنْ يُعْطَى كِتَابُ طَلاَق فَتُطْلَقُهُ؟» أَقْلُ لَهُمْ: «إِنَّ مُوسَى مِنْ أَجْلِ قَسَاوَةٍ قُلُويِكُمْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تُطَلِّقُوا نِسَاعَكُمْ. وَلِكِنْ مِنَ الْبَدْءِ لَمْ يَكُنْ هِكَذَا أَوْصَى مُوسَى مِنْ أَجْلِ قَسَاوَةٍ قُلُويِكُمْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تُطَلِّقُوا نِسَاعَكُمْ. وَلِكِنْ مِنَ الْبَدْءِ لَمْ يَكُنْ هِكَذَا أَوْصَى مُوسَى مِنْ الْبَدْءِ لَمْ يَكُنْ هَكَذَا أَوْصَى مُلْ اللَّهُ إِلَّا بِسِبَب الزِّنَا وَتَرَوَّجَ بِأَخْرَى يَرُنِي، وَالَّذِي يَتَرَوَّجُ بِمُطَلَّقَةٍ يَرْنِي». `أَقَالَ لَهُمْ: «إِنْ مَنْ طَلَقَ الْمُرُالِّ لَوْ الْمَنْ أَوْلَ يُولُونُ أَنْ يُتُطَونُ أَنْ يُعْلَى فَلَا يُولُونُ أَنْ يُقْرَلُ أَنْ يُعْرَفِ وَلَا أَنْ يُعْرَفُ وَلَا لَكُوبَ السَّمَاوِلِ الْمَذَلَ أَنْ يُطُونِ أُمَاتِهِمْ وَيُوجُدُ خِصْيَانٌ خَصَوالًا فَلُولُ الْمُلُولِ الْمُعْلِى الْذِينَ أَعْفِي أَلْولُولُ الْمُولُى الْمُنَاقِى اللْمُولِ الْمَلْونِ أُمْولِي أَمْولِي الْمَلْونِ أَمْ الْمُلِلَةُ اللهُولِ الْمُؤْلِقِيلُ فَلْيُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَلِقُ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمَلْولِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّلُقُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْم

قضى الرب فى الجليل فترة طويلة من خدمته، ولما أكمل الخدمة ترك الجليل ولم يعد إليها إلا بعد القيامة. وهنا نراه متجها إلى اليهودية وأورشليم للمرة الأخيرة، ماراً بعبر الأردن. وفى زيارته هذه الأخيرة لأورشليم صلب. وفى أثناء هذه الرحلة تدخل أحداث (لو ١:١٥-٣٤:١٨). ومنطقة عبر الأردن (بيرية وتسمى الآن الجولان) هى التى كان يوحنا المعمدان يعلم ويعمد فيها (يو ٤٠:١٠).

ليجربوه = كانت هناك مدرستين عند اليهود في موضوع الطلاق:-

- ١. مدرسة الراباى هليل، وهم يسمحون بالطلاق لكل سبب حتى عدم إجادة الطهى أو حتى لو أعجبت الرجل إمرأة أخرى وكره إمرأته.
  - ٢. مدرسة الراباي شمعي وهي تقيد الطلاق إلاّ لسبب الخيانة فقط.

وسؤال الفريسيين للمسيح هنا في خبث، فهو موجه ضد هيرودس وهيروديا، فهيرودس كان قد طلق إمرأته بنت الحارث ليتزوج بإمرأة أخيه فيلبس. فلو منع المسيح الطلاق لإشتكوه لهيرودس فيقتله كما قتل المعمدان. ولو سمح المسيح بالطلاق لكان أقل من المعمدان جرأة في الشهادة للحق. لكل سبب أي لكل ما لا يعجبه فيها بحسب مدرسة الرابي هليل. خلقهما ذكراً وأنثى الرب هنا يقرر شريعة الزوجة الواحدة، فالله خلق إمرأة واحدة لآدم، فكيف يطلقها أو يختار غيرها. لآدم، بالرغم من حاجته لزيادة النسل في الأرض ولأن الله خلق إمرأة واحدة لآدم، فكيف يطلقها أو يختار غيرها. يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بإمرأته الزوجية أقوى من كل الروابط العائلية ولا تفك. فإن كان الرجل لا يمكنه تغيير أباه وأمه مهما سببوا له من المتاعب، فهو إذاً لا يمكنه تغيير إمرأته التي ترك أباه وأمه بسببها. ولقد سمح موسى بالطلاق، لذلك كان هؤلاء الفريسيون الخبثاء، وكانوا قد سمعوا رأيه بمنع الطلاق أثناء عظته على الجبل (مت ١٠٥٥) يريدونه أن يكرر رأيه هذا ثانية ليتهموه بأنه كاسر للناموس. أما السيد المسيح على الجبل (مت ١٣٥٥) يريدونه أن يكرر رأيه هذا ثانية ليتهموه بأنه كاسر للناموس. أما السيد المسيح فإستغل السؤال ليشرح لهم ولنا أن الزواج سر مقدس قالذي جمعه هو الله المهو الذي جمع الذوجين فيرق الإنسان بالطلاق ما جمعه الله. من أجل هذا ليصبحا جسداً وإحداً. وإذا كان الله هو الذي جمعهما فكيف يفرق الإنسان بالطلاق ما جمعه الله. من أجل هذا ليترك.. = من أجل أن يتم سر الزواج ليستقل الرجل عن عائلته ليبني أسرة جديدة.

والكتاب قدس سر الزواج في عدة مناسبات:-

- ١. هنا يقول عنه السيد المسيح أن ما جمعه الله. إذا هو رباط إلهي.
- ٢. كثيراً ما سمعنا في العهد القديم عن اليهود شعب الله أنهم عروس الله

(إش ١:٥٠ + هو ٢:٢).

- ٣. بولس الرسول شبه علاقة المسيح بكنيسته بعلاقة الرجل بإمرأته وقال إن هذا السر عظيم (أف ٢٣٠-٣٢).
  - ٤. السيد المسيح كرم الزواج بحضوره عرس قانا الجليل (يو ٢).
- ه. يقول بولس الرسول "ليكن الزواج مكرماً عند كل واحد والمضجع غير نجس (عب ٤:١٣) وراجع أيضاً
   (١تى ٤:١-٣ + ١كو ١٠:٧).

وموسى لم يوصى بالطلاق، فالسؤال خاطئ فلماذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طلاق فتطلق (تث ١:٢٤) لكن موسى أوصى أنه فى حالة أن يطلق رجل زوجته يعطيها كتاب طلاق به يمكنها أن تصبح حرة وتتزوج من رجل آخر لو أرادت. والسيد يشرح لماذا سمح موسى بهذا. بأن موسى من أجل قساوة قلبهم أذن أو سمح ولم يوصى بهذا. وإذا كان العهد القديم قد سمح بالطلاق فهو سمح أيضاً بالحلف أما شريعة العهد الجديد فقد منعت كلاهما فهي شريعة النعمة التي تساند من ينفذ الوصايا. وهم فى قساوة قلوبهم كانوا سيقتلون نساءهم لو تضايقوا منهن. إذاً طلاق الزوجات كان خيرٌ من قتلهن. بل ربما كان الرجل وهو يكتب كتاب طلاق لزوجته ويعرف أن بهذا الكتاب ستصير لآخر، يرجع عن فكرة الطلاق. والسيد أعطى سبباً واحداً للطلاق وهو الزنا. فالزنا يجعل

الزانية جسد واحد مع الرجل الآخر، وبهذا هي قطعت علاقة الجسد الواحد مع زوجها وبهذا فرب المجد يقيد الطلاق تماماً إلا لعلة الزنا. وبهذا على الزوج والزوجة أن يحتملا بعضهما بثبات للحفاظ على العلاقة التي جمعها الله. ومن يطلق إمرأة لغير سبب الزنا ويتزوج بأخرى (عن طريق المحاكم العالمية) فهو يزني، لأن الذي طلقه إنسان، ولكن الله لم يطلقه. ونرجع للقاعدة التي وضعها المسيح ما جمعه الله لا يفرقه إنسان. ومادام الله لم يحكم بالإنفصال فهما مازالا جسداً واحداً، فكيف يتزوج بأخرى؟ فهذا يكون زنا. فالزنا هو أن يقيم الرجل علاقة مع إمرأة أخرى غير زوجته، وزوجته الأولى (التي طلقها بواسطة إنسان) مازالت زوجته بحسب حكم الله، لذلك قال السيد في (مر ١١:١٠) يزني عليها فهي مازالت زوجته. وإن كان موسى قد سمح بالطلاق، فملاخي النبي أعلن عن غضب الله على من يغدر بإمرأته (ملا٢:١٦-١١) وهنا يصرح أن الله يكره الطلاق. فالمسيح يشرح لهؤلاء القساة روح الناموس وليس حرفه.

وواضح طبعاً أن فى كلام السيد المسيح منعاً باتاً من تعدد الزوجات فإذا كان من طلق إمرأته (بحكم من المحكمة) يزنى إن تزوج بأخرى. فماذا يكون الموقف ممن تزوج إمرأة أخرى دون أن يطلق الأولى (حتى بحكم من المحكمة).

فالذى جمعه الله لا يفرقه إنسان = هناك زواج مدنى وهو سنة إلهية منذ بدء الخليقة (تك١، ٢) ولكن الزواج في المسيحية مختلف ، فالزواج يكون ببركة خاصة من الله وبسماح منه وعن طريق وكلاؤه من الكهنة. لماذا ببساطة فالمسيحي حين تعمد فهو صار عضوا في جسد المسيح وخلية حية في جسده . وأى تغيير في صفته لا بد أن يكون بسماح وبركة ونعمة خاصة يعطيها الله للزوجين ليكونا جسدا واحدا في المسيح، وخلية متكاثرة في جسده. فهل يحق للمسيحي أن يتزوج بزواج مدنى وهو عضو في جسد المسيح دون بركة وإذن من رأس الجسد؟ لذلك يقول الذي جمعه الله...

ونلاحظ في (مر ١٢:١٠) أن السيد ساوى بين الرجل والمرأة فقال وإن طلقت إمرأة زوجها.. واليهود كانوا يعطون حق طلب الطلاق للزوج فقط وليس للزوجة. فكان كلام المسيح هنا غريباً على أسماع اليهود.

آية (مت ١٠:١٩): - "'قَالَ لَهُ تَلاَمِيدُهُ: «إِنْ كَانَ هَكَذَا أَمْرُ الرَّجُلِ مَعَ الْمَرْأَةِ، فَلاَ يُوافِقُ أَنْ يَتَزَوَّجَ!». " فلا يوافق أن يتزوج = هذا الكلام معناه أن التلاميذ رأوا في منع السيد للطلاق تقييداً لحرية الرجل، فقالوا إذاً الأسهل أن يعيش الإنسان بلا زواج حتى لا تضايقه إمرأة لا يستطيع أن يطلقها.

آية (مت ١١:١٩): - "' افَقَالَ لَهُمْ: «لَيْسَ الْجَمِيعُ يَقْبَلُونَ هذَا الْكَلاَمَ بَلِ الَّذِينَ أُعْطِيَ لَهُم، ' الأَنَّهُ يُوجَدُ خِصْيَانٌ وَلِيُونَ الْمَعْنَ الْمُعْنَى الْجَمِيعُ يَقْبَلُونَ هذَا الْكَلاَمَ بَلِ الَّذِينَ أُعْطِيَ لَهُم، ' الأَنَّهُ يُوجَدُ خِصْيَانٌ وَيُوجَدُ خِصْيَانٌ خَصَوْا أَنْفُسَهُمْ لأَجْلِ مَلَكُوتِ وَلِدُوا هَكَذَا مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِهِمْ، وَيُوجَدُ خِصْيَانٌ خَصَاهُمُ النَّاسُ، وَيُوجَدُ خِصْيَانٌ خَصَوْا أَنْفُسَهُمْ لأَجْلِ مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ. مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَقْبَلَ فَلْيَقْبَلْ»."

ليس الجميع يقبلون هذا الكلام = ليس كل إنسان يستطيع مقاومة الغريزة الطبيعية التى فيه ويتبتل، بل من يعطّى معونة إلهية فيصبح أعلى من الطبيعة. هؤلاء أعطى لهم = أعطى لهم معونة ونعمة للسمو فوق الطبيعة بدون زواج. هؤلاء أسماهم السيد فى (آية ١٢) خصيان خصوا أنفسهم = لا بالمعنى الحرفى كما فعل العلامة أوريجانوس، فالكنيسة تحرم هذا، ولكن المعنى هو زيادة الجهاد والصلوات والأصوام فتزداد النعمة، ويفرح مثل هذا بالمسيح ولا يريد أن يعطله الزواج عن علاقته بالمسيح (١كو ٣٢٠٣-٣٤) فيمتنع مثل هذا عن الزواج مكرساً كل حياته وعواطفه شه. أما من يهرب من الزواج بسبب مسئولياته فلا يقال عنه هذا الكلام. فهناك فرق بين البتولية (من إمتنع عن الزواج حباً فى المسيح) وبين العزوبية (الهروب من مسئوليات الزواج). ولكن لماذا ذكر السيد المسيح هذا الآن؟ هناك كثيرين تعرضوا لمشاكل في حياتهم الزوجية وحدث إنفصال بين الزوجين بسبب هذا. فيأتون مسرعين للكنيسة طالبين الزواج ثانية بينما الطرف الآخر مازال على قيد الحياة. ويقول هؤلاء كيف أعيش بدون حقي الطبيعي في الزواج. والرب يجيب بأنه من الأفضل أن تحيا هكذا بدون حقك من أن تكسر القانون الإلهي وهذا معنى خصوا أنفسهم هنا.

خصيان ولدوا هكذا= بسبب عيب خَلْقى. وهؤلاء لا يقال عنهم بتوليون.

خصيان خصاهم الناس = كما كانوا يفعلون مع العبيد ليخدموا في بيوت النساء .

#### الزواج في المسيحية

الزواج في المسيحية هو سر من أسرار الكنيسة، وأسرار الكنيسة هي حصولنا على نعمة غير منظورة تحت أعراض منظورة. ففي سر الزواج يعطى الروح القدس للزوجان أن يصيروا جسداً واحداً في المسيح (أي يتزوجا وينجبا وهم ثابتين في المسيح) ويجمعهما الروح القدس في محبة روحانية [ من طقس صلوات سر الإكليل "إعطهم يارب المحبة الروحانية تجمع بين قلبيهما"] والمحبة الروحانية تفترق عن المحبة الجسدانية فالمحبة الجسدانية هي محبة دافعها الأول والأخير الشهوات الجسدية وهذه مصيرها أن تضيع مع الأيام لذلك كثير من الزيجات التي بدأت بالحب إنتهت بالطلاق، لأن الحب كان جسدياً فقط.

ولكن من حصل على نعمة الروح القدس في سر الزواج يضع الروح القدس الحب في قلب الزوجين، بل ويزيد هذا الحب مع الزمن طوال العُمر وهذه هي المحبة الروحانية. ولكن لماذا تفشل بعض الزيجات التي تتم بسر زواج؟ سر الزواج مثل أي سر نحصل فيه على النعمة ولكن علينا أن نضرمها. فمثلاً في سر المعمودية نموت مع المسيح ونقوم معه فهل كل معمد هو ميت عن العالم ويتمتع بالحياة المقامة مع المسيح ؟ نحن حصلنا على النعمة في سر المعمودية ولكن المستهتر في جهاده يفقد هذه النعمة. مثال آخر: - في سر الميرون يمثلئ المؤمن المعمد من الروح القدس فهل كل من يحصل على السر هو ممثلئ الآن؟ قطعاً لا فهذا يتوقف على جهاده وإلاّ لما قال بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس "إضرم موهبة الله التي فيك بوضع يدى (٢تي ٢:٦) ويقول لأهل أفسس إمثلئوا بالروح (أف ١٨:٥) إذاً كل من يجاهد يمثلئ. ومن لا يجاهد يطفئ الروح (1 تس ١٩:٥).

وهذا ما يحدث في سر الزواج، فالعروسين يحصلان على النعمة ولكن إن أهملا جهادهما الروحي وعاشا بلا صلاة وبلا صوم وبلا كتاب مقدس وبلا كنيسة تنطفئ النعمة التي حصلا عليها في سر الزواج "لا تطفئوا الروح" وبهذا تختفي المحبة الروحانية الى كانت تبتلع الخلافات الطبيعية بين أي زوجين، فتكبر الخلافات.. وينتهي هذا البيت في أحيان كثيرة بالطلاق. فالسيد المسيح حين منع الطلاق أعطى لكل زوجين نعمة تصون البيت من الإنهيار. ولكن هل يصون الزوجين هذه النعمة بأن تكون لهما علاقة مع الله ويستمروا في جهادهم؟ لو فعلوا لما كان هناك طلاق ولما عانت الأسر المسيحية.

#### المسيح يبارك الأولاد

الآيات (مر ١٠:١٠): - " وَقَدَّمُوا إِلَيْهِ أَوْلاَدًا لِكَيْ يَلْمِسَهُمْ. وَأَمَّا التَّلَامِيذُ فَانْتَهَرُوا الَّذِينَ قَدَّمُوهُمْ. ' فَلَمَّا رَأَى يَسْمُوعُ ذَلِكَ اغْتَاظَ وَقَالَ لَهُمْ: «دَعُوا الأَوْلاَدَ يَأْتُونَ إِلَيَّ وَلاَ تَمْنَعُوهُمْ، لأَنَّ لِمِثْلِ هَوُلاَءِ مَلَكُوتَ اللهِ. ' الْحَقَّ رَأَى يَسْمُوعُ ذَلِكَ اغْتَاظَ وَقَالَ لَهُمْ: «دَعُوا الأَوْلاَدَ يَأْتُونَ إِلَيَّ وَلاَ تَمْنَعُوهُمْ، لأَنَّ لِمِثْلِ هَوُلاَءِ مَلْكُوتَ اللهِ مِثْلُ وَلَدٍ فَلَنْ يَدْخُلَهُ». ' افَاحْتَضَنَهُمْ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهِمْ وَبَارَكَهُمْ. "

الآيات (مت ١٣:١٩ - ١٥): - " حينَئِذٍ قُدِّمَ إِلَيْهِ أَوْلاَدٌ لِكَيْ يَضْعَ يَدَيْهِ عَلَيْهِمْ وَيُصَلِّيَ، فَانْتَهَرَهُمُ التَّلَمِيدُ. ' أَمَّا يَسُوعُ فَقَالَ: «دَعُوا الأَوْلاَدَ يَأْتُونَ إِلَيَّ وَلاَ تَمْنَعُوهُمْ لأَنَّ لِمِثْلِ هَوُلاَءِ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ». ' فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهِمْ، وَمَضَى مِنْ هُنَاكَ. "

الآيات (لو ١٨:٥١-١٧):- " فَقَدَّمُوا إِلَيْهِ الأَطْفَالَ أَيْضًا لِيَلْمِسَهُمْ، فَلَمَّا رَآهُمُ التَّلَمِيدُ انْتَهَرُوهُمْ. ' أَمَّا يَسُوعُ فَدَعَاهُمْ وَقَالَ: «دَعُوا الأَوْلاَدَ يَأْتُونَ إِلَيَّ وَلاَ تَمْنَعُوهُمْ، لأَنَّ لِمِثْلِ هَوُلاَءِ مَلَكُوتَ اللهِ. ' اللَّحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: مَنْ لاَ فَدَعَاهُمْ وَقَالَ: «دَعُوا الأَوْلاَدَ يَأْتُونَ إِلَيَّ وَلاَ تَمْنَعُوهُمْ، لأَنَّ لِمِثْلِ هَوُلاَءِ مَلَكُوتَ اللهِ مِثْلُ وَلَدٍ فَلَنْ يَدْخُلَهُ » "

راجع تفسير (مر ۹ : ۳۳ – ۳۷) بعض الأباء قدموا أطفالهم للسيد ليباركهم، أما التلاميذ فإنتهروا الأطفال بحسب المفهوم اليهودى الذى يحتقر الأطفال (فلا يصح أن يوجدوا في حضرة المسيح). ولكننا نجد هنا السيد يحنو على الأطفال كما يحنو على كل ضعيف. ومن يقبل للرب في بساطة الأطفال يحتضنه الرب كما إحتضن هؤلاء الأطفال (مر ١٦:١٠) ويباركه. وياركهم = الكلمة اليونانية تعنى باركهم بشدة مرة ومرات.

ومتى ذكر هذه القصة عن بركة المسيح للأطفال، فالطفل لا يشتهي وبهذا فمن يحيا مثل من ذكرهم السيد "خصوا أنفسهم" فهو كالأطفال. وبهذا يباركه المسيح، فهذه القصة تطبيق على ما سبق، وهي أيضاً تطبيق على ما سيأتي عن الشاب الذي يبيع أمواله فالطفل لا يتعلق بأموال.

#### الشاب الغنى

الآيات (مر١٠:١٠):- "'أوفيما هُوَ خَارِجٌ إِلَى الطَّرِيقِ، رَكَضَ وَاحِدٌ وَجَثَا لَهُ وَسَأَلَهُ: «أَيُهَا الْمُعَلِّمُ الصَّالِحُ، مَاذَا أَعْمَلُ لأَرِثَ الْحَيَاةَ الأَبدِيَّةَ؟» ^ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ: «لِمَاذَا تَدْعُونِي صَالِحًا؟ لَيْسَ أَحَدٌ صَالِحًا إِلاَّ وَاحِدٌ وَهُوَ اللهُ. ' أَنْتَ تَعْرِفُ الْوَصَايَا: لاَ تَرْنِ. لاَ تَقْتُلُ. لاَ تَسْرِقْ. لاَ تَشْهُهُ بِالزُورِ. لاَ تَسْلُبُ، أَبَاكَ وَأُمَكَ». ' فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُ: «يَا مُعَلِّمُ، هذِهِ كُلُهَا حَفِظْتُهَا مُنْذُ حَدَاثَتِي». ' فَنَظَرَ إِلَيْهِ يَسُوعُ وَأَحَبُهُ، وَقَالَ لَهُ: «يُعُوزُكُ شَيْءٌ وَاحِدٌ: اِذْهَبْ بِعْ كُلَّ مَا لَكَ وَأَعْظِ الْفُقَرَاءَ، فَيَكُونَ لَكَ كَثْرٌ فِي السَّمَاءِ، وَتَعَالَ اتْبَعْنِي حَامِلاً الصَّلِيبَ». " فَأَعْتَمَ عَلَى الْقُولِ وَمَضَى حَزِينًا، لأَنَّهُ كَانَ ذَا أَمْوَال كَثِيرَةٍ. " فَنَظَرَ يَسُوعُ حَوْلَهُ وَقَالَ لِتَكْمِيذِهِ: «مَا أَعْسَرَ لَخُولَ ذُوي الأَمْوَالِ إِلَى مَلْكُوتِ اللهِ!» " فَتَحَيَّرَ التَّلاَمِيذُ مِنْ كَلاَمِهِ. فَأَجَابَ يَسُوعُ أَيْضًا وَقَالَ لَهُمْ: «يَا بَنِيَّ، مَا لُكُوبَ اللهِ! " كَفَرَقُولُ جَمَل مِنْ تَقْبِ إِبْرَةٍ أَيْسَرُ مِنْ أَنْ يَذُكُل غَنِيٍّ إِلَى الْعُلَقِ إِلَى مَلْكُوتِ اللهِ! " كَمُرُولُ جَمَل مِنْ تَقْبِ إِبْرَةٍ أَيْسَرُ مِنْ أَنْ يَذُكُل غَنِيِّ إِلَى مَلْكُوتِ اللهِ! " كَمُرُولُ جَمَل مِنْ تَقْبِ إِبْرَةٍ أَيْسَرُ مِنْ أَنْ يَذُكُل غَنِيٍّ إِلَى مَلْكُوتِ اللهِ! " كَمُرُولُ جَمَل مِنْ تَقْبِ إِبْرَةٍ أَيْسَرُ مِنْ أَنْ يَذُكُل غَنِيٍّ إِلَى مَلْكُوتِ اللهِ! كَا مَلْكُوتِ اللهِ! " كَمُرُولُ جَمَل مِنْ تَقْبِ إِبْرَةٍ أَيْسَرُ مِنْ أَنْ يَذُكُل غَنِيٍّ إِلَى مَلْكُوتِ اللهِ! هَا لِيهُ اللهُ كُلُ مَا اللهُ مَالْعُلُ اللهِ الْعَالِينَ عَلَى الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُولُولُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ الل

الآيات (مت ١٦:١٩ - ٢٦): - " أَوَإِذَا وَاحِدٌ تَقَدَّمَ وَقَالَ لَهُ: «أَيُهَا الْمُعَلِّمُ الصَّالِحُ، أَيَّ صَلَاحٍ أَعْمَلُ لِتَكُونَ لِيَ الْحَيَاةُ الْأَبْدِيَةُ؟» ' فَقَالَ لَهُ: «لِمَاذَا تَدْعُوني صَالِحًا؟ لَيْسَ أَحَدٌ صَالِحًا إِلاَّ وَاحِدٌ وَهُوَ اللهُ. وَلَكِنْ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَدْخُلَ الْحَيَاةُ فَاحْفَظِ الْوَصَايَا». أَقَالَ لَهُ: «أَيَّةَ الْوَصَايَا؟» فَقَالَ يَسُوعُ: «لاَ تَقْتُلْ. لاَ تَرْنِ. لاَ تَسْرِقْ. لاَ تَسْرِقْ. لاَ تَشْهَدُ بِالرُّورِ. ' أَكْرِمُ أَبَاكَ وَأُمَّكَ، وَأَحِبَّ قَرِيبَكَ كَنَفْسِكَ». ' كَالَ لَهُ الشَّابُ: «هذِهِ كُلُهَا حَفِظُتُهَا مُنْذُ حَدَاثَتِي. فَمَاذَا يُعُونُ لِكَ كَنْرُ فِي يُعْدُ؟» ' ' قَالَ لَهُ يَسُوعُ: «إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَكُونَ كَامِلاً فَاذْهَبْ وَيعْ أَمْلاَكُكَ وَأَعْظِ الْفُقَرَاءَ، فَيَكُونَ لِكَ كَنْزُ فِي يُعْرُزُني بَعْدُ؟» ' ' قَالَ لَهُ يَسُوعُ: «إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَكُونَ كَامِلاً فَاذْهَبْ وَيعْ أَمْلاَكُكَ وَأَعْظِ الْفُقَرَاءَ، فَيَكُونَ لِكَ كَنْزُ فِي يُعْرُزُني بَعْدُ؟» ' ' قَالَ لَهُ يَسُوعُ: «إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَكُونَ كَامِلاً فَاذْهَبْ وَيعْ أَمْلاَكُكَ وَأَعْظِ الْفُقَرَاءَ، فَيَكُونَ لِكَ كَنْزُ فِي السَّمَاءِ، وَيَعَالَ التَبْعَثِي». ' ' قَالَ لَهُ يَعْمُنُ أَنْ يَدُخُلَ غَنِي إِلَى مَلْكُوتِ السَّمَاوَاتِ! أَ وَأَقُولُ لَكُمْ أَيْضَا: إِنَّ مُرُورَ جَمَل لِيَتَظِيغِ إِلَى مَلْكُوتِ اللهِ!». " 'قَلْمَا سَمِعَ تَلاَمِيذُهُ بُهِتُوا حِدًّا قَائِلِينَ: «إِذًا مَنْ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ: «هذَا عِنْدَ النَّاسِ غَيْرُ مُسْتَطَاعٍ، وَلِكِنْ عِنْدَ اللهِ كُلُّ شَيْعٍ يَسُعُ أَنْ يَخُلُصَ؟». " فَنَظُرَ إِلَيْهِمْ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ: «هذَا عِنْدَ النَّاسِ غَيْرُ مُسْتَطَاعٍ، وَلِكِنْ عِنْدَ اللهِ كُلُّ شَيْعٍ مَسْتُطَاعٍ». "

الآيات (لو ١٨:١٨-٢٧): - " أَوْسَأَلَهُ رَئِيسٌ قِائِلاً: «أَيُّهَا الْمُعَلِّمُ الصَّالِحُ، مَاذَا أَعْمَلُ لأَرِثَ الْحَيَاةَ الأَبْدِيَّة؟ » أَفْقَالَ لَهُ يَسُوعُ: «لِمَاذَا تَدْعُونِي صَالِحًا؟ لَيْسَ أَحَدٌ صَالِحًا إِلاَّ وَاحِدٌ وَهُوَ اللهُ. ' أَنْتَ تَعْرِفُ الْوَصَايَا: لاَ تَرْنِ. لاَ تَسْرُقْ. لاَ تَسْرُقْ. لاَ تَسْرُقْ. لاَ تَسْرُقْ. لاَ تَسْرُقْ. لاَ تَسْرُقْ. لاَ تَسْرُقْ بِالزُّورِ. أَكْرِمْ أَبَاكَ وَأُمَّكَ ». ' فَقَالَ: «هذِهِ كُلُهَا حَفِظْتُهَا مُنْذُ حَدَاثَتِي ». ' فَلَمَا سَمِعَ لاَ تَقْتُلُ. لاَ تَسْرُقْ. لاَ تَسْرُقْ لَكَ كَنْزُ فِي السَّمَاءِ، وَتَعَالَ يَسُوعُ ذَلِكَ قَالَ لَهُ: «يُعُوزُكَ أَيْضًا شَيْعٌ: بعْ كُلَّ مَا لَكَ وَوَزَّعْ عَلَى الْفُقَرَاءِ، فَيَكُونَ لَكَ كَنْزُ فِي السَّمَاءِ، وَتَعَالَ النَّهُ عَلَى الْفُقَرَاءِ، فَيكُونَ لَكَ كَنْزُ فِي السَّمَاءِ، وَتَعَالَ النَّهُ عَلَى الْفُقَرَاءِ، فَيكُونَ لَكَ كَنْزُ فِي السَّمَاءِ، وَتَعَالَ النَّهُ عَلَى الْفُقَرَاءِ، فَيكُونَ لَكَ كَنْزُ فِي السَّمَاءِ، وَتَعَالَ النَّهُ عَلَى الْفُولَاءِ، فَيكُونَ لَكَ كَنْزُ فِي السَّمَاءِ، وَتَعَالَ النَّهُ عَلَى الْفُولَاءِ، فَيكُونَ لَكَ كَنْزُ فِي السَّمَاءِ، وَتَعَالَ النَّهُ عَلَى اللهُ لَهُ عَلَى الْفُولَاءِ فَي عَلَى اللَّهُ عَلَى الْنَ عَنِي اللَّهُ كَانَ غَنِيًا جِدًّا. ' 'فَلَمَّا رَآهُ يَسُوعُ قَدْ حَزْنَ، قَالَ: «مَا أَعْسَرَ دُخُولَ ذَوى السَّمَعَ ذَلِكَ حَرْنَ، قَالَ: «مَا أَعْسَرَ دُخُولَ ذَوى السَّمَعِ قَدْ حَزْنَ، قَالَ: «مَا أَعْسَرَ دُخُولَ ذَوى الْفَالَالِ اللَّهُ كُلُهُ عَلَى الْهَالْمُومُ قَدْ حَزْنَ، قَالَ: «مَا أَعْسَرَ دُخُولَ ذَوى الْمَالِقُلُومُ اللَّهُ الْمُولُ لَوْلَ الْمُعَالَى الْمُعْلَى الْمُعْلَالِ اللْلَهُ لَهُ الْلَوْلُ لَيْمُ الْمُعْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ لَوْلَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْوِلُ لَوْلَ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْ

الأَمْوَالِ إِلَى مَلَكُوتِ اللهِ! " لَأَنَّ دُخُولَ جَمَل مِنْ ثَقْبِ إِبْرَةٍ أَيْسَرُ مِنْ أَنْ يَدْخُلَ غَنِيٍّ إِلَى مَلَكُوتِ اللهِ!». ' ' فَقَالَ النَّاسِ مُسْتَطَاعٌ عِنْدَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ اله

هذه القصة مرتبطة بما سبق، فما سبق أن الرجوع لبساطة الطفولة هو شرط لدخول الملكوت، وتحدثنا هذه القصة عن الشرط الثاني وهو عدم الإعتماد على أي شيء أو أي أحد سوى الله.

ومن لوقا نفهم أن هذا الشاب كان رئيس أى رئيس مجمع لليهود أو عضو فى السنهدريم لكنه كان صادقاً فى سؤاله للمسيح لذلك أحبه يسوع (مر ٢٠:٢١). وقيل عنه ركض وجثا إذاً هو مهتم ويحترم المسيح. وهو متواضع وليس كالفريسيين المنتفخين ببرهم الذاتى. وليس كباقى الفريسيين المتكبرين الذين يريدون إظهار معلوماتهم فيدخلوا فى مناقشات وحوارات الربيين العقيمة مثل "من هو قريبى". لكننا نجد أن هذا الشاب لم يتلوث بنجاسات العالم وله إشتهاء فعلى للنمو الروحى ومعرفة الحق والأفضل. والرب بدأ معه أولا بالخطوة الأولى أى الإلتزام بالوصايا، وهذه يسهل كسرها. ويصعد به للدرجة الأعلى وهى أنه يوقظ الضمير تجاه الخطية. ونجده يقول للمسيح حفظت الوصايا من صغرى "فماذا يعوزنى بعد" (متى). ووُجِد هذا السؤال يتكرر للربيين من تلاميذهم وتكون إجابتهم ملاحظة الناموس "لا يوجد شئ أفضل من الناموس". أما المسيح هنا فنجده يجذب لشئ آخر وهو سحب القلب تجاهه والتلمذة له.

ولكن هذا الشاب كان غنيا. وفي حالة شاب صغير يكون هذا المال سببا في إنجذاب القلب بعيدا عن التقوى الحقيقية. وهو سمع عن المسيح ولأته باحث عن الحق والعمق ذهب للمسيح في خشوع ساجدا وليس كالفريسيين المتكبرين ولذلك نظر إليه الرب وأحبه وعرف نقطة ضعفه. فهو ليرتفع روحيا عليه أن يترك كل شئ ويتبع المسيح ويتتلمذ عليه ويكتشف مع بطرس معنى "إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك" (يو ٦ : ٦٨). إذاً عليه أن يترك كل شئ يمنعه عن الإلتصاق بالمسيح، وماذا يمنع هذا الشاب الغني سوى أمواله؟ إذاً عليه أن يعطيها للفقراء ويضيع ثروته الأرضية فيكون له كنزا سماويا. ولكل منا شئ قلبه معلق به في هذه الأرض ليس بالضرورة أن يكون المال، وعلينا أن نتخلي

عنه لنلتصق بالمسيح فتكون لنا الحياة السماوية. أما تعليم الربيين فهم إكتفوا بالصدقة للفقراء وكانت ممتزجة بالنفخة والكبرياء.

المسيح لا يطلب منا أن نبيع كل شئ بتطبيق حرفى ولكن أن لا يكون هناك ما نحبه ونتعلق به فى هذا العالم أكثر منه، "من أحب أبا أو أما ...أكثر منى لا يستحقنى" (مت ١٠ : ٣٧). فما نحبه أكثر من المسيح يعطلنا عن الكمال. وهذا ما إكتشفه القديس بولس الذى وجد كل شئ فى العالم نفاية حينما عرف الرب يسوع (راجع تفسير فى ٧). لكن طالما كانت هناك فى نظرنا أشياء نتعلق بها ونحبها أكثر من المسيح فنحن ما زلنا بعد لم نكتشف من هو المسيح.

أيها المعلم الصالح.. لماذا تدعوني صالحاً.. ليس صالح إلا واحد وهو الله المسيح لم يقل له لا تدعوني صالحاً، والمسيح قال عن نفسه، أنا هو الراعي الصالح (يو ١١:١٠). ولكن المسيح أراد ألا يكلمه الشاب بلا

فهم كما إعتادوا أن يكلموا معلمي اليهود، إذ يطلقون عليهم ألقاب لا تطلق إلاّ على الله وحده والمسيح لا ينخدع بالألقاب التي تقال باللسان، بل هو يطلب إيمان هذا الشاب القلبي بأنه هو الله، وانه هو الصالح وحده "من منكم يبكتني على خطية (يو ٢٠:٨). والمسيح كان يقود الشاب خطوة خطوة. وكانت الخطوة الأولى أن يقوده للإيمان به، أنه هو الله، فبدون الإيمان لا يمكن فعلاً حفظ وصايا الناموس وبالتالي لا يمكن له أن يرث الحياة الأبدية. وإذا آمن هذا الشاب لأمكنه حفظ الوصايا. فكيف يصير كاملاً ؟ الخطوة التالية هي التخلي عن الثقة فيما نملكه وأن نضع كل ثقتنا في المسيح هذا هو المعنى المطلوب لقول السيد أذهب بع أملاكك... والسيد بنفسه في (مر ٠٤:١٠) فسر ما يعنيه بالقول السابق حين قال = ما أعسر دخول المتكلين على الأموال إلى ملكوت الله = فالبيع معناه أن أفقد إهتمامي بالشيء ولا أعود أعتمد عليه أو أضع فيه ثقتي = إتبعني وبهذا المفهوم يستطيع الغنى أن يعطى للفقراء وللمحتاجين من ثروته دون خوف من المستقبل، فالله يدبر المستقبل، ولا يخاف مثلاً أن تضيع ثروته، فالله هو ضمان المستقبل، وليس الثروة. والسيد في إجابته لم يقل أن الأغنياء لن يدخلوا إلى ملكوت السموات بل سيدخلوا إن هم قبلوا الدخول من الباب الضيق = مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غنى إلى ملكوت الله = ثقب الإبرة هو باب صغير داخل باب سور أورشليم الكبير. فهم تعودوا على إغلاق أبواب أورشليم قبل الغروب، وحينما تأتى قافلة متأخرة لا يفتحون الباب الرئيسي، بل باب صغير في الباب الرئيسي. والجمل لا يستطيع أن يدخل من هذا الباب الصغير (ويسمى ثقب الإبرة) إلا بعد أن يناخ على ركبتيه (يركع على ركبتيه) وتُتْزَلْ كل حمولته ويُجَّرْ ويُدْفَعْ للداخل. وهكذا الغني لا يدخل ملكوت السموات إلاّ لو تواضع وشعر أن كل أمواله هي بلا قيمة. وتدفعه النعمة دفعا، هذا معنى أنه عند الله كل شيء مستطاع = فالنعمة تفرغ قلب الغني من حب أمواله وتلهب قلبه بحب الكنز السماوي. راجع (١تي ١٧:٦-١٩). ومعنى الكلام أن الأغنياء يمكنهم ان يدخلوا الملكوت لو قبلوا الدخول من الباب الضيق والنعمة تعين من يريد. والمسيح بإجابته ليس أحد صالح يوجه الكل إلى عدم الرغبة في محبة أي كرامة أو ألقاب مبالغ فيها، وأن ننسب كل كرامة لله لا لأنفسنا. وبقوله إذهب وبع كل أملاكك = هو قد لمس نقطة ضعف هذا الشاب أولا وهي محبته للأموال.

الله ليس ضد الأغنياء فهو جعل سليمان الملك غنياً جداً وإبراهيم وإسحق ويعقوب وأيوب كانوا من الأغنياء. لكن المهم عند الرب هو أن لا يعتمد أحد أو يضع ثقته في أمواله.

مضى الشاب حزيناً = فالطبيعة البشرية بحكم التصاقها الشديد بمغريات هذا العالم، من العسير عليها جداً أن تترك العالم بإختيارها الطبيعي وتلتحق بالله والروحيات، ولكن بمساعدة نعمة الله تستطيع. هذا الشاب اراد أن يجمع بين حبه لله وحبه للمال ولكن محبة المال هي عداوة لله وأصل لكل الشرور (١تي ٩:٦-١٠). والعبادة يجب ان تكون لله وحده. وطالما هذا الشاب معلق بحب المال بهذه الصورة، فيستحيل عليه أن يحفظ الوصايا تماماً.

والعجيب أن الله يفيض من البركات الزمنية مع البركات الروحية لمن ترك محبة العالم بإرادته (مت ٢٩:١٩). وهذا ما حدث مع بطرس وباقى التلاميذ، فقد تركوا شباكاً ومهنة صيد وحصلوا على محبة الناس فى كل مكان وزمان وعلى أمجاد أبدية.

ولاحظ فى (مر ١٩:١٠) أن السيد يضع من ضمن الوصايا لا تسلب فالرب غير مقيد بحرفية الوصية، بل هو يشرح روح الوصية، والوصية العاشرة تتكلم عن لا تشته بيت قريبك ولا إمرأته ولا عبده.. والأغنياء والحكام والرؤساء ومنهم هذا الشاب معرضون بحكم قوتهم ومركزهم أنهم إذا إشتهوا ما لقريبهم أو جارهم يأخذوه منه عنوة أى يسلبوه، وهم أيضاً ينهبون أجر الفعلة (يع ٤:٥) (راجع قصة أخاب ونابوت اليزرعيلي)

- ❖ كثيرون من الأغنياء تبعوا يسوع مثل نيقوديموس ويوسف الرامى ولم يطلب منهم أن يبيعوا ما لهم ولكنه طلب هذا من الشاب لأنه كان متعلقاً بأمواله وأحبها أكثر من الله. فكانت أمواله هى التى تمتلكه وليس هو الذى يمتلكها. لذلك تصلى الكنيسة "صلاحاً للأغنياء". الله خلق العالم والمادة والأموال لنستعملها لا لتستعبدنا، وبهذا بدلاً من أن تسند الأموال الناس ربطت البعض فى شباك التراب، والسيد شرح أن العيب ليس فى المال بل القلب المتكل على المال (كما شرح هذا إنجيل مرقس إذ قال ما أعسر دخول المتكلين على الأموال...). ولما سمع التلاميذ هذا التعليم بهتوا إلى الغاية.. قائلين.. فمن يستطيع أن يخلص = لقد أدرك التلاميذ صعوبة الطريق بسبب إغراءات المال، وهم يعلمون أن الناس منكبين على المال لا يستطيعون أن يتخلوا عنه. واليهود كانوا يعتقدون أن لا شيء يفضل على الماديات.
- ♦ واضح أن هذا الشاب كان يبحث عن طريق الكمال، لقد حفظ وصايا الناموس فماذا بعد ؟ ماذا يعوزنى بعد (مت ٢٠:١٩) إذاً هو يطلب الكمال الذى فوق الناموس، ولا كمال فوق الناموس سوى المسيح الذى قال جئت لأكمل. لذلك حين قال الشاب للسيد "أيها المعلم الصالح" كان رد المسيح يعنى "أنت لاتؤمن إنى الله، وإرتدائى للجسد قد ضللك فلماذا تتعتنى بما يليق بالطبيعة العلوية وحدها مع أنك لا تزال تحسبنى إنساناً مثلك" وبهذا كان المسيح يجتذبه للإيمان به كإبن لله فهذا هو طريق الكمال، وإذا آمن به وجد فيه كل كفايته، وَجَدَ فيه اللؤلؤة الكثيرة الثمن، حينئذ يسهل عليه بيع اللالىء الكثيرة التى لديه أى يبيع أمواله، ويضع كل إعتماده واتكاله عليه فقط.
- ♦ فى الثلاثة أناجيل تأتى قصة ذلك الشاب الغنى وقول المسيح أن من العسير دخول الأغنياء إلى الملكوت، مباشرة بعد قصة مباركته للأطفال وقوله أن لمثل هؤلاء ملكوت السموات، فالأطفال فى بساطتهم وعدم تعلقهم بالعالم يسهل دخولهم للملكوت، أما من تثقل بمحبة العالم فمثل هذا يصعب دخوله للملكوت. وبهذا فالإنجيل يعرض صورتين متناقضتين إحداهما للحياة والأخرى للموت ليختار كل إنسان بينهما (تث فالإنجيل يعرض صورتين إحداهما تصور البساطة مع غنى الله والملكوت والأخرى تصور غنى العالم ومجده وهو زائل وفانى وسوف نتركه.

❖ ليس معنى هذه القصة أن الفقراء سيدخلون الملكوت بلا نقاش، فهناك فقراء بلا قناعة، متذمرين، يلعنون الزمان الذى جعلهم فقراء هكذا، يشتهون المال ضماناً لمستقبلهم، غير شاكرين الله على ما أعطاهم، فهؤلاء والأغنياء هم وجهان لعملة واحدة. العُملة هي عدم الإتكال على الله.

#### من يترك شئ لأجل المسيح يُكافأ

الآيات (مر ١٠١٠ ٣١- ٣١): - " أوَابْتَدَاً بُطْرُسُ يَقُولُ لَهُ: «هَا نَحْنُ قَدْ تَرَكْنَا كُلَّ شَيْءٍ وَتَبِعْنَاكَ». أَ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ: «الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ:لَيْسَ أَحَدٌ تَرَكَ بَيْتًا أَوْ إِخْوَةً أَوْ أَخْوَاتٍ أَوْ أَبًا أَوْ أُمَّا أَوِ امْرَأَةً أَوْ أَوْلاَدًا أَوْ حُقُولاً، لأَجْلِي وَقَالَ: «الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ:لَيْسَ أَحَدٌ تَرَكَ بَيْتًا أَوْ إِخْوَةً أَوْ أَبُولَتِ أَوْ أَمُّ أَوْ الْمَرْأَةُ أَوْ أَوْلاَدًا وَحُقُولاً، مَعَ وَلاَّجْلِ الإِنْجِيلِ، " إِلاَّ وَيَأْخُذُ مِئَةً ضِعْفِ الآنَ فِي هذَا الزَّمَانِ، بُيُوتًا وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ وَأُمَّهَاتٍ وَأَوْلاَدًا وَحُقُولاً، مَعَ النَّجِيلِ، " إِلاَّ وَيَأْخُذُ مِئَةً ضِعْفِ الآبَوِيَّةَ. الوَّمَانِ، بُيُوتًا وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ وَأُمَّهَاتٍ وَأُولاَدًا وَحُقُولاً، مَعَ الضَّطِهَادَاتٍ، وَفِي الدَّهْرِ الآتِي الْحَيَاةَ الأَبْدِيَّةَ. أَوْلِكِنْ كَثِيرُونَ أَوَلُونَ يَكُونُونَ آخِرِينَ، وَالآخِرُونَ أَوْلِينَ». "

الآيات (مت ٢٠:١٩ -٣٠): - " ﴿ فَأَجَابَ بُطْرُسُ حِينَئِذٍ وَقَالَ لَهُ: «هَا نَحْنُ قَدْ تَرَكْنَا كُلَّ شَيْءٍ وَتَبِعْنَاكَ. فَمَاذَا يَكُونُ لَنَا؟ » ﴿ فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ: «الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الَّذِينَ تَبِعْتُمُونِي، فِي التَّجْدِيدِ، مَتَى جَلَسَ ابْنُ الْإِنْسَانِ عَلَى كُرْسِيًّا تَدِينُونَ أَسْبَاطَ إِسْرَائِيلَ الاثْنَيْ عَشَرَ. الإِنْسَانِ عَلَى كُرْسِيًّا تَدِينُونَ أَسْبَاطَ إِسْرَائِيلَ الاثْنَيْ عَشَرَ. الْإِنْسَانِ عَلَى كُرْسِيًّا تَدِينُونَ أَسْبَاطَ إِسْرَائِيلَ الاثْنَيْ عَشَرَ. الْإِنْسَانِ عَلَى مَنْ تَرَكَ بُيُوتًا أَوْ إِخْوَةً أَوْ أَخْوَاتٍ أَوْ أَمَّا أَوِ امْرَأَةً أَوْ أَوْلاَدًا أَوْ حُقُولاً مِنْ أَجْلِ اسْمِي، يَأْخُذُ مِئَةَ ضِعْفٍ وَيَرِثُ الْحَيَاةَ الأَبْدِيَّةَ. ' " وَلَكِنْ كَثِيرُونَ أَوَلُونَ يَكُونُونَ آخِرِينَ، وَآخِرُونَ أَوْلِينَ. "

الآيات (لو ٢٨:١٨ -٣٠): - " أَفَقَالَ بُطْرُسُ: «هَا نَحْنُ قَدْ تَرَكْنَا كُلَّ شَيْءٍ وَتَبِعْنَاكَ ». ' أَفَقَالَ لَهُمُ: «الْحَقَّ أَقُولُ الآيات (لو ٢٨:١٨ - ٣٠): - " أَفَقَالَ بُطْرُسُ: «هَا نَحْنُ قَدْ تَرَكْ أَوْ وَالْدَيْنِ أَوْ إِخْوَةً أَوِ امْرَأَةً أَوْ أَوْلاَدًا مِنْ أَجْلِ مَلَكُوتِ اللهِ، " إِلاَّ وَيَأْخُذُ فِي هذَا الزَّمَانِ أَصْعَافًا كَثِيرَةً، وَفِي الدَّهْ الآتِي الْحَيَاةَ الأَبَدِيَّةَ ». "

بطرس هنا يقارن بينه وبين الشاب الغنى الذى رفض بيع أمواله وربما كان بطرس يريد أن يطمئن على نفسه. ولكن لنسأل بطرس ماذا تركت وماذا أخذت ؟ بطرس ترك شباكاً بالية وربما تركها لأنه ظن أنه يحصل من المسيح على مجد زمنى حين يملك المسيح. والمهم أن ندرك أن كل ما نتركه لن يزيد عن كونه أشياء بالية، بجانب ما سنحصل عليه من أمجاد في السماء وتعزيات على الأرض= مئة ضعف = ربما ينظر الإنسان بفخر أن ما تركه لأجل المسيح كان شيئاً ذو قيمة، لكن حقيقة فإنه لا يوجد في العالم شيء له قيمة. والله يعطى الكثير لمن يترك فهناك حقيقة مهمة. "أن الله لا يحب أن يكون مديوناً " ولكن لاحظ الآية في (مر ٢٠:١٠) يأخذ مئة ضعف الآن في هذا الزمان ... مع اضطهادات حقاً سيعوض الله من يترك العالم بخيرات زمنية مع يعزيات، ولكن لا ننسي أننا طالما نحن في العالم، فالإضطهادات والضيقات هي ضريبة يفرضها العالم ورئيسه على من يحتقر العالم ويختار الحياة الأبدية، والله يسمح بهذه الضيقات ١) حتى لا يتعلقوا بالماديات ويفقدوا على من يحتقر العالم ويختار الحياة الأبدية، والله يسمح بهذه الضيقات ١) حتى لا يتعلقوا بالماديات ويفقدوا

شهوتهم للسماء ٢) بهذه الضيقات نَكْمُلُ ونزداد نقاوة ٣) خلال الضيقات تزداد تعزيات الله ٤) من يشترك مع المسيح في الصليب سيكون شريكه في المجد. تجلسون على إثنى عشر كرسياً تدينون أسباط إسرائيل = سيكون التلاميذ في يوم الرب العظيم كديانين للأسباط الإثنى عشر، لأن ما كان ينبغي لهؤلاء أن يفعلوه، أي أن يؤمنوا بالمسيح ويكرزوا به ويكونوا نوراً للأمم قد تخلوا عنه ولم يقوموا به، ولكن التلاميذ وهم من شعب اليهود أي لهم نفس ظروف اليهود قد قبلوا المسيح وآمنوا به وكرزوا به وصاروا نوراً للعالم، بل هم تركوا كل شيء لأجله. فماذا سيكون عذر اليهودي الذي رفض المسيح وهو يرى أمامه التلاميذ الذين هم مثله في كل الظروف في مجد عظيم بسبب إيمانهم بالمسيح. مئة ضعف=الذي يقبل أن يترك من أجل المسيح سيعوضه المسيح هنا في هذه الأرض بكل الخيرات المادية التي يحتاجها والأهم التعزيات السماوية. فالراهب أو البتولي الذي يرفض الزواج يُحرم من وجود زوجة وأبناء له، ولكنه يتقبل من الله سلاماً فائقاً ولذة روحية خلال إتحاده مع عريس نفسه يسوع، هذه اللذة تقوق كل راحة يقتنيها زوج خلال علاقته الأسرية. وكل هذا ما هو إلاً عربون ما سوف يناله من مجد أيدي.

لاحظ قوله إخوة وأخوات وأولاداً.. وإمرأة = هذه شريعة الزوجة الواحدة، فلم يقل من يترك نساء بل إمرأة. والترك يعنى محبة المسيح أكثر وهناك شرط أن يكون الترك لأجل المسيح وليس لأى غرض آخر = لأجلى ولأجل الإنجيل = لأجل خدمة كلمة الإنجيل.

أولون يكونون آخِرين = هؤلاء هم من آمنوا أولاً ثم إرتَدُوا. والمقصود بهم اليهود والفريسبين فهؤلاء كانوا شعب الله لكنهم إذ رفضوا المسيح رُفِضُوا ويقصد بهم الأغنياء والملوك، فهم هنا أولون وفي الآخِرة آخِرون والآخِرون أولين = هؤلاء مثل الأمم كانوا في وثنيتهم آخِرون وآمنوا بعد ذلك فصاروا أولون. وتشير للرسل والتلاميذ، فهؤلاء كانوا فقراء معدمين محتقرين في الدنيا فجعلهم المسيح أولون. وكان من ترك حقه في هذا العالم ليصير آخِراً (أي يضع نفسه في آخر الصفوف) يجعله المسيح أولاً. وفي مرقس ولوقا يأتي بعد هذا مباشرة نبوة المسيح عن ألامه وصلبه وكأنه بهذا يضع نفسه كأعظم نموذج للترك، إذ ترك مجده أخذاً صورة عبد متألم يصلب في نهاية الأمر... ولكن بعد هذا يقوم ويصعد ويجلس عن يمين الآب... فهل نقبل أن نترك شيء لنحصل على هذا المجد المعد المعد لنا.

#### يسوع ينبئ بموته

الآيات (مر ٣٢:١٠): - ""وَكَانُوا فِي الطَّرِيقِ صَاعِدِينَ إِلَى أُورُشَلِيمَ وَيَتَقَدَّمُهُمْ يَسُوعُ، وَكَانُوا يَتَحَيَّرُونَ. وَفِيمَا هُمْ يَتْبَعُونَ كَانُوا يَخَافُونَ. فَأَخَذَ الاَثْنَيْ عَشَرَ أَيْضًا وَابْتَدَأَ يَقُولُ لَهُمْ عَمَّا سَيَحْدُثُ لَهُ: ""«هَا نَحْنُ صَاعِدُونَ إِلَى أُورُشَلِيمَ، وَابْنُ الإِنْسَانِ يُسَلَّمُ إِلَى رُوَسَاءِ الْكَهَنَةِ وَالْكَتَبَةِ، فَيَحْكُمُونَ عَلَيْهِ بِالْمَوْتِ، وَيُسَلِّمُونَهُ إِلَى الْأُمَمِ، "قَيَعْزُأُونَ بِهِ وَيَجْلِدُونَهُ وَيَتْقُلُونَ عَلَيْهِ وَيَقْتُلُونَهُ، وَفِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ يَقُومُ»."

الآيات (مت ١٧:٢٠-١٩): - " أوَفِيمَا كَانَ يَسُوعُ صَاعِدًا إِلَى أُورُشَلِيمَ أَخَذَ الاثْنَيْ عَشَرَ تِلْمِيذًا عَلَى انْفِرَادِ فِي الطَّرِيقِ وَقَالَ لَهُمْ: ^ «هَا نَحْنُ صَاعِدُونَ إِلَى أُورُشَلِيمَ، وَابْنُ الإِنْسَانِ يُسَلَّمُ إِلَى رُوَسَاعِ الْكَهَنَةِ وَالْكَتَبَةِ، الطَّرِيقِ وَقَالَ لَهُمْ: ^ اوَيُسَلِّمُونَهُ إِلَى الأُمَمِ لِكَيْ يَهْزَأُوا بِهِ وَيَجْلِدُوهُ وَيَصْلِبُوهُ، وَفِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ يقوم»."

الآيات (لو ٣١:١٨-٣١): - " " وَأَخَذَ الاثنَيْ عَشَرَ وَقَالَ لَهُمْ: «هَا نَحْنُ صَاعِدُونَ إِلَى أُورُشَلِيمَ، وَسَيَتِمُ كُلُّ مَا هُوَ مَكْتُوبٌ بِالأَنْبِيَاءِ عَنِ ابْنِ الإِنْسَانِ، " لَأَنَّهُ يُسَلَّمُ إِلَى الأُمَمِ، وَيُسْتَهْزَأُ بِهِ، وَيُشْتَمُ وَيُثْفَلُ عَلَيْهِ، " وَيَجْلِدُونَهُ، هُو مَكْتُوبٌ بِالأَنْبِيَاءِ عَنِ ابْنِ الإِنْسَانِ، " لَأَمَّمُ إِلَى الأُمْمِ، وَيُسْتَهْزَأُ بِهِ، وَيُشْتَمُ وَيُثْفَلُ عَلَيْهِ، " وَيَجْلِدُونَهُ، وَيَقْتُلُونَهُ، وَفِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ يَقُومُ». " وَأَمَّا هُمْ فَلَمْ يَفْهَمُوا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، وَكَانَ هذَا الأَمْرُ مُخْفَى عَنْهُمْ، وَلَمْ يَعْلَمُوا مَا قِيلَ. "

لقد إقترب ميعاد الصليب، والمسيح متجه الآن إلى أورشليم للمرة الأخيرة التي سيصلب فيها. ونسمع في (مر ٢٠:١٠) أن التلاميذ كانوا يتحيرون ويخافون فهم يعرفون عداوة الفريسيين والسنهدريم لمعلمهم، وطالما تنبأ لهم المعلم بأنه سوف يتألم منهم، وها هم ذاهبون إلى أورشليم وكانوا شاعرين بان أموراً خطيرة ستحدث ولكنهم كانوا متحيرون ماذا سيحدث بالضبط. وها هو السيد يتكلم بوضوح عما سيتم حتى إذا كان يؤمنون (يو ٢٩:١٤) وإذا ما حدث ما قاله فحينئذ سيعرفون أن ما حدث كان بإرادته وسيؤمنون بالأكثر. ومع أن كلام المسيح كان واضحاً إلا أن التلاميذ لم يفهموا، فهم لم يتصوروا أن هذا المعلم العجيب الذي يقيم الموتى يستسلم بهدوء للكهنة عولم يعلموا ما قيل وربما تصوروا أن ما قاله المعلم سيكون مجرد مناوشات يتسلم بعدها مُلك إسرائيل. لذلك يأتي بعد هذا مباشرة طلب إبنا زبدي أن يجلسا عن يمينه ويساره في ملكه. فهم ما تصوروا أبداً موت المخلص يأتي ليخلص إسرائيل، فكيف يخاصها إن هو مات.

#### طلب إبنا زبدى

الآيات (مر١٠٥٠-٥٠) :- " " وَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ يَعْقُوبُ وَيُوحَنَّا ابْنَا زَيْدِي قَائِلَيْنِ: «يَا مُعَلِّمُ، نُرِيدُ أَنْ تَفْعَلَ لَنَا كُلَّ مَا طَلَبْنَا». ' " فَقَالَ لَهُمَا: «مَاذَا تُرِيدَانِ أَنْ أَفْعَلَ لَكُمَا؟ " ' فَقَالاً لَهُ: «أَعْظِنَا أَنْ نَجْلِسَ وَاحِدٌ عَنْ يَمِينِكَ وَالآخَرُ عَنْ أَنَا وَأَنْ تَصْطَبِعَانٍ أَنْ تَشْرَبَا الْكَأْسَ الَّتِي أَشْرَبُهَا أَنَا؟ " فَقَالاً لَهُ: «فَسَنتَطِيعُ». فَقَالَ لَهُمَا يَسُوعُ: «أَمَّا الْكَأْسُ الَّتِي أَشْرَبُهَا أَنَا؟ وَأَمَّا الْجُلُوسُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ يَسَارِي أَنْ أَنْ الْمُوسِعَةِ اللَّتِي أَصْطَبِغُ بِهَا أَنَا تَصْطَبِغَانٍ. ' وَأَمَّا الْجُلُوسُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ يَسَارِي أَنْ أَعْطَيهُ إِلاَّ لِلَّذِينَ أُعِدَّ لَهُمْ». ' وَلَمَّا سَمِعَ الْعَشْرَةُ ابْتَدَأُوا يَغْتَاظُونَ مِنْ أَجْلِ يَعْفُوبَ وَيُوحَنَّا. وَيَالصَبْغَةِ اللَّتِي أَعْشَرَةُ ابْتَدَأُوا يَغْتَاظُونَ مِنْ أَجْلِ يَعْفُوبَ وَيُوحَنَّا. الْقَلْمُ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ: «أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ الَّذِينَ يُحْسَبُونَ رُوَسَنَاءَ الأَمْمِ يَسُودُونَهُمْ، وَأَنَّ عُظْمَاءَهُمْ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ: «أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ الْذِينَ يُحْسَبُونَ رُوسَنَاءَ الأَمْمِ يَسُودُونَهُمْ، وَأَنَّ عُظْمَاءَهُمْ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ: «أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَ الْإِنْسَانِ أَيْضَا لَمْ يَأْتِ لِيُخْدَمَ بَلْ لِيَخْدِمَ وَلِيَبُذِلَ نَفْسَهُ فِدْيَةً عَنْ يَعْرِينَ فِيكُمْ أَوْلاً، يَكُونُ لِلْجَمِيعِ عَبْدًا. " لَأَنَّ ابْنَ الإِنْسَانِ أَيْضًا لَمْ يَأْتِ لِيُخْدَمَ بَلْ لِيَخْدِمَ وَلِيَبُذِلَ نَفْسَهُ فِدْيَةً عَنْ يَكُونُ لِلْجَمِيعِ عَبْدًا. " لَأَنَّ ابْنَ الإِنْسَانِ أَيْضًا لَمْ يَأْتِ لِيُخْدَمَ بَلْ لِيَخْدِمَ وَلِيبَذِلَ نَفْسَهُ فِذِيةً عَنْ يَعْنَى لِلْمَعِيعِ عَبْدًا. " لَأَنَّ ابْنَ الإِنْسَانِ أَيْضًا لَمْ يَأْتِ لِيُخْدَمَ بَلْ لِيَخْدِمَ وَلِيبَذِلَ نَفْسَهُ فَذِيهَ عَنْ

الآيات (مت ٢٠:٢٠-٢٨): - " ' حِيثَنَذٍ تَقَدَّمَتْ إِلَيْهِ أُمُ ابْنَيْ زَيْدِي مَعَ ابْنَيْهَا، وَسَجَدَتْ وَطَلَبَتْ مِنْهُ شَيْئًا. ' ' فَقَالَ لَهَا: «مَاذَا تُرِيدِينَ؟» قَالَتْ لَهُ: «قُلْ أَنْ يَجْلِسَ ابْنَايَ هذَانِ وَاحِدٌ عَنْ يَمِينِكَ وَالآخَرُ عَنِ الْيَسَارِ فِي مَلَكُوتِكَ». ' ' فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ: «لَسَنتُمَا تَعْلَمَانِ مَا تَطْلُبَانِ. أَتَسْتَطِيعَانِ أَنْ تَشْرَبَا الْكَأْسَ الَّتِي سَوْفَ أَشْرَبُهَا أَنَا؟» قَالاَ لَهُ: «نَسْتَطِيعَانِ أَنْ تَشْرَبَا الْكَأْسَ الَّتِي سَوْفَ أَشْرَبُهَا أَنَا؟ فَالاَ لَهُ: «نَسْتَطِيعَ ». ' ' فَقَالَ لَهُمَا: «أَمَّا كَأْسِي فَتَشْرُبَانِهَا، وَبِالصَّبْغَةِ الَّتِي أَصْطَبِغَ بِهَا أَنَا تَصْطَبِغَانِ. وَأَمَّا الْجُلُوسُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ يَسَارِي فَلَيْسَ لِي أَنْ أَعْظِيهُ إِلاَّ لِلَّذِينَ وَبِالصَّبْغَةِ التِّتِي أَصْطَبِغُ بِهَا أَنَا تَصْطَبِغَانِ. وَأَمَّا الْجُلُوسُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ يَسَارِي فَلَيْسَ لِي أَنْ أَعْظِيهُ إِلاَّ لِلَّذِينَ أَعْدَ لَهُمْ مِنْ أَبِي هِمَا أَنَا تَصْطَبِغَانِ. وَأَمَّا الْجُلُوسُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ يَسَارِي فَلَيْسَ لِي أَنْ أَعْظِيهُ إِلاَّ لِلَّذِينَ أَعْدَ فَي لَكُمْ مِنْ أَبِي هِمَا أَنَا تَصْطَبِغَانِ. وَأَمَّا الْجُلُوسُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ يَسَارِي فَلَيْسَ لِي أَنْ أَعْظَمُونَ أَنَّ أَوْلَا الْجُلُوسُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ يَسَارِي فَلَيْسَ لِي أَنْ أَعْلَمُونَ أَنَّ أَنْ الْعَلْمُونَ أَنَّ الْمُعْ يَسُودُونَهُمْ، وَالْعُظَمَاءَ يَتَسَلَطُونَ عَيْدُهِمْ. ' ' فَلَا يَكُونُ لَكُمْ عَبْدًا، ' ' كَمَا أَنَّ ابْنَ الإِنْسَانِ لَمْ يَأْتِ لِيُخْدَمَ بَلْ فَلْكُنْ لَكُمْ عَبْدًا، ' ' كَمَا أَنَّ ابْنَ الإِنْسَانِ لَمْ يَأْتِ لِيُخْدَمَ بَلْ فَلْيُكُنْ لَكُمْ عَبْدًا، ' لَكُمْ عَنْدَا فَيْكُنْ لَكُمْ عَبْدًا، ' لَكُمْ عَنْدَا فَيْكُنْ لَكُمْ عَبْدًا فَيْكُنْ لَكُمْ عَبْدًا فَي أَنْ الْمُعْمَالِكُونَ لَكُمْ عَنْدًا فِيكُمْ أَنَّ الْمَ الْإِنْسَانِ لَمْ يَأْتِ لِيُخْدَمَ بَلْ

بمقارنة متى ومرقس نفهم أن يعقوب ويوحنا طلبا من أمهما أن تطلب هى من المسيح أن يجلسا عن يمينه وعن يساره، فهما ربما خافا أن يطلبا هذا الطلب من السيد مباشرة. وهذا الطلب يعنى أن أفكارهما ما زالت فى الملك الأرضى. ولكن الطلب يبين أيضاً أنهما مخلصان للسيد ويودان لو تألما معه كما يقول وبعد هذا يجلسان عن يمينه وعن يساره. وحين سمع السيد طلب الأم وجه الكلام ليعقوب ويوحنا فرد عليه يعقوب ويوحنا. فحين يقول مرقس أن يعقوب ويوحنا هما اللذان قاما بالطلب من المسيح، فهذا لأن الطلب هو أصلاً منهما، وأن الحوار بعد ذلك تم معهما مباشرة. وهم طلبوا المجد مع المسيح ولكنهم لم يفهموا أن المسيح سيتمجد بالصليب، لذلك قال لهما المسيح عن الصبغة أى أنه سيتغطى بالدم. وبهذا فالسيد يشرح ليعقوب ويوحنا ثم باقى التلاميذ أن العظمة الحقيقية هى فى الصليب وفى الخدمة والبذل، وهذا التعليم غير تعليم اليهود والفريسيين.

حينئذٍ = بعد كلام المسيح عن صليبه. فكان كلام إبنى زبدى هو عدم الفهم التام لما سوف يحدث.

أما كأسى = هذه الكأس هي التي أعطاها له الآب أي الآلام المعدة له.

فتشربانها = فيعقوب مات شهيداً، ويوحنا عذبوه كثيراً (أع ٢:١٢) ونحن هل نقبل أن نشرب الكأس التي يعطيها لنا الآب، من يقبل سيكون له نصيب في المجد = هؤلاء قال عنهم الذين أعد لهم من أبي = هؤلاء هم الذين قبلوا حمل الصليب مع المسيح.

فليس لى أن أعطيه = السيد المسيح قال أن الآب قد أعطى كل الدينونة للإبن (يو ٢٢:٥). ولكن فى (يو ٢٤:١٢) يقول لأنى لم آت لأدين العالم بل لأخلص العالم. ومن هذا نفهم أن المسيح فى مجيئه الأول أتى ليخلص وليدعو الناس للإيمان والتوبة. أما فى مجيئه الثانى فهو سيأتى ليدين (مت ٢١:٣٥-٢١٤) لذلك فالمسيح فى مجيئه الأول لن يحدد من يجلس عن يمينه ومن يجلس عن يساره فى الملكوت. وفى تواضعه أو بينما هو فى وضع إخلائه لذاته قال ليس لى أن أعطيه.. لكن الذين أعد لهم من أبى.. وهذه متفقة مع قوله لأن "أبى أعظم منى" (يو ٢٨:١٤) ، أو لأن الآب ينسب له الإرادة ، والتنفيذ ينسب للإبن والروح القدس .

• أم إبنى زبدى = هى سالومى خالة المسيح، فيعقوب ويوحنا ظنا أن السيد المسيح سيوافق على طلبهما بسبب القرابة الجسدية. ولكن ليس هذا هو موقف المسيح من القرابة الجسدية (راجع مت ٢٠:١٦ - ٥٠)

• سؤال المسيح لهما ماذا تريدان أن أفعل لكما= ليس لأنه لا يعرف بل ليحرك مشاعرهما فيخجلان مما يطلبانه تصطبغا بالصبغة التى أصطبغ بها أنا= المسيح سيصطبغ بدمه على الصليب ويعقوب إصطبغ بدمه إذ مات شهيداً. ولكن كل مسيحى حين يعتمد فهو يموت ويدفن مع المسيح، وتكون المعمودية هي الصبغة التي يصبطغ بها ، ويعقوب ويوحنا في تسرع قالا نستطيع وهذا التسرع ناشئ عن:-

١) محبتهم للمسيح ٢) جهلهم بما يعنيه المسيح ٣) تفكيرهم محصور في مجد أرضي

العشرة إبتدأوا يغتاظون= إذ ظنوا أن المسيح أعطاهم نصيباً عظيماً في ملكوته الأرضى فدب الحسد في قلوبهم، وهذا هو المرض الذي يوجهه عدو الخير بين الخدام، حب الرئاسات والكرامة الزمنية. لذلك بدأ المسيح يشرح لهم أن ملكوته يختلف عن أي ملكوت عالمي في مبادئه وروحه وأغراضه، العظيم في ملكوت السموات هو من ينسى نفسه ويخدم الآخرين ويتضع باذلاً نفسه.. كما فعل المسيح نفسه.

والآن ونحن قد فهمنا إخلاء المسيح له المجد لنفسه واختياره طريق الصليب صرنا نفهم أن العظمة الحقيقية ليست في المراكز العالمية بل بالتشبه بالمسيح في رفض كل مجد عالمي.

#### شفاء أعميين

الآيات (مر ٢٠١٠ - ٢٠٥): - " وَجَاءُوا إِلَى أَرِيحَا. وَفِيمَا هُوَ خَارِجٌ مِنْ أَرِيحَا مَعَ تَلاَمِيذِهِ وَجَمْعٍ غَفِيرٍ، كَانَ بَارْتِيمَاوُسُ الأَعْمَى ابْنُ تِيمَاوُسَ جَالِسًا عَلَى الطَّرِيقِ يَسْتَعْطِي. ' فَلَمَّا سَمِعَ أَنَّهُ يَسُوعُ النَّاصِرِيُّ، ابْتَدَأَ يَصْرُخُ وَيَقُولُ: «يَا يَسُوعُ ابْنَ دَاوُدَ، ارْحَمْنِي!» ^ فَانْتَهَرَهُ كَثِيرُونَ لِيَسْنُكُ ، فَصَرَخَ أَكْثَرَ كَثِيرًا: «يَا ابْنَ دَاوُدَ، ارْحَمْنِي!» ^ فَانْتَهَرَهُ كَثِيرُونَ لِيَسْنُكُ ، فَصَرَخَ أَكْثَرَ كَثِيرًا: «يَا ابْنَ دَاوُدَ، ارْحَمْنِي!» فَقَامَ وَجَاءَ أَفْقَقَ يَسُوعُ وَأَمَرَ أَنْ يُنَادَى. فَنَادَوُا الأَعْمَى قَائِلِينَ لَهُ: «ثِقْ! قُمْ! هُوذَا يُنَادِيكَ». ` فَطَرَحَ رِدَاءَهُ وَقَامَ وَجَاءَ إِلَى يَسُوعُ وَأَمَرَ أَنْ يُنَادَى. فَنَادَوُا الأَعْمَى قَائِلِينَ لَهُ: «ثِقْ! قُمْ! هُوذَا يُنَادِيكَ». ` فَطَرَحَ رِدَاءَهُ وَقَامَ وَجَاءَ إِلَى يَسُوعُ وَأَمَرَ أَنْ يُنَادَى. قَالَ لَهُ الأَعْمَى قَائِلِينَ لَهُ عَلَى بِكَ؟» فَقَالَ لَهُ الأَعْمَى: «يَا سَيِّدِي، أَنْ أَبْصِرَ!». ' فَقَالَ لَهُ الأَعْمَى: «يَا سَيِّدِي، أَنْ أَبْصِرَ!». ' فَقَالَ لَهُ الأَعْمَى: «يَا سَيِّدِي، أَنْ أَبْصِرَ!». ' فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ: «اذْهَبْ. إِيمَانُكَ قَدْ شَفَاكَ». فَلِلْوَقْتِ أَبْصَرَ، وَتَبِعَ يَسُوعَ فِي الطَّرِيق. "

الآيات (مت ٢٠٠١-٣٤):- "أُوفِيمَا هُمْ خَارِجُونَ مِنْ أَرِيحَا تَبِعَهُ جَمْعٌ كَثِيرٌ، "وَإِذَا أَعْمَيَانِ جَالِسَانِ عَلَى الطَّرِيقِ. فَلَمَّا سَمِعَا أَنَّ يَسُوعَ مُجْتَارٌ صَرَخَا قَائِلَيْنِ: «ارْحَمْنَا يَا سَيِّدُ، يَا ابْنَ دَاوُدَ!» "فَوَقَفَ يَسُوعُ وَنَادَاهُمَا وَقَالَ: «مَاذَا لِيَسْكُتَا، فَكَانَا يَصْرَخَانِ أَكْثَرَ قَائِلَيْنِ: «ارْحَمْنَا يَا سَيِّدُ، يَا ابْنَ دَاوُدَ!» "قَوَقَفَ يَسُوعُ وَنَادَاهُمَا وَقَالَ: «مَاذَا لِيَسْكُتَا، فَكَانَا يَصْرَخَانِ أَكْثَرَ قَائِلَيْنِ: «ارْحَمْنَا يَا سَيِّدُ، يَا ابْنَ دَاوُدَ!» "قَوَقَفَ يَسُوعُ وَنَادَاهُمَا وَقَالَ: «مَاذَا تُرْيدَانِ أَنْ أَفْعَلَ بِكُمَا؟» "آقَالاً لَهُ: «يَا سَيِّدُ، أَنْ تَنْفَتِحَ أَعْينُنَا!» "قَتَحَنَّنَ يَسُوعُ وَلَمَسَ أَعْينَهُمَا، قَلِلْوَقْتِ أَعْينُنَا!» "قَتَحَنَّنَ يَسُوعُ وَلَمَسَ أَعْينَهُمَا، قَلِلْوَقْتِ أَعْينُنُهُمَا فَتَبِعَاهُ. "

الآيات (لو ١٨: ٣٥- ٤٣): - " وَلَمَّا اقْتَرَبَ مِنْ أَرِيحَا كَانَ أَعْمَى جَالِسًا علَى الطَّرِيقِ يَسْتَغْطِي. " قَلَمًا سَمِعَ الْجَمْعَ مُجْتَازً سَأَلَ: «مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ هذَا؟ » " فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ يَسُوعَ النَّاصِرِيَّ مُجْتَازٌ. ^ قَصَرَحَ قِائِلاً: «يَايَسُوعُ الْجَمْعَ مُجْتَازٌ. \* قَصَرَحَ قِائِلاً: «يَا سُنُوعُ الْبُنَ دَاوُدَ، ارْجَمْنِي! ». الْفَاتْتَهَرَهُ الْمُتَقَدِّمُونَ لِيَسْكُتَ، أَمَّا هُوَ فَصَرَحَ أَكْثَرَ كَثِيرًا: «يَا ابْنَ دَاوُدَ، ارْجَمْنِي! ». الْفَوَقَفَ يَسُوعُ وَأَمَرَ أَنْ يُقَدَّمَ إِلَيْهِ. وَلَمَّا اقْتَرَبَ سَأَلَهُ الْقِائِلاً: «مَاذَا تُريدُ أَنْ أَفْعَلَ بِكَ؟ » فَقَالَ: «يَاسَيَدُ، أَنْ

# أُبْصِرَ!». ''فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ: «أَبْصِرْ. إِيمَانُكَ قَدْ شَفَاكَ». "'وَفِي الْحَالِ أَبْصَرَ، وَتَبِعَهُ وَهُوَ يُمَجِّدُ اللهَ. وَجَمِيعُ الشَّعْبِ إِذْ رَأُوْا سَبَّحُوا اللهَ. "

- را) متى يذكر أنهما أعميان ومرقس ولوقا يذكران أنه أعمى واحد بل أن مرقس يحدد إسمه، ويبدو أنهما كانا اثنين فعلاً ولكن أشهرهما هو بارتيماوس هذا، فذكر مرقس ولوقا أنه واحد وهو المشهور ولكن لعل هذا يحمل معنى رمزى، فالمسيح أتى ليجعل الإثنين واحداً اليهود والأمم، ويعطى كليهما إستنارة ومعرفة شه فكلاهما كانا أعميان. ومتى يكتب لليهود فيذكر الاثنين ومرقس ولوقا يكتبان للامم فيقولان واحد .
- ٢) كان هذا جالساً يستعطى (مر ٢٠:١٠) وفى هذا يشبه الخاطى الذى هو أعمى روحياً ويسلك فى الظلمة ولا يرى طريق الملكوت، بل يجلس ليستعطى كسرة عفنة من شهوات زائلة. ومن ضمن الشهوات الزائلة ما طلبه إبني زبدي من مجد عالمي لذلك ذكرت هذه القصة هنا أما من إنفتحت عينيه فيستقبل المسيح كملك في قلبه كما نرى فى الآيات الآتية عن دخول المسيح كملك إلى أورشليم.
- ٣) إنتهره كثيرون ليسكت، وهذا يحدث في صراع النوبة إذ تنتهرنا العادات القديمة والشهوات المحبوبة والأصدقاء الأشرار والمجتمع الفاسد فلا نجد لنا طريق إلا الصراخ أكثر كثيراً مثل الأعمى طالبين الرحمة، وكما إستجاب يسوع لهذا الأعمى الذي يصرخ سيستجيب حتماً لكل من يناديه.
- ٤) يا يسوع إبن داود إرحمنى = هذا الأعمى يهودى وهو سمع عن المسيا وأنه سيكون إبن داود حسب النبوات، لذلك فقوله إبن داود يحمل معنى إيمانه بأنه المسيا المنتظر (مز ١١:١٣٢ +أش ١:١١)
- هزا يشير إلى أن كل خاطى يريد أن تستنير عينيه، عليه أن يطرح رداءه وقام وجاء إلى المسيح، وهذا يشير إلى أن كل خاطى يريد أن تستنير عينيه، عليه أن يطرح أعماله القديمة تابعاً المسيح. الرداء قد يشير للحياة القديمة أو التكاسل القديم أو الحياة العتيقة. والرداء يشير لشكل حياتنا القديمة "تغيروا عن شكلكم بتغيير أذهانكم" (رو ١٢ : ٢).
- ٣) سؤال السيد ماذا تريد أن أفعل بك، يعنى أن السيد يريد أن يعلن إيمان هذا الرجل أمام الجميع. وأنه يعطى من يسألونه.
  - ٧) لاحظ أنه حين تمتع بالبصيرة تبع يسوع.
  - ٨) فصرخ أكثر كثيراً = هذه تعلمنا اللجاجة في الصلاة بإيمان.
- ٩) متى ومرقس يقولان وفيما هو خارج من أريحا ولوقا يقول ولما إقترب من أريحا. ويقول متى أنهما إثنان ومرقس ولوقا يقولان واحد: وهناك حلان لهذا: -
- بینما کان یسوع یقترب من أریحا سمع عنه هذا الأعمى فصرخ ولكن یسوع تركه لیشتد إیمانه. وفى الصباح
   أثناء خروجه من أریحا إزداد هذا الأعمى صراخاً، فى حین كان أعمى آخر قد إنضم إلیه فشفاهما.
- بقول يوسيفوس أنه كانت هناك مدينتين بإسم أريحا، أريحا الجديدة وأريحا القديمة. وهما متجاورتان، على
   بعد ميل واحد من بعضهما. ويكون يسوع في هذه الحالة خارجاً من واحدة مقترباً من الأخرى والأعميان في
   وسط الطريق.
  - ٣. كانا إثنين ولكن كان واحد هو المتقدم في الكلام.

هذه المعجزة آخر معجزة للسيد المسيح قبل دخوله لأورشليم ليصلب وبها نرى أن الأعميان يرمزان للبشرية (يهود وأمم) التى عجزت عن رؤية الله ومعرفته. وجاء المسيح ليقدم لها الفداء وتنفتح أعين البشرية وتعرف الله وتدرك محبته. وكلما صرخنا مثل هذا الأعمى تدركنا مراحم الله وتنفتح أعيننا بالأكثر لندرك الله فنحبه لأنه أحبنا أولاً. أما الجموع التى كانت تنتهر الأعميان فهى تشير لكل المعطلات التى تمنعننا عن الصراخ لإستدرار مراحم الله. ونأتى لسؤال السيد للأعمى... ماذا تريد... وهو سؤال لكل منا الآن.

ماذا نريد؟

عودة للجدول

# (إنجيل مرقس)(الإصحاح الحادى عشر)

# الإصحاح الحادى عشر مقدمة لأسبوع الألام

# ملخص سريع للأعياد اليهودية

(لمزيد من التفاصيل براجع ٢٣٧)

تتقسم الأعياد اليهودية إلى مجموعتين (أنظر الخريطة في الصفحة القادمة)

#### المجموعة الأولى:

| ۱٤ نيسان                    | عيد الفصح                      |  |  |
|-----------------------------|--------------------------------|--|--|
| ٥١ – ٢١ نيسان               | عيد الفطير ويستمر ٧ أيام       |  |  |
| ۱٦ نيسان                    | عيد الباكورة                   |  |  |
| ٦سيوان (بعد ٧ أسابيع من     | عيد الخمسين                    |  |  |
| الفصح أو اليوم الخمسون منه) | (أو عيد الأسابيع أو البنطقستي) |  |  |

#### المجموعة الثانية:

| ۱ تسری         | عيد رأس السنة (أول الشهر السابع)     |  |  |
|----------------|--------------------------------------|--|--|
| ۱۰ تسری        | يوم الكفارة                          |  |  |
| ۱۵–۲۱، ۲۲ تسري | عيد المظال (٧أيام ثم ثامن يوم العيد) |  |  |

وبهذا يكون عدد الأعياد الرئيسية ٧ أعياد ورقم ٧ هو رقم كامل. فالله يريد أن تكون حياتنا كلها أفراح وأعياد. الحياة مع الله هي فرح وليست ضيق وحزن.

وكان شهر تسرى هو أول شهور السنة. وأول يوم في هذا الشهر هو عيد رأس السنة. وبعد أن أسس الله عيد الفصح وهو يأتي في شهر نيسان، طلب الرب أن يكون شهر نيسان، شهر عيد الفصح هو أول شهور السنة. وبالتالي صار هناك لليهود تقويمين. الأول هو التقويم أو السنة المدنية وأول شهورها تسري/ مول.... والثاني هو التقويم أو السنة الدينية وأول شهورها نيسان/ زيو/ سيوان.... والرب طلب هذا لكي يذكر اليهود دائماً خروجهم من أرض العبودية. وأن حريتهم التي حصلوا عليها هي بداية جديدة لحياتهم مع الله. وتستخدم السنة

المدنية في الأمور السياسية والمدنية والزراعية، ولكن كل ما يخص الأمور الدينية كانوا يستخدمون فيه السنة الدبنية.

المجموعة الأولى: من الأعياد تمثل عمل المسيح على الأرض حتى تأسيس الكنيسة يوم الخمسين فالفصح يمثل الصلب والباكورة تمثل القيامة، فقيامة المسيح كانت باكورة الراقدين. والخمسين (وتعني باليونانية البنطقستي) تمثل حلول الروح القدس على الكنيسة يوم الخمسين. وتأسيس الكنيسة كان يوم حلول الروح القدس. وكون أن عيد الفطير يستمر Vأيام فهذا إشارة لأن كنيسة المسيح التي أسسها هي كنيسة طاهرة فالخمير يشير للشر ويشير أيضا لأن كل من آمن بالمسيح عليه أن يحيا في البر . ويشرح هذا تماماً الآيات التالية (1200-10-10).

المجموعة الثانية: من الأعياد تمثل حياة الكنيسة على الأرض وجهادها وغربتها حتى تنعم بالراحة في السماء. وهي تبدأ بعيد الهتاف وهو إنذار لكل فرد في الكنيسة أن يقدم توبة ويجاهد في حياته ويوم الكفارة هو يوم الصوم والتذلل، اليوم الذي يشير للصليب وهكذا ينبغي أن نحيا في جهاد ونصلب أهوائنا مع شهواتنا (غل ٢:٠٠+ ٥٤٤٠). أما عيد المظال الذي يقضون فيه ٧أيام في مظال فهو يشير لغربتنا في رحلة هذه الحياة على الأرض. ثم في اليوم الثامن أفراح عظيمة إشارة لأبديتنا.



#### ١- عيد الفصح

كلمة فصح= بيسح بالعبرية أو بسخة وتعني عبور فهو تذكار عبور الملاك المهلك في أرض مصر ونجاة أبكار اليهود ثم عبورهم من أرض العبودية إلى الحرية. وكانوا يأخذون الخروف يوم ١٠ انيسان ويوجد تحت الحفظ حتى ١٤ انيسان ويذبحونه في اليوم الرابع عشر بين العشاءين (بين الساعة ٣ والساعة ٥ ظهراً.. أو بين الساعة ٣ ووقت حلول الظلمة). وكان كثيرون من اليهود يأتون من الشتات وينصبون خيامهم على جبل الزيتون، ومن هنا ندرك إحتفال الناس الهائل عند دخول المسيح إلى أورشليم. وصار شهر نيسان أول شهور السنة لأن آدم الثاني أي المسيح بصليبه قد بدأ كل شئ جديداً (٢كو٥:١٧). (وواضح أن الفصح يشير للصليب). ولقد قدر يوسيفوس المؤرخ اليهودي أن عدد المحتفلين بالفصح كان يقدر بحوالي ٢ - ٣ مليون شخص من كل أنحاء ارض.

#### ٢- عيد القطير:

المسيح بصليبه أسس كنيسته لتكون طاهرة لا عيب فيها ولا غضن (أف٥:٥٠، ٢٧) وعلينا كمؤمنين مات المسيح عنا، أن نقضي أيام غربتنا وقد إعتزلنا الشر (١كو٥:١٠+ خر١٥:١). وكان رمزاً لهذا يأتي كل رجل يهودي ليلة الفصح ويفتش في منزله ويبحث عن أي قطعة خبز مختمر ليعزلها بعيداً عن منزله. ومعنى هذا أنه بعد أن ذُبِحَ المسيح لأجلي فكيف أرضى وأسمح بوجود خطية في حياتي. وهذا لمدة العمر كله (لأيام رمزاً للكمال، كل الحياة) واليهود كانوا يفهمونها أنهم خرجوا من مصر وحملوا عجينهم الذي لم يختمر (خر٢:١٢). وهكذا نحن إذا أردنا أن نعبر من العبودية للحرية علينا أن لا نضع أي شر في قلوبنا أو أن نعزله لو وُجِدَ ونتخلى عنه.

#### ٣- عيد الباكورة

راجع خريطة الأعياد لتجد أن هذا العيد يوافق حصاد الشعير. وقد إرتبط عيد الباكورة مع عيدي الفصح والفطير وعيد الخمسين. فعيد الباكورة يحتفل به خلال أيام عيد الفطير ويأتي عيد الخمسين بعده بخمسين يوماً. ويعتبر أول الأعياد الزراعية. وطقس العيد كان لتقديم الشكر لله واهب الخيرات. وكان ثلاث شيوخ من مجمع السنهدريم يخرجون للحقول المجاورة ليأتوا بأول حزمة من المحصول ويقدمونها للهيكل، وبتقديمها للهيكل يتقدس كل الحصاد. فبتقديم الباكورة يكون الله أولاً. وهذه الحزمة تمثل شخص السيد المسيح الذي قدَّم حياته تقدمة سرور للآب لكي يبارك كل الحصاد أي الكنيسة. كان هو حبة الحنطة التي سقطت في الأرض لتأتي بثمار كثيرة (يو ٢١٤:١٢). ونلاحظ أن الباكورة كانت تقدم من الشعير أكل الفقراء والمساكين فالمسيح جاء ليرفع المسكين. وكما سنري فإن المسيح صُلِبَ فعلاً يوم الجمعة وتوافق هذا مع تقديم خروف الفصح بل هم صلبوه وتركوه في حراسة الجنود الرومان، وذهبوا ليأكلوا الفصح (١٤ نيسان) وفي اليوم الثالث (١٦ نيسان) بينما كان اليهود يتبادلون التهنئة بعيد الباكورة. كان التلاميذ يتبادلون التهنئة بقيامة المسيح باكورة الراقدين أو باكورة القائمين من

الموت. فالمسيح بقيامته أظهر أنه هو الباكورة الحقيقية فهو قام يوم عيد الباكورة. ونلاحظ أن الشعب إحتفل بعيدي الفصح والفطير في البرية ولكن عيد الباكورة إحتفلوا به لأول مرة بعد أن دخلوا الأرض. فعيد الباكورة أي القيامة لابد وأن تكون في الأرض الجديدة والسماء الجديدة.

موت المسيح كان رمزه الفصح فهو فصحنا الذي مات ليخلصنا من إنساننا العتيق أو من خميرة الفساد التي تسللت إلينا ويحولنا إلى فطير، وقام من الأموات ليهبنا نحن أيضاً فيه القيامة (كو ١٠:١٠+ ١كو ٢٠:١٠) ورفعنا لحضن أبيه لنحيا في السماويات (أف٢:٢) ونلاحظ أن هذا العيد أيضاً هو الثالث في الأعياد. وهو ثالث يوم الفصح فرقم ٣ يشير للقيامة.

#### ٤- عيد الخمسين:

هذه المجموعة من الأعياد هي وحدة واحدة (فصح/ فطير/ باكورة/ خمسين) رمزاً لوحدة أخرى هي (الصلب/ القيامة/ تقديس الكنيسة/ حلول الروح القدس) وقد سمى هذا العيد بعيد الأسابيع لأنه يأتي بعد السابيع من الباكورة (خر ٢٢:٣٤+ تث٢:١٠). كما دُعِيَ عيد الخمسين وباليونانية البنطقستي (أع٢:١) وقد حلّ الروح القدس على التلاميذ يوم الخمسين فعلاً (راجع أيضاً أع٠٢:٢٠). وهذا العيد هو أيضاً عيد زراعي كالباكورة ويسمى عيد الحصاد (خر ١٦:٢٣) إذ يأتي في ختام موسم الحصاد بعد نضج القمح. ونسميه عيد تأسيس الكنيسة ففي هذا اليوم حلّ الروح القدس على الكنيسة ليؤسسها وبعظة بطرس آمن ٢٠٠٠نفس وبدأ الحصاد. لقد ماتت حبة الحنطة وقامت وبدأت تأتي بالثمر الكثير (يو ٢٤:١٢) وكان بالنسبة لليهود غاية هذا العيد هو تقديم الشكر لله بمناسبة حصاد القمح.

#### ٥- عيد الهتاف:

هو عيد بداية السنة المدنية، وبداية الشهر السابع من السنة الدينية وكانوا يحتفلون به بالهتاف في الأبواق من الصباح للغروب. والبوق يستعمل في الإنذار وللدعوة للحرب. والكنيسة تستخدم كلمة الله في الإنذار وللدعوة للجهاد ضد الخطية. ومن يسمع ويتوب يبدأ حياة جديدة (رمزها السنة الجديدة) فالتوبة معمودية ثانية.

#### ٦- عيد الكفارة (يوم الكفارة):

رمز ليوم الصليب. وتأتى تفاصيله في (١٦١) هو يوم تذلل ودموع.

#### ٧- عيد المظال:

هو عيد مفرح بهيج. فمن يزرع بالدموع (يوم الكفارة) يحصد بالإبتهاج. ومن يتذلل أمام الله ويحيا في غربة في هذا العالم (٧ أيام المظال). يحيا في فرح هو عربون أفراح الأبدية (اليوم الثامن ورقم ٨ يشير للأبدية) .

مساء اليوم صباح اليوم التوقيت بحسب ما اعتدنا عليه الآن فاليوم يبدأ بالصباح وينتهي بالمساء أول أيام الفطير يوم الباكورة يوم الفصح الأحد الثلاثاء السبت الخميس الأحد الجمعة الأربعاء الاثنين ١٦ 10 ١٤ ٩ ۱۳ 11 ١. ۱۲ 14/17 17/10 10/12 1 2/1 4 17/17 17/11 11/1. 1./9 الأحد الأحد الخميس الأربعاء السبت الجمعة الثلاثاء الاثنين ١٧ ١٦ 10 ۱۳ ۱۲ ١٤ 11 أيام شهر نيسان في أسبوع آلام السيد المسيح يوم القيامة يوم الصليب المسيح يؤسس سر الإفخارستي التوقيت بالطريقة اليهودية. وفيها اليوم يبدأ من مساء اليوم الذي يسبقه (نفس طريقة كنيستنا فاليوم يبدأ من عشية اليوم السابق)

# تحديد يوم الفصح في أسبوع آلام السيد المسيح (كتاب الأسرار السبعة. حبيب جرجس)

هناك رأيين في تحديد يوم الفصح في أسبوع آلام السيد المسيح:-

الأول: أنه كان يوم الخميس. وأن يوم الخميس في ذلك الأسبوع كان يوم ١٤ نيسان في تلك السنة. وأصحاب هذا الرأي هم الكنيسة الكاثوليكية وبحسب هذا الرأي يقولون أن السيد المسيح إحتفل بالفصح مع تلاميذه يوم الخميس مساءً ثم أسس سر الإفخارستيا. ولما كان بحسب الطقس اليهودي أنه يمنع إستخدام الفطير إبتداء من هذه الليلة ولمدة أسبوع، فهم يستخدمون الفطير في سر الإفخارستيا إستناداً على أن المسيح استخدم الفطير. وهم يستندون في ذلك على ما جاء في أناجيل متى ومرقس ولوقا. "وفي أول أيام الفطير" تقدم التلاميذ إلى يسوع قائلين له "أين تريد أن نعد لك لتأكل الفصح" (مت٢٠٢١-١٩ مر ١٢:١٤ لو ٢٠:٢١ لو ٢٠:٢، ٨). ويستندون على قول متى ومرقس وفي أول أيام الفطير.

- الثاني: أن يوم الفصح كان يوم الجمعة ١٤ نيسان أي أن اليهود صلبوا المسيح وذهبوا ليأكلوا الفصح. وبالتالي كان يوم الخميس هو ١٣ نيسان قبل الفصح، ويكون ما قدّمه المسيح في سر الإفخارستيا هو خبز مختمر وليس فطيراً. وهذا الرأي هو رأي كنيستنا الأرثونكسية والدليل على ذلك.
- ۱- (يو ۱:۱۳-۲۷) أما يسوع قبل عيد الفصح.. ثم يذكر حادثة غسل الأرجل فهنا يصرح يوحنا بأن العشاء الرباني وغسل الأرجل كانا قبل الفصح.
- ٧- (يو ١:١٦-١) ثم قبل الفصح بستة أيام أتى يسوع.. عشاء بيت عنيا فهذا العشاء كان قبل الفصح بستة أيام. وهذا العشاء كان يوم السبت لأن في آية (١٢) يقول وفي الغد (أي الأحد) دخل يسوع أورشليم يوم أحد الشعانين. وبالتالي يكون الفصح قد تحدد أنه يوم الجمعة.
- ربو ۲۸:۱۸) ثم جاءوا بیسوع من عند قیافا إلى دار الولایة.. ولم یدخلوا هم لئلا یتنجسوا فیأکلون الفصح.
   إذاً الیهود لم یدخلوا دار الولایة صباح الجمعة لئلا یتنجسوا لأن الذي یأکل الفصح یجب أن یکون طاهراً
   (عد ۱۹:۹-۱۹). وهذا یدل أن فصح الیهود لم یکن قد بدأ فی یوم الجمعة صباحاً وکانوا سیأکلونه مساءً.
  - ٤ (مت٢:٢٧-٦٤) وفي الغد الذي بعد الاستعداد..
  - (مر ١٥: ٢٤، ٤٣) ولما كان المساء إذ كان الاستعداد
    - (لو ٢٣:٢٣) وكان يوم الاستعداد والسبت يلوح.
  - فما هو هذا الاستعداد؟ هو الاستعداد للفصح كما أوضحه (يو ١٣:١٩، ١٤، ٤٢).
- أحداث شراء اليهود ورؤساء الكهنة لحقل الفخاري (مت٢:٢٠-٧). وشراء يوسف الكتان لتكفين المسيح (مر١:١٥- اليهود ورؤساء الكهنة لحقل الفخاري (مت٢:٢٠-٧). وشراء المسيح (مر١:١٥+ لو٢٦:٢٣) لا مر٥١:١٥+ لو٢١:٢٠) لا يمكن أن تتم ويكون الفصح قد دخل ففي الفصح يمتنع البيع والشراء والتسخير. وكذلك نسمع أن سمعان القيرواني كان آتياً من الحقل وهذا لا يجوز في الفصح.

- 7- (يو ٣١:١٩).. **لأن يوم ذلك السبت كان عظيماً**.. فالسبت كان عظيماً بسبب وقوع الفصح فيه. وفي هذه الآية أيضاً نرى أن عصر الجمعة حين موت المسيح على الصليب كان استعداد الفصح لا يوم الفصح.
- ٧- (مت٢٠١٥-٢٦+ مر ٦:١٥، ١٠+ لو ١٧:٢٣) نرى فيها أن بيلاطس كان يطلق لليهود أسيراً في العيد وأنه أطلق باراباس لهم يوم الجمعة ومن هذا نفهم أن الفصح لم يكن قد حل بعد. فالعادة أن يطلق الأسير قبل أن يحل يوم الفصح.
- ۸- (یو ۲۷:۱۳-۲۹). بعد اللقمة دخله الشیطان.. یسوع قال له اشتر ما نحتاج إلیه للعید. فواضح أن وقت تأسیس سر العشاء الربانی لم یکن الفصح قد حل بعد.
- 9- (مت٢٦:٦-٥+ مر ١:١٤، ٢) نرى هنا أن رؤساء الكهنة اهتموا بأن يتم صلب المسيح قبل العيد لئلا يقع شغب في الشعب المجتمع من كل ناحية.
  - ١٠ الكلمة المستخدمة في الأناجيل عن الخبز هي آراطوس وتشير للخبز المختمر (مر ٢٢:١٤).
    - ١١- إن سر الإفخارستيا لم يتمم منذ الأزمنة الرسولية إلا بخبر مختمر.

#### الرد على الرأي الأول:

من يقول أن الفصح كان يوم الخميس يستند على قول متى ومرقس "وفي أول أيام الفطير. وقول لوقا وجاء يوم الفطير. وقول لوقا يسهل الرد عليه فهو لا يعني سوى ولما إقترب يوم الفطير فالأمور المقرر وقوعها في وقت معين يقال عنها جاءت أو بلغت إذا كان الوقت قريباً جداً. ويكون ما قصده لوقا أن الفصح صار قريباً على الأبواب.

أما قول متى ومرقس وفي أول أيام الفطير. نجد أن كلمة أول باليونانية هي "بروتي" وتعريبها أول ولكنها تعني أيضاً قبل. ويحدث هذا في لغتنا العربية أن كلمة أول تعني قبل (مثال أول من أمس= قبل أمس) وبهذا يصبح قول متى ومرقس بحسب هذا المفهوم "وقبل الفطير.. " والفصح الذي أراده مخلصنا هو ليس الفصح اليهودي بل هو الفصح الجديد. الذي قال عنه شهوة إشتهيت أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم (لو ٢٧:١٠) والذي قال عنه "هذا هو دمي الذي للعهد الجديد" (مت٢٦:٨١). فهل كان السيد يشتهي أن يأكل الفصح اليهودي، وهو قد أكله معهم مرات من قبل؟! بل هو كان يشتهي أن يعطيهم جسده ودمه فصحاً جديداً بعهد جديد ليوحدهم به ويكون لهم حياة، بل يشتهي أن يكمل هذا بوصولهم للسماء[لو ٢٤:١٥] بالقطع فالمسيح كان لا يشتهي أن يذكر الخروج من مصر أو يأكل لحم خراف، بل هو يريد أن يعطي تلاميذه سر الحياة جسده ودمه مأكل حق ومشرب حق (يو ٢٥:٥٠). هو إشتهي أن يكشف لتلاميذه سر الفصح الكبير الحقيقي.

□ مما سبق نرى تطابق رائع بين الأعياد اليهودية وما حدث في هذا الأسبوع:-

فالمسيح دخل أورشليم مع إختيارهم لخروف الفصح وصُلِبَ مع ذبحهم لخروف الفصح وقام يوم الباكورة فهو باكورتنا. والروح القدس حلّ يوم الخمسين يوم عيد الحصاد، يوم تأسست الكنيسة وآمن ٣٠٠٠ بعظة واحدة لبطرس.

## ترتيب أحداث أسبوع الآلام

#### يوم السبت

إقامة لعازر (يو ١:١١-٤٦)

ذهاب يسوع إلى مدينة إفرايم (يو ١١:٧١-٥٤)

مريم تدهن يسوع بالطيب في بيت عنيا (مت٦:٢٦-١٣+ مر ١١:١٥-٩+ يو ١١:١٥-١١:١١)

ملحوظة: تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بإقامة لعازر في يوم السبت وتسميه سبت لعازر، بينما أن المعتقد أن المسيح أقام لعازر قبل يوم السبت بعدة أيام. وهذا يتضح من (يو ٢١٠١١-٥٤). ولكن الكنيسة تفضل الاحتفال به قبل أسبوع الآلام ويوم أحد الشعانين مباشرة. فإقامة لعازر كانت السبب المباشر لاستقبال الجماهير الحافل للمسيح يوم الأحد (يو ٢١٠١١، ١٨). وكانت السبب المباشر لهياج رؤساء الكهنة واصرارهم على الإسراع بقتل المسيح بل وقتل لعازر أيضاً حتى لا يذهب الناس وراءه ويؤمنون به.

#### يوم الأحد أحد الشعانين

دخول المسيح أورشليم في موكب عظيم (مت ١:٢١-١١+ مر ١:١١-١١+ لو ٢٩:١٩-٤٤+ يو ١٢:١٢-١٩)

طلب اليونانيين أن يروا يسوع (يو ٢٠:١٢-٣٦)

#### يوم الاثنين

شجرة التين غير المثمرة (مت١٨:٢١، ١٩، [٢٠-٢٢]+ مر ١٢:١١-١٤، [٢٠-٢٦]) تطهير يسوع للهيكل للمرة الثانية

(مت 17:71-1+ مر 10:10:1-1+ لو 10:03-1+ لو 17:77، 10 كانت المرة الأولى في بداية خدمة المسيح (يو 1:31-1+)

#### يوم الثلاثاء

| يوحنا    | لوقا         | مرقِس           | متی               |                                           |
|----------|--------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------|
| _        | -            | 11:47-57        | 77-7.:71          | شجرة التين اليابسة                        |
| -        | ۸-۱:۲۰       | <b>TT-TV:11</b> | <b>۲۷-7۳:۲1</b>   | سوال الرؤساء عن<br>سلطان يسوع             |
| -        | 19-9:4.      | 17-1:17         | 14:77-77:71       | ثلاثة أمثال إنذار                         |
| -        | ٤٠-٢٠:٢٠     | W&-1W:1Y        | ٤٠-١٥:٢٢          | ثلاثة أسئلة يسألها<br>رؤساء اليهود        |
| -        | ££-£1:Y•     | <b>~~~~:\</b>   | £7-£1:77          | سؤال المسيح الذي لا<br>يرد عليه           |
| -        | ٤٧-٤٥:٢،     | ٤٠-٣٨:١٢        | 44                | نطق يسوع بالويلات<br>للكتبة والفريسيين    |
| -        | £-1:71       | £ £ - £ 1:1 Y   | -                 | فلسا الأرملة الفقيرة                      |
| ٥،-٣٧:١٢ | -            | -               | -                 | رفض اليهود للمسيح                         |
| -        | ۳۸-0:۲۱<br>- | 1 m<br>-        | 37, 67<br>77:1, 7 | خطابه عن خراب<br>أورشليم وإنقضاء<br>الدهر |

### يوم الأربعاء

| _ | 7-1:17 | ۲ ،۱:۱٤  | 0-4:41   |  |
|---|--------|----------|----------|--|
| - | _      | 11 (1:12 | 17-11:47 |  |

بحسب تقلید کنیستنا فهو یوم المشورة الردیئة لرؤساء الیهود مع یهوذا وهو یوم إعتزال یرجح أن السید مکث فیه فی بیت عنیا.

#### يوم الخميس خميس العهد

| يوحنا       | لوقا                   | مرقس      | متی      |                                  |  |
|-------------|------------------------|-----------|----------|----------------------------------|--|
| ۳،-1:۱۳     | <b>*</b> V: <b>* *</b> | 77-17:15  | ۳۰-۱۷:۲٦ | العشاء الأخير                    |  |
| WW:17-W1:1W | ۳۸-۳۱:۲۲               | T1-TV:1 £ | ۳۵-۳۱:۲٦ | خطب المسيح الوداعية              |  |
| 1 ٧         | -                      | -         | -        | صلاته الشفاعية                   |  |
| 1:11        | £7- <b>79:</b> 77      | ۲٦:۱٤     | ٣٠:٢٦    | il in . i                        |  |
| -           | -                      | ٤٢-٣٢:١٤  | £7-٣٦:٢٦ | يسوع ف <i>ي</i> جثسيمان <i>ي</i> |  |

#### يوم الجمعة الجمعة العظيمة

| يوحنا           | لوقا     | مرقس     | متی          |                            |
|-----------------|----------|----------|--------------|----------------------------|
| (17):11-1:14    | ٥٣-٤٧:٢٢ | 07-67:16 | 07-£V:Y7     | تسليم يسوع والقبض<br>عليه* |
| 7V-17:1A        | V1-0£:YY | ٧٢-٥٣:١٤ | 1:17-07:77   | محاكمته أمام رؤساء         |
| _               | -        | 1:10     | -            | اليهود *                   |
| 17:19-74:14     | 70-1:77  | ۲۰-۱:۱۰  | 71-11, 11-17 | محاكمته أمام بيلاطس        |
| <b>۳۷-17:19</b> | ٤٩-٢٦:٢٣ | ٤١-٢١:١٥ | ٥٦-٣٢:٢٧     | صلب يسوع                   |
| ٤٢-٣٨:١٩        | 77:10-70 | £V-£Y:10 | 71-07:77     | دفنه                       |

\*هذه الأحداث لا يمكن تحديد ميعادها تماماً، هل هو قبل منتصف الليل أو بعده. وبعض الكتب تنسبها ليوم الخميس وبعض الكتب تنسبها ليوم الجمعة. وبحسب كتاب ترتيب قراءات أسبوع الآلام للكنيسة القبطية الأرثوذكسية تقع معظم هذه الأحداث يوم الخميس أي قبل منتصف ليلة الجمعة.

#### يوم السبت

الحراس على القبر (مت٢:٢٧-٦٦)

#### يوم الأحد يوم القيامة المجيدة

## يوم الأحد . أحد الشعانين

#### دخول السيد المسيح إلى أورشليم هو طريق للقيامة

كان الهدف من تجسد السيد المسيح وفدائه هو أن تكون لنا حياة أبدية وهذا ما تم بقيامة السيد المسيح من الأموات لنقوم نحن فيه.

والطريق لذلك يتم عبر موت الإنسان العتيق الذي فينا وقيامة إنسان جديد في المسيح وهذا يبدأ بالمعمودية، ونكمل بحياة التوبة التي هي قيامة أولى. وهذه لو تمت تكون لنا قيامة ثانية في مجئ السيد المسيح الثاني. ولنرى الخط العام للأناجيل الأربعة وكيف شرحت هذا، ولنعلم أن الإنجيليين ليسوا مؤرخين لكنهم يقدمون بشارة الخلاص، والطريق للخلاص، كلٌ بطريقته.

- ونرى أن الطريق للقيامة كان الصلب "مع المسيح صلبت لأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيّ " (غل٢٠:٢)
  - ونرى أن المسيح أتى ليطهرنا (تطهير الهيكل = تطهير القلب).
- والطريق لسكنى حياة المسيح في هو التشبه بالمسيح في تواضعه. فالله يسكن عند المنسحق والمتواضع القلب (إش١٥:٥٧). وهذا معنى نزول زكا عن الشجرة ليدخل المسيح بيته. والتواضع عكس طلب أم إبنى زبدي. وطلب أم إبنى زبدي سبق تقتيح أعين العميان. ومن إنفتحت عيناه لن يطلب عظمة أرضية، بل يقبل ملك المسيح على قلبه بفرح.
- دخول المسيح أورشليم كملك هو دخول المسيح كملك لقلبي ليملك عليه، وهذا معنى "من يحبني يحفظ وصاياي" (يو ٢١:١٤، ٢٣) .

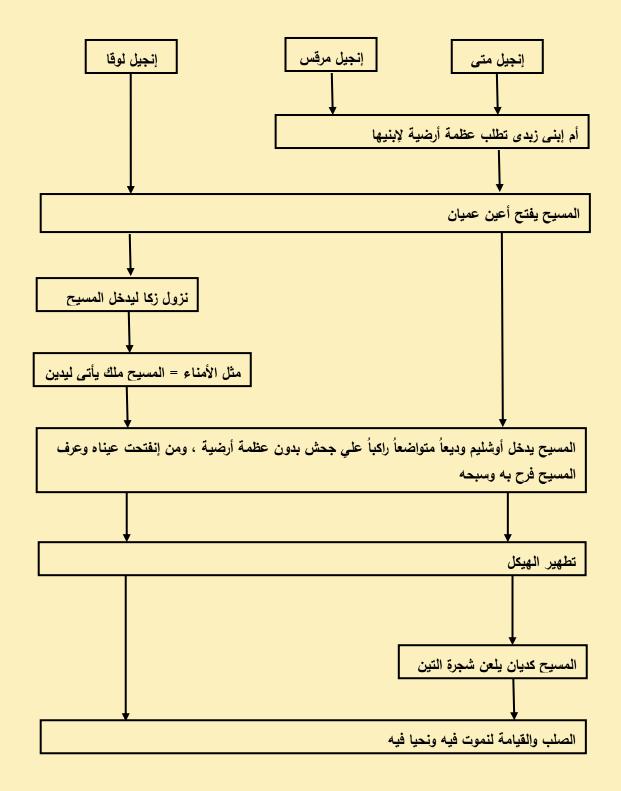

ملحوظة: أناجيل مرقس ولوقا ويوحنا تذكر الجحش الذي دخل المسيح أورشليم راكباً إياه، بينما إنجيل متى يذكر أتان وجحش. وأناجيل مرقس ولوقا ويوحنا تذكر فتح أعين أعمى، ولكن متى يذكر فتح أعين أعميين. والسبب أن مرقس ولوقا ويوحنا يكتبون للأمم (رمزهم جحش لم يركبه أحد من قبل. والأمم لم يملك الله عليهم من قبل).

ولكن متى يكتب لليهود (الذين رمزهم الحمار وهذا قد ركبه الناس رمزاً لملك الله عليهم منذ زمن) والمسيح أتى للكل يهوداً وأمم، وكلاهما كان أعمى فتح المسيح بصرهم.

إنجيل يوحنا = ( يو ٩) فعرف المسيح وآمن به فتح أعين أعمي بينما سبق هذا في يوحنا (٨,٧) عناد اليهود وعدم قبولهم للمسيح فأعين قلوبهم مغلقة. إبن الله = " أنا والآب واحد " (يو ١٠:١٠) من هو المسيح؟ من إنفتحت عيناه سيعرف • الذي تجسد ليكون الراعي الصالح الذي يبذل المسيح؟ نفسه عن الخراف (يو ١:١٠) " لى سلطان أن أضعها ولى سلطان أن آخذها أيضاً المسيح يعلن طريقة بذل نفسه وأنه (یو۱۰:۱۰) سيموت ويقوم ولاحظ أن إعلان المسيح هذا ذكره كل الأنجيلين أيضاً قبل تفتيح أعين العمى (مت ٢٠: ١٧ - ١٩) مر ١٠: ٣٢ - ٣٤) + (لو ١٨: ٣١ - ٣٤) فلهذا هو تجسد، ليعطينا حياة حتى لو متنا المسيح يقيم لعازر ومن إنفتحت عينيه وعرف ما عمله المسيح له يملِّكه دخول المسيح إلى أورشليم على قلبه. ومن ملك المسيح على قلبه تكون له قيامة أولى وثانية الصلب والقيامة

# قراءات الكنيسة لها نفس منهج الإنجيل (قطمارس الصوم الكبير)

أحد الرفاع: الصوم والصلاة والصدقة: هذا طريق السماء

(فالقيامة هي هدف هذا الأسبوع: فالصوم صلب عن العالم، والصلاة هي صلة مع الله والصدقة هي فعل الخير للمحتاج، فالمحتاج هو أخ للرب، وبها نتقابل مع الرب فنحيا في السماء.

٢- الأحد الأول: الكنز: من يفعل ما سبق لن يخسر بل يصنع له

كنزاً في السماء.

<u>- ٤</u>

الأحد الثاني: التجربة: لابد وأن نتعرض للتجارب، ولكنها طريق

للإمتلاء من الروح والنمو (لو ٤:٤)

الأحد الثالث: الإبن الضال: هو دعوة لكل إنسان مهما كانت

حالته ليأتي بالتوبة والله مستعد لقبوله.

٥- الأحد الرابع: السامرية: المسيح أتى ببشارة الخلاص لكل العالم،
 لليهود والسامريين والأمم. ومن يقبل يجد الماء الحى والشفاء.

7- الأحد الخامس: المخلع: يسأله الرب هل تريد أن تبرأ؟ فالتوبة هي عمل مشترك بين الله وبيني، الله يدعو وأنا حر إن كنت أستجيب أو لا أستجيب "توبني فأتوب لأنك أنت الرب إلهي" (إر ١٨:٣١). ونلاحظ في قراءات الأسبوع أنها تشير لما يحصل عليه التائب من شبع فالمسيح خبز الحياة، وأن يحيا في النور، وهذا لن يحصل عليه رافض التوبة ، بل يحيا في جوع وفي ظلمة. ولاحظ قول السيد المسيح للفريسيين في قراءات يوم السبت من هذا الأسبوع "كم مرة أردت ولكنكم لم تريدوا ها بيتكم يترك لكم خراباً" (مت٣٧:٢٣) ومازال المسيح يسأل أنا أريد فهل تريد أن تبرأ.

٧- الأحد السادس: المولود أعمى: المسيح يفتح عينيه بغسله في الماء إشارة للمعمودية التي تعطي إستتارة، فيعرف المسيح ويؤمن به، وهذا هو "أحد التناصير" ولاحظ أن الأسابيع الماضية كان موضوعها هو التوبة، فمن يقدم توبة تنفتح عيناه ويعرف المسيح. ويقبله ملكاً على قلبه.

٨ الأحد السابع: أحد الشعانين: المسيح يدخل لقابي كملك يملك عليه، وأطيعه في محبة فيطهر قلبي كما طهر الهيكل. ومن لا يقبل يُدان (شجرة التين).

أحد القيامة: من قبل المسيح ملكاً وتطهر قلبه وصارت له قيامة أولى، ستكون له قيامة ثانية بجسد ممجد.

المركبة الكاروبيمية

الجالس فوق الشاروبيم اليوم ظهر في أورشليم وحوله طقوس ني أنجيلوس وحوله طقوس ني أنجيلوس

لنرى مصادر هذا اللحن الشعانيني

- ۱. رکب علی کروب وطار (مز ۱۸: ۱۰)
- ٢. هوذا ملكك يأتي إليك هو عادل ومنصور وديع وراكب

على .. جحش .. (زك ٩: ٩)

ركب على كروب = الجالس فوق الشاروبيم = المسيح يجد راحته فيهم لأنهم يعرفونه

وهذا معنى أنهم مملوئين أعيناً .. (حز ١٠: ١٢) + (رؤ ٤: ٦). ولذلك يسبحونه قائلين "قدوس قدوس قدوس قدوس" (رؤ٤: ٨).

وطار = نرى في الإصحاح الأول من نبوة حزقيال منظر المركبة الكاروبيمية التي يركبها الله ويطير بها للسماء، وقطعا فالله لا يحتاج لمركبة من الملائكة لتحمله إلى السماء، فهو ساكن في الأعالي بل لا يحده مكان، ولكن هذا التصوير يشير إلى أن من يرتاح الله فيه، فالله هو الذي يحمله إلى أعلى السموات.

واليوم عيد دخول المسيح إلى أورشليم، وأورشليم تشير لقلبي أنا، فكيف يدخل المسيح إلى قلوبنا؟

أن يرتاح المسيح فينا كما يرتاح في الشاروبيم = بأن نعرفه .. كيف؟

هذا عن طريق الأربعة الأناجيل ولذلك فرموزها هي وجوه الكاروبيم (رؤ ٤: ٧).

- ♦ الإنسان = متى أكثر من تكلم عن المسيح ابن الإنسان.
  - ❖ الأسد = مرقس قدم المسيح كملك قوى.
  - الثور = لوقا قدم المسيح ذبيحة ليقبل الله الجميع.
    - ♦ النسر = يوحنا قدم المسيح ابن الله السماوي.

لكن بدون عمل المسيح فلا قبول لنا .. ومرة ثانية نتقابل مع وجوه الكاروبيم.

- الإنسان = التجسد
- الثور = ذبيحة الصليب
  - الأسد = القيامة
  - النسر = الصعود .

والآن ما هو دورنا بعد ما تمم المسيح عمله؟ ... تقديس (تكريس وتخصيص) كل طاقاتنا للمسيح.

- ♦ الإنسان = الطاقة العقلية
  - ♦ الأسد = القوة العضلية
- ♦ الثور = الطاقة الشهوانية التي كانت طاقة حب شه.
- ♦ النسر = الطاقة الروحية وهذه تعنى ممارسة التسابيح والصلوات مع الأصوام...

أن نتواضع متخذين المسيح نموذج لنا، فيسكن الله عندنا "فهو يسكن عند المنسحقين.." (اش٥٧: ١٥).

بل قل أن التواضع لا معنى له بالنسبة للإنسان، هذا ممكن فقط للمسيح السماوي العالي الذي نزل، أما نحن أصلا فمن أسفل. التواضع لنا حقيقة هو أن ندرك حقيقتنا ، وإننا لا شيء، قيمتنا هي بالمسيح.

وأيضا أن نعطى قيادة حياتنا للمسيح، كما قاد المسيح هذا الجحش اليوم ودخل به إلى أورشليم أو قل نكون كالفرس الأبيض الذي يركبه الفارس (المسيح) الذي خرج غالباً ولكى يغلب (رؤ ٦: ٢).

والملخص فالمسيح يرتاح ويسكن فينا = ١) بأن نعرفه ٢) التواضع والانسحاق

٣) أن نعطى المسيح قيادة حياتنا وهذه تأتى بأن نسلم تماما كل أمور حياتنا له بدون أي تذمر ونطيع كل وصاياه.

#### ومن يقبل ويفعل:

- 1) يصير مركبة مثل المركبة الكاروبيمية أي يحمله المسيح الساكن فيه فيحيا في السماويات هنا، ويدخل أورشليم السماوية في الأبدية.
- ٢) الذي يسكن المسيح عنده تصير له إمكانيات لا نهائية عبر عنها بولس الرسول بقوله "أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني" (في ٤: ١٣) ونعود لوجوه الكاروبيم:
  - ♦ الإنسان = الحكمة
  - ♦ الأسد = الأقوى جسديا
  - ♦ الثور = شهوة الحب كلها شه.
  - ❖ النسر = هذا يحلق روحيا في السماويات وله قوة إبصار عجيبة (الإفراز).
- ") بل تكون للإنسان شفاعة في الخليقة، ألم يقل الله عن الأنبا بولا "أن نهر النيل يفيض بسببه". وتغير طبع الثعبان من وجوده مع الأنبا برسوم العريان.

وقيل أن هذا كان عمل الكاروبيم:

فمن له وجه الإنسان يشفع في البشر.

والذي له وجه الثور يشفع في حيوانات الحقل.

والذى له وجه الأسد يشفع في حيوانات البرية.

والذى له وجه النسر يشفع في الطيور.

ولا شفاعة في الزواحف فمنها الحية رمز إبليس، ولا شفاعة في الأسماك فهي تحيا في البحر وهو رمز للعالم بشهواته، ومن يحيا فيها فهو ميت.

دخل الرب يسوع أورشليم كملك حسب النبوات أنه يملك كإبن داود. وكانت مملكة داود رمزا لمملكة المسيح. ولكن كانت توقعات اليهود الجسديين أن يدخل المسيح أورشليم كملك أرضى منتصر، لكن المسيح كان يؤسس مملكة من نوع آخر. لذلك دخل "وديعا متواضعا راكبا على جحش إبن أتان" (زك 9: 9). وهذه الآية طبقها الربيين بإجماع على المسيا مع نبوة إشعياء "قولوا لإبنة صهيون، ها مخلصك آتٍ. ها أجرته معه وجزاؤه قدامه" (إش ٢٦: ١٧). وكان دخول الرب إلى أورشليم يوم أحد في ربيع سنة ٢٩م، وكان ذلك ظهرا. ولما وصل موكب الرب إلى بيت فاجى أرسل تلاميذه ليأتوا له بالآتان والجحش من القرية. ولقد وافق صاحب الأتان على

ترك الجحش لأنه فهم أن الرب يريد دخول أورشليم بهذا الموكب، بعد أن إنتشرت أخبار عزمه على دخول أورشليم. وهو وافق أن يشارك في هذه المناسبة، إذ فهم الغرض من وراء هذا الدخول المهيب. وسار الموكب الآتي من بيت عنيا إلى أورشليم.

وإنتشر خبر دخول السيد إلى أورشليم فتجمع حجاج الجليل الذين يعرفونه، ومعهم الذين سمعوا بمعجزة إقامة لعازر وصار الموكب كبيرا. وإنضم عليه الموكب الذى أتى مع الرب يسوع من بيت عنيا. وكان الناس يتساءلون عنه "من هذا"، فيقول البعض هذا يسوع النبى الذى من ناصرة الجليل". ويجيب شهود معجزة إقامة لعازر بما حدث. وتزداد حماسة الجميع الذين فهموا أنه المسيا إبن داود فرتلوا المزمور ١١٨ "أوصنا يا إبن داود = يا رب خلص". وكانت هذه هى العادة - أن يستقبل الموجودين بأورشليم مواكب الحجاج الآتين من الجليل بترتيل هذا المزمور، ويرد الحجاج بمزمور (١٠٣ : ١٧) "أما رحمة الرب فإلى الدهر والأبد على خائفيه، وعدله على بنى البنين". ولكن حماس الناس فى هذا اليوم كان أكثر كثيرا من إستقبال مواكب الحجاج العادية، فهم تصوروا أن مملكة داود عائدة قريبا. وهذا ماجعل الفريسيين الكارهين للرب يسوع يستشيطون غيظا وحسدا، ويقولون له "يا معلم إنتهر تلاميذك" فقال لهم الرب "إنه أن سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ"، وهذه العبارة "الحجارة تصرخ" موجودة في تعاليم الربيين وكتاباتهم". وفيما هو يقترب إلى المدينة نظر إليها ورأى ما سيحدث لها بعد سنوات قليلة فبكى عليها - وكلمة بكى هنا جاءت بمعنى تتهد بصوت مسموع ودموع غزيرة. أما كلمة بكى أمام قبر لعازر فكانت تعنى إنسابت دموعه.

ونلاحظ أن الفريسيين والكهنة صمموا على قتل الرب يسوع ولكن بعيدا عن حجاج الجليل، أما يهود أورشليم فهم كانوا قد لقنوهم كراهية الرب يسوع. وكانت غالبية الجموع الذين إستقبلوا الرب يسوع عند دخوله لأورشليم من الجليليين. وكان الفريسيين والكهنة خائفين من القبض عليه وسط حجاج الجليل الموجودين في العيد. أما غالبية الموجودين بأورشليم من اليهود فكانوا من الكارهين له بسبب إشاعات الفريسيين الرديئة عنه، وهؤلاء هم الذين صرخوا أمام بيلاطس "أصلبه أصلبه .. دمه علينا..".

وتوجه السيد إلى الهيكل الذى كان قد طهره فى بدء خدمته (وذُكِرَ هذا فقط فى يو ٢). وكان هذا مساء، والخدمة قد إنتهت وإنصرف الناس ورأى الأوضاع السيئة التى رجع إليها الهيكل من سرقات وغش وتجارة مرفوضة. ثم توجه ليبيت فى بيت عنيا.

### دخول المسيح أورشليم في موكب عظيم

مت ۱۲:۱۱ + مر ۱۱:۱۱ - ۱۱ + لو ۲۹:۱۹ – ۶۸ + يو ۱۲:۱۲ – ۱۹

هذا اليوم كان في خطة الله الأزلية ، وهو يوم إعلان ملكه ونوع ملكه. فدخل المسيح أورشليم في موكب ملك كمنتصر غالب في الحرب، لكن بتواضع ومحبة وما حدث من إستقبال الناس له لم يكن بترتيب بشري إنما هو بترتيب إلهي. وكملك دخل بيت أبيه أي الهيكل ليطهره.

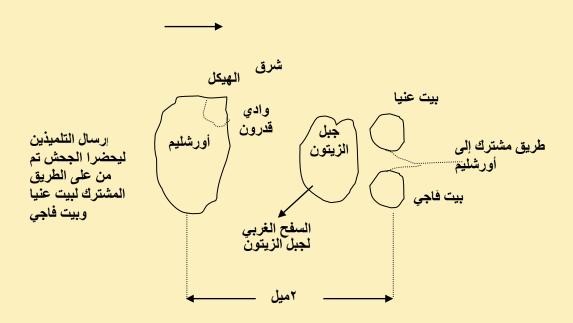

الآيات (مت ٢٠:١-١١):-" وَلَمَّا قَرُبُوا مِنْ أُورُشَلِيمَ وَجَاعُوا إِلَى بَيْتِ فَاجِي عِنْدَ جَبَلِ الزَّيْثُونِ، حِينَئِذِ أَرْسَلَ يَسُوعُ تِلْمِيذَيْنِ 'قَائِلاً لَهُمَا: «إِذْهَبَا إِلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمَامَكُمَا، فَلِلْوَقْتِ تَجِدَانِ أَتَانًا مَرْبُوطَةً وَجَحْشًا مَعَهَا، فَكُلاهُمَا وَأْتِيَانِي بِهِمَا. "وَإِنْ قَالَ لَكُمَا أَحَدٌ شَيْئًا، فَقُولاً: الرَّبُ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِمَا. فَالْوَقْتِ يُرْسِلُهُمَا». 'فَكَانَ هذَا كُلُهُ فَحُلاهُمَا وَأْتِيَانِي بِهِمَا. "وَإِنْ قَالَ لَكُمَا أَحَدٌ شَيْئًا، فَقُولاً: الرَّبُ مُحْتَاجٌ إلَيْهِمَا. فَالْوَقْتِ يُرْسِلُهُمَا». 'فَكَانَ هذَا كُلُهُ لَكُمُ اللَّهُ صِهْيَوْنَ: هُوَذَا مَلِكُكِ يَأْتِيكِ وَدِيعًا، رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ وَجَحْشِ ابْنِ لَكَيْ يَتِمَّ مَا قِيلَ بِالنَّيْمِ الْقَالِ: 'حَقْلُول الْابْنَةِ صِهْيَوْنَ: هُوَذَا مَلِكُكِ يَأْتِيكِ وَدِيعًا، رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ وَجَحْشِ ابْنِ وَجَحْشِ ابْنِ وَجَحْشِ ابْنِ وَالْمَعِدُ الْأَعْيِلُ وَمَعْكَا عَلَيْهِمَا ثِيَابَهُمَا يَسُوعُ، 'وَأَتِيَا بِالأَتَانِ وَالْجَحْشِ، وَوَضَعَا عَلَيْهِمَا ثِيَابَهُمَا فَجَلْسَ عَلَيْهِمَا أَعْصَانًا مِنَ الشَّجِرِ وَفَرَشُوهَا فِي الطَّرِيقِ. عَلَيْهُمَا أَعْصَانًا مِنَ الشَّجِرِ وَفَرَشُوهَا فِي الطَّرِيقِ. عَلَيْهِمَا أَنْ السَّبِ إِلْقَالِ الْمَدِينَةُ كُلُهُا قَائِلِتَ الْمُولِقِ الْأَعْلِينَ وَالْمَدِينَ الْمُولِقِ الْمَرْيِقِ الْمَالِيَةُ الْمَوْلِقُ الْمَالِي الْمَدِينَةُ كُلُهَا قَائِلَةً: «مَنْ هذَا؟» ''فَقَالَتِ الْجُمُوعُ: «هذَا يَسُوعُ النَّيِي الْمَدِينَةُ كُلُهَا قَائِلَةً: «مَنْ هذَا؟» ''فَقَالَتِ الْجُمُوعُ: «هذَا يَسُوعُ النَّيِي الْمَدِينَةُ كُلُهَا قَائِلَةً: «مَنْ هذَا؟» ''فَقَالَتِ الْجُمُوعُ: «هذَا يَسُوعُ النَّيِي الْمَدِينَةُ كُلُهَا قَائِلَةً: «مَنْ هذَا؟» ''فَقَالَتِ الْجُمُوعُ: «هذَا يَسُوعُ النَّيِي الْمَلِيَةُ عَلَى الْمَدِينَةُ كُلُهَا قَائِلَةً: «مَنْ هذَا؟» الْقَوْلِي الْكَلِيلِ». "

بيت عنيا وبيت فاجي هما من ضواحي أورشليم فهما تحسبان أنهما من أورشليم. فهناك طريق واحد منهما إلى أورشليم. وبيت عنيا توجد على السفح الشرقي، شمال جبل الزيتون، وبيت فاجي على السفح الشرقي، جنوب جبل الزيتون،

أمّا السفح الغربي لجبل الزيتون فيقع عليه بستان جنسيماني.ونلاحظ أن قمة جبل الزيتون تحجب رؤيا أورشليم عمن هو في بيت عنيا. وقد أتى المسيح إلى بيت عنيا لوليمة سمعان الأبرص عشية يوم الأحد.

ودخل المسيح فصحنا إلى أورشليم عشية يوم ١٠نيسان، وهو اليوم الذي يحفظ فيه خروف الفصح حتى يقدم يوم ٢٠نيسان. فالمسيح دخل أورشليم في نفس اليوم الذي يختارون فيه خروف الفصح. كانت أورشليم تكتظ بالحجاج (أع٢:١-١) ويقدرهم يوسيفوس بحوالي ٢٧٠٠٠٠٠.

ونلاحظ أن الأناجيل الأربعة إهتمت بهذا الأسبوع الأخير من حياة السيد المسيح فمثلاً إنجيل متى إشتمل على الإصحاحات ٢١-٢٨ ليروي فيها ما حدث في هذا الأسبوع، أسبوع آلام السيد والذي قدَّم فيه السيد نفسه ليكون فصحنا ويعبر بنا من الظلمة إلى ملكوته الأبدي.

الآيات (مت ٢١:٢-٣):- " وَلَمَّا قَرُبُوا مِنْ أُورُشَلِيمَ وَجَاءُوا إِلَى بَيْتِ فَاجِي عِنْدَ جَبَلِ الزَّيْتُونِ، حِينَئِذٍ أَرْسَلَ يَسُوعُ تِلْمِيذَيْنِ 'قَائِلاً لَهُمَا: «إِذْهَبَا إِلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمَامَكُمَا، فَلِلْوَقْتِ تَجِدَانِ أَتَانًا مَرْبُوطَةً وَجَحْشًا مَعَهَا، فَلِلْوَقْتِ تَجِدَانِ أَتَانًا مَرْبُوطَةً وَجَحْشًا مَعَهَا، فَحُلاهُمَا وَأْتِيَاني بِهِمَا. "وَإِنْ قَالَ لَكُمَا أَحَدٌ شَيْئًا، فَقُولاً: الرَّبُّ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِمَا. فَلِلْوَقْتِ يُرْسِلُهُمَا»."

جاءوا إلى بيت فاجي= ومرقس يقول بيت فاجي وبيت عنيا.. وأنظر الرسم، ومنه نفهم أن حدود بيت عنيا وبيت فاجي مشتركة ولهما طريق واحد مشترك إلى أورشليم. وقلنا سابقاً أن بيت عنيا تعني بيت الألم والعناء. أمّا بيت فاجي فتعني بيت التين (ربما لكثرة أشجار التين فيها). ولكن التينة تشير للكنيسة التي يجتمع أفرادها في محبة، وهي في العالم في عناء (الحدود مشتركة) لكن المسيح في وسطها. يفرح بالحب الذي فيها ويشترك في ألامها ويرفعها عنها ويعزيها وهي على الأرض. أتاناً مربوطة وجحشاً معها= أمّا باقي الإنجيليين (مرقس ولوقا ويوحنا) فقد ذكروا الجحش فقط وقالوا لم يجلس عليه أحد قط. وقال معظم الأباء أن الأتان المربوطة تشير لليهود الذين كانوا مؤدّبين بالناموس مرتبطين به، خضعوا لله منذ زمان. لكنهم في تمردهم وعصيانهم مثل الحمار الذي إنحط في سلوكه ومعرفته الروحية، يحمل أحمالاً ثقيلة من نتائج خطاياه الثقيلة، والحمار حيوان دنس بحسب الشريعة. وهو من أكثر حيوانات الحمل غباءً، هكذا كان البشر قبل المسيح. أمّا الجحش فيمثل الأمم الشعب الجديد الذي لم يكن قد إستخدم للركوب من قبل، ولم يروّض لا بالناموس ولا عَرف الله، عاشوا متمردين أغبياء في وثنيتهم، لم يستخدمه الله قبل ذلك ولذلك فهم بلا مران سابق وبلا خبرات روحية. (مر ١٤:٤١). أتان = أنثى الحمار. جحش = حمار صغير.

ومتى وحده لأنه كتب لليهود أشار للأتان والجحش، أمّا باقي الإنجيليين فلأنهم كتبوا للأمم أشاروا فقط للجحش. ربما ركب المسيح على الأتان فترة من الوقت، وعلى الجحش فترة أخرى ليريح الجحش. لكن الإنجيليين الثلاثة يشيروا لبدء دخول الإيمان للأمم.

ونلاحظ في (رؤ ٢:٢) أن المسيح ظهر راكباً على فرس أبيض يشير لنا نحن المؤمنين. فالمسيح يقودنا في معركة ضد إبليس وخرج غالباً ولكي يغلب فينا. حينئذ أرسل يسوع تلميذين= رمز لمن أرسلهم المسيح من تلاميذه إلى اليهود والأمم. قولا الرب محتاج إليهما= هذه تشير لأن الله يريد أن الجميع يخلصون (يهوداً وأمم). ولاحظ أنه لم يقل ربك محتاج أو ربنا محتاج بل الرب محتاج فهو رب البشرية كلها، وأتى من أجل كل البشرية. وهو هنا يتطلع إلى البشرية ليس في تعال بل كمن هو محتاج إلى الجميع، يطلب قلوبنا مسكناً له وحياتنا مركبة سماوية تحمله. فحلاهما= هذه هي فائدة الكرازة التي قام بها التلاميذ في العالم، أن يؤمن العالم فَيُحَلُ من رباطات خطيته (يو ٢٢:٢٠، ٢٣) التي كان يحملها كما يحمل الحمار الأثقال على ظهره. الكنيسة تحل أولادها من رباطات الخطية ليملك عليها المسيح ويقودها لكن كفرس في معركة ضد الشيطان.

ونلاحظ أن المسيح لم يدخل أورشليم ولا مرّة، ولا أي مدينة أخرى في موكب مهيب بهذه الصورة سوى هذه المرة لإعلان سروره بالصليب، وهو قبل هذا الموكب فهو حسبه موكبه كملك يملك بالصليب. ويوحنا وحده الذي أشار لهتاف الجماهير بقولهم ملك إسرائيل. ونلاحظ أن المسيح لم يدخل كالقادة العسكريين على حصان ، فمملكته ليست من هذا العالم، ويرفض مظاهر العظمة العالمية والتفاخر العالمي. ويطلب فقط مكاناً في القلوب، يحمل عنها خطاياها التي تئن من ثقلها (كالحمار) فترد له جميله بأن تسكنه في قلبها (مز ٢٢:٧٣، ٣٢) فيحولها لمركبة سماوية (مز ١٠:١٨) إن قال لكما أحد شيئاً = غالباً كان صاحب الحمار من تلاميذ المسيح الذين آمنوا به سراً.

الآيات (مت ٢١ : ٢ - ٥): - " فَكَانَ هذَا كُلُّهُ لِكَيْ يَتِمَّ مَا قِيلَ بِالنَّبِيِّ الْقَائِلِ: " «قُولُوا لابْنَةِ صِهْيَوْنَ: هُوذَا مَلِكُكِ يَتِمَّ مَا قِيلَ بِالنَّبِيِّ الْقَائِلِ: " «قُولُوا لابْنَةِ صِهْيَوْنَ: هُوذَا مَلِكُكِ يَاتِي وَدِيعًا، رَاكِبًا عَلَى أَتَانِ وَجَحْشِ ابْنِ أَتَانِ»."

إبنة صهيون= أي سكان أورشليم (أش١٠٦٢+ زك٩:٩) والإقتباس تماماً من السبعينية. يأتيك وديعاً = حتى لا يهابوه بل يحبوه لذلك دخل راكباً أتان ولم يركب حصان في موكب مهيب كقائد عسكري. ولكنه الآن يركب حصان، فرس أبيض الذي هو أنا وأنت ليحارب إبليس ويغلب. ومن الذي يغلب إلاّ الذي دخل المسيح قلبه وملك عليه، فدخول المسيح أورشليم يشير لدخوله قلوبنا.

الآيات (مت ٢ : ٢ - ٨): - " فَذَهَبَ التَّلْمِيذَانِ وَفَعَلاَ كَمَا أَمَرَهُمَا يَسُوعُ، 'وَأَتَيَا بِالأَتَانِ وَالْجَحْشِ، وَوَضَعَا عَلَيْهِمَا ثِيَابَهُمَ فِي الطَّرِيقِ. وَآخَرُونَ قَطَعُوا أَغْصَانًا مِنَ الشَّجَرِ وَفَرَشُوهَا فَي الطَّرِيقِ. وَآخَرُونَ قَطَعُوا أَغْصَانًا مِنَ الشَّجَرِ وَفَرَشُوهَا فِي الطَّرِيقِ. "

فرش الثياب هي عادة شرقية دليل إحترام الملوك عند دخولهم للمدن علامة الخضوع وتسليم القلب. ونحن فلنطرح أغلى مالدينا تحت قدميه. فما حدث يعني أنهم يقبلونه ملكاً عليهم، أو يملكونه عليهم. وإستخدامهم لأغصان الأشجار (غالباً شجر الزيتون) مع سعف النخيل يشير للنصرة (نصرة على الخطية) مع السلام. فالنخل يشير بسعفه للنصرة والغلبة (رؤ ٧:٩). والأغصان تشير للسلام (حمامة نوح عادت بغصن زيتون) وهذا ما كان اليهود يفعلونه وهم يحتقلون بعيد المظال، عيد الأفراح الحقيقية وهذا يدل على فرح الشعب بالمسيح الذي يدخل أورشليم. وكل من يملك المسيح على قلبه يغلب ويفرح. وفرش الأرض بالخضرة هو رمز للخير الذي يتوقعونه حين يملك المسيح.

آية (مت ٢ : ٩ : ٢): - " وَالْجُمُوعُ الَّذِينَ تَقَدَّمُوا وَالَّذِينَ تَبِعُوا كَانُوا يَصْرَخُونَ قَائِلِينَ: «أُوصَنَّا لابْنِ دَاوُدَ! مُبَارَكُ الآتِي باسْمِ الرَّبِّ! أُوصَنَّا فِي الأَعَالِي!». "

إستعمل البشيرون عبارات مختلفة ولكن هذا يعني أن البعض كان يقول هذا والبعض الآخر كان يقول تلك. وكل إنجيلي إنتقى مما قيل ما يتناسب مع إنجيله. أمّا تسابيحهم فتركزت في كلمة أوصنا نطق أرامي معناه خلصنا

فهي مأخوذة من هوشعنا بمعنى الخلاص أي يا رب خلص (هو من يهوه)، فالفرح كان بالمسيح المخلص وغالباً هم فهموا الخلاص أن المسيح سيملك عليهم أرضياً ويخلصهم من الرومان. وهذه التسبحة (أوصنا....) مأخوذة من مزمور (١١٨).

الجموع الذين تقدموا والذين تبعوا= طبعاً هذه تشير لأن بعض الجموع تقدموا الموكب وبعض الجموع ساروا وراء الموكب. ولكنها تشير لمن آمن بالله وعاشوا قبل مجيء المسيح من القديسين، ولمن آمن بالمسيح بعد مجيئه. فالكل إستفاد بالخلاص الذي قدَّمه المسيح. الكل في موكب النصرة. لذلك فالمسيح نزل إلى الجحيم من قبَلُ الصليب ليفتحه ويخرج القديسين الذين كانوا فيه ويأخذهم إلى الفردوس. فالمسيح هو مخلص كل العالم. أوصنا لإبن داود = إشارة لناسوت المسيح وتجسده. أوصنا في الأعالي = فهو الذي أتى من السماء وسيذهب للسماء .. (يو ١٣:٣). ولاحظ أن متى الذي يتكلم عن المسيح إبن داود يشير لهذا بقوله أوصنا لإبن داود فهو تجسد ليرفعنا فيه للأعالى = أوصنا في الأعالى.

الآيات (مت ٢١٠:٢١-١١): - " ' وَلَمَّا دَخَلَ أُورُشَلِيمَ ارْبَجَّتِ الْمَدِينَةُ كُلُّهَا قَائِلَةً: «مَنْ هذَا؟» ' ' فَقَالَتِ الْجُمُوعُ: «هذَا يَسُوعُ النَّبِيُّ الَّذِي مِنْ نَاصِرَةِ الْجَلِيلِ»."

سكان المدينة لم يعرفوه. ولكن من سمع عنه وعمل معه معجزات قد عرفوه. وهؤلاء كان أغلبيتهم من الجليليين الذين هم في وسط الجموع. وكل من دخل المسيح قلبه يرتج قلبه فيطرد من داخله كل خطايا تمنعه من الفرح بالمسيح المخلص ويبدأ في التعرف عليه. لقد خطط المسيح دخوله أورشليم في هذا الموكب المهيب ليعلن أنه ملك ولكن على القلوب وكجزء من تدبير صلبه يوم الفصح (الجمعة). فهو بهذا أثار اليهود ضده فهو دخل كملك ظافر، المسيا الآتي لخلاص شعبه (فهو ملك بصليبه).

الآيات (مر ١٠:١-١١):-" وَلَمَّا قَرْبُوا مِنْ أُورُشَلِيمَ إِلَى بَيْتِ فَاجِي وَبَيْتِ عَنْيًا، عِنْدَ جَبَلِ الزَّيْتُونِ، أَرْسَلَ الثَّنْيْنِ مِنْ تَلاَمِيذِهِ، 'وَقَالَ لَهُمَا: «اذْهَبَا إِلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمَامَكُمَا، فَلِلْوَقْتِ وَأَنْتُمَا دَاخِلاَنِ إِلَيْهَا تَحِدَانِ جَحْشًا مَرْبُوطًا لَمْ يَجْلِسْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ. فَحُلاَّهُ وَأْتِيَا بِهِ. 'وَإِنْ قَالَ لَكُمَا أَحَدٌ: لِمَاذَا تَفْعَلاَنِ هذَا؟ فَقُولاً: الرَّبُ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ. فَلِلْوَقْتِ يُرْسِلُهُ إِلَى هُنَاكَ: «مَاذَا تَفْعَلاَنِ، تَحُلاَنِ الْجَحْشَ مَرْبُوطًا عِنْدَ الْبَابِ خَارِجًا عَلَى الطَّرِيقِ، فَحَلاَهُ، 'فَقَالاَ لَهُمْ كَمَا أَوْصَى يَسُوعُ. فَتَرَكُوهُمَا. 'فَقَالاَ لِهُمْ كَمَا أَوْصَى يَسُوعُ. فَتَرَكُوهُمَا. 'فَقَالاَ لَهُمْ كَمَا أَوْصَى يَسُوعُ. فَتَرَكُوهُمَا. 'فَقَالَ لِلْهُمْ كَمَا أَوْصَى يَسُوعُ. فَيَ الطَّرِيقِ. وَإَنْفَيْتُ عَلْمُ لَيْهُ فِي الطَّرِيقِ. وَأَنْفَيْ عَلْمَ لَكُوهُ مَنَاكَةُ أَلِينَا مِنْ الثَّيْعِ بِاسْمِ الرَّبِ إِلْمُ عَلْمَا عَنْ الثَّيْقِ عَلْمَانَعُ أَلِينَا مَعْ الأَلْفِقْتُ قَدْ أَمْسَى، خَرَجَ إِلَى بَيْتِ عَنْيَا مَعَ الاثْنَىٰ عَشَرَ. وَلَى الْوَقْتُ قَدْ أَمْسَى، خَرَجَ إِلَى بَيْتِ عَنْيَا مَعَ الاثْنَىٰ عَشَرَ. وَلَمْ الْمُقْتُ وَلَهُ إِلَى كُلُّ شَنَيْءٍ إِذْ كَانَ الْوَقْتُ قَدْ أَمْسَى، خَرَجَ إِلَى بَيْتِ عَنْيَا مَعَ الاثْنَىٰ عَشَرَ.

إنجيل مرقس كله ١٦ إصحاح، إستغرق ١٠إصحاحات منهم  $\frac{7}{7}$  سنة من حياة المسيح على الأرض و ٦ إصحاحات لأسبوع الآلام (١١-١٦). ممّا يشير لأن مركز الثقل في خدمة المسيح كانت آلامه وفداؤه للبشرية أكثر مما هي تعاليمه لذلك تصلي الكنيسة "بموتك يا رب نبشر" وكانت كرازة التلاميذ محورها صلب المسيح وموته وقيامته. ونلاحظ أن زيارة المسيح لأورشليم هي إفتقاده الأخير لهذه المدينة حتى تكون بلا عذر.

### آية (مر ١١:٤): - " ثُفَمَضَيَا وَوَجَدَا الْجَحْشَ مَرْبُوطًا عِنْدَ الْبَابِ خَارِجًا عَلَى الطَّريق، فَحَلَّهُ. "

وجدا الجحش مربوطاً عند الباب خارجاً على الطريق= هذا أحسن وصف لحال الأمم. فهم مشبهون بالجحشن لم يتمرن ولم يخضع لناموس الله وشريعته من قبل، يعيشون في وثنيتهم وخطاياهم في غباوة كالجحش، خطيتهم أفقدتهم حكمتهم. مربوطين برباطات خطاياهم وشهواتهم. خارجاً عن رعوية الله كالإبن الضال الذي ترك بيت أبيه فصار على الطريق بلا حماية من أبيه ليس من يضمه ولا من يهتم به. ولكن المسيح إهتم بهذا الإبن الضال وأتى ليحله من رباطاته وأرسل تلاميذه ليحلوه.

# الآيات (مر ٧:١١-٨):- " فَأَتَيَا بِالْجَحْشِ إِلَى يَسُوعَ، وَأَلْقَيَا عَلَيْهِ ثِيَابَهُمَا فَجَلَسَ عَلَيْهِ مُ وَكَثِيرُونَ فَرَشُولا ثِيَابَهُمُ فِي الطَّريق. " ثَيَابَهُمْ فِي الطَّريق. "

إلقاء الثياب رمز للخضوع، فهل نخضع أجسادنا للمسيح عوضاً عن الشهوات الدنسة. ونلاحظ أن الشهداء فرشوا أجسادهم خلال قبولهم سفك دمائهم من أجل الإيمان كطريق يسلك عليه الرب ليدخل قلوب الوثنيين. والنساك فرشوا أجسادهم بنسكهم فصارت حياتهم طريقاً يسير عليه الرب لقلوب الناس. وهكذا كل خادم يخدم الله ويتألم ويتعب. وعلى كل منّا أن يطرح عند قدمي المسيح إنسانه العتيق فيدخل المسيح لقلوبنا منتصراً. ويعطي لنا الرب مسكناً في السماء، مسكن أبدي (٢كو ٥: ١ + مز ١٤٠٨ - ٢٢).

### آية (مر ١٠:١١):- ' مُبَارَكَةٌ مَمْلْكَةُ أَبِينَا دَاوُدَ الآتِيَةُ بِاسْمِ الرَّبِّ! أُوصَنَّا فِي الأَعَالِي!». "

أوصنا في الأعالي= هنا نرى موكب المسيا الموعود، كلنا فيه وهو رأس هذا الجسد المنطلق للسماء. ومرقس الذي يكتب للرومان أصحاب أكبر مملكة في العالم، يقول لهم أن المسيح أتى ليؤسس مملكة بإسم الرب فهي ليست من إرادة إنسان كمملكة الرومان.

الآيات (لو ١٩٠١ - ٢٨ - ١٠): - " ^ وَلَمَّا قَالَ هذَا تَقَدَّمَ صَاعِدًا إِلَى أُورُشَلِيمَ. ' وَإِذْ قَرُبَ مِنْ بَيْتِ فَاحِي وَبَيْتِ عَنْيَا، عِنْدَ الْجَبَلِ الَّذِي يُدْعَى جَبَلَ الزَّيْتُونِ، أَرْسَلَ اثْنَيْنِ مِنْ تَلاَمِيذِهِ " قَائِلاً: «إِذْهَبَا إِلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمَامَكُمَا، وَحِينَ عَنْدَ الْجَبَلِ الَّذِي يُدْعَى جَبَلَ الزَّيْتُونِ، أَرْسَلَ اثْنَيْنِ مِنْ تَلاَمِيذِهِ " قَائِلاً: «إِذْهَبَا إِلَى الْقَرْيَةِ النَّتِي أَمَامَكُمَا أَحَدٌ: لِمَاذَا تَدُلاَنِهَا تَجِدَانِ جَحْشًا مَرْبُوطًا لَمْ يَجْلِسْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ قَطُّ. فَحُلاَهُ وَأَتِيَا بِهِ. ' آوَإِنْ سَأَلَكُمَا أَحَدٌ: لِمَاذَا تَحُلاَنِهِ؟ فَقُولاَ لَهُ هَكَذَا: إِنَّ الرَّبُّ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ». ' "فَمَضَى الْمُرْسَلانِ وَوَجَدَا كَمَا قَالَ لَهُمَا. " وَفِيمَا هُمَا يَحُلانِ الْجَحْشَ؟» ' "فَقَالاً: «الرَّبُّ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ». " وَأَتَيَا بِهِ إِلَى يَسُوعَ، الْجَحْشَ ؟» ' "فَقَالاً: «الرَّبُ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ». " وَأَتَيَا بِهِ إِلَى يَسُوعَ،

وَطَرَحَا ثِيَابَهُمَا عَلَى الْجَحْشِ، وَأَرْكَبَا يَسُوعَ. "وَفِيمَا هُوَ سَائِرٌ فَرَشُوا ثِيَابَهُمْ فِي الطَّرِيقِ. "وَلَمَّا قَرُبَ عِنْدَ مُنْحَدَرِ جَبَلِ الزَّيْتُونِ، ابْتَدَأَ كُلُّ جُمْهُورِ التَّلاَمِيذِ يَفْرَحُونَ وَيُسَبِّحُونَ اللهَ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ، لأَجْلِ جَمِيعِ الْقُوَّاتِ الَّتِي مُنْ النَّقُولِ النَّالِينَ: «مُبَارَكُ الْمَلِكُ الآتِي بِاسْمِ الرَّبِّ! سَلاَمٌ فِي السَّمَاءِ وَمَجْدٌ فِي الأَعالِي!». "وَأَمَّا بَعْضُ الْفَرِيسِيِّينَ مِنَ الْجَمْعِ فَقَالُوا لَهُ: «يَا مُعَلِّمُ، انْتَهِرْ تَلاَمِيذَكَ!». "فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ: «أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّهُ إِنْ سَكَتَ هُؤُلاءِ فَالْحِجَارَةُ تَصْرُخُ!».

آية (لو ٣٠:١٩): - "' "قَائِلاً: «إِذْهَبَا إِلَى الْقَرْيَةِ النَّتِي أَمَامَكُمَا، وَحِينَ تَدْخُلاَثِهَا تَجِدَانِ جَحْشًا مَرْبُوطًا لَمْ يَجْلِسْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ قَطُّ. فَحُلاَهُ وَأْتِيَا بِهِ. "

المسيح أتى ليقوم هو بكل العمل الفدائي ولكنه في محبته أراد أن يكون لكل واحد دور وخدمة. فالتلميذين يذهبان ويحضران الجحش، وصاحب الجحش يعطيه للسيد. ونلاحظ أن من يرسله المسيح لخدمة فهو يهيئ له النجاح فيها. ونلاحظ هنا عدم إعتراض صاحب الجحش.

الآيات (لو ١٩٠١-٣٧): " " وَإِمَّا قُرِبَ عِنْدَ مَنْحَدَرِ جَبَلِ الرَّيْتُونِ، ابْتَدَاَ كُلُّ جُمْهُورِ التَّلَامِيذِ يَفْرَجُونَ وَيُسْبَحُونَ اللهِ بِسَمْ الْتَالِي بِسَمْ الْوَبِّ الْمَلِي الْمَعْمِ فَقَالُوا لَهُ: «مُبَارَكُ الْمَلِكُ الْآتِي بِاسْمُ الرَّبِ السَمَاعِ وَمَجْدٌ فِي الأَعَالِي!». " وَأَمَّا بَغْضُ الْفَرِيسِيِّينَ مِنَ الْجَمْعِ فَقَالُوا لَهُ: «مَارَكُ الْمَلِكُ الْمَلِكُ الْمَلِكُ السَماع وَمَجِدٌ فِي الأَعالَي = قارن هذه التسبحة بتسبحة الملائكة يوم ميلاد المسيح "المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام على الأرض هذا ما الأعالي وعلى الأرض السلام على الأرض هذا ما يقوله الملائكة. بينما يقول البشر سلام في السماء. فالملائكة فرحت بالسلام الذي صنعه المسبح على الأرض، أمّا البشر فيفرحون بالسلام الذي على الأرض ويتطلعون بفرح للسلام الذي سيحصلون عليه في الأعالي، فرحين بهذا السلام المعد لهم في السماء. وهكذا نتبادل شركتنا مع السمائيين. بينما نلاحظ أن أعداء ملكوت الله لا يفرحهم التسبيح ولهذا طلب الفريسيين من المسيح أن يسكتهم. ولنلاحظ أن المسيح إذ يقترب من قلوبنا (أورشليمنا الداخلية) فيتحول كل كياننا الداخلي إلى قيثارة يعزف عليها الروح القدس تسابيح فرحة. هذه التسابيح مع الأرض إذ لم يعد الله عدواً لنا ، ولا السمائيين أيضاً. أمّا المجد الذي في الأعالي فيعني إنفتاح السماء بأمجادها على الإنسان ليتمجد في الأعالي. حقاً كان الروح القدس ينطق على أفواه هؤلاء بهذه النبوات بأمجادها على الإنسان ليتمجد في الأعالي. حقاً كان الروح القدس ينطق على أفواه هؤلاء بهذه النبوات والتسابيح. القوات التي صنعها السيد المسيح خصوصاً إقامة لعازر.

ولوقا الذي يتكلم عن المسيح شفيعنا الذي صالحنا مع الله إختار القول سلام في السماء ومجد في الأعالي فالمسيح بشفاعته حملنا للسماء ليكون لنا سلام مع السماء، ومجد في الأعالي.

آية (لو ١٩:١٠): - " ' فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ: «أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّهُ إِنْ سَكَتَ هَوْلاَءِ فَالْحِجَارَةُ تَصْرُخُ!». "

من عبد الأوثان من الأمم صارت قلوبهم حجرية كأوثانهم، حتى هؤلاء آمنوا بالمسيح وسبحوه. بل يوم الصليب تحركت الحجارة وتزلزلت الأرض فعلاً.

الآيات (يو ١٢ : ١٢ – ١٩): - " ا وَفِي الْغَدِ سَمِعَ الْجَمْعُ الْكَثِيرُ الَّذِي جَاءَ إِلَى الْعِيدِ أَنَّ يَسُوعَ آتٍ إِلَى أُورُشَلِيمَ، " فَأَخَذُوا سَعُوفَ النَّخْلِ وَخَرَجُوا لِلِقَائِهِ، وَكَاثُوا يَصْرُخُونَ: «أُوصَنَّا! مُبَارَكٌ الآتِي بِاسْمِ الرَّبِّ! مَلِكُ إِسْرَائِيلَ!» " فَوَجَدَ يَسُوعُ جَحْشًا فَجَلَسَ عَلَيْهِ كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ: " ا «لاَ تَخَافِي يَا ابْنَةَ صَ هَيُونَ. هُوذَا مَلِكُكِ يَأْتِي جَالِسًا عَلَى جَحْشًا فَجَلَسَ عَلَيْهِ كَمَا هُو مَكْتُوبٌ: " ا «لاَ تَخَافِي يَا ابْنَةَ صَ هَيُونَ. هُوذَا مَلِكُكِ يَأْتِي جَالِسًا عَلَى جَحْشٍ أَتَانٍ». آ وَهِذِهِ الأُمُورُ لَمْ يَفْهَمْهَا تَلاَمِيذُهُ أَوَّلاً، وَلَكِنْ لَمَّا تَمَجَّدَ يَسُوعُ، حِيثَئِذٍ تَذَكَّرُوا أَنَّ هِذِهِ كَانَتُ عَلَى جَحْشٍ أَتَانٍ». آ وَهِذِهِ الْأُمُورُ لَمْ يَفْهَمْهَا تَلاَمِيذُهُ أَوَّلاً، وَلَكِنْ لَمَّا تَمَجَّدَ يَسُوعُ، حِيثَئِذٍ تَذَكَّرُوا أَنَّ هُذِهِ كَانَتُ مَعْتُ مَنْ الْقَبْرِ وَأَقَامَهُ مِنَ مَعْهُ يَشُهُدُ أَنَّهُ دَعَا لِعَازَرَ مِنَ الْقَبْرِ وَأَقَامَهُ مِنَ مَعْهُ يَشُهُدُ أَنَّهُ دَعَا لِعَازَرَ مِنَ الْقَبْرِ وَأَقَامَهُ مِنَ الْأَمْوَاتِ. الْإَهْ الْفَرِيسِيُونَ بَعْضُهُمْ الْذِي مَعَهُ يَشُهُدُ أَنَّهُ دَعَا لِعَازَرَ مِنَ الْقَبْرِ وَأَقَامَهُ مِنَ الْأَمْورُ الْعُرُولُ الْمُعُونَ الْمُعُمْ الْذِي مَعَهُ يَشُهُدُ أَنَّهُ دَعَا لِعَازَرَ مِنَ الْقَرِيسِيُونَ بَعْضُهُمْ الْفَرُولِ إِنَّكُمْ لاَ تَنْفَعُونَ شَيْئًا! هُوذَا الْعَالُمُ قَدْ ذَهَبَ وَرَاءَهُ!». "

الآيات (يو ۱۲: ۱۲: ۱۳): - " أوَفِي الْغَدِ سَمِعَ الْجَمْعُ الْكَثِيرُ الَّذِي جَاءَ إِلَى الْعِدِ أَنَّ يَسُوعَ آتِ إِلَى أُورُشَالِيمَ، " أَفَاخَدُوا سُعُوفَ النَّفْلِ وَخَرَجُوا لِلْقَائِهِ، وَكَاتُوا يَصْرُخُونَ: «أُوصَنَا! مُبَارَكُ الآتِي بِاسْمِ الرَّبِ السَمِ الرَّبِ السَمِ الرَّبِ السَمِ النَّيْلِ!». " وفي الغد أي يوم الأحد. إذا الوليمة كانت يوم السبت. الذين حضروا حفل العشاء أذاعوا النبأ السار أن يسوع الذي يريدونه كملك سيأتي إلى أورشليم. والجمع الذي إحتشد كان أغلبهم من الجليليين ومن الذين سمعوا بمعجزة إقامة لعازر فتحمسوا للقائه. وأمام هذا الإستقبال الحافل تأكدت مخاوف الفريسيين ورؤساء الكهنة ووقفوا ينظرون خائفين وحاقدين. وسعف النخيل هو رمز للنصرة والبهجة (لا٢٢:٠٤ و و٤٠٩). وهم رأوا أن يسوع هو المسيح خائفين وحاقدين. وسعف النخيل هو رمز للنصرة والبهجة (لا٢٣:٠٥ و وحدث المسيا الذي تتبأ عنه الأنبياء وأنه سيأتي من نسل داود ليعيد لهم الملك (صف٣:٥١ - ١٧ + لو ٢: ٢٣ – ٣٣) فهم كانوا يحلمون بإستعادة كرسي داود بل وأن يحكموا العالم كله. ونرى من (١مك٣١٠ - ٢مك ٢٤:٤) أنهم كانوا يسعف النخيل شجرة محبوبة لأنها ترتفع شامخة نحو السماء فارشة أغصانها مثل التاج كأذرع تتوسل دائماً. خضراء على الدوام تزهر وتثمر لمئات السنين (مز ١٢: ١٢ – ١٣ + نش ١٠٠ – ٨) وفيه نرى النفس المحبوبة للمسيح تشبه عنك الدوام تزهر وتثمر لمئات السنين (مز ١٢: ١٢ – ١٣ + نش ١٠٠ – ٨) وفيه نرى النفس المحبوبة للمسيح تشبه منخلة.

ويوحنا إختار قول الناس أوصنا مبارك الآتي بإسم الرب= فالمسيح أتى بقوة إلهية لخلاص الإنسان وتجديده، هو إبن الله الذي أتى ليخلقنا خلقة جديدة.

الآيات (يو١٤: ١٢-١٥):- " ' وَوَجَدَ يَسُوعُ جَحْشًا فَجَلَسَ عَلَيْهِ كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ: ° ( «لاَ تَخَافِي يَا ابْنَةَ صَهْيَوْنَ. هُوَذَا مَلِكُكِ يَأْتِي جَالِسًا عَلَى جَحْشِ أَتَانِ». "

لا تخافي = فدخول المسيح لأورشليم كان للسلام ولم يأتي ليحارب الرومان وتسيل الدماء في أورشليم لكن ليملأ القلوب سلاماً. بل ليصنع سلاماً بين السماء والأرض. وكان دخوله وديعاً هادئاً وليس كالملوك الأرضيين يصنعون حرباً ويطلبون جزية. والجحش يستعمله الفقراء وفي هذا درس لليهود المتكبرين الذين يحلمون بملك

أرضي. وفي تواضع المسيح هذا إشارة لأن أحلام اليهود في مملكة عالمية هي أوهام خاطئة. ودرس لكل من يحلم بمجد أرضى أنه يجري وراء باطل.

آية (يو ١٢ : ١٦): - " أَوَهِذِهِ الْأُمُورُ لَمْ يَفْهَمْهَا تَلاَمِيذُهُ أَوَّلاً، وَلَكِنْ لَمَّا تَمَجَّدَ يَسُوعُ، حِينَئِذٍ تَذَكَّرُوا أَنَّ هِذِهِ كَانَتْ مَكْتُوبَةً عَنْهُ، وَأَنَّهُمْ صَنْعُوا هِذِهِ لَهُ. "

لم يفهمها تلاميذه أولاً = كثيراً ما لا نفهم أعمال المسيح أولاً ولكننا من المؤكد سنفهم فيما بعد (يو ١٣: ٧). وأنهم صنعوا هذه له = أي أنهم إشتركوا في تكريم المسيح كملك، وإشتركوا في تنفيذ النبوات، فهذه عائدة على النبوات. لم يكن التلاميذ فاهمين ولا الشعب ولا الفريسيين وكم من أمور تجري في حياتنا ونحن لا نفهمها. علينا أن لا نطالب بالفهم فسيأتي يوم ونفهم. لكن علينا بالإيمان.

آية (يو ١ ؟ ١ ؟): - " أَفَقَالَ الْفَرِيسِيُّونَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: «انْظُرُوا! إِنَّكُمْ لاَ تَنْفَعُونَ شَيْئًا! هُوَذَا الْعَالَمُ قَدْ ذَهَبَ وَرَاءَهُ!». "

هذه نبوة من فم الأعداء بإيمان العالم وذهابه وراءه، ونرى غيظهم من ضياع سلطانهم. لا تنفعون شيئاً = هذه مثل "راحت عليكم". فالناس تركتهم وهذا هو ما أغاظهم.

#### شجرة التين غير المثمرة

الآيات (مر ١ ٢:١١ – ١ ١): - " ' وَفِي الْغَدِ لَمَّا خَرَجُوا مِنْ بَيْتِ عَنْيَا جَاعَ، " فَنَظَرَ شَجَرَةَ تِينٍ مِنْ بَعِيدٍ عَلَيْهَا وَرَقًا، وَاللَّهُ لَمْ يَجُدُ فِيهَا شَيْئًا. فَلَمَّا جَاءَ إِلَيْهَا لَمْ يَجِدْ شَيْئًا إِلاَّ وَرَقًا، لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَقْتَ التِّينِ. ' فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهَا: «لاَ يَكُنْ وَقْتَ التِّينِ. ' فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهَا: «لاَ يَأْكُلْ أَحَدٌ مِنْكِ ثَمَرًا بَعْدُ إِلَى الأَبْدِ!». وَكَانَ تَلاَمِيذُهُ يَسْمَعُون. "

### (مت ۲۱:۸۱۱ - ۱۹،۹ (۲۰۲۰)

الآيات (مت ١٨:٢١-٢٢):-" أوفي الصُبْحِ إِذْ كَانَ رَاجِعًا إِلَى الْمَدِينَةِ جَاعَ، 'افَنَظَرَ شَجَرَةَ تِينِ عَلَى الطَّرِيقِ، وَجَاءَ إِلَيْهَا فَلَمْ يَجِدْ فِيهَا شَيْئًا إِلاَّ وَرَقًا فَقَطْ. فَقَالَ لَهَا: «لاَ يَكُنْ مِنْكِ ثَمَرٌ بَعْدُ إِلَى الأَبَدِ!». فَيَبِسَتِ التَّيْنَةُ فِي الْحَالِ؟» الْقَلْمَا رَأَى التَّلاَمِيدُ ذلكَ تَعَجَّبُوا قَائِلِينَ: «كَيْفَ يَبِسَتِ التَّيْنَةُ فِي الْحَالِ؟» الْفَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ: «الْحَقَ أَقُولُ لَكُمْ: إِنْ كَانَ لَكُمْ إِيمَانٌ وَلاَ تَشْكُونَ، فَلاَ تَفْعَلُونَ أَمْرَ التَّيْنَةِ فَقَطْ، بَلْ إِنْ قُلْتُمْ أَيْضًا لِهِذَا الْجَبَلِ: انْتَقِلْ وَانْطَرِحْ فِي الْبَحْرِ فَيَكُونُ. الْوَكُلُ مَا تَطْلُبُونَهُ فِي الصَّلاَةِ مُؤْمِنِينَ تَنَالُونَهُ». "

الآيات (مر ٢١:١١):- "' وَفِي الصَّبَاحِ إِذْ كَانُوا مُجْتَازِينَ رَأَوْا التَّينَةَ قَدْ يَبِسَتْ مِنَ الأُصُولِ، ''فَتَذَكَّرَ بُطُرُسُ وَقَالَ لَهُ: «يَا سَيِّدِي، انْظُرْ! اَلتَّينَةُ الَّتِي لَعَنْتَهَا قَدْ يَبِسِنَتْ!» ''فَأَجَابَ يَسَنُوعُ وَقَالَ لَهُمْ : «لِيَكُنْ لَكُمْ إِيمَانُ بُطُرُسُ وَقَالَ لَهُ وَقَالَ لَهُمْ : «لِيكُنْ لَكُمْ إِيمَانُ بِاللهِ. "'لأَنِّي الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ مَنْ قَالَ لِهِذَا الْجَبَلِ: انْتَقِلْ وَانْطَرِحْ فِي الْبَحْرِ! وَلاَ يَشُكُ فِي قَلْبِهِ، بَلْ يُؤْمِنُ

أَنَّ مَا يَقُولُهُ يَكُونُ، فَمَهْمَا قَالَ يَكُونُ لَهُ. ''لِذلِكَ أَقُولُ لَكُمْ: كُلُّ مَا تَطْلُبُونَهُ حِينَمَا تُصَلُّونَ، فَآمِنُوا أَنْ تَنَالُوهُ، فَيَكُونَ لَكُمْ. ''وَمَتَى وَقَفْتُمْ تُصَلُّونَ، فَآغْفِرُوا إِنْ كَانَ لَكُمْ عَلَى أَحَدٍ شَيْءٌ، لِكَيْ يَغْفِرَ لَكُمْ أَيْضًا أَبُوكُمُ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ زَّلاَتِكُمْ. " السَّمَاوَاتِ زَّلاَتِكُمْ. ''وَإِنْ لَمْ تَغْفِرُوا أَنْتُمْ لاَ يَغْفِرْ أَبُوكُمُ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ أَيْضًا زَّلاَتِكُمْ. "

#### هناك عدة تساؤلات في موضوع التينة

هذا في الغد فما تفسير ذلك؟!

١-المسيح هنا جاع وطلب أن يأكل من شجرة تين رأى أوراقها عليها خضراء ولما لم يجد ثمراً لعنها فيبست!! والسؤال هل هذا الموقف يمكن تفسيره بطريقة بسيطة؟ وهل المسيح الذي صام من قبل ٤٠ يوماً ورفض أن يطلب من الآب أن يُحوِّل له الحجارة خبزاً، حينما لا يجد تيناً على الشجرة يلعنها لأنه جائع.

٢- والأعجب أن الوقت ليس وقت إثمار التين (مر ١٣:١١).

من هذين السؤالين نفهم أنه لا يمكن تفسير هذه القصة إلا رمزياً. فشجرة النين تشير لإسرائيل (لو ٣٠١٦- ٩٠ هو ١٠٠٩+ يو ٢٠٠١- يه ١٦). فالمسيح لا يشبع من التين بل من الثمار الروحية المباركة التي يراها في المؤمنين (يو ١١:٥٣-٣٥). ومنها نفهم أن المسيح يفرح بإيمان البشر، هذا ما يشبعه + أش١١٠٥). وكان المسيح يتمنى أن يؤمن به اليهود فيشبع ، ولكنه كان يعلم أنهم لن يؤمنوا، فهذا ليس وقت إثمار شجرة النين المسيح لتجاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله" (يو ١ : ١٢) . والمسيح لعنها إشارة اليهودية أي إيمان اليهود، فالمسيح أي الكنيسة، ينتهي عهد قديم ليبدأ عهد جديد. لا يمكن أن تقوم مملكة السيد إلا بهدم مملكة الظلمة. ولاحظ أن لعن الأمة اليهودية كان بسبب عدم إيمانهم بالمسيح وصلبهم مملكة السيد بعد أن قدَّم لهم السيد كل إمكانيات الإثمار من ناموس وشريعة وأنبياء. لكنهم ظلً لهم الورق، أي منظراً حلواً فهم لهم طقوسهم وهيكلهم وناموسهم لكنهم للأسف بدون ثمار، والثمار التي يريدها الله هي منظراً حلواً فهم لهم طقوسهم وهيكلهم وناموسهم لكنهم للأسف بدون ثمار، والثمار التي يريدها الله هي مثل من له صورة التقوى ولكنه ينكر قوتها وهو بلا ثمر (٢تي٣:٥). وتذكرنا أوراق النين، بما فعله آدم حين غطى نفسه بأوراق تين فلم تستره، لكن الله قدًم له الحل في ذبيحة تشير لذبيحة المسيح وستره بها. وهذا عطى نفسه بأوراق تين فلم تستره، لكن الله قدًم له الحل في ذبيحة تشير لذبيحة المسيح وستره بها. وهذا يعني أن كل من يحاول أن يستر نفسه بأعمال تدين ظاهري دون ثمار إيمان داخلية ، إيمان بصليب المسيح وفدائه يكون قد فعل كآدم ولم يستر نفسه. علينا أن نعترف بخطايانا ولا نكابر كآدم فيستر المسيح علينا.

هذا يذكرنا بأن الله قال لآدم "يوم تأكل.. تموت" ولكنه عاش أكثر من ٩٠٠ سنة وبهذا نفهم أن وقت أن لعن السيد التينة إنقطع عنها تيار الحياة ولكن بدأ يظهر عليها هذا الإنحلال في غد الثلاثاء. (هذا يشبه من يقول أنه لو تم فصل التيار الكهربي عن مروحة لابد وستقف، ولكننا حين نفصل التيار تظل دائرة لمدة بسيطة ثم تقف) هكذا في موضوع آدم فهو يوم أخطأ بدأ يسرى فيه تيار الموت والإنحلال ومات بعد مدة،

ويوم لعن السيد التينة إنقطع عنها تيار الحياة وقوة الحياة في الحال. وظهر عليها علامات الموت في اليوم التالي.

وهذا ما حدث مع اليهود فهم يوم صلبوا المسيح لُعِنوا وإنقطع عنهم تيار بركة الله وحمايته وظهر هذا بعد أقل من ٤٠ سنة على يد تيطس حين خَرَّب أورشليم وهكذا كل إنسان يخطئ تسرى فيه عوامل الموت فوراً وإذا لم يقدم توبة ويتناول ليحيا، ستظهر عليه علامات الخراب سريعاً.

والعكس فمن يكون في خطيته محروماً من بركة الله فحينما يقدم توبة ستعود له هذه البركات بالتأكيد حتى وإن تأخرت (حب٣:١٧-١٨).

# آية (مت ٢١:٢١):- " ' فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ: «اَلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنْ كَانَ لَكُمْ إِيمَانٌ وَلاَ تَشُكُونَ، فَلاَ تَفْعُلُونَ أَمْرَ التّينَةِ فَقَطْ، بَلْ إِنْ قُلْتُمْ أَيْضًا لِهِذَا الْجَبَلِ: انْتَقِلْ وَانْطَرحْ فِي الْبَحْرِ فَيَكُونُ. "

لقد جفت تينة اليهود بسبب عدم إيمانهم، ولكن بإيمان الأمم إنطرح الجبل الحقيقي وإنطرح وسط بحر الأمم (أش ٢:٤٩). ونحن إن كان لنا الإيمان بالسيد المسيح سيجفف تينة إنساننا العتيق، ويدخل إلى داخلنا كما ينطرح الجبل (حياة المسيح وسلامه) في البحر (قلبنا المضطرب) ليكون خلاص لنا. بالإيمان ننعم بكل شئ في المسيح يسوع مادمنا نناله فينا، أي تكون لنا حياة المسيح فينا (غل ٢٠:٢).

وهناك معنى آخر فإن الجبل إشارة للمسيح. والبحر = إشارة للعالم الوثني المضطرب. = والمعنى فإن المسيح (الجبل) سيؤمن به العالم (البحر). وهذا ما فعله التلاميذ بعد ذلك فعلا، فهم بكرازتهم آمن الأمم (البحر) بالمسيح (الجبل). بإيمان التلاميذ وكرازتهم صار الحجر الذي قطع بغير يد جبلا كبيرا ملأ كل العالم (دانيال ٢). أي أن التلاميذ طرحوا المسيح الجبل وسط بحر الأمم، ليصير الأمم المؤمنين جبالا، وهو ثابت على رأس هذه الجبال (إش٢: ٢).

### آية (مت ٢:٢١):- "<sup>٢٢</sup> وَكُلُّ مَا تَطْلُبُونَهُ فِي الصَّلاَةِ مُؤْمِنِينَ تَنَالُونَهُ»."

فمن يطلب وهو متشكك لا يستجاب له.. ولكن إن كان لنا إيمان قدر حبة الخردل ووقفنا نصلي يستجيب الله فيزداد إيماننا، فنصلي بإيمان أكثر وحينما يستجيب يتزايد وينمو إيماننا وينزاح وينطرح جبل الشك في البحر ونصير مؤمنين فالله يداوي ويعالج عدم أو ضعف إيماننا.

#### ملاحظات على موضوع التينة:

إنتشرت وسط اليهود أيام المسيح أفكار وثنية مفادها أن هناك إله للخير وإله للشر، وفي موضوع لعن التينة نرى أن المسيح يلعن التينة وكانت المرة الأولى والوحيدة التي تخرج من فم الرب يسوع كلمات لعنة، وهو بهذا أظهر أن هناك إله واحد يجازي بالخير ويدين أيضاً ويعاقب بالشرور، هو القادر على كل شئ فهو يقيم لعازر من الأموات وهو يلعن الأمة اليهودية التي لها مظهر التدين لكنها بلا ثمر، وسيصل شرهم لأن

يصلبوه. وطالما أظهر قدرته على فعل الخير وإلحاق الشر بمن يريد، فهو كان قادراً أن يلحق الشر بصالبيه والجنود الذين أتوا ليلاً ليلقوا القبض عليه لكنه لم يُرد وسلَّم نفسه طواعية وهو القادر.

التلاميذ رأوا صباح الثلاثاء التينة يابسة وبعد دقائق سألوا المسيح عن علامات الأيام الأخيرة فقال لهم أن إحدى العلامات "أن شجرة التين يصبح ورقها أخضر، وربما نفهم هذا عن الأمة اليهودية التي ظلت في خراب حوالي ٢٠٠٠سنة وبدأت منذ سنوات تظهر كدولة مرة أخرى. (راجع مت ٢٤).

يرى الدارسون أن الجبل المتحرك يشير إلى كل ما هو صعب. وكانت اللغة المألوفة عند حاخامات اليهود وفي مدارسهم أن من يفسر نبوة أو نصاً صعباً من الكتاب أنه محرك الجبال. وكما رأينا سابقاً أن الجبل أيضاً يشير للمسيح (دا ٣٥:٢، ٤٥) وبالإيمان ينتقل المسيح إلى القلب الذي مثل البحر في إضطرابه فيسوده السلام. وينتقل إلى الأمم الذين كالبحر فيسودهم الإيمان والفرح. ولكن هناك شرطين:

١- أن نصلي ونطلب بإيمان وليس عن شك. إلى أن تكون طلبتنا وفق مشيئة الله (١٤:٥).

- أن يملأ القلب الصفح عن خطايا الآخرين ليغفر لنا الله، فالله لن يستجيب لمن يملأ قلبه الكراهية والغضب والحقد وطلب الإنتقام ، ولا من يملأ قلبه الشهوات النجسة. الله يستجيب لمن يكون قلبه طاهراً فيسكن فيه. ولاحظنا أن المسيح لعن التينة يوم الإثنين فتوقف عنها تيار الحياة فوراً ولكن علامات الموت ظهرت يوم الثلاثاء صياحاً.

### تطهير الهيكل

الآيات (مر ١١:١١، ١٥-١٩)

آية (مر ١١:١١): - " الْفَدَخَلَ يَسُوعُ أُورُشَلِيمَ وَالْهَيْكُلَ، وَلَمَّا نَظَرَ حَوْلَهُ إِلَى كُلِّ شَيْءٍ إِذْ كَانَ الْوَقْتُ قَدْ أَمْسَى، خَرَجَ إِلَى بَيْتِ عَنْيَا مَعَ الاثْنَيْ عَشَرَ. "

نظر كل شئ = هو الإله الغيور الذي لا يطيق في بيته فساداً أو شراً، بل عيناه تجولان وتفحصان كل شئ لتفرز المقدسات عن النجاسات وتطرد الأخيرة. والمسيح ينظر ويحذر ويعاتب وينذر قبل أن يمسك السوط ليؤدب ويطهر. ونلاحظ أن المسيح الوديع نراه حازماً كل الحزم مع من يفسد هيكله (١٧:٣١). ونلاحظ أننا هياكل الشه والروح القدس يسكن فينا (١٤و٣:١٠). (الوحيد الذي ذكر موضوع السوط هو يوحنا).

الآيات (مر ١١: ١٥- ١٩):-" 'وَجَاءُوا إِلَى أُورُشَلِيمَ. وَلَمَّا دَخَلَ يَسُوعُ الْهَيْكَلَ الْبَتَدَأَ يُخْرِجُ الَّذِينَ كَانُوا يَبِيعُونَ وَيَشْتَرُونَ فِي الْهَيْكَلِ، وَقَلَّبَ مَوَائِدَ الصَّيَارِفَةِ وَكَرَاسِيَّ بَاعَةِ الْحَمَامِ. ' وَلَمْ يَدَعْ أَحَدًا يَجْتَازُ الْهَيْكَلَ بِمَتَاعِ. ' وَيَشْتَرُونَ فِي الْهَيْكَلِ، وَقَلَّبَ مَوَائِدَ الصَّيَارِفَةِ وَكَرَاسِيَّ بَاعَةِ الْحَمَامِ. ' وَلَمْ يَدَعْ أَحَدًا يَجْتَازُ الْهَيْكَلَ بِمَتَاعِ. ' وَكَانَ يُعَلِّمُ وَأَنْتُمْ جَعَلْتُمُوهُ مَغَارَةَ لُصُوصٍ ». ' وَكَانَ يُعَلِّمُ وَأَنْتُمْ جَعَلْتُمُوهُ مَغَارَةَ لُصُوصٍ ». ' وَكَانَ يُعَلِّمُ وَلَوْسَاءُ الْكَهَنَةِ فَطَلَبُوا كَيْفَ يُهْلِكُونَهُ، لأَنَّهُمْ خَافُوهُ، إِذْ بُهِتَ الْجَمْعُ كُلُّهُ مِنْ تَعْلِيمِهِ. ' وَلَمَّا اللهُ مَنَاءُ الْكَهَنَةِ فَطُلَبُوا كَيْفَ يُهْلِكُونَهُ، لأَنَّهُمْ خَافُوهُ، إِذْ بُهِتَ الْجَمْعُ كُلُّهُ مِنْ تَعْلِيمِهِ. ' وَلَمَّا الْمَعْنَةِ الْمَعْنِيةِ. "

# آية (مر ١١:٥١): - " ( وَجَاءُوا إِلَى أُورُشَلِيمَ. وَلَمَّا دَخَلَ يَسنُوعُ الْهَيْكَلَ ابْتَدَأَ يُخْرِجُ الَّذِينَ كَانُوا يَبِيعُونَ وَيَشْتَرُونَ فِي الْهَيْكَلِ، وَقَلَّبَ مَوَائِدَ الصَّيَارِفَةِ وَكَرَاسِيَّ بَاعَةِ الْحَمَامِ "

نلاحظ أن المسيح بعد ذلك بأيام إستسلم لصالبيه بلا مقاومة، بينما نراه هنا يستخدم سلطانه في غضب ضد الذين أفقدوا الهيكل قدسيته. إذا هو له القدرة أن يفعل هذا مع صالبيه ولكنه بإرادته لم يفعل.

### آية (مر ١٦:١١): - "١ وَلَمْ يَدَعْ أَحَدًا يَجْتَازُ الْهَيْكَلَ بِمَتَاع. "

تحول رواق الأمم إلى سوق. وصار كل من يريد أن يعبر من المدينة إلى جبل الزيتون، عوضاً عن الدوران حول الهيكل، كان يعبر من داخل دار الأمم أو رواق الأمم، فحُرِم الأمم الأتقياء من وجود مكان لهم للصلاة في الهيكل. والمسيح منع الناس من إستخدام الهيكل كممر أو معبر.

### تعليق على الآية (مر ١٧:١١)

حين دشن سليمان بيت الله صلى أن يستجيب الله كل صلاة توجه من هذا المكان والرب قال له قد سمعت صلاتك (١مل ٣٠، ٣٠، ٣٠، ٤١، ٤٢ + ١مل ٣:٩) أما الكهنة ورؤساء الكهنة فكانوا يتاجرون ويسلبون ما استطاعوا سلبه من عطايا الناس.

# آية (مر ١٨:١١): - "<sup>١٨</sup> وَسَمِعَ الْكَتَبَةُ وَرُوَسَاءُ الْكَهَنَةِ فَطَلَبُوا كَيْفَ يُهْلِكُونَهُ، لأَنَّهُمْ خَافُوهُ، إِذْ بُهِتَ الْجَمْعُ كُلُهُ مِنْ تَعْلِيمِهِ. "

لاحظ أن قوة غربية كانت تخرج منه فخافوه ويقول البعض أن وجهه أنار. مرقس هنا هو الوحيد الذي قدم تفسيراً لماذا لم يهاجم الكهنة والجنود المسيح إذ أفسد تجارتهم وقلب موائدهم = خافوه. وطبعاً هو مرقس الذي يشير لهذا فهو يقدم المسيح القوي للرومان محبى القوة.

الآيات (مت ٢:٢١ – ١٧): - " الآوَدَخَلَ يَسُوعُ إِلَى هَيْكُلِ اللهِ وَأَخْرَجَ جَمِيعَ الَّذِينَ كَانُوا يَبِيغُونَ وَيَشْتُرُونَ فِي الْهَيْكُلِ، وَقَلَبَ مَوَائِدَ الصَّيَارِفَةِ وَكَرَاسِيَّ بَاعَةِ الْحَمَامِ " وَقَالَ لَهُمْ: «مَكْتُوبٌ: بَيْتِي بَيْتِ الصَّلاَةِ يُدْعَى. وَأَنْتُمْ اللهَيْكُلِ، وَقَلْبَ مَوَائِدَ الصَّيَارِفَةِ وَكَرَاسِيَّ بَاعَةِ الْحَمَامِ " وَقَالَ لَهُمْ: «مَكْتُوبٌ: بَيْتِي بَيْتِ الصَّلاَةِ يُدْعَى. وَأَنْتُمُ جَعَلْتُمُوهُ مَغَارَةً لُصُوصٍ! » أُوتَقَدَّمَ إِلَيْهِ عُمْيٌ وَعُرْجٌ فِي الْهَيْكُلِ فَشَفَاهُمْ. " فَلَمَّا رَأَى رُواَسَاءُ الْكَهَنَةِ وَالْكَتَبَةِ الْعَجَائِبَ النَّتِي صَنَعَ، وَالأَوْلاَدَ يَصْرَخُونَ فِي الْهَيْكُلِ وَيَقُولُونَ: «أُوصَنَا لابْنِ دَاوُدَ! »، غَضِبُوا " وَقَالُوا لَهُ: «أَتَسْمَعُ الْعَجَائِبَ النَّتِي صَنَعَ، وَالأَوْلاَدَ يَصْرَخُونَ فِي الْهَيْكُلِ وَيَقُولُونَ: «أُوصَنَا لابْنِ دَاوُدَ! »، غَضِبُوا " وَقَالُوا لَهُ: «أَتَسْمَعُ مَا يَقُولُ هَوْلاَءٍ؟ » فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ: «نَعَمْ! أَمَا قَرَأَتُمْ قَطُّ: مِنْ أَفْوَاهِ الأَطْفَالِ وَالرُضَعِ هَيَّأْتَ تَسْبِيحًا؟ ». \* اللهُ عَلَاكَ. " وَخَرَجَ خَارِجَ الْمَدِينَةِ إِلَى بَيْتِ عَنْيَا وَبَاتَ هُنَاكَ. "

في بداية خدمة السيد المسيح طهَّرَ الهيكل (يو ١٤:٢-١٧). وهنا نسمع أنه يكرر تطهير الهيكل. ولكن نلاحظ فرقاً واضحاً بين متى ومرقس في ترتيب الأحداث فالإنجيلي متى يورد القصة كأنها حدثت بعد دخول المسيح إلى أورشليم مباشرة. أما مرقس فيذكر التفاصيل بصورة دقيقة. ففي يوم الأحد، يوم الشعانين عقب

دخول السيد المسيح إلى أورشليم مساء الأحد ، إتجه مباشرة للهيكل (مر ١١:١١). ولم يفعل شيئاً سوى أنه نظر حوله إلى كل شئ. ثم نجد أن المسيح يذهب للهيكل صباحاً وفي طريقه إلى الهيكل لعن شجرة التين ثم ذهب للهيكل لنطهيره (مر ١١:١٥-١٩). ولا يوجد تناقض في هذا فمتى يكتب لليهود ويقدم لهم المسيح على أنه إبن داود الملك الذي دخل أورشليم كملك وإتجه مباشرة إلى هيكله الذى هو بيت أبيه ليطهره، هنا متى لا يهتم بالترتيب الزمني بل بالمعنى أو الهدف من دخول أورشليم ، أن يذهب المسيح كملك إلى قصره. فكل ملك يدخل إلى قصره ولكن لأن المسيح ملك سماوي، بل هو الله فقصره هو الهيكل بيت الله أبيه. أمّا مرقس فأورد القصة في مكانها الزمني ولكن بطريقة تسترعى الإنتباه فهو دخل للهيكل عقب دخوله أورشليم مباشرة كما قال متى، ولكنه لم يفعل شيئاً سوى أنه نظر كأنه يعاتب، ألم أطهر هذا المكان من قبل، وذكرت مباشرة كما قال متى، ولكنه لم يفعل شيئاً سوى أنه نظر كأنه يعاتب، ألم أطهر هذا المكان من قبل، وذكرت قصة تطهير الهيكل الأولى في (يو ٢ : ١٣ – ٢٢) ... ما الذي حدث إذن؟ وترك الهيكل ومضى. ولكنه في الغد أتى وطهرة بطريقة شديدة. وهكذا مع كل منّا قبل أن يطهر المسيح حياتنا بعنف يعاتب ويحذر ثم بتذخل بعنف.

متى يورد القصة مباشرة بعد دخول المسيح أورشليم، فمتى يريد أن يشير لملك المسيح الروحي على قلوبنا، فحين يدخل قلوبنا يطهرها ويملك عليها فهو الملك الإلهي. فإذ يدخل الرب أورشليمنا الداخلية إنما يدخل إلى مقدسه، يقوم بنفسه بتطهيره. والسوط الذي يستخدمه قد يكون صوت الروح القدس الذي يبكت على خطية وقد يكون بعض التجارب والآلام. (ونلاحظ أن الوحيد الذي أشار لموضوع السوط هو يوحنا إصحاح ٢).

آية (مت ٢:٢١):- " ' وَدَخَلَ يَسنُوعُ إِلَى هَيْكَلِ اللهِ وَأَخْرَجَ جَمِيعَ الَّذِينَ كَاثُوا يَبِيعُونَ وَيَشْتَرُونَ فِي الْهَيْكَلِ، وَقَلَبَ مَوَائِدَ الصَّيَارِفَةِ وَكَرَامِبِيَّ بَاعَةِ الْحَمَامِ. "

يبيعون ويشترون = كانت هناك أماكن مخصصة لتغيير العملة ليدفع منها العابدين الجزية (ضريبة نصف الشاقل المقررة على كل يهودي. والشاقل هو العملة اليهودية وهي بدون صُور )، ولما كان أناس يهود يأتون من كل العالم ومعهم عملاتهم كان لابد من تغييرها بالعملة المحلية. وكانوا يبيعون الطيور لتقديمها كذبائح. ولكن الموضوع تطور ليصير تجارة تدر عائداً ضخماً على حنان وقيافا بل أن المكان الذي كان مخصصاً لصلاة الأتقياء من الأمم خصصوه للتجارة. ويرى البعض أنهم كانوا يقدمون قروض في مقابل هدايا عينية إذ أن الربا ممنوع. بل صاروا يتاجرون في كل شئ في الهيكل. والأسوأ من كل هذا الغش والسرقات التي صنع منها رؤساء الكهنة ثروات ضخمة.

آية (مت ١٣:٢١):- " أَوَقَالَ لَهُمْ: «مَكْتُوبٌ: بَيْتِي بَيْتَ الصَّلاَةِ يُدْعَى. وَأَنْتُمْ جَعَلْتُمُوهُ مَغَارَةَ لُصُوصٍ!». " (إش٥٥:٧+ إر١١:٧+ امل٤٩:٨+ نح١١:١١).

آية (مت ٢١: ١٤): - " أُوتَقَدَّمَ إِلَيْهِ عُمْيٌ وَعُرْجٌ فِي الْهَيْكُلِ فَشَفَاهُمْ. " هذا هو المسيح الذي أتى ليشفى ويطهر ليُعِدَّنا للملكوت السماوي.

# آية (مت ٢١:٥١): - " ' فَلَمَّا رَأَى رُوَّسَاءُ الْكَهَنَةِ وَالْكَتَبَةِ الْعَجَائِبَ الَّتِي صَنَعَ، وَالأَوْلاَدَ يَصْرَخُونَ فِي الْهَيْكَلِ وَيَقُولُونَ: «أُوصَنَّا لابْن دَاوُدَ!»، غَضِبُوا. "

عجيب أن يصنع السيد المسيح ما فعله في الهيكل وهو شخص وحيد منبوذ بلا إعتبار، مكروه من رؤساء الكهنة والكهنة، بل هو في قلبه لموائد باعة الحمام والصيارفة يهاجم مصالح رؤساء الكهنة المادية وشاهدوا دمار مكاسبهم. ولكن يبدو أن جلالاً إلهياً كان يبدو على ملامحه ونظراته أرعبتهم فسكتوا، ولم يستطيعوا أن يفعلوا شيئاً سوى أنهم غضبوا. وفي المقابل اكتشف الأطفال في براءتهم حلاوة وجهه ففرحوا به وسبحوا، أمّا من أعمتهم شهوات قلوبهم فرأوا فيه إنساناً مُضِّلاً للشعب. والأطفال لم يفهموا ما يقولونه لكنهم كانوا يرددون ما سمعوه من الكبار بالأمس = أوصنا لإبن داود. الأطفال الذين بلا معرفة إنفتح قلبهم وسبحوا أمّا دارسي النبوات فإنغلق قلبهم وعيونهم فلم يروا. والذي يريد أن يعرف كيف يسبح عليه أن يرجع ويصير مثل الأطفال في بساطتهم وبراءتهم وتصديقهم لما يسمعونه.

# آية (مت ١٦:٢١):- "أوقَالُوا لَهُ: «أَتَسْمَعُ مَا يَقُولُ هِوُلاَءِ؟» فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ: «نَعَمْ! أَمَا قَرَأْتُمْ قَطُّ: مِنْ أَفْوَاهِ الطَّفْالِ وَالرُّضَّع هَيَّاْتَ تَسْبِيحًا؟»."

(مز ٢:٨) أما الحكماء في أعين أنفسهم كالفريسيين فستكون لهم النبوات مجرد معلومات غير مفرحة ولا معزية.

الآيات (لو ١٩:١٩): - " \* وَلَمَّا دَخَلَ الْهَيْكَلَ ابْتَدَأَ يُخْرِجُ الَّذِينَ كَانُوا يَبِيعُونَ وَيَشْتَرُونَ فِيهِ " قَائِلاً لَهُمْ: «مَكْتُوبٌ: إِنَّ بَيْتِي بَيْتُ الصَّلاَةِ. وَأَنْتُمْ جَعَلْتُمُوهُ مَغَارَةً لُصُوصٍ!». " وَكَانَ يُعَلِّمُ كُلَّ يَوْمٍ فِي الْهَيْكَلِ، وَكَانَ لُهُمْ: «مَكْتُوبٌ: إِنَّ بَيْتِي بَيْتُ الصَّلاَةِ. وَأَنْتُمْ جَعَلْتُمُوهُ مَغَارَةً لُصُوصٍ!». " وَكَانَ يُعَلِّمُ كُلَّ يَوْمٍ فِي الْهَيْكَلِ، وَكَانَ رُوسَاءُ الْكَهَنَةِ وَالْكَتَبَةُ مَعَ وُجُوهِ الشَّعْبِ يَطْلُبُونَ أَنْ يُهْلِكُوهُ، " وَلَمْ يَجِدُوا مَا يَفْعَلُونَ، لأَنَّ الشَّعْبَ كُلَّهُ كَانَ مُتَعَلِّقًا بِهِ يَسْمَعُ مِنْهُ. "

لاحظ أن عمل التطهير يشمل عملين [١] عمل سلبي فيه طرد الرب الباعة وطهر الهيكل [٢] عمل إيجابي قام فيه الرب بالتعليم.

مغارة لصوص = تاجر الكهنة ورؤساء الكهنة داخل الهيكل بالغش فاغتنوا جدا . فكان الكهنة يفحصون الخراف التى يقدم منها ذبائح فى الهيكل ويختموا ما يجدونه بلا عيب (يو 7 : ٢٧) ويرسلونه للرعاة المتبدين (لو ٢:٨) الذين يرعون هذه الخراف المختومة . ومن يريد ان يقدم ذبيحة يذهب ليشترى منهم ويأخذه للهيكل. فيفحصه الكهنة ثانية ويَدَّعون أن به عيب ، ويدفعون للرجل ثمن بخس ويشترونه منه . ويعود الرجل ليشترى خروفا آخر . وهكذا وبمثل هذه اللصوصية اغتنوا جدا .

### تعليق على شجرة التين وتطهير الهيكل

يوم الإثنين صباحا خرج الرب من بيت عنيا متوجها إلى أورشليم، وجاع ورأى شجرة تين أوراقها خضراء ممتدة ولم يجد بها ثمر. وحقا لم يكن الوقت وقت إثمار التين، ولكن في فلسطين يظهر الثمر قبل الأوراق. وعادة يوجد

على شجر التين بعض من الثمار المتبقية من الموسم الماضى وصالحة للأكل ويستعملها المارة أو العاملين مع خبز عندما يشعرون بالجوع. وتقول المشناة أن التين غير الناضج يبدأون أكله حينما يتغير لونه إلى اللون الأحمر. ولكن الرب لم يجد على الشجرة العقيمة غير المثمرة لا ثمار قديمة ولا ثمار جديدة فلعنها. هذه التينة هي التي قال عنها الرب مَثَلُ التينة غير المثمرة المزمع أن يقتلعها. شجرة التين هذه كانت رمزا لإسرائيل التي أتى إليها الرب يسوع فوجدها أمة مزدهرة ولكن بلا ثمر كهذه الشجرة، أوراق بلا ثمار. فشابهت أبوينا الأولين حينما تغطيا بأوراق التين. وهذا ما جعل الرب يبكى على أورشليم في اليوم السابق عند دخوله إليها إذ رأى ما سيفعل بها. وتعجب التلاميذ حينما رأوا الشجرة قد جفت. وكان تعليق الرب "إن قلتم لهذا الجبل بإيمان إنتقل فسينتقل". وكان هذا مثلا يستخدمه الربيين كمبالغة على عمل الشئ المستحيل، ولكن الرب إستخدمه هنا للتدليل على أن الصلاة بإيمان تصنع المعجزات. وكانوا يقولون هذا المثل على الرابي الذي يستطيع حل مشكلة كبيرة في تفسير الناموس. ووضع الرب شرطا آخر غير الإيمان لإستجابة الصلاة وهو أن نغفر للآخرين. وكان في تفسير الناموس. ووضع الرب شرطا آخر غير الإيمان لإستجابة الصلاة وهو أن نغفر للآخرين. وكان التلاميذ في إحتياج لهذا الدرس بسبب ما سيقابلونه في المستقبل من صعوبات.

ثم توجه الرب إلى الهيكل ثانية ليطهره. وهذه المرة لم يسأله الفريسيين وغيرهم أن يعطيهم علامة فهم كانوا قد إتخذوا قرارهم بقتل المسيح (يو ٢ : ١٨ + يو ٧ : ٢٥ + يو ١١ : ٤٩ ، ٥٣). ولكنهم خافوا من جموع الجليليين المحيطين به.

ووسط كراهية اليهود للرب نجد الأطفال يسبحونه فهم في براءتهم رأوا وجهه المضئ.

كان تطهير الرب للهيكل في المرة الأولى (يو ٢) للتعليم والإنذار ولكن الآن وهو في نهاية خدمته على الأرض يعتبر هذا التطهير رمزا لحكم الدينونة على إسرائيل وهذا هو نفس معنى شجرة التين التي لعنها الرب.

#### سؤال الرؤساء عن سلطان يسوع

الآيات (مر ٢٠:١١):-" \وَجَاءُوا أَيْضًا إِلَى أُورُشَلِيمَ. وَفِيمَا هُوَ يَمْشِي فِي الْهَيْكَلِ، أَقْبَلَ إِلَيْهِ رُوَسَاءُ الْكَهَنَةِ وَالْكَبَةُ وَالشَّيُوخُ، ^ وَقَالُوا لَهُ: «بِأَيِّ سُلُطَانٍ تَفْعَلُ هذَا؟ وَمَنْ أَعْطَاكَ هذَا السُلُطَانَ حَتَّى تَفْعَلَ هذَا؟ الْكَهَنَةِ وَالْكَبَةُ وَالْشَيُوخُ، أَوقَالُوا لَهُ: «بِأَيِّ سُلُطَانٍ أَفْعَلُ هذَا السُلُطَانِ أَفْعَلُ هذَا السُلُطَانِ أَفْعَلُ هذَا الْمَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ: «وَأَنَا أَيْضًا أَسْأَلُكُمْ كَلِمَةً وَاحِدَةً. أَحِيبُونِي». وَأَقُولَ لَكُمْ بِأَيِّ سُلُطَانٍ أَفْعَلُ هذَا الْمَعْمُودِيَّةُ يُوحَنَّا: مِنَ السَّمَاءِ كَانَتُ أَمْ مِنَ النَّاسِ؟ أَجِيبُونِي». '"فَقَكَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ قَائِلِينَ: «إِنْ قُلْنَا: مِنَ السَّمَاءِ كَانَتُ أَمْ مِنَ النَّاسِ؟ أَجِيبُونِي». '"فَقَكَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ قَائِلِينَ: «إِنْ قُلْنَا: مِنَ السَّمَاءِ كَانَتُ أَمْ مِنَ النَّاسِ؟ أَجِيبُونِي». '"فَقَكَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ قَائِلِينَ: «إِنْ قُلْنَا: مِنَ السَّمَاءِ، يَقُولُ: فَلِمَاذَا لَمْ تُؤْمِنُوا بِهِ؟ '"وَإِنْ قُلْنَا: مِنَ النَّاسِ». فَخَافُوا الشَّعْبَ. لأَنَّ يُوحَنَّا كَانَ عِنْدَ الْجَمِيعِ أَنَّهُ اللَّهُ مِنَ النَّاسِ». فَخَافُوا الشَّعْبَ. لأَنَ يُوحَنَّا كَانَ عِنْدَ الْجَمِيعِ أَنَّهُ بِأَي سُلُطَانٍ أَفْعُلُ اللَّهُ مِنَوا لِهِ؟ "وَإِنْ قُلْلُوا لِيَسُوع: «لاَ نَعْلَمُ». فَأَجَابُ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ: «وَلاَ أَنَا أَقُولُ لَكُمْ بِأَيِ سُلُطَانٍ أَفْعُلُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَلْكُمْ بِأَي سُلُوعُ وَقَالَ لَهُمْ: «وَلاَ أَنَا أَقُولُ لَكُمْ بِأَي سُلُطَانٍ أَفْعُلُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْفِي الْفُلُولُ لَلْهُ اللَّهُ الْفُلُلُ لَا أَلُولُ لَلْهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْفُلُ اللَّهُ الْولِلُ لَلْفُلُولُ اللْفُلُولُ لَلْهُ اللَّلُ الْمُلْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّالُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْفُلُولُ اللَّهُ الْفُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْفُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِهُ الْفُلُولُ اللَّهُ الْمُلْفُلُلُ اللْفُلُولُ اللَّهُ الْفُلُولُ اللَّهُ الْمُلْلُولُ اللَّهُ الْمُ

الآيات (مت ٢٠٠١ - ٢٧): - " آوَلَمًا جَاءَ إِلَى الْهَيْكُلِ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ رُوَّسَاءُ الْكَهَنَةِ وَشُنُوخُ الشَّعْبِ وَهُوَ يُعَلِّمُ، قَائِلِينَ: «بِأَيِّ سُلُطَانٍ تَفْعَلُ هذَا؟ وَمَنْ أَعْطَاكَ هذَا السُلُطَانَ؟» ' فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ: «وَأَنَا أَيْضًا أَسْأَلُكُمْ قَائِلِينَ: «بِأَيِّ سُلُطَانٍ أَفْعَلُ هذَا: " آمَعْمُوديَّةُ يُوحَنَّا: مِنْ أَيْنَ كَانَتْ؟ كَلْمَةً وَاحِدَةً، فَإِنْ قُلْتُمْ لِي عَنْهَا أَقُولُ لَكُمْ أَنَا أَيْضًا بِأَيِّ سُلُطَانِ أَفْعَلُ هذَا: " آمَعْمُوديَّةُ يُوحَنَّا: مِنْ أَيْنَ كَانَتْ؟

مِنَ السَّمَاءِ أَمْ مِنَ النَّاسِ؟» فَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ قَائِلِينَ: ﴿إِنْ قُلْنَا: مِنَ السَّمَاءِ، يَقُولُ لَنَا: فَلِمَاذَا لَمْ تُؤْمِنُوا بِهِ؟ ` `وَإِنْ قُلْنَا: مِنَ النَّاسِ، نَخَافُ مِنَ الشَّعْبِ، لأَنَّ يُوحَنَّا عِنْدَ الْجَمِيعِ مِثْلُ نَبِيٍّ». 
` ` فَقَالَ نَهِمْ هُوَ أَيْضًا: ﴿وَلاَ أَنَا أَقُولُ لَكُمْ بِأَيِّ سُلُطَانِ أَفْعَلُ هذَا. "

الآيات (لو ١: ١-٨):-" أوفي أَحَدِ تِلْكَ الأَيَّامِ إِذْ كَانَ يُعَلِّمُ الشَّعْبَ فِي الْهَيْكَلِ وَيُبَشِّرُ، وَقَفَ رُوَسَاءُ الْكَهَنَةِ وَالْكَتَبَةُ مَعَ الشَّيُوخِ، 'وَكَلَّمُوُه قَائِلِينَ: «قُلْ لَنَا: بِأَيِّ سُلْطَانٍ تَفْعَلُ هذَا؟ أَنْ مَنْ هُوَ الَّذِي أَعْطَاكَ هذَا السُلْطَانَ؟» وَقَالَ لَهُمْ: «وَأَنَا أَيْضًا أَسْأَلُكُمْ كَلِمَةً وَاحِدَةً، فَقُولُوا لِي: مُعْمُودِيَّةُ يُوحَنَّا: مِنَ السَّمَاءِ كَانَتْ أَمْ مِنَ النَّاسِ؟» 'فَتَآمَرُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ قَائِلِينَ: «إِنْ قُلْنَا: مِنَ السَّمَاءِ، يَقُولُ: فَلِمَاذَا لَمْ تُوْمِئُوا بِهِ؟ 'وَإِنْ قُلْنَا: مِنَ النَّاسِ، فَتَآمَرُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ قَائِلِينَ: «إِنْ قُلْنَا: مِنَ السَّمَاءِ، يَقُولُ: فَلِمَاذَا لَمْ تُوْمِئُوا بِهِ؟ 'وَإِنْ قُلْنَا: مِنَ النَّاسِ، فَعَرَا بَيْنَهُمْ وَاثِقُونَ بِأَنَّ يُوحَنَّا نَبِيٍّ». 'فَأَجَابُوا أَنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ مِنْ أَيْنَ. 'فَقَالَ لَهُمْ فَرَجِهِ فَي مَا بَيْ مُنُوا بِهِ عَلَمُونَ مِنْ أَيْنَ. 'فَقَالَ لَهُمْ يَوْمَنَا، لأَنَّهُمْ وَاثِقُونَ بِأَنَّ يُوحَنَّا نَبِيٍّ». 'فَأَجَابُوا أَنَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ مِنْ أَيْنَ. 'فَقَالَ لَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ مِنْ أَيْنَ. 'فَقَالَ لَهُمْ يَعْلَمُونَ مِنْ أَيْنَ مُنُولُ أَنَا أَقُولُ لَكُمْ بِأَيِّ سُلُطَانِ أَفْعَلُ هَذَا»."

أحداث كثيرة حدثت فى هذا اليوم وهو آخر يوم يوجه الرب يسوع تعاليمه وأحاديثه وحواراته للشعب، وتحذيراته للفريسيين والصدوقيين، وكان آخر يوم ينادى فيه للكل بضرورة التوبة. وبدأ اليوم بملاحظة التلاميذ لشجرة التين التي يبست.

بدأ الرب هذا اليوم بتعليم الناس في الهيكل. فكان التعليم في الهيكل مسموحا به. ولكن بالنسبة للرب كانوا يراقبون ما يقوله وما يعمله، ولكنهم كانوا خائفين من التعرض له وسط الجموع. وكانوا يحاولون إصطياد شئ عليه لإثارة الجماهير ضده. وبدأت مشاورات السلطات لكي يجدوا طريقة لوقف هذا الخطر القادم. والمعروف أن التعليم في الهيكل يحتاج لموافقة السلطات والتأكد أن التعليم متفق مع التقاليد ومن أي مدرسة للربيين، بل ومن أي معلم تعليمه. فالتعليم يتم تسليمه من معلم لمعلم آخر. وكان هناك نظام لإعتماد أي معلم ويلزمه لذلك شهادة من ثلاثة ربيين معروفين، وتصريح من السنهدريم. ولذلك نجدهم هنا يسألون السيد وهو يُعلِّم في الهيكل عن من أعطاه السلطان ليفعل هذا، أو هل معه تصريح. وإذا لم يُظهر مصدر تعليمه فسيقولون أن بعلزبول هو الذي يقوده، ويثيروا الناس ضده. والسؤال أيضا كان يشمل ما فعله في اليوم السابق بتطهيره للهيكل. وهذا السؤال لأي معلم يقوم بالتعليم لهم الحق فيه. ولكن سؤالهم للمسيح كان فيه تحايل وجبن. فأراد الرب أن يكشفهم ويسألهم عن معمودية يوحنا من أين كانت من السماء أم من الأرض؟ ويوحنا كان كنبي بين اليهود وشهد للمسيح. فلو قالوا من السماء سيكون الرد ولماذا لم تؤمنوا بي فهو قد شهد لي. ولو قالوا من الأرض لهاجت عليهم الجماهير. وبهذا السؤال أسكتهم الرب في هذه النقطة.

هو كملك دخل وطهر الهيكل وبهذا يعلن أنه إبن الله والسؤال بأي سلطان تفعل هذا. والرد كان بسؤال عن يوحنا فلماذا؟ لأن يوحنا دعاهم للتوبة ولو فعلوا لإنفتحت بصيرتهم وعرفوه من هو. ورؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ الذين يُكَوِّنون مجمع السنهدريم، إذ شعروا بأن السيد سلب سلطانهم بطرد الباعة وتطهير الهيكل، بل وأنه كان يجلس في الهيكل يعلم سألوه بأي سلطان تفعل هذا (لو قال من الله وهو قالها مراراً ولم يصدقوا، لقالوا إصنع معجزة، ولو صنع قالوا من إبليس) وأنت لست من سبط لاوي ولا أنت مكلف من رؤساء الكهنة، لو أتوا ليتعلموا

ويبحثوا عن الحق لأجابهم السيد، ولكنهم أتوا يدافعون عن الظلمة ويقتنصوا منه كلمة. وهم في ظلمتهم لم يدركوا أنه هو نفسه واضع الناموس. وهو طالما علَّم ولم يريدوا أن يفهموا فلماذا يجيب هذه المرة بوضوح وقلبهم متحجر. وكان أن المسيح سألهم هل معمودية يوحنا من السماء أم من الأرض وهنا نلاحظ عدة نقاط:

- 1. أن يوحنا علَّم بدون سلطان منكم فلماذا تعترضون على بأنني لم آخذ منكم سلطاناً. فالمسيح لا يتهرب من الإجابة بل يواجه ضمائرهم.
- إن يوحنا قد شهد للمسيح. فإن كانت رسالة يوحنا صحيحة من السماء فلماذا لم يؤمنوا بالمسيح. بل هم
   سبقوا وإتهموا السيد أنه يخرج الشياطين بسلطان بعلزبول فهم يريدون التشكيك في المسيح أمام الجموع.

فهم لو أجابوا أن معمودية يوحنا من السماء فيكون السؤال لهم فلماذا لم تؤمنوا بالمسيح بل لماذا لم تعتمدوا من يوحنا، ولو أنكروا أن معمودية أي خدمة ورسالة يوحنا كانت من السماء فهم يستعدون الناس عليهم وهم بهذا ينكرون الحق أيضاً. وبالتالي لا يستحقون أن يجيبهم السيد. ولذلك تهربوا من الإجابة على سؤال المسيح وقالوا لا نعلم فأثبتوا أنهم وهم معلمو إسرائيل أنهم غير مستحقين لهذا المنصب ولا يستطيعون التمييز والحكم الصحيح وبالتالي لا يستحقون أن يجيبهم المسيح (فالحقيقة أنهم رفضوا يوحنا خوفاً على مراكزهم). ولكنه أجابهم بعد ذلك بمثل الكرامين الأردياء.

ونلاحظ أن مكر هؤلاء الرؤساء في سؤالهم أن المسيح لو قال أنا فعلت هذا بسلطان ذاتي لإقتنصوه بتهمة التجديف، ولو قال أنا فعلت هذا بسلطان من آخر يتشكك الناس فيه إذ هو يعمل أعمال إلهية وسطهم. لذلك لم يجبهم السيد. ولنلاحظ أننا لو تقدمنا للمسيح بقلب بسيط يدخلنا إلى أسراره إذ يفرح بنا ويقودنا بروحه القدوس إلى معرفة أسراره غير المدركة، أمّا من يستخدم مكر العالم فلا يقدر أن يدخل إليه ويبقى خارجاً محروماً من معرفته. وهذا حال كثيرين من دارسي الكتاب المقدس وناقدي الكتاب المقدس. فبينما ينهل البسطاء من كنوز الكتاب المقدس ويشبعون يقف النقاد بكتبهم ومعارفهم يحاولون إصطياد فرق بين كلمة وكلمة وبين فعل وفعل في الكتاب المقدس طالبين مجدهم الذاتي، ولذلك ضاع منهم سر معرفة لذة الكتاب المقدس ولم يعرفوا المسيح بل وجدوا أنفسهم. فالمسيح لا يعلن نفسه لمن يتشامخ عليه.

عودة للجدول

## (إنجيل مرقس) (الإصحاح الثاني عشر)

## الإصحاح الثاني عشر

مثل الكرامين الأشرار

الآيات (مر٢١:١-٢١):- "أوابْتَدَأَ يَقُولُ لَهُمْ بِأَمْثَال:«إِنْسَانٌ غَرَسَ كَرْمَا وَأَحَاطَهُ بِسِيَاجٍ، وَحَفَرَ حَوْضَ مَعْصَرَةٍ، وَبَنَى بُرْجًا، وَسَلَّمَهُ إِلَى كَرَّامِينَ وَسَافَرَ. 'ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَيْضًا عَبْدًا آخَرَ، فَرَجَمُوهُ وَشَجُوهُ وَأَرْسَلُوهُ مُهَاتًا. ثَمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَيْضًا عَبْدًا آخَرَ، فَرَجَمُوهُ وَشَجُوهُ وَأَرْسَلُوهُ مُهَاتًا. ثُمُّ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَيْضًا آخَرَ، فَوَتَلُوهُ. ثُمُّ آخِرِينَ كَثِيرِينَ، فَجَلَدُوا مِنْهُمْ بَعْضًا وَقَتَلُوا بَعْضًا. 'فَإِذْ كَانَ لَهُ أَيْضًا ابْنٌ وَاحِد ثُمُّ أَرْسَلَهُ أَيْضًا إلَيْهِمْ أَخِيرًا، قَائِلاً: إِنَّهُمْ يَهَابُونَ ابْنِي! 'وَلِكِنَّ أُولئِكَ الْكَرَّمِينَ قَالُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ: هذَا هُو حَبِيبٌ إِلَيْهِ ،أَرْسَلَهُ أَيْضًا إلَيْهِمْ أَخِيرًا، قَائِلاً: إِنَّهُمْ يَهَابُونَ ابْنِي! 'وَلِكِنَّ أُولئِكَ الْكَرَّمِينَ قَالُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ: هذَا هُو لَلْوَارِثُ! هَلُمُوا نَقْتُلُهُ فَيكُونَ لَنَا الْمِيرَاثُ! 'فَأَخَذُوهُ وَقَتَلُوهُ وَأَخْرَجُوهُ خَارِجَ الْكَرْمِ. 'فَمَاذَا يَفْعَلُ صَاحِبُ الْكُرْمِ؟ يَأْتِي وَلَالِكُ الْكَرَّمِينَ وَيُعْلِمُ الْكُرْمِ؟ يَأْتِي وَيُصَلِقُونَ الْنَالُونَ الْمُرْجُونَ لَنَا الْمِيرَاثُ! 'فَأَخَذُوهُ وَقَتَلُوهُ وَأَخْرَجُوهُ خَارِجَ الْكَرْمِ. 'فَمَاذَا يَفْعَلُ صَاحِبُ الْكُرْمِ؟ يَأْتِي وَيُعْلِقُ الْكُرْمِ الْمُولِكُ الْكُرُمِ إِلَى آخَرِينَ. ' أَمَا قَرَأَتُمْ هذَا الْمَكْتُوبَ: الْحَجَرُ الَّذِي رَفَضَهُ الْبَتَّاوُونَ، هُو قَدُولُ مَنْ الْمُعْتُوبَ الْكَرْمِ الْكُونَ الْمَلْعَلُولَ أَنْ يُصْعِلُوهُ وَمَضَوْا. "

الآيات (لو ٢٠:١-١٥): - 'وَابْتَدَأَ يَقُولُ لِلشَّعْبِ هذَا الْمَثَّلَ: «إِنْسَانٌ غَرَسَ كَرْمًا وَسَلَّمَهُ إِلَى كَرَّامِينَ وَسَافَرَ زَمَانًا طُويلاً. ' 'وَفِي الْوَقْتِ أَرْسَلَ إِلَى الْكَرَّامِينَ عَبْدًا لِكَيْ يُعْطُوهُ مِنْ ثَمَرِ الْكَرْمِ، فَجَلَدَهُ الْكَرَّامُونَ، وَأَرْسَلُوهُ فَارِغًا. ' 'وَفِي الْوَقْتِ أَرْسَلَ إِلَى الْكَرَّامِينَ عَبْدًا لِكَيْ يُعْطُوهُ مِنْ ثَمَرِ الْكَرْمِ، فَجَلَدَهُ الْكَرَّامُونَ، وَأَرْسَلُوهُ فَارِغًا. ' 'ثُمَّ عَادَ فَأَرْسِلَ ثَالِثًا، فَجَرَّحُوا هذَا أَيْضًا اللَّهُ الْمُثَلُوهُ فَارِغًا. ' ' ثُمَّ عَادَ فَأَرْسِلَ ثَالِثًا، فَجَرَّحُوا هذَا أَيْضًا

ولقد أخذ السيد الحكم عليهم من أفواههم بأن على صاحب الكرم أن يهلكهم. ويسلم الكرم إلى آخرين الذين هم كنيسة الأمم، أو الكنيسة المسيحية عموماً التي هي من الأمم واليهود الذين آمنوا.

الحجر المرفوض= (مز ٢٠١١:٢٣-٢٣). قيل أنه عند بناء هيكل سليمان أن البنائين وجدوا حجراً ضخماً فظنوا أنه لا يصلح لشئ فإحتقروه، ولكن إذ إحتاجوا إلى حجر في رأس الزاوية (ليجمع حائطين كبيرين) لم يجدوا حجراً يصلح إلا الحجر الذي سبق واحتقروه. وكان ذلك رمزاً للسيد المسيح الذي إحتقره رجال الدين اليهودي، ولم يعلموا أنه الحجر الذي سيربط بين اليهود والأمم في الهيكل الجديد ليصير الكل أعضاء في الملكوت الجديد. وفي هذا القول إشارة لموته وقيامته. وسلمه إلى كرامين وسافر = هو حاضر في كل مكان، وعينه على كرمه يرعاه ويهتم بكل صغيرة وكبيرة، ولكن قوله سافر فيه إشارة لأنه ترك للكرامين حرية العمل وأعطاهم المسئولية كاملة علامة حبه للنضوج وتقديره للحرية الإنسانية. وتشير كلمة سافر إلى أنهم رأوا الله على جبل سيناء إذ أعطاهم الوصايا وما عادوا يرونه بعد ذلك، وكأنه بعيداً عنهم وهل نخطئ نحن ونظن أن الله لأننا لا نراه الآن هو غائب، ولن يعود ويظهر للدينونة. حفر معصرة= هو ينتظر الثمار من الكرم ليصنع خمراً. والخمر رمز للفرح. فالله يريد أن يفرح بثمار أولاده. ولكن المعصرة تشير لآلام المسيح (أش١:٦٣) لأن أسرار آلام المسيح تبدو كالخمر الجديد، فهو الذي قدّم لنا دمه من عصير الكرمة وينتظر منّا أن نقدم له حياتنا ذبائح حية، ونحتمل الصليب فنملأ معصرته. أرسل عبيده ليأخذ أثماره= الله أرسل للشعب اليهودي أنبياء فقتلوهم وعذبوهم ورفضوهم، ورفضوا تعاليمهم. قالوا فيما بينهم هذا هو الوارث. هلموا نقتله= هم تشاوروا من قبل وسألوه بأي سلطان تفعل هذا وهو هنا يشير لأنه الإبن = أُرْسِلُ ابْنِي الْحَبِيبَ وهو ابْنٌ وَاحِدٌ حَبِيبٌ إِلَيْهِ = فهو الإبن الوحيد الجنس، ولأنه الإبن فهو صاحب السلطان. ولكنه يتنبأ هنا عن موته على أيديهم. ويتنبأ عن قيامته في موضوع حجر الزاوية. هنا المسيح يظهر لهم أنه هو صاحب السلطان وأنهم هم المقاومين لسلطانه لرفضهم الحق. في إنجيل (لو ٢٠:١٠-١٢) يحدد لوقا أن صاحب الكرم أرسل ثلاثة رسل قبل إبنه:-الأول: يمثل الناموس الطبيعي أي الضمير وكان قابين أول من كسره بقتله لأخيه.

الثاني: يمثل ناموس موسى. وموسى نفسه ممثل الناموس هاجوا عليه.

الثالث: هم الأنبياء ونبواتهم وطالما قتل الشعب اليهودي هؤلاء الأنبياء.

والمسيح يتهم اليهود الذين أمامه من القادة والرؤساء بأنهم مازالوا يعملون ضد الناموس الطبيعي، وضد الناموس الموسوي وضد النبوات، في حياتهم وسلوكهم وفي رفضهم له ، وهو المخلص الذي تكلم عنه الأنبياء.

وتسمية المسيح نفسه بالوارث، فهذا يشير لناسوته، أمّا لاهوته فله كل المجد دائماً. وبناسوته سيحصل على المجد بعد الصليب لحسابنا لنرث نحن فيه.

(لو ٢٠:٢٠): وفي الوقت = وقت الحصاد والإثمار = بعد أن أعطى الله كهنة اليهود فرصة لرعاية الشعب، أرسل ليطلب النفوس التقية المؤمنة التي يفرح بها.

في (لو ١٦:٢٠) المسيح هنا هو الذي يقول "يأتي ويهلك" بينما في متى، فهو ينسب هذا القول للكهنة والفريسيين والحل بسيط. أن الفريسيين هم الذين قالوا هذا، والسيد كرر ما قالوه تأميناً على كلامهم أي هو يوافق على ما قالوه.

ونأخذ ميراثه= هنا المسيح يشير لسبب أحقادهم عليه ألا وهو حسدهم له بسبب التفاف الشعب حوله وإعجابهم به. وليس بسبب عدم المعرفة لشخصه.

والكرامين الأردياء هنا يشيرون لرؤساء الكهنة، والكهنة ورؤساء الشعب والفريسيين. وكانت العادة أن يُسلِم صاحب الكرم كرمه لكرامين يعملون فيه، ويحصل هؤلاء الكرامين على ثلث المحصول أو ربعه في نظير عملهم كأجر لهم، ويحصل صاحب الكرم على باقى المحصول. ويشير المثل لأن الله سلَّم شعبه إسرائيل لكرامين هم رؤساء الكهنة، والكهنة، ورؤساء الشعب. وطالب هؤلاء بثمار من شعبه هي شعب تائب. ولكن هؤلاء الرؤساء إعتبروا الكرم ملكا خاصا لهم يستغلونه لمصلحتهم. فأهانوا الأنبياء الذين أرسلهم الله وقتلوا بعضهم. وأخيرا أرسل إبنه وهنا قرروا قتله ليصير الكرم ملكا لهم إذ شعروا أن هذا الإبن يريد ميراثه أي كرمه. وكان سبب صلب المسيح – حسدهم له إذ إلتف الشعب حوله فخسروا مكاسبهم المادية التي كانوا يحصلون عليها من الشعب وهكذا فهمها بيلاطس (مر ١٥: ١٠).

فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم= فهم صلبوه خارج أورشليم (عب١٣:١٣) .

هذا المثل يقدم ملخصاً رمزياً لعمل الله الخلاصي وتدبيره ورعايته للإنسان غير المنقطعة فتحدث عن عطية الناموس الطبيعي وناموس موسى والأنبياء وعن تجسد الإبن وصلبه وطرده للكرامين القدامى وتأسيس الكنيسة بالروح القدس ليكونوا كرامين جدد (التلاميذ ورسل المسيح والكهنوت المسيحي) ولكن لنلاحظ أن كون الكنيسة هي الكرمة الجديدة فهذا لا يعطيها مبرر أن تتشبه باليهود فلا يكون لها ثمر. ففي (رو ٢:٥) نجد أن الله على إستعداد أن يزحزح منارة كنيسة أفسس لأن محبتها نقصت. فإن كان الله لم يشفق على الكرمة أو الزيتونة الأصلية فهل يترك الكرمة أو الزيتونة الجديدة إن كانت بلا ثمر. الله مازال يطلب الثمار في كنيسته وفي كل

نفس (رو ١٧:١١-٢٤). ولنلاحظ أن الله أعطى الجنة لآدم ليعملها. وكانت الجنة في وسطها شجرة الحياة. والله أعطى لنا الكنيسة وفي وسطها المسيح ، فكل منّا مطالب بأن يعمل في هذه الجنة، فمنّا من يزرع ومنّا من يسقي والله يطالب بالثمار أي المؤمنين التائبين. ولكن هناك من يتضايق إذا طلب الله الثمار وهو لا يريد أن يقدم شئ.

والحجر هو المسيح. الحجر الذي قطع بغير يدين (دا٢:٢٦) إذ وُلِدَ بدون زرع بشر وصار جبلاً يملأ المسكونة. وهو حجر مرذول مرفوض، في تواضع ميلاده في مزود، وفي تواضع حياته وفي عار صليبه وموته والإهانات التي وجهت إليه. لكنه صار رأس الزاوية من سقط على الحجر يترضض = هم من لم يؤمنوا بالمسيح ورفضوه كما رفضه البناؤون، فعدم إيمانهم صار لهم صخرة عثرة. ومن يتعثر في المسيح يضر نفسه، ويكون كمن سقط على الحجر، هذا يقال على كل من يسمع الإنجيل ولا يؤمن. فكل من يرفض المسيح ويقاومه يتعب ويفقد سلامه ويعذب نفسه هنا على الأرض.

ومن سقط هو عليه يسحقه= هؤلاء يمثلون من يقاوم المسيح وإنجيله والإيمان الحقيقي ويبذلون جهدهم لتعطيله، هؤلاء يسحقهم المسيح إمّا هنا على الأرض (آريوس) أو يوم الدينونة. وكل من يظل رافضاً المسيح ويقاومه فنهايته الهلاك حين يظهر المسيح في مجيئه الثاني ليدين العالم.

#### ثلاثة أسئلة يسألها رؤساء اليهود

#### السؤال الأول: بخصوص الجزية

الآيات (مر١٣:١٣-١٧):- "" أَثُمَّ أَرْسَلُوا إِلَيْهِ قَوْمًا مِنَ الْفَرِيسِيِّينَ وَالْهِيرُودُسِيِّينَ لِكَيْ يَصْطَادُوهُ بِكِلْمَةٍ. ' فَلَمًا جَاءُوا قَالُوا لَهُ: «يَا مُعَلِّمُ، نَعْلَمُ أَنَّكَ صَادِقٌ وَلاَ تُبَالِي بِأَحَدٍ، لأَنَّكَ لاَ تَنْظُرُ إِلَى وُجُوهِ النَّاسِ، بَلْ بِالْحَقِّ تُعَلِّمُ طَرِيقَ اللهِ. أَيَجُونُ أَنْ تُعْطَى جِزْيَةٌ لِقَيْصَرَ أَمْ لاَ؟ نُعْطِي أَمْ لاَ نُعْطِي؟» ' فَعَلِمَ رِيَاعَهُمْ، وَقَالَ لَهُمْ: «لِمَاذَا تُجَرِّبُونَنِي؟ إِيتُونِي بِدِينَارٍ لأَنْظُرَهُ.» ' فَقَالُوا لِهُ: «لِمَنْ هذِهِ الصُّورَةُ وَالْكِتَابَةُ؟» فَقَالُوا لَهُ: «لِقَيْصَرَ». ' فَقَالُ لَهُمْ: «لِمَنْ هذِهِ الصُّورَةُ وَالْكِتَابَةُ؟» فَقَالُوا لَهُ: «لِقَيْصَرَ». ' فَقَالُ لَهُمْ: «لِمَنْ هذِهِ السُّورَةُ وَالْكِتَابَةُ؟» فَقَالُوا لَهُ: «لِقَيْصَرَ وَمَا للهِ للهِ». فَتَعَجَّبُوا مِنْهُ. "

الآيات (مت٢٢:١٥-٢٢):- " حينئذِ ذَهَبَ الْفَرِيسِيُّونَ وَتَشَاوَرُوا لِكَيْ يَصْطَادُوهُ بِكَلِمَةٍ. ' فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ تَلَامِيذَهُمْ مَعَ الْهِيرُودُسِيِّينَ قَائِلِينَ: «يَا مُعَلِّمُ، نَعْلَمُ أَنَّكَ صَادِقٌ وَتُعَلِّمُ طَرِيقَ اللهِ بِالْحَقِّ، وَلاَ تُبَالِي بِأَحَدٍ، لأَنَّكَ لاَ تَلْمَ أَنَّكَ صَادِقٌ وَتُعَلِّمُ طَرِيقَ اللهِ بِالْحَقِّ، وَلاَ تُبَالِي بِأَحَدٍ، لأَنَّكَ لاَ تَتُطُّرُ إِلَى وُجُوهِ النَّاسِ. ' فَقُلْ لَنَا: مَاذَا تَظُنُّ؟ أَيَجُوزُ أَنْ تُعْطَى جِزْيَةٌ لِقَيْصَرَ أَمْ لاَ؟» أَفَعَلِمَ يَسُوعُ خُبْتَهُمُ وَقَالَ: «لِمَاذَا تُجَرِّبُونَنِي يَا مُرَاوُونَ؟ أَأَرُونِي مُعَامَلَةَ الْجِزْيَةِ». فَقَدَّمُوا لَهُ دِينَارًا. ' فَقَالَ لَهُمْ: «لِمَنْ هذِهِ الصُورَةُ وَلَكِتَابَةُ؟» ' 'قَالُوا لَهُ: «لِقَيْصَرَ». فَقَالَ لَهُمْ: «أَعْطُوا إِذًا مَا لِقَيْصَرَ لِقَيْصَرَ وَمَا للهِ للهِ للهِ للهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَالَعُلُلُ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

الآيات (لو ٢٠: ٢٠ – ٢٦): - "' فَرَاقَبُوهُ وَأَرْسَلُوا جَوَاسِيسَ يَتَرَاءَوْنَ أَنَّهُمْ أَبْرَارٌ لِكَيْ يُمْسِكُوهُ بِكَلِمَةٍ، حَتَّى يُسَلِّمُوهُ الْآيات (لو ٢٠: ٢٠ – ٢٦): - " فَسَأَلُوهُ قَائِلِينَ: «يَامُعَلِّمُ، نَعْلَمُ أَنَّكَ بِالاسْتِقَامَةِ تَتَكَلَّمُ وَتُعَلِّمُ، وَلاَ تَقْبَلُ الْوُجُوهَ، بَلْ إِلَى حُكْمِ الْوَالِي وَسَلُطَانِهِ. ' فَسَأَلُوهُ قَائِلِينَ: «يَامُعَلِّمُ، نَعْلَمُ أَنَّكَ بِالاسْتِقَامَةِ تَتَكَلَّمُ وَتُعَلِّمُ، وَلاَ تَقْبَلُ الْوُجُوهَ، بَلْ بِالْمَتِقَامَةِ تَتَكَلَّمُ وَتُعَلِّمُ وَقَالَ الْهُمُ: «لِمَاذَا بِالْمَتِي تَعَلِّمُ طَرِيقَ اللهِ. ' أَيَجُوزُ لَنَا أَنْ نُعْظِيَ جِزْيَةً لِقَيْصَرَ أَمْ لاَ؟» " فَشَعَرَ بِمَكْرِهِمْ وَقَالَ لَهُمْ: «لَمَاذَا تُحَرِّمُونَ وَالْكِتَابَةُ؟» فَأَجَابُوا وَقَالُوا: «لِقَيْصَرَ». " فَقَالَ لَهُمْ: «أَعْطُوا إِذًا مَا لِتَعْبُوا مِنْ جَوَابِهِ وَسَكَتُوا. " لِقَيْصَرَ لِقَيْصَرَ وَمَا لِلْهِ لِلْهِ. للهِ». ' الْفَلَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يُمْسِكُوهُ بِكَلِمَةٍ قُدَّامَ الشَّعْبِ، وَتَعَجَّبُوا مِنْ جَوَابِهِ وَسَكَتُوا. "

الفريسيين = حزب ديني أو مدرسة يهودية كانت موجودة أيام المسيح. وأطلق عليهم هذا الإسم نسبة لكلمة عبرية معناها منفصل أو مفروز ومنها فريسى. وكان المسيح يهاجمهم بسبب ريائهم. ويمكن تسمية الفريسيين بالمتزمتين والصدوقيين بالعقلانيين.

الهيرودسيين = هم طائفة سياسية تتبع هيرودس الكبير وكان منهم من الفريسيين وأيضاً من الصدوقيين ويؤمنون أن أمال الأمة اليهودية تتعلق بآل هيرودس كسد منيع في وجه سيطرة الرومان وهم من أطلق على خبثهم خمير هيرودس في مقابل خمير الفريسيين (مر ١٠١٨+ لو ١٠١٢) وكان القيصر في ذلك الوقت هو طيباريوس الذي إشتهر بالقسوة. وكانت الجزية مفروضة على كل رأس علامة للخضوع لقيصر. وكانت الجزية مكروهة عند الفريسيين الذين إعتقدوا أنها ضد شريعة موسى، أما الهيرودسيين الذين يتشيعون لهيرودس الأدومي راغبين أن يكون ملكاً على اليهودية فكانوا يرحبون بالجزية تملقاً للرومان ولقيصر لينالوا مأربهم، لذلك كان همهم الموالاة لروما وحفظ هدوء الشعب من أي مؤامرة ضد روما. وكان هناك تذمر بين اليهود المتعصبين إذ يرفضون دفع الجزية، وبسبب هذا قامت ثورات مثل ثورة ثوداس ويهوذا الجليلي وقد قتلهم الرومان في فترة قريبة وأنهوا ثوراتهم (أع٣٦:٥-٣٧). والجليليين الذين تسموا بإسم يهوذا الجليلي قتلهم بيلاطس وخلط دمهم بذبائحهم (لو١:١٣). والغريب هنا أن يجتمع الفريسيين والهيرودسيين على المسيح مع إختلافهم في المبادئ. فنحن يمكننا أن نتوقع هذا السؤال من الهيرودسيين فهم كانوا يجمعون الجزية ويعطون قيصر نصيبه ويختلسون الباقي ولكن الفريسيين ممتتعون عن دفع الجزية متذمرين ضدها، بل يعتبرون الهيرودسيين خونة ضد أمتهم وناموسهم. ومنهم من إعتبر أن كل الكوارث التي حلت بإسرائيل كان سببها خضوع اليهود لملك أجنبي ودفع الجزية له.. ولكن لأجل أن يتخلصوا من المسيح فلا مانع من أن يتحدوا. وتفسير هذا أن هيرودس كان خائفا من أن يتخلص من المسيح ويقتله حتى لا يُهيِّج ثورة شعبية ضده بعد أن قتل المعمدان قبلها. فأرسل رجاله ليقفوا مع الفريسيين ليوقعوا بالمسيح، ويظل هو بعيدا عن ثورة الجماهير ضده.

ولو أجاب المسيح بأن نعطي الجزية لقيصر تنفر منه الجموع وتنفض من حوله وتفقد ثقتها فيه كمخلص من المستعمر ولو رفض لأعتُبِرَ مثير فتنة ضد قيصر. إعطوا إذاً ما لقيصر لقيصر هي رد على الفريسيين الذين رفضوا طاعة السلطات الحكومية وقد أمر الكتاب بطاعتها. ولنلاحظ أن قيصر أعطاهم حكومة مستقرة وحماية وأنشأ لهم طرق فيكون من حقه الجزية. وهكذا فعلى المسيحي أن يطيع حكومته (رو V-1:1-V). وعلينا أن نخضع لحكومتنا وقوانينها طالما أن ذلك لا يتعارض مع ما لله ووصاياه. والعجيب أنه قدَّم الطاعة لقيصر عن الطاعة لقيصر حقه وعطاء

الله حقه فكلاهما ينبعان عن قلب واحد يؤمن بالشهادة لله من خلال الأمانة في التزامه نحو الآخرين ونحو الله والكلمة الأصلية لإعطوا هي سددوا أو إدفعوا. فهذه الجزية واجبة فقيصر يدافع ويحمي ويمهد الطرق.. الخ. إعطوا ما لله لله هذا رد على الهيرودسيين الذين ينسون واجباتهم نحو الله بجريهم وراء قيصر. والله له القلب والنفس بل الحياة كلها. الإنسان هو العملة المتداولة عند الله. أروني معاملة الجزية هو الدينار وهو قطعة عملة رومانية، وكلمة معاملة من عملة. وكانت عادة تدفع كجزية وعليها صورة قيصر. وكون أنهم يقدمون له الدينار فهذا إعتراف منهم أنهم تحت حكم قيصر فالعملة الجارية تظهر نظام الحكم والسلطة القائمة ويدفع منها الجزية. (عملة اليهود الشاقل بلا صورة تماماً فهم يرفضون التماثيل والشعارت الوثنية ويُسمَّى عملة القدس ويستخدم للمعاملات الدينية. وللمعاملات المدنية يستخدم معاملة الجزية).

يا معلم نعلم أنك صادق.. = هذا تملق ومديح للخديعة بعد ذلك. والمديح هدفه أن يفقد حذره منهم فيخطئ في كلامه. والله خلقنا على صورته ولما فقدنا هذه الصورة أتى الروح القدس ليعيدنا إليها (غل ١٩:٤) ومن لا توجد عليه وفيه هذه الصورة سيرُفض. فكما يحمل الدينار صورة قيصر هكذا ينبغي أن نحمل صورة الله لنقدم للملك السماوي عملته الروحية، تحمل صورته وكلمته فنصير عملة متداولة في السماء، يمكننا أن ندخلها ويجدوا علينا ثياب العرس. وكما أن أي دولة لا يمكنك أن تتعامل فيها بعملة لا يكون عليها صورة ملك هذه الدولة، فنحن لا يمكننا دخول السماء إلا كعملة عليها صورة الله ملك السماء والأرض، ملك الملوك. فكما يطلب قيصر صورته على عملته هكذا يطلب المسيح صورته فينا. والله محبة فمن لا توجد محبة في قلبه فلا مكان له في السماء. ولكن إن وُجِدَ في إنسان صورة الشيطان يستعبده الشيطان (يو ٨:٤٤+ ١يو ٣:٧-١٠).

(لو ٢١:٢٠): لا تقبل الوجوه= لا تحابي وجوه العظماء فتغير الحق إرضاء لهم. ومع كل الحكمة في إجابة المسيح هذه، وأنه لم يخطئ في حق قيصر إتهموه بأنه يفسد الأمة ويمنع أن تعطي جزية لقيصر قائلاً أنه ملك (لو ٢:٢٣). وفي هذا لم يدافع المسيح عن نفسه. لقد قدَّم مبدأ الخضوع للسلطات ليس خوفاً ولا دفاعاً عن نفسه بل كمبدأ على المسيحيين أن يمارسوه وإن إتهم بخلاف ما يمارس.

### السؤال الثاني: بخصوص القيامة من الأموات

الآيات (مر١١٠١٢):- "^ وَجَاءَ إِلَيْهِ قَوْمٌ مِنَ الصَّدُوقِيِّينَ، الَّذِينَ يَقُولُونَ لَيْسَ قِيَامَةٌ، وَسَأَلُوهُ قَائِلِينَ: وَ الْحَدِ أَخْ، وَتَرَكَ الْمَرَأَةُ وَلَمْ يُخَلِّفْ أَوْلاَدًا، أَنْ يَأْخُذَ أَخُوهُ الْمَرَأَتَهُ، وَيُقِيمَ نَسْلاً لَأَخِيهِ. ' فَكَانَ سَبْعَةُ إِخْوَةٍ. أَخَذَ الأَوَّلُ الْمَرَأَةُ وَمَاتَ، وَلَمْ يَتُرُكُ نَسْلاً. ' فَأَخَذَهَا التَّانِي وَمَاتَ، وَلَمْ يَتُرُكُ فَسَلاً. الْفَلَّ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ أَيْضًا. " فَفِي الْقِيَامَةِ، أَيْضًا نَسْلاً. وَهَكَذَا التَّالِثُ. ' كَفَأَخَذَهَا السَّبْعَةُ، وَلَمْ يَتُرُكُوا نَسْلاً. وَآخِرَ الْكُلِّ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ أَيْضًا. " فَفِي الْقِيَامَةِ، مَتَى قَامُوا، لِمَنْ مِنْهُمْ تَكُونُ زَوْجَةً لِالسَّبْعَةِ». ' فَأَجَابَ يَسُوعُ وقَالَ لَهُمْ: «أَلَيْسَ لِهِذَا تَصْلُونَ، إِذْ لاَ تَعْرِفُونَ الْكُتُبَ وَلاَ قُوَّةَ اللهِ؟ " لأَنَّهُمْ مَتَى قَامُوا مِنَ الأَمْوَاتِ لاَ يُزَوِّجُونَ وَلاَ يُرَوَّجُونَ، بَلْ يَكُونُونَ مَنْ حِهَةِ الأَمْوَاتِ إِنَّهُمْ مَتَى قَامُوا مِنَ الأَمْوَاتِ لاَ يُزَوِّجُونَ وَلاَ يُرَوَّجُونَ، بَلْ يَكُونُونَ مَنْ عَنْ هُمْ مَتَى قَامُوا مِنَ الأَمْوَاتِ لاَ يُزَوِّجُونَ وَلاَ يُرَوَّجُونَ، بَلْ يَكُونُونَ الْعُلَّيْقَةِ، عَلَى السَّمَاوَاتِ. " وَلَا يَرُو جُهَةٍ الأَمْوَاتِ إِنَّهُمْ مَتَى قَامُوا مِنَ الأَمْوَاتِ لاَ يَوْمُونَ وَلاَ يُرُومُونَ وَلاَ يُرَوّجُونَ ، بَلْ يَكُونُونَ الْعُلَّيْقَةِ، وَي السَّمَاوَاتِ. " وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ الأَمْوَاتِ إِنَّهُمْ يَقُومُونَ: أَقَمَا قَرَأَتُمْ فِي كِتَابٍ مُوسَى، فِي أَمْرِ الْعُلَيْقَةِ،

كَيْفَ كَلَّمَهُ اللهُ قَائِلاً: أَنَا إِلهُ إِبْرَاهِيمَ وَإِلهُ إِسْحَاقَ وَإِلهُ يَعْقُوبَ؟ "لَيْسَ هُوَ إِلهَ أَمْوَاتٍ بَلْ إِلهُ أَحْيَاءٍ. فَأَنْتُمْ إِذًا تَضِلُونَ كَثِيرًا!». "

الصدوقيون= هم فرقة يهودية دينية ينتسبون إلى مؤسس فرقتهم صادوق الذي ربما يكون هو صادوق الذي عاش أيام داود وسليمان وفي عائلته حفظت رياسة الكهنوت حتى عصر المكاببين، أو هو صادوق آخر عاش حوالي سنة ٢٠٠ق.م. حسب رأي البعض وهذه الفرقة كما يقول يوسيفوس كانت مناقضة للفريسيين، لكن مع قلة عددهم كانوا متعلمين وأغنياء وأصحاب مراكز وإحتلوا مركز القيادة في القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد في العصرين الفارسي واليوناني. وأحبوا الثقافة اليونانية وإهتموا بالسياسة أكثر من الدين. فسيطر عليهم الفكر المادي ولم يستطيعوا أن يقبلوا عودة الروح إلى الجسد بعد إنحلاله فأنكروا القيامة، ولذلك إصطدموا بكلمات السيد المسيح في هذا الشأن إذ كان يتحدث عن الملكوت السماوي وأنه ملكوت أبدي. وأنكروا قانونية أسفار العهد القديم ما عدا أسفار موسى الخمسة (لذلك فإن المسيح حين جاوبهم أتى لهم بآية من أسفار موسى الخمسة

التي يعترفون بها) وإستخفوا بالتقليد على خلاف الفريسيين الذين حسبوا أنفسهم حراساً لتقليد الشيوخ لذلك كرههم الفريسيين. ولكن كان الفريسيون على إستعداد لوضع يدهم في يد خصومهم الصدوقيون لمقاومة المسيح. وظن الصدوقيون بأن أسفار موسى لا تذكر شيئاً عن القيامة من الأموات (أع٢٠٣) . بل هم ظنوا أنه بخصوص الزواج الناموسي، حينما يموت زوج بدون أطفال فتلتزم زوجته بالزواج من أخيه أو أقرب ولي له (تث٥٠٠٥) ويكون الأطفال بإسم الميت. ظنوا في هذا تأكيداً لعدم القيامة من الأموات. ولأنهم تعلقوا بالحياة السياسية والعالم فحسبوا القيامة حياة زمنية مادية. وهذه القصة التي إستخدمها الصدوقيون هنا، كانت غالباً مستخدمة في الحوار بين الصدوقيين والفريسيين الذين كانوا يعلمون بأن هناك زواج في السماء. وقدّم الصدوقيون القصة للمسيح على أنها لغز يصعب حله. وإشتملت إجابة المسيح على:-

- 1- أظهر لهم أنهم لا يعرفون حتى الكتب الخمسة التي لموسى والتي يؤمنون بها= تضلون إذ لا تعرفون الكتب. وإستخدم السيد المسيح قول الله لموسى (خر ٢:٣، ١٥) وأنه إله إبراهيم وإسحق ويعقوب، والله لا يمكن أن يكون إله أموات بل إله أحياء. (هل نعرف الكتاب المقدس وقوته على تغيير حياتنا بل ولادتنا ثانية (١بط٢٣١).
- ٢- إن الحياة في الأبدية ستكون كحياة الملائكة بلا شهوات ولا جنس، إذ لا موت ولا إنقراض للجنس البشري، أجسادنا ستكون روحية لا مادية، ومن تذوق الفرح الروحي لا يعود يحتاج بعد للفرح المادي. لذلك لن تتاسبنا الشهوات بل سيكون المؤمنين في مجد نوراني. وهم تعمدوا أن يقولوا أنها لم تنجب حتى لا يقول المسيح تكون زوجة لمن أنجبت منه.

(لو ٢٠:٢٠):- هذا الدهر = الأرض التي نحيا عليها الآن. (لو ٢٠:٥٠):- ذلك الدهر = السماء.

#### السؤال الثالث: عن الوصية العظمى

الآيات (مر١٠٠٢-٣٤):- "^ فَجَاءَ وَاحِدٌ مِنَ الْكَتَبَةِ وَسَمِعَهُمْ يَتَحَاوَرُونَ، فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُ أَجَابَهُمْ حَسَنًا، سَأَلَهُ: «أَيَّةُ وَصِيَّةٍ هِيَ أَوَّلُ الْكُلِّ؟» ' فَأَجَابَهُ يَسُوعُ: «إِنَّ أَوَّلَ كُلِّ الْوَصَايَا هِيَ: اسْمَعْ يَا إِسْرَائِيلُ. الرَّبُ إِلَهُنَا رَبُّ وَاحِدٌ. ' وَتُحِبُ الرَّبُ إِلَهُكَ مِنْ كُلِّ قَلْبِكَ، وَمِنْ كُلِّ نَفْسِكَ، وَمِنْ كُلِّ فَكْرِكَ، وَمِنْ كُلِّ قُدْرَتِكَ. هذه هِيَ الْوَصِيَّةُ وَاحِدٌ وَيَيْكَ، وَمِنْ كُلِّ نَفْسِكَ. لَيْسَ وَصِيَّةٌ أُخْرَى أَعْظَمَ مِنْ هَاتَيْنِ». ' "فَقَالَ لَهُ الْوَلِيَى: "تَحِبُ قَرِيبَكَ كَنَفْسِكَ. لَيْسَ وَصِيَّةٌ أُخْرَى أَعْظَمَ مِنْ هَاتَيْنِ». ' "فَقَالَ لَهُ اللهُ وَاحِدٌ وَلَيْسَ آخَرُ سِوَاهُ. " وَمَحَبَّتُهُ مِنْ كُلِّ الْقَلْبِ، وَمِنْ كُلِّ الْفَهْمِ، وَمِنْ كُلِّ الْقَلْبِ، وَمِنْ كُلِّ الْفَهْمِ، وَمِنْ كُلِّ الْقَلْبِ، وَمِنْ كُلِّ الْقَوْرِبِ كَالنَّفْسِ، هِيَ أَفْضَلُ مِنْ جَمِيعِ الْمُحْرَقَاتِ وَالذَّبَائِحِ». ' "فَلَمَا لَهُ وَاحِدٌ وَلَيْسَ آخَرُ سِوَاهُ. " وَمَحَبَّتُهُ مِنْ كُلِّ الْقَلْبِ، وَمِنْ كُلِّ الْفَهْمِ، وَمِنْ كُلِّ الْقُورِبِ كَالنَّفْسِ، هِيَ أَفْضَلُ مِنْ جَمِيعِ الْمُحْرَقَاتِ وَالذَّبَائِحِ». ' "فَلَمَا الْفَهْمِ، وَمِنْ كُلِّ الْقُورِبِ كَالنَّفْسِ، هِيَ أَفْضَلُ مِنْ جَمِيعِ الْمُحْرَقَاتِ وَالذَّبَائِحِ». ' "فَلَمَا رَبَّهُ يَتُسُوعُ أَنَّهُ أَجَابَ بِعَقْل، قَالَ لَهُ: «لَسْتَ بَعِيدًا عَنْ مَلَكُوتِ اللهِ». وَلَمْ يَجْسُرُ أَحَدٌ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَسْأَلُهُ! "

(مت٢:٢٢:٣٠-٤) "' "أَمَّا الْفَرِّيسِيُّونَ فَلَمَّا سَمِعُوا أَنَّهُ أَبْكَمَ الصَّدُّوقِيِّينَ اجْتَمَعُوا مَعًا، ° وَسَأَلَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ، وَهُوَ لَمَا الْفَرِّيسِيُّونَ فَلَمَّا سَمِعُوا أَنَّهُ أَبْكَمَ الصَّدُّوقِيِّينَ اجْتَمَعُوا مَعًا، ° وَسَأَلَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ، وَهُوَ لَا اللَّهَ الرَّبَّ لَلُهُ لِيَا مُعَلِّمُ، أَيَّةُ وَصِيَّةٍ هِيَ الْعُظْمَى فِي النَّامُوسِ؟» ٣ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ: «تُحِبُّ الرَّبَّ

إِلهَكَ مِنْ كُلِّ قَلْبِكَ، وَمِنْ كُلِّ نَفْسِكَ، وَمِنْ كُلِّ فِكْرِكَ. "هذه هِيَ الْوَصِيَّةُ الْأُولَى وَالْعُظْمَى. "وَالثَّانِيَةُ مِثْلُهَا: تُحِبُّ قَرِيبَكَ كَنَفْسِكَ. ' بِهَاتَيْنِ الْوَصِيَّتَيْنِ يَتَعَلَّقُ النَّامُوسُ كُلُّهُ وَالأَنْبِيَاءُ». "

ناموسى = أي مفسر قانونى للناموس.

إتفق الفريسيين أن يوقعوا المسيح فأرسلوا له هذا الناموسي ليمتحنه في مسألة حيرتهم

وإختلفوا بخصوصها فيما بينهم، على أي الوصاليا هي العظمى، وأيها هي الثقيلة وأيها هي الخفيفة وأيها هي المهمة. وكانت لهم منازعاتهم الساخنة. ففي رأيهم أنه لابد أن تكون هناك وصية هي الأعظم فمنهم من قال أنها حفظ السبت ومنهم من قال تقديم الذبائح ومنهم من قال أنها الختان. وهذا الناموسي الذي أرسله الفريسيين ليمتحن السيد يبدو أنه كان في داخله باحثاً عن الحقيقة بصدق فحين أجابه السيد فرح بالإجابة فمدحه السيد (مر ٢١:١٣). وفعلاً تتفق إجابة المسيح مع أن الوصايا العشر مقسمين للوحين الأول يختص بالله والثاني يختص فيما للإنسان، وهكذا لخص السيد الوصايا أن تحب الله وتحب قريبك وكان هدف الفريسيين أن المسيح يتكلم عن تعاليمه ويميزها عن تعاليم موسى، أو أن يجيب بأن الناموس ناقص فيشتكون عليه. ولكن إجابة السيد كانت مملوءة حكمة فحب إخوتنا مكمل لحبنا لله، ولا يمكننا أن نحب الله غير المنظور ولا نحب إخوتنا للمنظورين وأراد السيد بإجابته أن يظهر لهم أن الوصايا ليست موضوع نزاع عقلي وبحث ومناقشات وجدل بل المنظورين وأراد السيد بإجابته أن يظهر لهم أن الوصايا ليست موضوع نزاع عقلي وبحث ومناقشات وجدل بل

يتعلق الناموس كله والأنبياء= من يتمم وصية الحب شه وللإخوة يتقبل هبات الله وأولها الحكمة خلال الروح القدس. ومحبة الله تجعلنا نَحْفَظْ وصاياه. بل إن من له الروح القدس الذي يعطي المحبة لا يحتاج للناموس (غل٥:٢٢-٢٣).

وكأن الوصية هي تمتع بسمة داخلية، حياة داخلية يعيشها الإنسان في أعماقه وتُعْلَن خلال إيمانه ومحبته شه ومعاملاته مع الناس. ولأنها حياة داخلية قال السيد من كل قلبك وكل نفسك وكل فكرك أي بكل كيانك ومشاعرك وقلبك.

(مر ٢١:١٣). المسيح يشجعه ليستمر ليصل للمعرفة الحقيقية ويدخل ملكوت الله فليس كافياً أن يكون المرء ليس بعيداً عن ملكوت الله. بل عليه أن يعرف حاجته للمسيح المخلص. هو ليس بعيداً إذ كان باحثاً عن الحقيقة بصدق مبتعداً عن خبث الفريسيين، وهو فهم الناموس فهماً صحيحاً فبالتالي سيسهل عليه أن يعرف المسيح. فالمسيح غاية الناموس بل أن وصية المحبة هذه يستحيل تنفيذها بدون المسيح، فكيف نحب كل الناس حتى أعدائنا إن لم نكن في المسيح. والسبب بسيط أن الله محبة. فبدون معونة منه لا توجد محبة حقيقية. لذلك فأول ثمار الروح القدس "المحبة". والروح القدس هو الذي يسكب محبة الله فينا (غل ٢٢٠-٢٣).

#### سؤال المسيح الذي لا يرد عليه

الآيات (مر٢١:٥٥–٣٧): - " " ثُمَّ أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ وَهُوَ يُعَلِّمُ فِي الْهَيْكَلِ: «كَيْفَ يَقُولُ الْكَتَبَةُ إِنَّ الْمَسِيحَ ابْنُ دَاوُدَ نَفْسَهُ قَالَ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ: قَالَ الرَّبُّ لِرَبِّي: اجْلِسْ عَنْ يَمِينِي، حَتَّى أَضَعَ أَعْدَاعَكَ مَوْطِئًا دَاوُدَ؟ " لَأَنَّ دَاوُدَ نَفْسَهُ قَالَ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ: قَالَ الرَّبُّ لِرَبِّي: اجْلِسْ عَنْ يَمِينِي، حَتَّى أَضَعَ أَعْدَاعَكَ مَوْطِئًا لِقَدَمَيْكَ. " فَدَاوُدُ نَفْسُهُ يَدْعُوهُ رَبًّا. فَمِنْ أَيْنَ هُوَ ابْنُهُ؟ » وَكَانَ الْجَمْعُ الْكَثِيرُ يَسْمَعُهُ بِسُرُورِ. "

الآيات (مت٢١:٢١:١٠):- "أُ وَفِيمَا كَانَ الْفَرِّيسِيُّونَ مُجْتَمِعِينَ سَأَلَهُمْ يَسُوعُ ' قَائِلاً: «مَاذَا تَظُنُّونَ فِي الْمَسِيحِ؟ ابْنُ مَنْ هُوَ؟» قَالُوا لَهُ: «ابْنُ دَاوُدَ». " قَالَ لَهُمْ: «فَكَيْفَ يَدْعُوهُ دَاوُدُ بِالرُّوحِ رَبًّا؟ قَائِلاً: " قَالَ الرَّبُ الْمَسِيحِ؟ ابْنُ مَنْ هُوَ؟» قَالُوا لَهُ: «ابْنُ دَاوُدَ». " قَالَ لَهُمْ: «فَكَيْفَ يَكُونُ ابْنَهُ؟» لِرَبِّي: اجْلِسْ عَنْ يَمِينِي حَتَّى أَضَعَ أَعْدَاءَكَ مَوْطِئًا لِقَدَمَيْكَ. " فَإِنْ كَانَ دَاوُدُ يَدْعُوهُ رَبًّا، فَكَيْفَ يَكُونُ ابْنَهُ؟» لَرَبِّي: اجْلِسْ عَنْ يَمِينِهُ بِكَلِمَةٍ. وَمِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ لَمْ يَجْسُرْ أَحَدٌ أَنْ يَسِنْلَهُ بَتَّةً. "

الآيات (لو ٢ : ٢ : ٤ - ٤ ٤): - " أَوَقَالَ لَهُمْ: «كَيْفَ يَقُولُونَ إِنَّ الْمَسِيحَ ابْنُ دَاوُدَ؟ ' أَوَدَاوُدُ نَفْسُهُ يَقُولُ فِي كِتَابِ الْمَزَامِيرِ: قَالَ الرَّبُّ لِرَبِّي: اجْلِسْ عَنْ يَمِينِي " حَتَّى أَضَعَ أَعْدَاءَكَ مَوْطِئًا لِقَدَمَيْكَ. ' فَإِذًا دَاوُدُ يَدْعُوهُ رَبًا. فَكَيْفَ يَكُونُ ابْنَهُ؟»."

السيد هنا يفحم اليهود بسؤال تستدعى إجابته إعترافهم بلاهوته كما بناسوته، بهذا السؤال يظهر السيد لاهوته مستخدماً المزمور (١١٠) الذي يعتبره اليهود مزمور خاص بالمسيا. وهم يفهمون أن المسيا لابد أن يكون إبن داود. ونلاحظ أن المسيح قبل هذا اللقب إبن داود يوم دخوله أورشليم فبالتالي هو يشير لنفسه، ويشير لنفسه أنه إبن داود ورب داود. السيد يسأل ليُعلِّم. والمعنى أن الآب رب داود والإبن أيضاً رب داود وقد رفعه الله الآب وأعطاه إسماً فوق كل إسم في الأعالي وأجلسه عن يمينه ووضع أعداؤه عند موطئ قدميه، بعد أن أكمل الفداء. وكأن السيد يحذرهم من المقاومة، فهو جاء ليخلص لا ليدين، يفتح الباب لقبولهم حتى لا يوجدوا في يوم الرب كأعداء مقاومين. المسيح بهذا السؤال يكشف لهم طريق الخلاص. إجلس عن يميني أي في ذات مجدي وهذا تم بعد الصعود. أضع أعداءك. هذا سيتم في المجئ الثاني. لقد إكتفى الفريسيين بأن يعلنوا أن المسيح الآتي سيكون ملكاً يخلصهم من الإستعمار الروماني، أما المسيح هنا فيعلن أنه المسيا سيكون إبن داود حتى الأعمى سماوي. هو أصل وذرية داود (رؤ ٢٠:٦٢). ولقد أدرك الكل أن المسيا سيكون إبن داود حتى الأعمى سماوي. هو أصل وذرية داود (رؤ ٢٠:١٦). ولقد أدرك الكل أن المسيا سيكون إبن داود حتى الأعمى يدعو إنسان إبنه أو حفيده "ربي". المسيح إبن داود بحسب النبوات (إش ٢٠:١٠) أما ما يثيره المسيح هنا جديداً أنه الرب. الرب النبوات (إش ٢٠:١١) به المسيح المنون إبن داود حتى الأعمى يدعو إنسان إبنه أو حفيده "ربي". المسيح إبن داود بحسب النبوات (إش ٢٠-١٠) . أما ما يثيره المسيح المنات المسيح المن داود بحسب النبوات المنات المنات

نطق المسيح بالويلات للكتبة والفريسيين (مت٢٣) + (مر١١٨٣-٠٠) + (لو٢٠:٥٠-٧٠)

الآيات (مر٢١:٨٠-٤٠): - "^ وَقَالَ لَهُمْ فِي تَعْلِيمِهِ: «تَحَرَّزُوا مِنَ الْكَتَبَةِ، الَّذِينَ يَرْغَبُونَ الْمَشْيَ بِالطَّيَالِسَةِ، وَالْمُتَّكَآتِ الْأُولَى فِي الْمَجَالِسَ الأُولَى فِي الْمَجَامِعِ، وَالْمُتَّكَآتِ الأُولَى فِي الْوَلاَئِمِ. ' الَّذِينَ يَأْكُلُونَ بُيُوتَ الأَرامِلِ، وَلِعِلَّةٍ يُطِيلُونَ الصَّلَوَاتِ. هَوُلاَءِ يَأْخُذُونَ دَيْنُونَةً أَعْظَمَ»."

الآيات (لو ٢٠:٥٠): - " وُفِيمَا كَانَ جَمِيعُ الشَّعْبِ يَسْمَعُونَ قَالَ لِتَلاَمِيذِهِ: ' ﴿ احْذَرُوا مِنَ الْكَتَبَةِ الَّذِينَ يَرْغَبُونَ الْمَشْيَ بِالطَّيَالِسَةِ، وَيُحِبُّونَ التَّحِيَّاتِ فِي الأَسْوَاقِ، وَالْمَجَالِسَ الأُولَى فِي الْمَجَامِعِ، وَالْمُتَّكَآتِ الأُولَى فِي الْمَجَامِعِ، وَالْمُتَّكَآتِ الأُولَى فِي الْمَخَامِعِ، وَالْمُتَّكَآتِ الأُولَى فِي الْمَخَامِعِ، وَالْمُتَّكَآتِ الأُولَى فِي الْوَلاَئِمِ. ' ' الَّذِينَ يَأْكُلُونَ بُيُوتَ الأَرَامِلِ، وَلِعِلَّةٍ يُطِيلُونَ الصَّلَوَاتِ. هؤلاَء يَأْخُذُونَ دَيْنُونَةً أَعْظَمَ!». "

الآيات ( مت ٢٣ ):-" 'حِينَئِذِ خَاطَبَ يَسُوعُ الْجُمُوعَ وَتَلاَمِيذَهُ 'قَائِلاً: «عَلَى كُرْسِيِّ مُوسَى جَلَسَ الْكَتَبَةُ وَالْفَرِّيسِيُّونَ، 'قَكُلُّ مَا قَالُوا لَكُمْ أَنْ تَحْفَظُوهُ فَاحْفَظُوهُ وَافْعَلُوهُ، وَلَكِنْ حَسَبَ أَعْمَالِهِمْ لاَ تَعْمَلُوا، لأَنَّهُمْ يَقُولُونَ وَلاَ يَفْعَلُونَ. 'فَإِنَّهُمْ يَحْزِمُونَ أَحْمَالاً ثَقِيلَةً عَسِرَةَ الْحَمْلِ وَيَضَعُونَهَا عَلَى أَكْتَافِ النَّاسِ، وَهُمْ لاَ يُرِيدُونَ أَنْ يُحَرِّكُوهَا يَفْعَلُونَ. 'فَإِنَّهُمْ يَحْرَبُونَ أَحْمَالِهِمْ يَعْمَلُونَهَا لِكَيْ تَنْظُرَهُمُ النَّاسُ: فَيُعَرِّضُونَ عَصَائِبَهُمْ وَيُعَظِّمُونَ أَهْدَابَ ثِيَابِهِمْ، 'وَكُلَّ أَعْمَالِهِمْ يَعْمَلُونَهَا لِكَيْ تَنْظُرَهُمُ النَّاسُ: فَيُعَرِّضُونَ عَصَائِبَهُمْ وَيُعَظِّمُونَ أَهْدَابَ ثِيَابِهِمْ، 'وَكُلَّ أَعْمَالِهِمْ يَعْمَلُونَهَا لِكَيْ تَنْظُرَهُمُ النَّاسُ: فَيُعَرِّضُونَ عَصَائِبَهُمْ وَيُعَظِّمُونَ أَهْدَابَ ثِيَابِهِمْ، 'وَكُلَّ أَعْمَالِهِمْ يَعْمَلُونَهَا لِكَيْ تَنْظُرَهُمُ النَّاسُ: فَيُعَرِّضُونَ عَصَائِبَهُمْ وَيُعَظِّمُونَ أَهْدَابَ ثِيَابِهِمْ، 'وَكُلُّ أَعْمَالِهِمْ يَعْمَلُونَهَا لِكَيْ تَنْظُرَهُمُ النَّاسُ: فَيُعَرِّضُونَ عَصَائِبَهُمْ وَيُعَظِّمُونَ أَهْدَابَ تَيْعَالِهِمْ يَعْمَلُونَهُمْ وَاحِدٌ الْمُسِيحُ، 'وَالتَّحِيَّاتِ فِي الْأَسْرِيكُ، وَأَمْ أَنْتُمْ جَمِيعًا إِخْوَةً. 'وَلاَ تَدْعُوا سَيَدِي سَيَدِي سَيَدِي سَيَدِي سَيَدِي! 'وَإِمَّا أَنْتُمْ فَلاَ تُدْعُوا سَيَدِي، لأَنَّ مُعَلِّمُهُمْ وَاحِدٌ الْمَسِيحُ، وَأَنْتُمْ جَمِيعًا إِخْوَةً. 'وَلاَ تَدْعُوا اللَّهُمْ وَاحِدٌ الْمُسِيحُ، وَأَنْتُمْ جَمِيعًا إِخْوَةً. 'وَلاَ تَدْعُوا مُعَلِينَ، لأَنْ مُعَلِّمُهُ وَاحِدٌ الْمَسِيحُ. الْمَالِيقِ بُولَا تُذُومُ الْعَلْمُ وَاحِدٌ الْدِي فِي السَمَاوَاتِ. 'وَلاَ تَدْعُوا مُعَلِينَ، لأَنَ مُعَلِّمُهُ وَاحِدٌ الْمَسِيعُ الْمَالُولُولُ وَالْمُولُ الْعُلُولُ وَلَا تُعْمَلُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَلُولُولُولُولُ وَالْمُولُ وَلَا لَلْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَلَا لُعُلُولُ وَالْمُولُولُ وَلَا لَلْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَلَا لَلْكُولُ وَلَا لَلْمُولُولُولُ

"اهلكِنْ وَيْلٌ لَكُمْ أَيُهَا الْكَتَبَةُ وَالْفَرْمِسِيُّونَ الْمُرَاوُونَ! لأَنكُمْ تُغْلِقُونَ مَلْكُونَ السَّمَاوَاتِ قُدَّامِ النَّاسِ، فَلاَ تَدُخُلُونَ أَنتُمْ وَلاَ تَدَعُونَ المُرَاوُونَ! لأَنكُمْ تَأْكُلُونَ بَيُوتَ الْمُرَاوُونَ! لأَنكُمْ تَأْكُلُونَ بَيُوتَ الْمُرَاوُونَ! لأَنكُمْ تَأْكُلُونَ بَيْوَتَ الْمُرَاوُونَ! الْمُرَاوُونَ الْمُرَاوُونَ الْمُرَاوُونَ! لأَنكُمْ تَطُوقُونَ الْبَحْرَ وَالْبَرَ لِتِكْسَبُوا دَخِيلاً وَاحِدًا، وَمَتَى حَصَلَ تَصَنَعُونَهُ ابنا لِجَهَنَّمُ أَكُمْ أَيُهَا الْفَرَيُونَ الْمُرَاوُونَ الْمُرَونَ الْبَحْرَ وَالْبَرَ لِتِكْسَبُوا دَخِيلاً وَاحِدًا، وَمَتَى حَصَلَ تَصَنَعُونَهُ ابنا لِجَهَنَّمُ أَكْثُمُ الْفَيكلِ يَلْتَرْمُ. "أَيُهَا الْقَادَةُ الْعُمْيَانُ! الْقَانِلُونَ: مَنْ حَلْفَ بِالْهَيْكُلِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَلَكِنْ مَنْ حَلْفَ بِلْمُدْبَحِ فَلْيَسَ بِشَيْءٍ، وَلَكِنْ مَنْ حَلْفَ بِالْمَذْبَحِ فَلْيسَ بِشَيْءٍ، وَلَكِنْ اللَّهُ وَالْعُمْيانُ! أَيُهَا الْجُهَالُ وَالْعُمْيَانُ! أَيُمَا أَعُونَانُ أَمْ الْمُذْبَحِ فَلْدُ مَلْ وَالْعُمْيانُ! أَيْمَا أَعْطَى بِالْهَيْكُلِ فَلْيسَ بِشَيْءٍ، وَلِكُنْ اللَّهُ وَالْمُوسِي وَاللَّمِ عَلْيهِ الْقَدْبَ الْمُوسِيونَ النَّعْفَعُ وَالشَيْعِيقُ وَالْمُرَونَ النَّعْفِي وَلِلْلَامُوسِ: الْحَوْلُ الْمُوسِيُونَ الْمُرَاوُونَ! لأَنْكُمْ تُعْشَرُونَ النَّعْمَى اللَّهُ وَلِ مُسْلِعُونَ عَلْهُ لَكُمْ الْمُوسِي الْحَمْ أَيُهَا الْفَتَيَةُ وَالْفَرَعُونَ الْمُوسِي الْمَولِ الْمُوسِي الْمُولِيمَانَ . كَانَ يَلْبَعُونَ الْمُوسِيُّ الْمُولُونَ الْمُولُونَ الْمُولُونَ الْمُولُونَ الْمُولُونَ الْمُولُونَ الْمُعْمُ الْمُولُونَ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُولُونَ الْمُولُونَ الْمُولُونَ الْمُولُونَ الْمُولُونَ الْمُولُونَ الْمُولُو

مَمْلُوءَةٌ عِظَامَ أَمْوَاتٍ وَكُلَّ نَجَاسَةٍ. ^ هَكَذَا أَنْتُمْ أَيْضًا: مِنْ خَارِجٍ تَظْهَرُونَ لِلنَّاسِ أَبْرَارًا، وَلِكِنَّكُمْ مِنْ دَاخِلَ مَشْحُوبُونَ رِيَاءً وَإِثْمًا. ' وَيُلُّ لَكُمْ أَيُهَا الْكَتَبَةُ وَالْفَرِيسِيُّونَ الْمُرَاوُّونَ! لأَنْكُمْ تَبْنُونَ قُبُورَ الأَنْبِيَاءِ وَتُزَيّنُونَ مَدَافِنَ الصَّدِيقِينَ، ' وَتَقُولُونَ: لَوْ كُنَّا فِي أَيَّامِ آبَائِنَا لَمَا شَارَكْنَاهُمْ فِي دَمِ الأَنْبِيَاءِ. ' اقَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ عَلَى مَدَافِنَ الصَّدِيقِينَ، ' وَتَقُولُونَ: لَوْ كُنَّا فِي أَيَّامِ آبَائِنَا لَمَا شَارَكْنَاهُمْ فِي دَمِ الأَنْبِيَاءِ. الْقَانْتُمْ تَشْهَدُونَ عَلَى الْفُرِيَاءِ وَيُعَلِّلُوا أَنْتُمْ مِكْيَالَ آبَائِكُمْ. " آلَيُهَا الْحَيَّاتُ أَوْلاَدَ الأَفَاعِي! كَيْفَ تَهْرُبُونَ مِنْ أَنْفُرِيَا عِلَى تَعْرُبُونَ مِنْ الْهَيْكُلِ وَلْكُمْ تُقْتُلُونَ وَتَصْلِبُونَ، وَمِنْهُمْ تَجْلِدُونَ فِي مَذِينَةٍ إِلَى مَدِينَةٍ إِلَى مَدِينَةٍ إِلَى مَدِينَةٍ إلَى مَدِينَةٍ إلَى مَدِينَةٍ إلَى مَدِينَةٍ إلَى مَدِينَةٍ عَلَيْكُمْ كُلُّ دَمِ زكِيِّ سُفِكَ عَلَى الأَرْضِ، مِنْ دَمِ هَابِيلَ مَالُولُونَ وَتَصْلِبُونَ، وَمَرْهُمْ تَقُتُلُونَ وَتَصْلِبُونَ، وَيَطْرُدُونَ مِنْ مَرِينَةٍ إلَى مَدِينَةٍ اللّذِي قَتَلْتُمُوهُ بَيْنَ الْهَيْكُلِ وَالْمَذْبَحِ. ' " الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ هذَا كُلَّهُ يَأْتِي عَلَى الْأَرْضِ.

"«يَا أُورُشَلِيمُ، يَا أُورُشَلِيمُ! يَا قَاتِلَةَ الأَنْبِيَاءِ وَرَاجِمَةَ الْمُرْسَلِينَ إِلَيْهَا، كَمْ مَرَّةٍ أَرَدْتُ أَنْ أَجْمَعَ أَوْلاَدَكِ كَمَا تَجْمَعُ الدَّجَاجَةُ فِرَاخَهَا تَحْتَ جَنَاحَيْهَا، وَلَمْ تُرِيدُوا! ^"هُوَذَا بَيْتُكُمْ يُتْرَكُ لَكُمْ خَرَابًا. '"لأَنِّي أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّكُمْ لاَ تَحْتَ جَنَاحَيْهَا، وَلَمْ تُرِيدُوا! ^"هُوَذَا بَيْتُكُمْ يُتْرَكُ لَكُمْ خَرَابًا. '"لأَنِّي أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّكُمْ لاَ تَرْقِنُني مِنَ الآنَ حَتَّى تَقُولُوا: مُبَارَكُ الآتِي بِاسْمِ الرَّبِّ!». "

رأينا كيف قاوم الكتبة والفريسيين مع الهيرودسيين والصدوقيين المسيح. والمسيح سبق وعلَّم، وإذ أصَّروا على مقاومتهم سقطوا تحت الويلات كنتيجة طبيعية لحياتهم الشريرة التي قبلوها بإرادتهم، والسيد هنا يظهر ثمار تصرفاتهم ليعطيهم فرصة يراجعون فيها أنفسهم لعلهم يتوبون، ويحذر تلاميذه من أن يصنعوا نفس الشئ. ونلاحظ أن عدد الويلات ( $\Lambda$ ) في مقابل ( $\Lambda$ ) تطويبات بدأ بها المسيح خدمته ( $\Lambda$ ) فمن إستمع للسيد يناله التطويب ومن قاوم ورفض تنصب عليه الويلات. ونلاحظ أن هناك تقابل بين كل تطويب وبين كل ويل من الثمانية.

الآيات (مت١:٢٣-٣):- "حيثَنَذِ خَاطَبَ يَسُوعُ الْجُمُوعَ وَتَلاَمِيذَهُ 'قَائِلاً:«عَلَى كُرْسِيِّ مُوسَى جَلَسَ الْكَتْبَةُ وَالْفَرِّيسِيُّونَ، "فَكُلُّ مَا قَالُوا لَكُمْ أَنْ تَحْفَظُوهُ فَاحْفَظُوهُ وَافْعَلُوهُ، وَلِكِنْ حَسَبَ أَعْمَالِهِمْ لاَ تَعْمَلُوا، لأَنَّهُمْ يَقُولُونَ وَلاَ يَفْعَلُونَ. "

بينما صوب الكتبة والفريسبين سهامهم ضد المسيح نجده في لطف يقول "كل ما قالوا لكم أن تحفظوه فإحفظوه" فهو يحث الشعب على الخضوع لهم، لا من أجل سلوكهم لكن من أجل كرسي موسى الذي جلسوا عليه، ومن أجل ناموس موسى الذي يشرحونه. والمقصود بكرسي موسى الذي جلسوا عليه أنهم تسلموا ناموسه لكي يسجلوه ويقرأوه ويفسروه. وكان من عادتهم أن يقرأوا التوراة من على المنبر كما فعل عزرا. ولكن للأسف كانوا يقدمون تعاليم موسى كوعظ جيد لكنهم لا ينفذونه (وهذا حال بعض الخدام). ونلاحظ أن الله أعطاهم عظات يقدمونها للشعب "فكل عطية صالحة هي نازلة من فوق.." (يع ١٠٧١) وأن الله أعطاهم هذا كثمرة للكرسي الذي يجلسون عليه. لذلك علينا أن نسمع لمن يجلس على الكرسي فهو يخبرنا بكلام الله، والله يعطيه ليقول لنا. وللأسف فهؤلاء الكتبة والفريسيين لم يستفيدوا حتى مما قالوه. لذلك يدعو السيد الشعب أن يسمعوا لهم إذ أن الله أعطاهم

ما يقولون، ولكن إذا رأوا في كلامهم ما يناقض الناموس فعليهم أن لا يعملوه. فهم بتقليد أبائهم خالفوا الناموس (مت١٠١٠-٢٠+ يو١٠٠٥-١٧). وعلى الشعب أن لا يفعل ما يرونهم يعملونه من شرور. والمسيح أعطانا أن نعمل نتمثل ونقتدي بالله لا بإنسان "كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السموات هو كامل". فلا يصح أن نعمل الخطأ مبررين ذلك بأن هذا أو ذاك مهما كان منصبه يفعل هذا الخطأ.

# آية (مت٢٣:٤):- "أَفَإِنَّهُمْ يَحْزِمُونَ أَحْمَالاً ثَقِيلَةً عَسِرَةَ الْحَمْلِ وَيَضَعُونَهَا عَلَى أَكْتَافِ النَّاسِ، وَهُمْ لاَ يُرِيدُونَ أَنْ يُحَرِّكُوهَا بِإصْبِعِهِمْ،"

الوصية في العهد القديم في حد ذاتها ليست مستحيلة، وذلك لأن الله يعطي معونة على أن ننفذها ولكن لن يدرك هذا إلا من حاول تنفيذ الوصية (تث٣٠٠ : ١١ – ١٤).

وحقيقة الوضع قبل المسيح، كان فيه تنفيذ الوصية صعباً وحمل ثقيل ، وهذا ما إعترف به رسل المسيح (أع١٠: ١٠) وكانوا يتغصبون ليحملوه. ولكن الوصية لم تكن مستحيلة، فالله قال لقايين "وأنت تسود عليها". ولكن يبدو أن هؤلاء الفريسيين كانوا يُحَمِّلون الناس بوصايا من تقليدات أبائهم أو منهم هم شخصيا ليظهروا أمام الناس قديسين ، ولكنهم هم لا ينفذون هذه الوصايا وهؤلاء المعلمون اليهود علموا الناس أن الوصايا ثقيلة عسرة ، فيتصور الناس قداستهم، وإنتشر بين اليهود قول "هل يمكن الخلاص لغير الفريسيين" أمّا المعلم المختبر ، والذي يطلب حقا خلاص نفوس شعبه كموسى ، الذي عَرف معونة الله ولذة الوصية يكون تعليمه مشوقاً للناس لأنه هو نفسه قد إختبر معونة الله وهو لا يعمل كهؤلاء الفريسيين (تث١١٠٠٠).

أما بعد المسيح ، فالسيد يقول إحملوا نيري فهو هين وحملي فهو خفيف، والنير هو ما يربط ثورين يجران معاً = والمعنى أن السيد يحمل معنا، بل هو يحمل كل شئ. وإذا وقف الإنسان ليحكم على الوصية يتصور أنها ثقيلة جداً، من يقدر أن ينفذها، والسبب أن الله غير مرئي ولكن الحمل مرئي وثقيل. ولكن من يحاول أن يزحزح هذا الحمل حتى بأطراف أصابعه سيجد أن الحمل خفيف فالله هو الذي يحمل عنه. لذلك قال بولس الرسول أن الجهاد ضد الخطية سهل لأن المسيح يحمل معنا (عب١٢٠:١).

# آية (مت٢٣:٥):- "وَكُلَّ أَعْمَالِهِمْ يَعْمَلُونَهَا لِكَيْ تَنْظُرَهُمُ النَّاسُ: فَيُعَرِّضُونَ عَصَائِبَهُمْ وَيُعَظِّمُونَ أَهْدَابَ ثَيْابِهِمْ،"

ترك معلمي اليهود الإهتمام بتنفيذ الوصايا إلى الإهتمام بالمظهريات وماذا يقول عنهم الناس. طلبوا الزينة الخارجية التي تخفي حياة داخلية فارغة بلا عمل. وهكذا كل مرائي يهتم بما يجلب له المديح غير مهتم بحقيقة حياته الداخلية وخلاص نفسه. والعصائب= عندما أعطى الله شريعته لموسى أوصى "أربطها علامة على يدك ولتكن عصائب بين عينيك" (تث ٨:٦) والمعنى ليكن كل عمل تعمله بيدك هو بحسب وصاياي، وتأملها بعينيك نهاراً وليلاً. ولكن الفريسيين فسروا الوصية حرفياً وكتبوا الوصايا العشر وبعض من كتابات موسى ووضعوها على أربطة صغيرة من الجلد ويطوونها على أياديهم اليمنى وعلى رؤوسهم (يربطونها كما نلبس الساعة الآن)

ويربطونها على جباههم، متصورين أنها تعطيهم حماية خاصة، ولم يفهموا أنه يجب حمل الوصية في القلب (هم تعاملوا مع العصائب كما يعمل بعض الجهلة اليوم أحجبة تحميهم) بل صاروا يتنافسون في وضع عصائب أعرض = يعرضون عصائبهم. يراهم الناس فيظنوا أنهم متمسكين بالناموس وتنفيذ الوصية أكثر من الجميع. ويعظمون أهداب ثيابهم = الأهداب هي حواشي إسمانجونية في أذيال ثيابهم تتفيذاً لما جاء في (عد١٠٥٠–٣٨). وهي تذكرهم بأهمية تنفيذ الوصايا كمن يربط خيطاً على إصبعه ليتذكر شيئاً مهماً. والمقصود بهذا أن يظل لهم الفكر السماوي فاللون الإسمانجوني هو لون أزرق سماوي، وأذيال الثياب تحتك بالأرض عند السير والمقصود أننا في أثناء إحتكاكنا بالعالم يجب أن يكون لنا الفكر السماوي. أمّا هم فطلبوا الكرامة الزمنية. ولنعلم أن كل من يسلك لكي ينظره الناس هو فريسي ينطبق عليه كلام السيد هنا.

الطيالسة (مرقس ولوقا) هي ملابس فضفاضة طويلة تشبه ملابس الملوك ليجذبوا احترام الناس. وقطعا واضح أن هذا ضد ما علَّم به ربنا يسوع المسيح عن الصلاة والصوم والصدقة في الخفاء ، فعلاقتنا مع الله هي علاقة خاصة .

الآيات (مت٢:٢٣-٧):- "لَويُحِبُّونَ الْمُتَّكَأَ الأَوَّلَ فِي الْوَلاَئِمِ، وَالْمَجَالِسَ الأُولَى فِي الْمَجَامِعِ، 'وَالتَّحِيَّاتِ فِي الْآَيْوَ فِي الْمَجَامِعِ، 'وَالتَّحِيَّاتِ فِي الْأَسْوَاقِ، وَأَنْ يَدْعُوَهُمُ النَّاسُ: سَيِّدِي! "

هؤلاء عوضاً عن أن يقدموا للناس خدمة في محبة مهتمين بالضعيف طلبوا الأماكن الأكثر كرامة. وكانوا يطلبون أن الشعب حين يراهم من مسافة يبدأ الشعب في عمل حركات كلها تواضع أمامهم لإعلان كرامتهم. والمسيح فعل عكس هذا إذ غسل أرجل تلاميذه، هو أتى ليَخْدِمْ لا ليُخْدَمْ.

الآيات (مت٢٠:٨-١١):- "^وَأَمَّا أَنْتُمْ فَلَا تُدْعَوْا سَيِّدِي، لأَنَّ مُعَلِّمَكُمْ وَاحِدٌ الْمَسِيخُ، وَأَنْتُمْ جَمِيعًا إِخْوَةٌ. 'وَلاَ تَدْعُوا لَكُمْ أَبًا عَلَى الأَرْضِ، لأَنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ. ' وَلاَ تُدْعَوْا مُعَلِّمِينَ، لأَنَّ مُعَلِّمَكُمْ وَاحِدٌ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ. ' وَلاَ تُدْعَوْا مُعَلِّمِينَ، لأَنَّ مُعَلِّمَكُمْ وَاحِدٌ الْذِي فِي السَّمَاوَاتِ. ' وَلاَ تُدْعَوْا مُعَلِّمِينَ، لأَنَّ مُعَلِّمَكُمْ وَاحِدٌ الْذِي فِي السَّمَاوَاتِ. ' وَلاَ تُدْعَوْا مُعَلِّمِينَ، لأَنَّ مُعَلِّمَكُمْ وَاحِدٌ الْمَسِيخُ. الْوَلَمْ يَكُونُ خَادِمًا لَكُمْ. ' افَمَنْ يَرْفَعْ نَفْسَهُ يَتَصِعْ، وَمَنْ يَضَعْ نَفْسَهُ يَرْتَفِعْ. "

هل يريد السيد أن نكف عن إستخدام الألقاب سيد/ أب/ معلم؟! بالنسبة للأشخاص الروحيين؟ قطعاً لا يمكن أن نفهم هذا بمفهوم حرفي:-

- الحس دعا نفسه أب (اكو ١٥:٤ + فل ١٠١٠ + ايو ١:٢ + ٣يو ٤). ولكن نفهم من كلام بولس "لأني أنا ولدتكم في المسيح بالإنجيل". معنى الأبوة المطلوبة هي في المسيح ، لذلك قال بالإنجيل ، أي بكرازته بالمسيح لهم . فخارج المسيح يفقد بولس أبوته، ويفقد الكاهن أبوته، وتصير دعوته أباً إغتصاباً أمّا في المسيح فيحمل أبوة الله لأولاده، يحمل لهم ما هو لله لا ما هو لذاته.
- ۲- بولس دعا نفسه معلم وقال إن الله وضع للكنيسة معلمين (رو ۲:۱۲+ ۲تي ۱:۱۱) وبنفس المفهوم نقبل المعلم المختفي في الرب. فالمعلم الحقيقي يُعَلِّم لحساب مجد الله.

- ٣- قبل بولس الرسول من سجان فيلبي هو وسيلا قوله يا سيدي (أع٢١:١٦) والمهم أنهما لم يهتما باللقب بل بخلاص نفس الرجل وأهل بيته. والله أعطى للقادة الروحيين سلطان بالروح القدس ليدبروا أمور الكنيسة بالمحبة. (فل ٨-٩، ١٩).
- ٤- عندما يكون القائد له حياة روحية لن يهتم باللقب إنما بخلاص النفوس. ولن يكون للألقاب خطورتها على حياته، فشوقه لخلاص كل نفس يملأ قلبه فلا يجد الرياء أو الكبرياء موضعاً فيه، بل تزيده الألقاب إنسحاقاً واحساساً بالمسئولية. ولا يشعر في نفسه سوى أنه خادم للكل كما قال السيد على نفسه.
- المسيح لا يقصد إلغاء الألقاب بل أراد أن نلتقي بالقادة الروحيين خلاله شخصياً، ولا نرتبط بهم خلال
   التملق والمجاملات كما فعل هؤلاء الفريسيين.
- 7- إذا فهمنا هذا الكلام حرفياً فهل لا أقول لأبي الجسدي يا أبي وأقول له يا أخي. إعتماداً على قول المسيح هنا "وأنتم جميعاً إخوة". وهل لن يتعارض هذا مع وصية أكرم أباك وأمك.
  - ٧- والمسيح يحذر هنا من أن يرتفع القادة ويسعون للعظمة فيسقطون.

# آية (مت٢٣:٣١):- "١ «لكِنْ وَيْلٌ لَكُمْ أَيُهَا الْكَتَبَةُ وَالْفَرِّيسِيُونَ الْمُرَاؤُونَ! لِأَنْكُمْ تُغْلِقُونَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ قُدَّامَ النَّاس، فَلاَ تَدْخُلُونَ أَنْتُمْ وَلاَ تَدَعُونَ الدَّاخِلِينَ يَدْخُلُونَ. "

هذا الويل الأول هو في مقابل التطويب الأول "طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات" أمّا هؤلاء المتكبرين فهم يغلقون ملكوت السموات أمام الناس. هم أغلقوا الباب أمام الناس بكبريائهم وبعدم تنفيذ الوصايا التي يعلمونها لهم، أي بسلوكهم الخاطئ. وكانوا يقدمون مفتاحاً للكتبة عند قبولهم وظيفتهم. والسيد يقصد أن يقول أنه عوضاً عن أن تفتحوا للناس باب ملكوت السموات بأن تفتحوا عقولهم وقلوبهم فيقبلون الله، فأنتم أغلقتم هذا الباب (لو ٢:١١ه). ولو كنتم متضعين ومساكين بالروح لكان الروح القدس ملأكم وكان تعليمكم قد فتح لهم ملكوت السموات، ولكم أيضاً.

في مقابل التطويبات التي بدأ المسيح بها خدمته نجد هنا الويلات. ولكن شكراً لله فهو بدأ بالتطويبات فهو أتى ليكرز بسنة الرب المقبولة وطوى السفر ولم يقرأ "وبيوم إنتقام لإلهنا" (لو ١٩:٤-٢٠) هو أتى ليبارك ويطوب ولكنه كديان فسيدين في اليوم الأخير. والتطويب هو لمن يطيع وصاياه.

### آية (مت٢٣:٢): - "أُويْلٌ لَكُمْ أَيُّهَا الْكَتَبَةُ وَالْفَرِّيسِيُّونَ الْمُرَاؤُونَ! لأَنْكُمْ تَأْكُلُونَ بُيُوتَ الأَرَامِلِ، ولِعِلَّةٍ تُطِيلُونَ صَلَوَاتِكُمْ. لِذَلِكَ تَأْخُذُونَ دَيْنُونَةً أَعْظَمَ. "

هم أصبحوا لا يبحثون سوى عن أنفسهم ويجرون وراء الماديات ليس من الأغنياء فقط، بل من بيوت الأرامل (كانوا يصلون ويطيلون صلواتهم في بيت الميت ليأخذوا أجراً كبيراً من أرملته)، هم طلبوا الكرامة أولاً، والآن يطلبون الأموال حتى إن صار في هذا ضيق وحزن في بيوت الأرامل والأيتام. ونقارن هذا مع التطويب الثاني الطوبى للحزاني. لأنهم يتعزون ". وبينما كان واجب هؤلاء الخدام أن يعزوا الأرامل أكلوا بيوت الأرامل. وبأعمالهم

الرديئة هذه أعثروا الناس. في الويل الأول نجدهم متعظمين بمعارفهم وعلمهم فأغلقوا باب المعرفة على الناس. وفي الويل الثاني نجدهم متعظمين بأموالهم فأغلقوا باب التعزية على الفقراء الحزاني. ونلاحظ أن المسيح لا يهاجم الصلوات الطويلة، بل العلة في إطالة الصلوات. ولنقارن بين التطويب الثاني، فالله يعزي الحزاني وبين الويل الثاني فالدينونة لمن ينهبون أموالهم.

# آية (مت٢٣:١٥):-" ° وَيْلٌ لَكُمْ أَيُّهَا الْكَتَبَةُ وَالْفَرِّيسِيُّونَ الْمُرَاؤُونَ! لأَنَّكُمْ تَطُوفُونَ الْبَحْرَ وَالْبَرَّ لِتَكْسَبُوا دَخِيلاً وَاحِدًا، وَمَتَى حَصَلَ تَصْنَعُونَهُ ابْنًا لِجَهَنَّمَ أَكْثَرَ مِنْكُمْ مُضَاعَفًا."

كانوا يتعبون ليكسبوا دخيلاً يدخل للإيمان اليهودي، ولكن هذا الدخيل حينما يدخل ويرى ريائهم، يتعلم هذا الرياء، وهو إذ لم يرى نموذج طيب يحتذى به يرتد لوثنيته ويصبح أسوأ حالاً فهو تعلم ريائهم وصار مرتداً عن الإيمان وقد عاد لقيئه ووثنيته، وهذا حتى إن جاءه رجل فاضل مبارك يدعوه للإيمان بعد ذلك فمن المؤكد أنه سيرفض إذ صار يشك في الجميع وبهذا يصير حاله أرداً ويصير إبناً لجهنم أكثر. وكان اليهود يحاولون زيادة المؤمنين ويطوفون البر والبحر ليأتوا بمؤمنين ليزداد عددهم ويزداد عدد المقاتلين فيرثوا أرض كنعان بل يمتدوا إلى أكثر. والمسيح في التطويب الثالث المقابل لهذا الويل الثالث يقول أن الودعاء هم الذين يرثون الأرض، وليس هؤلاء المتكبرين المتغطرسين المرائين. الذين بكبريائهم يكونون سبباً في أن يخسروا الناس فيتركون عبادة الله ويرتدون عنها.

الآيات (مت٢٠١٦ - ٢٧):-" أَوْيِلٌ لَكُمْ أَيُهَا الْقَادَةُ الْعُمْيَانُ! الْقَائِلُونَ: مَنْ حَلَفَ بِالْهَيْكُلِ قَلْيُسَ بِشَيْءٍ، وَلَكِنْ مَنْ حَلَفَ بِالْعُمْيَانُ! أَيْمَا أَعْظَمُ: أَلَّذَهَبُ أَمْ الْهُيْكُلِ يَلْتَرَمُ. "أَيُهَا الْجُهَالُ وَالْعُمْيَانُ! أَيْمَا أَعْظَمُ: اللَّهُ مَنْ حَلَفَ بِالْعُرْبَانِ الَّذِي عَلَيْهِ يَلْتَرْمُ. "أَيُهَا الْجُهَالُ وَالْعُمْيَانُ! أَيْمَا مَنْ حَلَفَ بِالْمُدْبَحِ فَقَدْ حَلَفَ بِهِ وَبِالمَّعَائِ الْقُرْبَانَ؟ "فَإِنَّ مَنْ حَلَفَ بِالْمُدْبَحِ فَقَدْ حَلَفَ بِهِ وَبِكُلِّ مَا عَلَيْهِ! "وَمَنْ حَلَفَ بِالْمُدْبَحِ فَقَدْ حَلَفَ بِهِ وَبِكُلِّ مَا عَلَيْهِ! "وَمَنْ حَلَفَ بِالمَّمَاءِ فَقَدْ حَلَفَ بِهِ وَبِكُلِّ مَا عَلَيْهِ! "وَمَنْ مَلْهُ وَبِالْمَاعِيْ فَقَدْ حَلْفَ بِالْمَثَمَاءِ فَقَدْ حَلْفَ بِعْمِيْنِ اللهِكِلُ اللهُوكِلِ اللهُوكِلِ اللهِكِلُ اللهُوكِلِ اللهُوكِلُ اللهُوكِلُ اللهُوكِلُ اللهُوكِلُ اللهُوكِلِ اللهُوكِلِ اللهُوكِلِ اللهُوكِلِ اللهُوكِلُ مِنْ الهُوكِلُ اللهُوكِلُ اللهُوكِلُ اللهُوكِلِ اللهُوكِلِ اللهُوكِلِ اللهُوكِلِ اللهُوكِلِ اللهُوكِلِ اللهُوكِلُ اللهُوكِلُ اللهُوكِلُ اللهُوكِلِ اللهُوكِلُ اللهُوكِلِ اللهُوكِلُ اللهُوكِلُ اللهُوكِلُ اللهُوكِلُ اللهُوكِلُ اللهُوكِلُ اللهُولُولُ اللهُولُولُ اللهُولُولُ اللهُولُ اللهُولُ اللهُ اللهُ اللهُ ولَي عاللهُ اللهُ وفي مقابل اللهُ اللهُ وفي مقابل اللهُ اللهُ اللهُ وفي مقابل اللهُ اللهُ

هؤلاء الجوعى للأمور المادية من ذهب وأموال وكل ما يشبع بطونهم يقدم المسيح التطويب الرابع "طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون". هذا في مقابل الويل الرابع للجياع للمادة والعالم والغنى والطمع.

الآيات (مت٢٣:٢٣-٢٤):- " آويْلٌ لَكُمْ أَيُهَا الْكَتَبَةُ وَالْفَرِّيسِيُّونَ الْمُرَاوُونَ! لأَنَّكُمْ تُعَشِّرُونَ النَّعْنَعَ وَالشَّبِثَ وَالْفَرِيسِيُّونَ، وَتَرَكْتُمُ أَتُعْلَ النَّامُوسِ: الْحَقَّ وَالرَّحْمَةَ وَالإِيمَانَ. كَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَعْمَلُوا هِذِهِ وَلاَ تَتُرُكُوا تِلْكَ. ' 'أَيُّهَا الْقَادَةُ الْعُمْيَانُ! الَّذِينَ يُصَفُّونَ عَن الْبَعُوضَةِ وَيَبْلَعُونَ الْجَمَلَ. "

الويل الخامس لهم إذ هم يظهرون كمدققين للغاية فيعشرون النعناع والشبث والكمون وهي نباتات تزرع بكميات صعيرة في حدائق البيوت. وتدقيقهم هذا هو لصالحهم، فهم يركزون في تعاليمهم على دفع العشور مهما كانت قليلة كالنعنع والشبث والكمون، والمعنى الاهتمام بالعشور كلها لأن هذا سيعود عليهم بالفائدة، فالتدقيق هنا في وصية العشور ليس هدفه مجد الله بل مصالحهم الشخصية. وبينما يفعلون هذا أهملوا أهم وصايا الناموس "الحق والرحمة والإيمان". لم يوصوا الشعب بالرحمة تجاه الأرامل والأيتام والفقراء فهذا لن يعود عليهم بمنفعة. ولذلك نجد التطويب الخامس المقابل لهذا الويل الخامس، طوبي للرحماء لأنهم يرحمون.

تعملوا هذه= تدفعون العشور في كل شئ. ولا تتركوا تلك= الرحمة. إذاً ليس معنى كلام المسيح عدم دفع العشور بل الإهتمام بالرحمة. يصفون عن البعوضة= يُصنفون مشروباتهم في مصفاة لئلا يكون بها بعوضة تتجسها، والبعوضة هي أصغر الحشرات النجسة أي التدقيق في الأمور الصغيرة. ويبلعون الجمل= الجمل هو من الحيوانات النجسة وهو أكبرها والحيوانات النجسة تشير للخطايا. والمقصود أنهم يقبلون أعظم الخطايا إن كان في هذا مصلحة لهم. أيها القادة العميان= هم رأوا البعوضة ولكنهم لم يروا الجمل. وهم كان السيد المسيح أمامهم وبسبب بصيرتهم العمياء وحسدهم وطمعهم لم يروه ولا عرفوه بل صلبوه، لقد أظلم الرياء وحرفية العبادة عيون قلوبهم.

الآيات (مت٢٥:٢٥-٢٦):- "٥ وَيْلٌ لَكُمْ أَيُّهَا الْكَتَبَةُ وَالْفَرِّيسِيُّونَ الْمُرَاوُّونَ! لأَنْكُمْ تُنَقُّونَ خَارِجَ الْكَأْسِ وَالصَّحْفَةِ وَالْفَرِّيسِيُّونَ الْمُرَاوُّونَ! لأَنْكُمْ تُنَقُّونَ خَارِجَ الْكَأْسِ وَالصَّحْفَةِ وَالْصَحْفَةِ، وَهُمَا مِنْ دَاخِل مَمْلُوآنِ اخْتِطَافًا وَدَعَارَةً. [١ أَيُّهَا الْفَرِّيسِيُّ الأَعْمَى! نَقِّ أَوَّلاً دَاخِلَ الْكَأْسِ وَالصَّحْفَةِ لِكَانَ عَلُونَ خَارِجُهُمَا أَيْضًا نَقِيًّا. "

هنا يلومهم السيد أنهم يتمسكون بمظهر التقوى مثل كأس أو صحفة ينظفانها من الخارج دون الداخل، والمقصود الممارسات الطقسية التي بلا روح وبلا توبة وبلا محاولة لتطهير القلب. هؤلاء يطهرون الجسد ولا يهتمون بقلوبهم. ومن الخطر أن يهتم أحد بشكليات العبادة الخارجية دون أن يلتقي بالسيد المسيح نفسه جوهر عبادتنا وهو الذي يطهرنا حقيقة. وفي مقابل هذا الويل السادس نجد التطويب السادس "طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله" أمّا هؤلاء فلم يروا الله ولا عرفوه.

ملحوظة: هم كانون ينظفون الأواني من الخارج خوفاً من أن يكون وثنياً أو شيئا نجساً قد تلامس معها. والعجيب أنهم ما كانوا يهتمون بتنظيف الأواني من الداخل. والسيد هنا يقول أن ممارساتكم هذه هي تعبير عن حالتكم أنتم.

الآيات (مت٢٠:٧٦ – ٢٨): - "<sup>٧٧</sup> وَيْلٌ لَكُمْ أَيُّهَا الْكَتَبَةُ وَالْفَرِّيسِيُّونَ الْمُرَاوُّونَ! لأَنْكُمْ تُشْبِهُونَ قُبُورًا مُبَيَّضَةً تَظْهَرُ مِنْ خَارِجٍ جَمِيلَةً، وَهِيَ مِنْ دَاخِل مَمْلُوءَةٌ عِظَامَ أَمْوَاتٍ وَكُلَّ نَجَاسَةٍ. <sup>٢٨</sup> هكَذَا أَنْتُمْ أَيْضًا: مِنْ خَارِجٍ تَظْهَرُونَ لِلنَّاسِ أَبْرَارًا، وَلكِنَّكُمْ مِنْ دَاخِل مَشْحُونُونَ رِيَاءً وَإِثْمًا. "

كان لليهود عادة أن يغسلوا القبور قبل الفصح أولاً للزينة وثانياً حتى لا يحتك بها المارة فيتنجسون، وكانوا يدهنونها باللون الأبيض لتصير واضحة (راجع عد١٦:١٩). هنا يشرح السيد أن هؤلاء المظهريين صاروا أمواتاً. فكل من لا يتطهر من خطاياه تقتله الخطية "لك إسم إنك حي وأنت ميت" (رؤ٣:١) والعكس فمن يقدم توبة كالإبن الضال يحيا "إبني هذا كان ميتاً فعاش". من يهتم بالظاهر، والداخل ميت يكون كالقبر المبيض من الخارج له إسم أنه حي، والناس يمدحونه. بينما داخله ميتاً ، والله هو الذي يري الداخل (رؤ١٨:٢). وفي مقابل هذا الويل نجد التطويب السابع "طوبي لصانعي السلام لأنهم أبناء الله". الإبن الضال بتوبته عاد لحضن أبيه فحصل على الحياة وصار إبناً لله. وصانع السلام هو يعبر عما في داخله من سلام كثمرة لعلاقته مع الله وبنوته لله. أليس السلام ثمرة للروح القدس. والروح يحل على أولاد الله.

الآيات (مت٢٠٢١-٣٦):- "'وَيْلٌ لَكُمْ أَيُهَا الْكَتَبَةُ وَالْفَرِيسِيُّونَ الْمُرَاوُونَ! لأَنْكُمْ تَبُنُونَ قَبُورَ الأَنْبِيَاءِ وَتُوَلُونَ: لَوْ كُنَّا فِي أَيَّامِ آبَائِنَا لَمَا شَارَكْنَاهُمْ فِي دَمِ الأَنْبِيَاءِ. ''فَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْكُمْ أَبْنَاءُ قَتَلَةِ الأَنْبِيَاءِ. ''فَأَمْلُأُوا أَنْتُمْ مِكْيَالَ آبَائِكُمْ. "اَأَيُّهَا الْحَيَّاتُ أَوْلاَدَ الأَفَاعِي! كَيْفَ تَهُرُبُونَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْكُمْ أَنْبِيَاءِ. ''فَأَمْلُأُوا أَنْتُمْ مِكْيَالَ آبَائِكُمْ. "اَأَيُّهَا الْحَيَّاتُ أَوْلاَدَ الأَفْاعِي! كَيْفَ تَهُرُبُونَ مِنْ مَدِيْنَةٍ إِلَى مَدِينَةٍ إِلَى مَدِينَةٍ، "لِكِيْ يَأْتِي عَلَيْكُمْ كُلُّ دَمٍ زِكِيٍّ سُفِكَ عَلَى الأَرْضِ، مِنْ دَمِ فِي مَجَامِعِكُمْ، وَتَطْرُدُونَ مِنْ مَدِينَةٍ إِلَى مَدِينَةٍ، "لِكَيْ يَأْتِي عَلَيْكُمْ كُلُّ دَمٍ زِكِيٍّ سُفِكَ عَلَى الأَرْضِ، مِنْ دَمِ فِي مَجَامِعِكُمْ، وَتَطُرُدُونَ مِنْ مَدِينَةٍ إِلَى مَدِينَةٍ، "لَكِيْ يَأْتِي عَلَيْكُمْ كُلُّ دَمٍ زِكِيٍّ سُفِكَ عَلَى الأَرْضِ، مِنْ دَمِ فَي مَجَامِعِكُمْ، وَتَطُرُدُونَ مِنْ مَدِينَةٍ إِلَى مَدِينَةٍ، "لَكِيْ يَأْتِي عَلَيْكُمْ كُلُّ دَمٍ زِكِيٍّ سُفِكَ عَلَى الأَرْضِ، مِنْ دَمِ هَا اللَّذِي قَتَلْتُمُوهُ بَيْنَ الْهَيْكُلِ وَالْمَذْبَحِ. "الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ هذَا كُلَّهُ يَأْتِي عَلَى هذَا الْجِيلِ! "

ببنائهم لقبور الأنبياء فهم يشهدون أن أباءهم قتلة الأنبياء، وها هم يكملون مكيال أبائهم بتدبيرهم المؤامرات لقتل المسيح. وكان الأهم من بناء قبور للأنبياء أنهم يحفظون أقوالهم ويفهمونها، ولو كانوا قد فعلوا لعرفوا المسيح إذ هو هدف النبوات (رؤ ١٠:١٩) "فإن شهادة يسوع هي روح النبوة". ونلاحظ تصاعد الخطايا فأولاً هم تكبروا وتعظموا (الويل الأول) ثم صاروا جشعين يأكلون أموال الأرامل (الويل الثاني) ثم صاروا سبب عثرة بريائهم للدخلاء (الويل الثالث) ثم إهتمامهم الكامل بالماديات حتى أنهم شوهوا التعاليم الروحية (الويل الرابع) ثم في سبيل إمتلاء بطونهم إهتموا بوصية العشور لأنهم يكسبون منها وسكتوا عن الخطايا الكبيرة التي كالجمل (الويل الخامس) ثم ريائهم (الويل السابع) وماذا بعد ذلك إلاّ أنهم يقاومون الحق ويهدرون ويسفكون دماء الأبرياء وعلى رأسهم السيد المسيح (الويل الثامن) وفي مقابل هذا الويل نجد التطويب الثامن.. طوبي لكم إذا طردوكم وعيرًوكم .. فإنهم هكذا طرودا الأنبياء الذين قبلكم. وهل نفلت من نار جهنم لو فقدنا التقوى الحقيقية. أيها الحيات فالحيات تقتل حتى من لا يؤذيها وهي تزحف على الأرض نار جهنم لو فقدنا التقوى الحقيقية. أيها الحيات قالحيات تقتل حتى من لا يؤذيها وهي تزحف على الأرض نار جهنم لو فقدنا الأرضية فهم صلبوا المسيح وإضطهدوا تلاميذه. أولاد الأفكار الأرضية فهم صلبوا المسيح وإضطهدوا تلاميذه.

ولنلاحظ أن كل إنسان مسئول عن نفسه، وهم غير مسئولين عن خطايا أبائهم، لكنهم إذ يعملون نفس الشئ= فإملأوا أنتم مكيال أبائكم، وهم ملأوه بشرورهم ثم بقتلهم للمسيح، هنا تأتي عليهم العقوبة وهي دينونة جهنم. والمسيح يخبرهم بأنه سيرسل لهم تلاميذه= أرسل إليكم أنبياء وحكماء.. ويتنبأ لهم بأنهم سيضطهدونهم= فمنهم تقتلون وتصلبون يا لمحبتك يا رب فقبل أن يعاقب وتخرب أورشليم يعطيهم فرصة أخيرة. وبسبب إستمرارهم في خطايا أبائهم سيعاقبون لأنهم لم يتعظوا بما حدث لأبائهم من مصائب بسبب خطاياهم. لذلك فعقوبة هؤلاء الأبناء أعظم= يأتي عليكم كل دم= أي عقوبة مضاعفة وهذا ما حدث في خراب أورشليم.

#### من هو زكريا بن برخيا: هناك ٣ آراء:

- ١. هو زكريا النبي فإسمه فعلاً زكريا بن برخيا (زك ١:١). ولكن الكتاب لم يذكر شيئاً عن أن دمه سفك بين الهيكل والمذبح.
- ٢. هو أبو يوحنا المعمدان الذي إذ أتى إليه جنود هيرودس ليأخذوا يوحنا الطفل ليذبحوه، ذهب به للمذبح
   وقال من حيث أخذته أعيده. فخطفه ملاك الرب إلى البرية فقتل الجند زكريا.
- إنه زكريا الذي قتله يوآش ملك يهوذا كما جاء في (٢أي٢٤:٢١). ولكن إسم أبيه يهوياداع. ويرى القديس جيروم أن برخيا تعني بركة ويهوياداع تعني قداسة. وأن الشخص يحمل الإسمين. وهذا هو الرأي الأصوب. فالمسيح ذكر هابيل كأول شهيد يذكر في الكتاب المقدس بسبب بره. وزكريا هو آخر شهيد يذكر في الكتاب المقدس اليهودي ينتهي بسفري شهيد يذكر في الكتاب المقدس، في العهد القديم (ونلاحظ أن الكتاب المقدس اليهودي ينتهي بسفري أخبار الأيام.) ويكون قصد المسيح أنهم يتحملون دم كل الشهداء الأبرياء الذين إحتواهم الكتاب المقدس، فهم أشر من أبائهم لقتلهم المسيح. وربما كان زكريا الكاهن الذي قتلوه هنا هو حفيد يهوياداع الكاهن فيهوياداع الكاهن حين مات كان عمره ٣٠١سنة (٢أي١٤:١٥). ويكون برخيا هو إبن يهوياداع ووالد زكريا.

الحق أقول لكم إن هذا كلّه يأتي على هذا الجيل= وفعلاً فخراب أورشليم على يد تيطس الروماني سنة ٧٠م تم بعد كلام السيد المسيح بحوالي ٣٧سنة.

الآيات (مت٣٠:٧٣–٣٩):- "٧٣«يَا أُورُشَلِيمُ، يَا أُورُشَلِيمُ! يَا قَاتِلَةَ الأَنْبِيَاءِ وَرَاحِمَةَ الْمُرْسَلِينَ إِلَيْهَا، كَمْ مَرَّةٍ الْآيْدِينَ الْمُرْسَلِينَ إِلَيْهَا، كَمْ مَرَّةٍ أَرَدْتُ أَنْ أَجْمَعَ أَوْلِاَدَكِ كَمَا تَجْمَعُ الدَّجَاجَةُ فِرَاخَهَا تَحْتَ جَنَاحَيْهَا، وَلَمْ تُرِيدُوا! \* هُوَذَا بَيْتُكُمْ يُتْرَكُ لَكُمْ خَرَابًا. 
\* لَأَنِّي أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّكُمْ لاَ تَرَوْنَنِي مِنَ الآنَ حَتَّى تَقُولُوا: مُبَارَكٌ الآتِي بِاسْمِ الرَّبِّ!». "

كم مرة أردت .. ولم تريدوا= لنلاحظ أن إرادتي يمكنها أن تعطل إرادة الله في أمر خلاص نفسي. فالله يريد أن الجميع يخلصون.. (١تي ٤:٢). لذلك قال القديس أغسطينوس (الله الذي خلقك بدونك لا يستطيع أن يخلصك بدونك). والمسيح بكى على أورشليم إذ رأى مستقبلها وما سيحدث لها (لو ٢:١٩–٤٤) ويبكي على كل نفس ترفضه لأنها ستهلك ويحاصرها الأعداء ويخربونها. هو أتى لأورشليم عارضاً رحمته وحمايته فرفضوه، فَخَربوا، وهو عارض حمايته ورحمته لكل نفس ومن يرفض سيخرب. يبدأ بالتعليم والتطويب ومن يرفض تنصب عليه

الويلات. هوذا بيتكم يترك لكم خراباً = لقد خرب الهيكل فعلاً وكل أورشليم وسيظل خرباً للنهاية وحتى يؤمنوا بالمسيح ويقولون مبارك الآتي بإسم الرب. النداء الذي رفضه اليهود يوم أحد الشعانين وجن جنونهم بسببه. وسيكون إيمان اليهود علامة نهاية الأيام (رو ١١: ١٥). والسيد هنا يشبه نفسه بالدجاجة التي تحتضن بيضها حتى يفقس وتخرج الفراخ للحياة، فهو يريد الحياة لهذا الشعب، ولكن بإختيارهم. إنكم لا ترونني من الآن حتى.. تنطبق على كل منّا، فكل من يسبح الله يراه ويعرفه. ولكنها نبوة عن نهاية الأيام ومجيء المسيح الثاني. ولنلاحظ أن البيت تحول خراباً لأن الله تركه بسبب خطاياهم وهكذا كل نفس تخرب إذا إنغمست في الخطية والعكس إن تابت يعود لها الله وتراه.

#### فلسا الأرملة الفقيرة

الآيات (مر ٢ : ١ : ٢ ؛ ٤ : ٤ ؛ • • أَوَجَلَسَ يَسُوعُ تُجَاهَ الْخِزَانَةِ، وَنَظَرَ كَيْفَ يُلْقِي الْجَمْعُ نُحَاسًا فِي الْخِزَانَةِ. وَكَانَ أَعْنِياءُ كَثِيرُونَ يُلْقُونَ كَثِيرًا. ٢ • فَجَاءَتُ أَرْمَلَةٌ فَقِيرَةٌ وَأَلْقَتْ فَلْسَيْنِ، قِيمَتُهُمَا رُبْعٌ. ٣ • فَدَعَا تَلاَمِيذَهُ وَقَالَ لَعُمُ: «الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ هذِهِ الأَرْمَلَةَ الْفَقِيرَةَ قَدْ أَلْقَتْ أَكْثَرَ مِنْ جَمِيعِ الَّذِينَ أَلْقَوْا فِي الْخِزَانَةِ، • • لأَنَّ الْجَمِيعَ لَلْهُمُ: «الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ هذِهِ الأَرْمَلَةَ الْفَقِيرَةَ قَدْ أَلْقَتْ أَكْثَرَ مِنْ جَمِيعِ الَّذِينَ أَلْقَوْا فِي الْخِزَانَةِ، • • لأَنَّ الْجَمِيعَ مَنْ إعْوَازِهَا أَلْقَتْ كُلَّ مَا عِنْدَهَا، كُلَّ مَعِيشَتِهَا»."

الآيات (لو ٢:١-٤):- " وَتَطَلَّعَ فَرَأَى الأَغْنِيَاءَ يُلْقُونَ قَرَابِينَهُمْ فِي الْخِزَانَةِ، 'وَرَأَى أَيْضًا أَرْمَلَةً مِسْكِينَةً أَلْقَتْ هُنَاكَ فَلْسَيْنِ. "فَقَالَ: «بِالْحَقِّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ هِذِهِ الأَرْمَلَةَ الْفَقِيرَةَ أَلْقَتْ أَكْثَرَ مِنَ الْجَمِيعِ، 'لأَنَّ هَوُلاَءِ مِنْ فَضْلَتِهِمْ أَلْقَوْا فِي قَرَابِينِ اللهِ، وَأَمَّا هِذِهِ فَمِنْ إعْوَازِهَا، أَلْقَتْ كُلَّ الْمَعِيشَةِ الَّتِي لَهَا»."

- ا هذه القصة تأتي بعد الويلات للفريسيين والكتبة فهم لهم الويل إذ أن قلبهم مملوء رياء بالرغم من كل معرفتهم بالكتاب والعلوم الدينية، أمّا هذه المرأة فهي غالباً لا تعرف شئ لكن قلبها مملوء حباً. هم أغنياء جشعين يأكلون أموال الأرامل وهي تعطي من أعوازها. هم يطالبون الآخرين بالعطاء ليغتنوا هم. وهي تعطي وهي الفقيرة. هنا مقارنة بين المرأة ومعلمي الشعب.
- وهذه القصة تأتي كمقدمة للعلامات التي سيعطيها المسيح فوراً لتلاميذه عن الأيام الأخيرة وإنقضاء الدهر، حتى لا ننشغل بحساب الأيام، ومتى ستأتي هذه الساعة بل تنشغل قلوبنا فنقول مع يوحنا "تعال أيها الرب يسوع". فنترقب مجيئه بشوق وليس بخوف.
- المسيح لا ينظر كم نعطي فهو غني لا يحتاج لأموالنا، ولكنه ينظر إلى كيف نعطي= نظر كيف يلقي= فالله يريد مشاعر الحب والعطف والبذل فهناك من يعطي بتذمر أو إكراه أو بتفاخر. ولاحظ أن ما قدمته المرأة يساوي مليماً فالله يهتم بكيف لا كم أعطينا. وهذا ما وجده في هذه المرأة. الله فاحص القلوب والكلي ينظر لحال القلب والدوافع والطريقة التي نتصرف بها. وبهذا فإن العطاء هو عطاء القلب الداخلي. فالمرأة كان مالها قليل وحبها عظيم.
  - □ كانت فوهة الخزانة على شكل بوق حتى ترن العملات لدى دخولها ويعلو الصوت كلما ثقلت العملة.

عودة للجدول

### (إنجيل مرقس) (الإصحاح الثالث عشر)

## الإصحاح الثالث عشر

علامات نهاية الزمان

وردت هذه العلامات في أناجيل متى ومرقس ولوقا ويستحسن دراستها مجمعة فهى تتكامل معا لتتضح الصورة. خطاب المسيح عن خراب أورشليم وإنقضاء الدهر

(مت ۲۶)+ (مر ۱۳) + (لو ۲۱:٥ – ۳۸)

الآيات (مت ٢٤): -" اثُمَّ خَرَجَ يَسُوعُ وَمَضَى مِنَ الْهَيْكَلِ، فَتَقَدَّمَ تَلاَمِيذُهُ لِكَيْ يُرُوهُ أَبْنِيَةَ الْهَيْكَلِ. 'فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ: «أَمَا تَنْظُرُونَ جَمِيعَ هذهِ؟ اَلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إنَّهُ لاَ يُتْرَكُ ههُنَا حَجَرٌ عَلَى حَجَر لاَ يُنْقَضُ!». "وَفيمَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى جَبَلِ الزَّيْتُونِ، تَقَدَّمَ إلَيْهِ التَّلَمِيذُ عَلَى انْفِرَادِ قَائِلِينَ:«قُلْ لَنَا مَتَى يَكُونُ هذَا؟ وَمَا هِيَ عَلاَمَةُ مَجِيئِكَ وَانْقِضَاءِ الدَّهْرِ؟» 'فَأَجَابَ يَسنُوعُ وَقَالَ لَهُمْ: «انْظُرُوا! لاَ يُضِلَّكُمْ أَحَدٌ. 'فَإِنَّ كَثِيرِينَ سَيَأْتُونَ بِاسْمِي قَائِلِينَ: أَنَا هُوَ الْمَسِيحُ! وَيُضِلُّونَ كَثِيرِينَ. 'وَسَوْفَ تَسَمْعُونَ بِحُرُوبِ وَأَخْبَار حُرُوبِ. أَنْظُرُوا، لاَ تَرْبَّاعُوا. لأَنَّهُ لاَ بُدَّ أَنْ تَكُونَ هِذِهِ كُلُّهَا، وَلِكِنْ لَيْسَ الْمُنْتَهَى بَعْدُ. 'لأَنَّهُ تَقُومُ أُمَّةٌ عَلَى أُمَّةٍ وَمَمْلَكَةٌ عَلَى مَمْلَكَةٍ، وَتَكُونُ مَجَاعَاتٌ وَأَوْبِئَةٌ وَزَلازلُ فِي أَمَاكِنَ. ^وَلكِنَ هذهِ كُلَّهَا مُبْتَدَأُ الأَوْجَاعِ. 'حِينَئِذِ يُسلِّمُونَكُمْ إِلَى ضِيق وَيَقْتُلُونَكُمْ، وَتَكُوثُونَ مُبْغَضِينَ مِنْ جَمِيعِ الأُمَمِ لأَجْلِ اسْمِي. ' وَجِينَئِذٍ يَعْثُرُ كَثِيرُونَ وَيُسلِّمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَيُبْغِضُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. ' اوَيَقُومُ أَنْبِيَاءُ كَذَبَةٌ كَثِيرُونَ وَيُضِلُّونَ كَثِيرِينَ. ' اوَلِكَثْرَةِ الإثْمِ تَبْرُدُ مَحَبَّةُ الْكَثِيرِينَ. " وَلكِن الَّذِي يَصْبِرُ إِلَى الْمُنْتَهَى فَهِذَا يَخْلُصُ. ' 'وَيُكْرَزُ بِبِشَارَةِ الْمَلْكُوتِ هِذِهِ فِي كُلِّ الْمَسْكُونَةِ شَهَادَةً لِجَمِيعِ الأُمَمِ. ثُمَّ يَأْتِي الْمُنْتَهَى. " «فَمَتَى نَظَرْتُمْ «رجْسنَةَ الْخَرَاب» الَّتِي قَالَ عَنْهَا دَانِيآلُ النّبي قَائِمةً فِي الْمَكَانِ الْمُقَدَّسِ -لِيَفْهَمِ الْقَارِئُ - ''فَحِينَئِذِ لِيَهْرُبِ الَّذِينَ فِي الْيَهُودِيَّةِ إِلَى الْجِبَالِ، ''وَالَّذِي عَلَى السَّطْحِ فَلاَ يَنْزِلْ لِيَأْخُذَ مِنْ بَيْتِهِ شَيئًا، ^ وَالَّذِي فِي الْحَقْلِ فَلاَ يَرْجِعْ إِلَى وَرَائِهِ لِيَأْخُذَ ثِيَابَهُ. ' وَوَيْلٌ لِلْحَبَالَى وَالْمُرْضِعَاتِ فِي تِلْكَ الأَيَّامِ! ' ' وَصَلُّوا لِكَىْ لاَ يَكُونَ هَرَبُكُمْ فِي شِتَاءِ وَلاَ فِي سَبْتِ، ' الْأَنَّهُ يَكُونُ حِينَئِذِ ضِيقٌ عَظِيمٌ لَمْ يَكُنْ مِثْلُهُ مُنْذُ ابْتِدَاءِ الْعَالَمِ إِلَى الآنَ وَلَنْ يَكُونَ. " وَلَوْ لَمْ تُقَصَّرْ تِلْكَ الأَيَّامُ لَمْ يَخْلُصْ جَسدٌ. وَلِكِنْ لأَجْلِ الْمُخْتَارِينَ تُقَصَّرُ تِلْكَ الأَيَّامُ. "'حِيثَئِذِ إِنْ قَالَ لَكُمْ أَحَدٌ: هُوَذَا الْمَسِيحُ هُنَا! أَوْ: هُنَاكَ! فَلاَ تُصَدِّقُوا. ''لأَنَّهُ سَيَقُومُ مُستَحَاءُ كَذَبَةٌ وَأَنْبِيَاءُ كَذَبَةٌ وَيُعْطُونَ آيَاتٍ عَظِيمَةً وَعَجَائِبَ، حَتَّى يُضِلُّوا لَوْ أَمْكَنَ الْمُخْتَارِينَ أَيْضًا. " هَا أَنَا قَدْ سَبَقْتُ وَأَخْبَرْتُكُمْ. ''فَإِنْ قَالُوا لَكُمْ: هَا هُوَ فِي الْبَرِّيَّةِ! فَلاَ تَخْرُجُوا. هَا هُوَ فِي الْمَخَادِعِ! فَلاَ تُصَدِّقُوا. "'لأَنَّهُ كَمَا أَنَّ الْبَرْقَ يَخْرُجُ مِنَ الْمَشَارِقِ وَيَظْهَرُ إِلَى الْمَغَارِب، هكذَا يَكُونُ أَيْضًا مَجِيءُ ابْن الإنْسنان. ^ لأَنتَهُ حَيْثُمَا تكُن الْجُتَّةُ، فَهُنَاكَ تَجْتَمِعُ النُّسُورُ. ٢٩ «وَلِلْوَقْتِ بَعْدَ ضِيق تِلْكَ الأَيَّامِ تُظْلِمُ الشَّمْسُ، وَالْقَمَرُ لاَ يُعْطِي ضَوْءَهُ، وَالنُّجُومُ تَسنقُطُ مِنَ السَّمَاءِ، وَقُوَّاتُ السَّمَاوَاتِ تَتَزَعْزَعُ. "وَحِينَئِذِ تَظْهَرُ عَلاَمَةُ ابْن الإنْسنان في السَّمَاءِ. وَحِينَئِذِ تَنُوحُ جَمِيعُ قَبَائِلِ الأَرْضِ، وَيُبْصِرُونَ ابْنَ الإِنْسَانِ آتِيًا عَلَى سَحَابِ السَّمَاءِ بِقُوَّةِ وَمَجْدٍ كَثِيرٍ. ''قَيُرْسِلُ مَلاَئِكَتَهُ بِيُوق عَظِيمِ الصَّوْتِ، فَيَجْمَعُونَ مُخْتَارِيهِ مِنَ الأَرْبَعِ الرِّيَاحِ، مِنْ أَقْصَاءِ السَمَاوَاتِ إِلَى أَقْصَائِهَا. " فَمِنْ الْبَيْنِ تَعْلَمُوا الْمَثَلُ: مَتَى صَارَ عُصَنْهَا رَخْصًا وَأَخْرَجَتُ أَوْرَاقَهَا، تَعْلَمُونَ أَنَ الصَّيْفَ قَرِيبٌ. " مَعَذَا أَنْتُمْ أَيْصَاء مَتَى رَأَيْتُمْ هذَا كُلَّهُ فَاعْلَمُوا أَنَهُ قَرِيبٌ عَلَى الأَبْوابِ. " " الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: لاَ يَمْضِي هذَا الْجِيلُ حَتَى يَكُونَ هَذَا كُلُهُ فَاعْلَمُوا أَنَهُ قَرِيبٌ عَلَى الأَبْوابِ. " " وَأَمَّا ذَلِكَ الْيَوْمُ وَتِلْكَ السَّاعَةُ فَلاَ يَعْلَمُ بِهِمَا أَحْدٌ، وَلاَ كُلُهُ السَّمَاوَاتِ، إِلاَّ أَبِي وَحْدَهُ. " وَكَمَا كَانَتُ أَيَّامُ نُوحٍ كَذَلِكَ يَكُونُ أَيْضًا مَجِيءُ ابْنِ الإِنْسَانِ. " " لَأَنْهُ كَمَا كَانُوا فِي الْأَيْمِ اللَّذِي قَبْل الطُّوفَانِ يَأْكُونَ وَيَشُرْبُونَ وَيَتَزَوَّجُونَ وَيُرَوِّجُونَ، إِلَى الْيُومِ الْذِي دَخَلَ فِيهِ نُوحٌ الْفُلْكُ، الْمُوفَانُ وَأَخْذَ الْجَمِيعَ، كَذَلِكَ يَكُونُ أَيْضًا مَجِيءُ ابْنِ الإِنْسَانِ. " حَيِنَذِي يَكُونُ اثْنَانِ فِي كَانُوا فِي الْفُولُانِ وَيَشُرْبُونَ وَيَتَزَوِّجُونَ وَيُرَوّجُونَ، إِلَى الْيُومِ الْذِي دَخَلَ فِيهِ نُوحٌ الْفُلْكُ، الْمُعْولُوا حَتَى جَاءَ الطُوفَانُ وَأَخْذَ الْجَمِيعَ، كَذَلِكَ يَكُونُ أَيْضًا مَجِيءُ ابْنِ الإِنْسَانِ. " حَيِنَكِ يَكُونُ اثْنَانِ فِي الْمُواعِدُ وَيُتُرَكُ الأَخْرَ. " وَلِنَانَا تَعْمَى اللَّهَ فِي مَنْ الْبُنَانِ فِي الْمُولِقُ لَكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ فِي أَيَّةِ سَاعَةٍ يَأْتِي رَبُّكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ فِي أَيَّةٍ سَاعَةٍ يَأْتِي السَّارِقُ، الْمُعْمَ وَلَمْ الْعَبْ فِي عَنْتَ مِيْنَهُ فَي عَرْفَى الْمُعْرَفِي فِي قَلْهِ فَي مَنْ الْمَعْلِي فَي الْمِنْ الْمُولِي الْمَالِقُ الْتَعْرُونُ وَفِي سَاعَةٍ لاَ يَعْفِقُهُمُ الطُعْلَمُ وَيَشُرُبُ الْمُولِي فَي الْمُولِي الْمُولِي فَي الْمُولِي الْمُ

هنا يتنبأ الرب يسوع أو قل يصدر حكما كديان بإدانة هيكل اليهود. كان كمن ينفض غبار رجليه ضد ذلك البيت وتلك المدينة التي رفضته فتركهم خرابا (مت ١٠: ١٤). وهذا ما حدث فقد خربت المدينة والهيكل حتى كان من يرى أثار الخراب يتشكك أن هذا المكان كان به حياة (يوسيفوس المؤرخ اليهودي). ولقد تحدثت كتابات اليهود عن ألام حروب ومجاعات تقع على اليهود، وحالة من الفساد الداخلي لليهود قبل مجئ المسيا، ولكن لم تذكر هذه الكتابات اليهودية أي شئ عن خراب الهيكل أو أن أورشليم سيتم تدميرها. ولكن كانت هناك أصوات قليلة تكلمت عن هذا المصير للهيكل ولكن دون أن يربطوا هذا بمجئ المسيا في مجده. وشبهوا ألام إسرائيل قبل مجئ المسيا بألام المرأة قبل الولادة. بل تحدثت الكتابات اليهودية عن مجد المسيا المنتظر في الهيكل. وقال آخرون خلال فترة الحصار الأخير بأن الله سينقذ المدينة والهيكل بطريقة إعجازية.

أراع اليهود القدماء: – أن المسيح يولد ولن يعرف معاصريه "من أين هو" وهذا يؤيد ما جاء في (يو ٧: ٢٧) ويظهر ويؤدي عمله ثم يختفي لمدة ٥٥ يوما. ثم يظهر ثانية ليدمر أعداءه "أدوم والقوة الرومانية التي هي الوحش الرابع في نبوة دانيال، وقال بعض الربيين لا بل هم أولاد إسماعيل". ويفدي إسرائيل ويجمعهم من كل أنحاء المسكونة بإعجاز إلى أرضهم بشرط توبتهم. وبحسب المدراش فكل إسرائيلي مختون سيفرج عنه من جهنم ويقوم الأموات بحسب السلطة الممنوحة للمسيا من الله ليقيم الأموات. ويقوم الأموات الذين ماتوا ودفنوا في أرض إسرائيل، ومن مات خارجها يتدحرج بألام شديدة في ممرات تحت الأرض ليصل إلى أرض إسرائيل ويقوم فيها. المهم أن الكل سيقومون في أرض فلسطين. ويصاحب هذا إعلان بصوت

البوق العظيم. لكننا نجد أفكارا عجيبة عن مجئ المسيا بعضها بتفسير عجيب للنبوات وبعضها لا يدرى أحد مصدرها. ولهم أراء عجيبة عن إختفاء المسيح ثم ظهوره ليسود سلام ويختفى الموت وتصبح إسرائيل سيدة العالم كله وتحل مكان الدولة الرومانية. وتبنى أورشليم بحجارة ضخمة يقتلعها الملائكة ويزينون أورشليم بحجارة كريمة. ووسط كل هذه الأفكار كان سؤال التلاميذ للرب عن هذه الأيام.

الآيات (مت ٢: ١ - ٢): - " ثُمَّ خَرَجَ يَسُوعُ وَمَضَى مِنَ الْهَيْكَلِ، فَتَقَدَّمَ تَلاَمِيذُهُ لِكَىْ يُرُوهُ أَبْنِيَةَ الْهَيْكَلِ. 'فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ: «أَمَا تَنْظُرُونَ جَمِيعَ هذِهِ؟ الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّهُ لاَ يُتْرَكُ ههْنَا حَجَرٌ عَلَى حَجَرِ لاَ يُنْقَضُ!». " ثم خرج يسوع ومضى من الهيكل= هو خرج من الهيكل ليتركه لهم خراباً إذ هم نجسوه. وبعد أن أصدر حكمه المخيف بالويلات عليهم (ص٢٣). وكان اليهود يفتخرون بجمال الهيكل= فتقدم تلاميذه لكي يروه أبنية الهيكل. ولكن ما قيمة جمال المباني والرب قد خرج. وبنفس المفهوم تكلم حزقيال قبل خراب الهيكل الأول على يد نبوخذ نصِّر (حز ۱۸:۱۰-۱۹+ ۲۲:۱۱-۲۳). وهكذا هيكل الجسد إن فارقه روح الرب يباغته روح نجس (اصم ١٤:١٦) لذلك نصلى "روحك القدوس لا تنزعه منى" (مز ١٥:١١) فنحن هيكل الله والروح القدس يسكن فينا (١كو١٦:٣). وكان اليهود يتطلعون للهيكل بكونه علامة ملكهم، وعظمة أبنيته علامة عظمتهم، لهذا أراد التلاميذ بفخر أن يُروا السيد عظمة الهيكل. ولكن السيد تنبأ لهم بأن لا يترك ههنا حجر على حجر لا ينقض. وكان هذا لأن اليهود إهتموا بعظمة الهيكل الخارجية وتركوا تطهير قلوبهم (إر٤:٧). وكان هدم الهيكل القديم إعلاناً لبدء بناء الهيكل الجديد أي الكنيسة (إر ١٠:١). وهذا ما يعمله الروح القدس في سر المعمودية أنه يحطم الإنسان العتيق ليقيم فينا الإنسان الجديد الذي هو على صورة خالقنا. وكان الهيكل عظيماً بالفعل، فالهيكل نفسه كان صغيراً، أمّا صالاته وأروقته وأبراجه التي كانت تحيط به جعلته من أعظم المباني الفخمة في العالم. إستخدمت فيه حجارة يزيد طولها على ٢٠قدم. وصفوف أعمدته التي قطعت من الرخام المجزع يتكون كل منها من قطعة واحدة طول كل منها أكبر من ٣٧قدم في إرتفاعها. له ثمانية أبواب بعضها مطلى بالذهب والبعض الآخر بالفضة. والتاسع وإسمه باب الجميل مغطى بالنحاس الجميل بصورة مدهشة. وكل هذا الجمال حطّمه تيطس سنة ٧٠م. ثم أراد يوليانوس الجاحد أن ينقض هذه النبوة فرفع الأساس القديم وأحضر مواد بناء جديدة فخرجت نار والتهمت الكل فكان أن يوليانوس تمم النبوة بالأكثر إذ رفع الأساس.

آية (مت ٢: ٢: ٣): - " وَفِيمَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى جَبَلِ الزَّيْثُونِ، تَقَدَّمَ إِلَيْهِ التَّلاَمِيذُ عَلَى انْفِرَادٍ قَائِلِينَ: «قُلْ لَنَا مَتَى يَكُونُ هذَا؟ وَمَا هِيَ عَلاَمَةُ مَجِيئِكَ وَانْقِضَاءِ الدَّهْر؟»."

من على جبل الزيتون يظهر الهيكل واضحاً. والتلاميذ في إعجاب أشاروا للسيد عليه، فقال لهم أنه سيخرب. أخطأ التلاميذ إذ ظنوا أن خراب الهيكل هو علامة على نهاية العالم. ولم يفهموا أنه لابد ويخرب علامة على إنتهاء العهد اليهودي وأنه يبطل لتبدأ الكنيسة. وكان لابد لقيام الكنيسة أن يقوم المسيح، ولكي يقوم المسيح لابد وأن يموت أي يُهدم هيكله الجسدي (يو ١٨:٢-٢١). ولقد عبر التلاميذ بسؤالهم عما يدور في أذهان كل البشر

عن إشتياقهم لمعرفة المستقبل. ولكن السيد لم يحدد أزمنة مكتفياً بتقديم العلامات حتى لا يخدعهم المسحاء الكذبة. وما هي علامة مجيئك وإنقضاء الدهر = التلاميذ كانوا مقتنعين أن يسوع هو المسيا، وكانوا متوقعين مجده المستقبل في نهاية العالم ليُدْخِل العصر المسياني الأبدي.

تصف النبوات عادة حادثاً قريباً وترمز بهذا الوصف إلى أحداث بعيدة وهكذا جاءت نبوات المسيح هنا لتصف خراب أورشليم على يد تيطس سنة ٧٠ م. وفي نفس الوقت تشير لأحداث بعيدة أي نهاية العالم. والرب تنبأ عن كلاهما فإمتزجت النبوتان. خصوصاً أن سؤال التلاميذ كان خطأ فهم سألوا عن علامات خراب الهيكل ونهاية العالم وكان إعتقادهم الخاطئ أن الحدثين هم حدث واحد ولذلك جاءت نبوات المسيح هنا بطريقة مدهشة لكلا الحدثين فهي متفقة مع خراب أورشليم القريب ومع أحداث نهاية العالم في المستقبل البعيد. لذلك علينا أن نفهم كيف نطبق النبوة في كل حدث.

الآيات (مت ٢: ٢ : ٥ - ٥): - " فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ: «انْظُرُوا! لاَ يُضِلَّكُمْ أَحَدٌ. "فَإِنَّ كَثِيرِينَ سَيَأْتُونَ بِاسْمِي قَائِلِينَ: أَنَا هُوَ الْمَسِيحُ! وَيُضِلُّونَ كَثِيرِينَ. "

العلامة الأولى: - وهي قيام المضلين والمسحاء الكذبة. فاليهود رفضوا المسيح الحقيقي، وكانوا في إنتظار مسيح آخر، وهذا دفع البعض أن يدَّعوا أنهم هم المسيح ويخدعوا الناس بعجائب كاذبة كما فعل سيمون الساحر، وهذا حدث فعلاً قبل خراب الهيكل وسيتكرر في نهاية الأيام.

الآيات (مت ٢: ٢ - ٨): - "وَسَوْفَ تَسْمَعُونَ بِحُرُوبِ وَأَخْبَارِ حُرُوبٍ. أَنْظُرُوا، لاَ تَرْبَاعُوا. لأَنَّهُ لاَ بُدَّ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ كُلُهَا، وَلِكِنْ لَيْسَ الْمُنْتَهَى بَعْدُ. 'لأَنَّهُ تَقُومُ أُمَّةٌ عَلَى أُمَّةٍ وَمَمْلَكَةٌ عَلَى مَمْلَكَةٍ، وَتَكُونُ مَجَاعَاتٌ وَأَوْبِئَةٌ وَرَلاَدِلُ فِي أَمَاكِنْ لَيْسَ الْمُنْتَهَى بَعْدُ. الأَنْهُا مُبْتَدَأُ الأَوْجَاعِ. "

العلامة الثانية والثالثة: – حروب/ مجاعات وأوبئة وزلازل. لا عجب أن يسبق مجيء المسيح كل هذه الآلام فعدو الخير كلما يدرك أن الرب قد إقترب مجيئه تزداد حربه ضد المؤمنين لكي يقتنص منهم بقدر ما يستطيع، ولهذا يطلب المسيح أن نسهر فنزداد قوة على إحتمال هذه الآلام. فهدف عدو الخير من إثارة الحروب والأوبئة. الخ هو إثارة رعب المؤمنين فيرتبكون خائفين على حياتهم الزمنية ولكن من يرتبك يخسر أفراحه خاصة الفرح بمجيء المسيح والمجد المنتظر. وهذا ما حدث قبل خراب أورشليم أيضاً أن كانت هناك حروب كثيرة وأخبار حروب.

الآيات (مت ٢٤ ٢٠ - ١٠): - "أحِينَئِذٍ يُسلِّمُونَكُمْ إِلَى ضِيق وَيَقْتُلُونَكُمْ، وَتَكُونُونَ مُبْغَضِينَ مِنْ جَمِيعِ الأُمَمِ لأَجْلِ السَّمِي. ` أَوَحِينَئِذٍ يَعْتُرُونَ وَيُسلِّمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَيُبْغِضُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. "

العلامة الرابعة: - الحرب التالية التي سيثيرها عدو الخير هي الإضطهاد لأولاد الله، فيرتد كثيرين من الذين كانت علاقتهم بالله علاقة سطحية بلا عمق مثل النباتات التي بلا جذور هذه تحترق من الشمس إذ لا تجد ماء يرويها فهي بلا جذور عميقة، ومن لهم عمق في حياتهم الروحية يعطيهم الروح القدس التعزية. والمرتدون من

المؤمنين يسلمون إخوتهم المؤمنين، ربما من خوفهم وربما غيرة وحسد. وربما لنقص المحبة في تلك الأيام. وربما من كثرة الضيقات مع عدم وجود تعزية (للأشرار) ما عاد أحد يحتمل إخوته (يع٥:٩).

الآيات (مت ١١:٢٤ - ١٤): - " أَوَيَقُومُ أَنْبِيَاءُ كَذَبَةٌ كَثِيرُونَ وَيُضِلُونَ كَثِيرِينَ. ` اَوَلِكَثْرَةِ الْإِثْمِ تَبْرُدُ مَحَبَّةُ الْكَثِيرِينَ. ` اَوَلِكِنِ الَّذِي يَصْبِرُ إِلَى الْمُنْتَهَى فَهذَا يَخْلُصُ. ' وَيُكْرَزُ بِبِشْنَارَةِ الْمَلْكُوتِ هذِهِ فِي كُلِّ الْمَسْكُونَةِ الْمَلْمَهِ. " وَيُكْرَزُ بِبِشْنَارَةِ الْمَلْكُوتِ هذِهِ فِي كُلِّ الْمَسْكُونَةِ الْمَلْمَةِ الْمَنْتَهَى. "

العلامة الخامسة والسادسة: – لقد بدأ عدو الخير بخلق جو عام قابض من حروب وزلازل..الخ ليسحب المؤمن من الحياة الداخلية العميقة ثم يصوب إليه حرباً شخصية من إضطهاد لأجل المسيح ثم نجد هنا الهجوم على الإيمان والعقيدة لتنحرف بعيداً عن مسار الملكوت. مثل ظهور أنبياء كذبة كما حدث فعلاً بعد صعود المسيح وحتى خراب أورشليم فقد ظهر مسحاء كذبة كثيرين جمعوا حولهم أتباعاً كثيرين. وفي أيامنا الأخيرة ظهرت مئات البدع والفلسفات الملحدة المضللة التي تشكك في الله، بل وفلسفات تتستر تحت رداء الدين. وثمار هذه الفلسفات والبدع الإرتداد والفتور وتبرد محبة الكثيرين. ولقد تعاظم الشر قبل خراب أورشليم وزادت جاذبية الشر ممّا أضعف إحتمال الكثيرين عن إحتمالهم للإستشهاد. إذاً فالعلامة السادسة هي الإرتداد والفتور أمّا السابعة أن تصل الشهادة للجميع. وقبل خراب أورشليم كان التلاميذ قد وصلوا فعلاً إلى غالبية العالم المعروف.

# آية (مت ٢٤ : ١٥: ١٥): - "١٥ «فَمَتَى نَظَرْتُمْ «رِجْسَةَ الْخَرَابِ» الَّتِي قَالَ عَنْهَا دَانِيآلُ النَّبِيُّ قَائِمَةً فِي الْمَكَانِ الْمُقَدَّسِ -لِيَفْهَمِ الْقَارِئُ-."

في العبارات السابقة حدثنا السيد عن نهاية الهيكل وخراب أورشليم بطريقة خفية، أما هنا فيتحدث علانية. والمسيح هنا يدعوهم لقراءة سفر دانيال (٢٧:٩+ ١١:١٢). ليتأكدوا من توقف الذبيحة وبالتالي من خراب الهيكل.

### رجسة الخراب = هناك عدة آراء بخصوصها: -

1. تشير للجيوش الرومانية الجبارة ومعها أصنامها التي أحاطت بأورشليم لتخربها وهذا ما أشار إليه الرب نفسه (لو ٢٠:٢١) في المكان المقابل في إنجيل لوقا. ونلاحظ أن الجيش الروماني حاصر أورشليم فترة ثم رأى تيطس أن أورشليم هذه لا تستحق تعطيل الجيوش الرومانية كل هذه الفترة فقرر أن يقوم بمحاولة أخيرة وإذا فشلت ينسحب. وفي ذات ليلة تسلل بعض الجنود الرومان من على أسوار أورشليم ودخلوا إلى الهيكل الملاصق للسور ووضعوا النسر الروماني على الهيكل وكان هدفهم أن يفتحوا الأبواب للجيش لكن تتبه اليهود وقتلوهم فإنسحب تيطس. وإستيقظ المسيحيين صباحاً ليجدوا النسر الروماني على الهيكل ( وهذا نجاسة في المكان المقدس أي الهيكل ) فتذكروا هذه الآية ونفذوا ما بعدها إذ هربوا من أورشليم فوراً إلى الجبال المحيطة بأورشليم وإلى لبنان وإلى بلدة إسمها بيلا. أما اليهود فأقاموا الإحتفالات بهروب الرومان. ولكن ما حدث أن تيطس بعد مسيرة ساعات قليلة تقابل مع نجدة رومانية بأوامر من قيصر أن يدمر أورشليم فعاد ثانية لحصارها وكان حصاراً بشعاً وصل أن أكلت الأمهات

أطفالهن. ثم قتل تيطس ٢, امليون، أمّا المسيحيين فنجوا. وهكذا حال النبوات لا يمكن فهمها إلاّ حين يكون لها فائدة، ويأتى وقت تتفيذها.

تشير هذه الرجسة إلى ما سيحدث أيام ضد المسيح أو الوحش (الدجال)، والسيد أعطانا علامات كاملة عن هذا الدجال لنكتشفه. ويسميه السيد رجسة لأنه يأتي ضد الله ويدَّعي أنه الله، وينشر رجاساته في كل مكان وبسرعة ، وهو سيدمر الأرض بالحروب والقتل. وسيقبله اليهود ويأخذونه إلى الموضع المقدس الذي يصلون فيه. والله يطلب من شعبه أن يهرب إلى الجبال أيضاً في هذه المرة. ولكن كما قلنا فالنبوة لن نفهم كيف ننفذها إلا في حينه (رؤ ١٢: ٦) وهنا يشير لموضع مُعَّد في البرية حيث يعول الله الهاريين. ليفهم القارئ عيا من تقرأ إفهم وإهرب. وهذا ما حدث سنة ٧٠م وسيتكرر في نهاية الأيام. علينا أن نحفظ ما هو مكتوب في الكتاب المقدس فكله إرشادات ماذا نعمل وإلى أين نذهب في تلك الأيام ، وسنفهم المعاني في حينه .

#### ٣. رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي:-

بالرجوع الى (دا ٩: ٢٧) نجد التعبير هكذا " وعلى جناح الارجاس مخرب " وفي الانجليزية تأتى هكذا And for the overspreading of abominations he shall make it desolate

والمعني ان الخراب التام آتِ لا محالة إذا إنتشرت الرجاسات على مدى واسع، في أي جيل . فكيف يسكت الله القدوس على هذا الكم من النجاسة . وقوله "على جناح" في العربية فهي تشير لسرعة الإنتشار . فكان عند القدماء الطيور بأجنحتها هي رمز للسرعة وقال هذا ملاخي النبي عن سرعة إنتشار الإيمان بالمسيح "تشرق شمس البر وفي أجنحتها الشفاء" (مل ٤ : ٢) . ومعني كل هذا أن علامة واضحة للخراب الآتي هي انتشار الرجاسات والخطية في العالم . وهذا ما نراه الان مثلاً . وهذا ما حدث قبل خراب أورشليم سنة ٧٠ م . فلقد قام ثوار يهود ضد الرومان وبدأوا يقتلونهم . وإحتلوا الهيكل وجعلوه مركزا لهم وإرتكبوا في الهيكل كل أعمال الفوضي والزنا والسُكْر وقتلوا الكهنة. وبسبب هذا أحاطت الجيوش الرومانية بقيادة تيطس بأورشليم ودمرتها.

\* المسيحيين الذين كانوا في أورشليم فهموا أن رجسة الخراب كانت هي النسر الروماني على الهيكل . ولكن رجسة الخراب حقيقة كانت وجود هؤلاء المجرمين في الهيكل وما نشروه فيه من نجاسات . خصوصا كما حدد الرب في (لو ٢١: ٢٠) أن العلامة الواضحة أيضا للخراب هي الجيوش المحيطة بأورشليم. ولاحظ كم العلامات التي يعطيها الله لأولاده لكي ينقذهم . ولاحظ تدبير الله في إنسحاب تيطس وجيشه لمدة ساعات ليهرب المسيحيين من المدينة .

الآيات (مت ٢٤ ٢ : ١ ٦ - ٢٠): - " أَفَحِينَنَذِ لِيَهْرُب الَّذِينَ فِي الْيَهُودِيَّةِ إِلَى الْجِبَالِ، ' وَالَّذِي عَلَى السَّطْحِ فَلاَ يَنْزِلْ لِيَهُرُب الَّذِينَ فِي الْيَهُودِيَّةِ إِلَى وَرَائِهِ لِيَأْخُذَ ثِيَابَهُ. ' وَوَيْلٌ لِلْحَبَالَى وَالْمُرْضِعَاتِ فِي تِلْكَ لِيَأْخُذَ ثِيَابَهُ. ' وَوَيْلٌ لِلْحَبَالَى وَالْمُرْضِعَاتِ فِي تِلْكَ النَّيَامِ! ' وَصَلُوا لِكَيْ لاَ يَكُونَ هَرَبُكُمْ فِي شِتَاءٍ وَلاَ فِي سَبْتٍ،"

عاد الجيش الروماني لحصار أورشليم بعد ساعات يقدرها البعض بحوالي آساعات من إنسحابه، فلو حدث أي تباطؤ من أي مسيحي في تنفيذ ما طلبه المسيح بالهروب لكان قد قاسى آلام الحصار ثم هلك مع البهود. والمسيح طلب من المؤمنين في أورشليم أن يتركوها إلى الجبال فالرومان سيدمروها تماماً. والذي على السطح فلا ينزل ليأخذ من بيته شيئاً = فكانت درجات سُلَّم البيوت تعمل من الخارج على جوانب البيت. ولا وقت لدخول البيت ليأخذوا أمتعة تعوقهم. والذي في الحقل فلا يرجع إلى ورائه ليأخذ ثيابه = والثياب المقصود بها الرداء الخارجي. وويل للحبالي = فهن لن يستطعن أن يسرعوا في الهرب. وصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت ففي الشتاء يكون الجو بارداً والنهار قصير. وفعلاً كان هروبهم في الربيع. واليهود حددوا أقصى مسافة للسير يوم السبت بألفي خطوة أي نحو ميلين. والمعنى أن صلوا حتى لا تكون أمامكم عوائق تمنع هربكم. ممّا سبق نرى أن السيد المسيح يرسم صورة واضحة لكل مؤمن تشير لضرورة هربه في أسرع وقت وبلا إبطاء. وهذا الكلام له مفهوم روحي ينطبق على الأيام الأخيرة التي نبه السيد في آية (١٢) أن فيها ستبرد محبة الكثيرين. فكيف لا تبرد محبة المؤمنين، هنا نجد الإجابة

الذين في اليهودية= (المؤمنين في الكنيسة)، يهربوا للجبال=(يطلبوا أن يعيشوا في السماويات) الذي على السطح=(عالياً في الروح، كاملاً في قلبه)، لا ينزل=(لا يشغف بالممتلكات الزمنية) الذي في الحقل= (يخدم لحساب المسيح)، لا يرجع=(مثل إمرأة لوط، ولا يرتبك بأمور الحياة) الحبالى= (النفس المملوءة بالخطايا)، السبت=(عاطل عن العمل الروحي)

الآيات (مت ٢٤ : ٢١ - ٢١): - " الْأَنَّهُ يَكُونُ حِينَئِذٍ ضِيقٌ عَظِيمٌ لَمْ يَكُنْ مِثْلُهُ مُنْذُ ابْتِدَاءِ الْعَالَمِ إِلَى الآنَ وَلَنْ يَكُونَ. " يَكُونَ. " وَلَكِنْ لأَجْلِ الْمُخْتَارِينَ تُقَصَّرُ تِلْكَ الأَيَّامُ لَمْ يَخْلُصْ جَسندٌ. وَلِكِنْ لأَجْلِ الْمُخْتَارِينَ تُقَصَّرُ تِلْكَ الأَيَّامُ. "

هذا يتفق مع (دا ۱:۱۲+ يؤ ٢:٢). وفي حصار أورشليم، كانت المجاعة قد وصلت أن أكلت الأمهات أبنائهن وإنتشرت الأوبئة من الجثث المتعفنة. هذا غير الصراعات الداخلية ضد بعضهم. ولقد قُتِلَ نحو ٢مليون يهودي ما بين المجاعة وبين سيف تيطس وبيع حوالي مليون كعبيد. ولكن لأجل المختارين تقصر تلك الأيام = لعل بعض اليهود بسبب هذه الضيقات آمنوا بالمسيح، ولأجلهم أنقص الله مدة الحصار الذي كان حوالي مأشهر. وقيل أن تيطس نسب نجاحه إلى معونة إلهية.

وفي الأيام الأخيرة سيصنع الدجال سمة لأتباعه (رو ١٦:١٣) ولا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا من له هذه السمة. وستكون ضيقة عظيمة، لذلك فستهرب الكنيسة التي رفضت السمة إلى البرية. لم يخلص جسد = كما هلك كثيرين أيام تيطس بسيفه، هكذا في الأيام الأخيرة سيثير الوحش إضطهاداً دموياً ضد الكنيسة. وهذا نراه في مواصفات الوحش ودمويته (رو ١٣: ٢ ، ٧ ، ١٥ ، ١٧). والله سيقصر الأيام = حتى لا بيأس أولاده. الدجال هو إسم الشهرة ولكنه إسم خاطئ ، والإسم الدقيق هو ضد المسيح ANTI CHRIST. أو الوحش.

الآيات (مت ٢٠ : ٢٠ - ٢٧): - " حينتَذِ إِنْ قَالَ لَكُمْ أَحَدٌ: هُوَذَا الْمَسِيحُ هُنَا! أَوْ: هُنَاكَ! فَلاَ تُصَدِّقُوا. ' لأَنَهُ سَيَقُومُ مُسَحَاءُ كَذَبَةٌ وَأَنْبِيَاءُ كَذَبَةٌ وَيُعْطُونَ آيَاتٍ عَظِيمَةً وَعَجَائِبَ، حَتَّى يُضِلُوا لَوْ أَمْكَنَ الْمُخْتَارِينَ أَيْضًا. سَيَقُومُ مُسَحَاءُ كَذَبَةٌ وَأَنْبِيَاءُ كَذَبَةٌ وَيُعْطُونَ آيَاتٍ عَظِيمَةً وَعَجَائِبَ، حَتَّى يُضِلُوا لَوْ أَمْكَنَ الْمُخْتَارِينَ أَيْضًا. ' آهَا أَنَا قَدْ سَبَقْتُ وَأَخْبَرْتُكُمْ. ' فَإِنْ قَالُوا لَكُمْ: هَا هُوَ فِي الْبَرِّيَّةِ! فَلاَ تَخْرُجُوا. هَا هُوَ فِي الْمَخَادِعِ! فَلاَ تَخْرُجُوا. هَا هُوَ فِي الْمَخَادِعِ! فَلاَ تَصْدَدُقُوا. ' لأَنَّانَهُ كَمَا أَنَّ الْبَرْقَ يَخْرُجُ مِنَ الْمَشَارِقِ وَيَظْهَرُ إِلَى الْمَغَارِبِ، هكَذَا يَكُونُ أَيْضًا مَجِيءُ ابْنِ الْإِنْسَانِ. "

إنتشر الأنبياء الكذبة قبل خراب أورشليم سنة ٧٠م. وسوف يوجدون بكثرة في أيام ضد المسيح. والمسيح يحذرنا حتى لا ننخدع بهم، فهم سيفعلون عجائب بواسطة عدو الخير، لذلك علينا أن لا ننخدع بالعجائب ونجري وراءها، فالشيطان قادر على عمل عجائب (رؤ١٣:١٣٥-١٥). ها هو في البرية= يدعو أتباعه للإجتماع به، ويلتف حوله كثيرون. يدّعي صورة التقوى. والبرية أي في العلن. ها هو في المخادع= يتسلل للقلب عن طريق نشر أفكاره الخبيثة سراً. إذا البرية والمخادع= أي لا تصدقوه إن أتى علنا أو سراً. ولكن نفهم أن البرية تشير لحياة قفر من الإيمان ، والخروج عن إيمان الكنيسة. أما المخادع فتعني العمل في الظلمة بعيداً عن نور الحق. والمسيح لن يأتي في مجيئه الثاني هكذا سراً بل كالبرق= [١] هو نور [٢] لا يحتاج إلى من يعلن عنه بل يُنظر في لحظة في العالم كله [٣] يأتي من السماء [٤] يأتي فجأة [٥] مجيئه الثاني لن يكون معه آيات أو معجزات بل سيأتي في الأعالي من السماء يشرق على كل المسكونة ليحملنا من أرجاء العالم ويرفعنا للسماء، وليدين كل العالم.

### آية (مت ٢٨: ٢٢): - " ١ لِأَنَّهُ حَيْثُمَا تَكُنِ الْجُثَّةُ، فَهُنَاكَ تَجْتَمِعُ النُّسُورُ. "

لأنه حيثما تكن الجثة فهناك تجتمع النسور = هي نبوة عن خراب أورشليم السريع حيث أسرع الجنود الرومان (وكان رمز الدولة الرومانية هو النسر) نحو فريستهم من اليهود، فاليهود صاروا في نظر الله جثة وعليهم أن لا ينتظروا مخلصاً لهم فقد عينهم الله للهلاك، فصاروا كجثة في نظر الله وهذه الجثة سيلتهمها نسور الرومان سريعاً،

وهذا ما سيحدث في الأيام الأخيرة حيث يكون الأشرار كجثة تشبع من لحومها الجوارح (رؤ ١٠:١٠-٢). وهذا ما قيل أيضاً عن جيوش الأشرار التي تحارب شعب الله في الأيام الأخيرة (حز ١٧:٣٩-٢٠). فالوحش وكل تابعيه ما هم إلا جثة في نظر الله بسبب شرورهم وبسبب قبولهم لعمل الشيطان فيهم. والنسور هنا هم الملائكة الذين سيأتون مع المسيح ليطرحوا الأشرار في الظلمة الخارجية (مت٢٠:٢٥).

ولاحظ قوله لأنه وسبق قوله أن المسيح سيأتي كالبرق. إذاً المعنى أن المسيح سيأتي لأنه أعطى كل واحد فرصته، فمن بحريته إختار أن يكون جثة تعمل بها الشياطين، يدينه المسيح وتهجم عليه النسور. كأن الله يقول كفى هجوماً على كنيستي.

# آية (مت ٢٤ : ٢٩): - "٢٩ «وَلِلْوَقْتِ بَعْدَ ضِيقِ تِلْكَ الأَيَّامِ تُظْلِمُ الشَّمْسُ، وَالْقَمَلُ لاَ يُعْطِي ضَوْءَهُ، وَالنُّجُومُ تَسَنْقُطُ مِنَ السَّمَاءِ، وَقُوَّاتُ السَّمَاوَاتِ تَتَزَعْزَعُ. "

هذه الأمور ستتحقق بلاشك حرفياً قبل مجيء السيد المسيح الأخير، وإننا نسمع اليوم عن بعض الإنفجارات الشمسية وإظلام أجزاء منها (بقع شمسية) وهذا سيتزايد في فترة الدجال. ونحن نعلم أن الأرض وسماء الكواكب التي حولنا ستزول صورتها الحالية لتظهر الصورة الجميلة التي ستكون للأرض الجديدة والسماء الجديدة التي سيكون رب المجد شمسها (رؤ ٢١:١+ ٢٢:٥ + رو ٢ ، ٢١). وروحياً فالشمس تشير للمسيح، والقمر للكنيسة والنجوم هم جبابرة الكنيسة وقادتها. وفي أيام ضد المسيح حين تبرد محبة الكثيرين فإن نور الإيمان ينطفئ وكثير من القادة والجبابرة بسقطون ويعملون لحسابه، وإذ يرتد كثيرون عن الإيمان فإن نور القمر ينطفئ. وكل خاطئ الآن يقبل أفكار العالم ينطفئ نور الإيمان في قلبه. وفي هذا التفسير الروحي يكون معنى تظلم الشمس المسيح لم يعد معروفاً فالهرطقات والخطايا شوهت المعرفة. والقمر اي كنائس كثيرة ما عادت منارات للناس ، ببساطة لان القمر لا يضئ من نفسه بل من نور الشمس ، فان كانت هذه الكنائس ما عادت تعرف المسيح المعرفة الصحيحة فكيف تضئ للاخرين.

الآيات (مت٢٤:٣٠-٣١):- "' وَحِينَئِذِ تَظْهَرُ عَلاَمَةُ ابْنِ الإِنْسَانِ فِي السَّمَاءِ. وَحِينَئِذِ تَثُوحُ جَمِيعُ قَبَائِلِ الأَرْضِ، وَيُبْصِرُونَ ابْنَ الإِنْسَانِ آتِيًا عَلَى سَحَابِ السَّمَاءِ بِقُوَّةٍ وَمَجْدٍ كَثِيرٍ. ' قَيُرْسِلُ مَلاَئِكَتَهُ بِبُوق عَظِيمِ الطَّرْبَ السَّمَاءِ السَّمَاءَ السَّمَاءَ إِلَى أَقْصَائِهَا. " الصَّوْتِ، فَيَجْمَعُونَ مُخْتَارِيهِ مِنَ الأَرْبَعِ الرِّيَاح، مِنْ أَقْصَاءِ السَّمَاوَاتِ إِلَى أَقْصَائِهَا. "

هذه عن الأيام الأخيرة فبعد ما سبق يأتي المسيح للدينونة وسط موكب ملائكي. والملائكة تجمع القديسين لمكانهم في السماء. وستظهر في السماء علامته قبل مجيئه وهي علامة الصليب. فيفرح المؤمنون الذين كانوا يشتهون هذه اللحظة "كما قال القديس يوحنا "آمين تعال أيها الرب يسوع" أما غير المؤمنين فينوحون حيئئة تنوح جميع قبائل الأرض وهذا في مقابل الأرض وهذا في مقابل المؤمنين الذين عاشوا حياتهم على الأرض وكأنهم في السماء (أف٢:٦) فهم الآن سيكملون أفراحهم السماوية. والسحاب يشير إمّا للقديسين الذين يأتون مع المسيح (عب١:١١+ أش١:١) وهذه الأخيرة عن العذراء مريم. وإمّا يشير لإحتجاب مجده عن الأشرار (أع١:١-١١). أي السحاب يحجب مجد المسيح عن الأشرار كما يحجب السحاب نور الشمس.

الآيات (مت ٢:٢٤هـ٣): - " " فَمِنْ شَجَرَةِ التّينِ تَعَلَّمُوا الْمَثَلَ: مَتَى صَارَ خُصْنُهَا رَخْصًا وَأَخْرَجَتْ أَوْرَاقَهَا، تَعْلَمُونَ أَنَّ الصَّيْفَ قَرِيبٌ عَلَى الأَبْوَابِ. " آلْحَقَّ تَعْلَمُونَ أَنَّ الصَّيْفَ قَرِيبٌ عَلَى الأَبْوَابِ. " آلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: لاَ يَمْضِى هذَا الْجِيلُ حَتَّى يَكُونَ هذَا كُلُهُ. "

هذه الأقوال يقولها المسيح يوم الثلاثاء صباحاً. وقد توجه إلى الهيكل صباحاً مع تلاميذه وفي الطريق رأوا التينة اليابسة والتي كانت علامة على نهاية الدولة اليهودية، وحينما رآها التلاميذ تعجبوا. والآن ومازالت هذه القصة في أذهانهم تثير تساؤلاتهم نجد المسيح يشير مرة أخرى إلى شجرة التين أنها لابد وستعود للإخضرار قبل نهاية

العالم، إشارة لأن اليهود سيعودون ويكونون ثانية مملكتهم إستعداداً لقبولهم ضد المسيح وسيكون قبولهم له خراباً لهم ولدولتهم ولأورشليم ثانية (إذاً هذه العلامات لخراب أورشليم تنطبق على خرابها لأول مرة سنة ٧٠م على يد تيطس وخرابها نهائياً في أيام نهاية العالم). ولكن تجمع اليهود سيكون له هدف آخر، أن هناك بقية مؤمنة ستدرك مع الأحداث أن المسيح الذي رفضوه وصلبوه هو المسيا المنتظر فيؤمنوا به، وأن ضد المسيح هذا هو الشر نفسه مجسداً ، فيرفضوه ويكون إيمان اليهود هو علامة النهاية (رو ٢١:٥١-٢٦). إلا أننا أيضاً يمكن أن نفسر قول المسيح هذا، أنه كما تعرفون أن الصيف قريب إذا لاحظتم أن أوراق شجرة التين تصبح خضراء، فأنتم سيمكنكم أن تميزوا النهاية من العلامات التي أعطيتها لكم. الصيف = الضيقة العظيمة (آية ٢١).

لا يمضي هذا الجيل= الجيل يقدر بحوالي ٤٠-٥ سنة. وهذه الآية خاصة بخراب أورشليم. ولقد خربت أورشليم فعلاً بعد المسيح بحوالي ٣٧سنة، وربما يشير هذا إلى إنقضاء سنوات قليلة بعد تكوين أورشليم والدولة اليهودية في نهاية الأزمان ليأتي ضد المسيح إليها كعلامة للنهاية، والجيل الذي رأى تكوين إسرائيل أو عودة إسرائيل للوجود سيرى نهايتها، كما أن الجيل الذي رأي المسيح رأي خراب أورشليم على يد تيطس.

# الآيات (مت٢٤:٥٥-٣٦):- "° آلسَّمَاءُ وَالأَرْضُ تَزُولاَنِ وَلِكِنَّ كَلاَمِي لاَ يَزُولُ. " «وَأَمَّا ذلِكَ الْيَوْمُ وَتِلْكَ السَّاعَةُ فَلاَ يَعْلَمُ بِهِمَا أَحَدٌ، وَلاَ مَلاَئِكَةُ السَّمَاوَاتِ، إلاَّ أَبِي وَحْدَهُ. "

المعنى أنه لا يصح أن نجهد أنفسنا في تحديد السنة أو الشهر الذي يأتي فيه المسيح، فالمسيح لا يريد أن يعلنه فالمسيح يعلن وينفذ ما يريده الآب ، ولكن الارادة واحدة والمعرفة واحدة. فلنتضع ولا نحاول أن نعلم ما أغلق المسيح معرفته على الإنسان. وما طلبه المسيح منّا بدلاً من تحديد الأزمنة هو أن نسهر وتكون مستعدين (٤٢) وأن لا ننخدع بأي ضلالة خارج الكنيسة.

الآيات (مت ٢٤ ٣٠ - ٣٩): - " كَوَكَمَا كَانَتْ أَيَّامُ ثُوحٍ كَذَٰلِكَ يَكُونُ أَيْضًا مَجِيءُ ابْنِ الإِنْسَانِ. " لَأَنَّهُ كَمَا كَانُوا فِي الأَيَّامِ اللَّيْامِ الَّتِي قَبْلَ الطُّوفَانِ يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ وَيَتَزَوَّجُونَ وَيُزَوِّجُونَ، إِلَى الْيَوْمِ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ نُوحٌ الْقُلْكَ، فِي الأَيَّامِ النَّيْمِ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ نُوحٌ الْقُلْكَ، أَنْ الإَنْسَان. " أَوَلَمُ يَعْلَمُوا حَتَّى جَاءَ الطُّوفَانُ وَأَخَذَ الْجَمِيعَ، كَذَلِكَ يَكُونُ أَيْضًا مَجِيءُ ابْنِ الإِنْسَان. "

الطوفان أتى فهلك الأشرار ونجا نوح وهكذا ستأتي أحداث النهاية فيهلك الأشرار وينجو كل من يوجد في الكنيسة (الفلك) ثابتاً مؤمناً. ونلاحظ أن الأكل والشرب والزواج ليسوا في حد ذاتهم شراً. ولكن المقصود أن من يستغرقه العالم بشهواته وينسى الله والدينونة يهلك (في٣:١٠+ رو ١٨:١٠+ تي ١٢:١+ رو ١٧:١٤).

# الآيات (مت ٢٤٠: ٢ - ٢١): - " 'حِيثَئِذٍ يَكُونُ اثْنَانِ فِي الْحَقْلِ، يُؤْخَذُ الْوَاحِدُ وَيُتْرَكُ الآخَرُ. ' 'اِثْنُتَانِ تَطْحَنَانِ عَلْحَنَانِ عَلْحَنَانِ عَلْحَنَانِ عَلْمَانِ عَلَى الرَّحَى، تُؤْخَذُ الْوَاحِدَةُ وَتُتْرَكُ الأُخْرَى. "

والمقصود أن واحد يؤخذ للمجد، وواحد للدينونة. قد يكون إثنان أصدقاء. ولكن أحدهما يحيا في قداسة، في السماويات، والآخر يحيا في الشر تستغرقه هموم الأرض وغناها، فهو من قبائل الأرض (آية ٣٠) وحينما تأتي هذه الساعة يفترق كلٌ منهما للأبد. فهما أمام العالم سيان من ناحية المظهر ولكنهم في طبيعتهم الروحية مختلفان. إذاً لنسهر ونهتم بحياتنا الروحية فهي التي تحدد مصيرنا.

الآيات (مت ٢:٢:٢ - ١٥): - "٢ (اسْهَرُوا إِذًا لأَنْكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ فِي أَيَّةِ سَاعَةٍ يَأْتِي رَبُّكُمْ. " وَاعْلَمُوا هِذَا: أَنَّهُ الْفِيْتِ فِي أَيِّ هَزِيعٍ يَأْتِي السَّارِقُ، لَسَهِرَ وَلَمْ يَدَعْ بَيْتَهُ يُنْقَبُ. ' لِذَلِكَ كُونُوا أَنْتُمْ أَيْضًا مُسْتَعِدِّينَ، لأَنْ عَرَفَ رَبُّ الْبَيْتِ فِي أَيِّ هَزِيعٍ يَأْتِي السَّارِقُ، لَسَهِرَ وَلَمْ يَدَعْ بَيْتَهُ يُنْقَبُ. ' لِذَلِكَ كُونُوا أَنْتُمْ أَيْضًا مُسْتَعِدِّينَ، لأَنْ فَي سَاعَةٍ لاَ تَظُنُونَ يَأْتِي ابْنُ الإِنْسَانِ. ' فَمَنْ هُوَ الْعَبْدُ الأَمِينُ الْحَكِيمُ الَّذِي أَقَامَهُ سَيَدُهُ عَلَى خَدَمِهِ لِيُعْطِيهُمُ الطَّعَامَ فِي حِينِهِ؟ ` ' طُوبَى لِذَلِكَ الْعَبْدِ الَّذِي إِذَا جَاءَ سَيِّدُهُ يَجِدُهُ يَفْعَلُ هَكَذَا! \* ' اَلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّهُ يُعْطِيهُمُ الطَّعَامَ فِي حِينِهِ؟ ` ' طُوبَى لِذَلِكَ الْعَبْدِ الَّذِي إِذَا جَاءَ سَيِّدُهُ يَجِدُهُ يَفْعَلُ هَكَذَا! \* ' اَلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّهُ يُعْلِيهُمُ الطَّعَامَ فِي حِينِهِ؟ ` أَطُوبَى لِذَلِكَ الْعَبْدِ اللَّذِي إِذَا جَاءَ سَيِّدُهُ يَجُدُهُ يَفْعَلُ هَكَذَا! \* ' اَلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّهُ يُولِيهُمُ الطَّعَامَ فِي حِينِهِ؟ أَمْوَالِهِ. ^ \* وَلِكِنْ إِنْ قَالَ ذَلِكَ الْعَبْدُ الرَّدِيُ فِي قَلْبِهِ: سَيِّدِي يُبْطِئُ قُدُومَهُ. \* وَقَيْعُ لَمُ يَعْرُفُهُا، للْعَبْدِ فِي يَوْمٍ لاَ يَثْتَظِرُهُ وَفِي سَاعَةٍ لاَ يَعْفِهُا، الْعَبْدِ فِي يَوْمٍ لاَ يَنْتَظِرُهُ وَفِي سَاعَةٍ لاَ يَعْفِقُهَا، الْعَبْدِ فِي يَوْمٍ لاَ يَثْتَظِرُهُ وَفِي سَاعَةٍ لاَ يَعْفِقُهُا، وَيَقُلِ نَصِيبَهُ مَعَ الْمُرَائِينَ. هُنَاكَ يَكُونُ الْبُكَاءُ وَصَرِيلُ الأَسْنَانِ. "

الرب يدعونا أن نستعد لمجيئه كعبد ينتظر سيده. ويدعو رسله وخدامه أن يكونوا أمناء على ما تسلموه من وزنات. ولنلاحظ أن كل مالنا هو أمانة إستودعها الله لنا وما نحن سوى وكلاء ولابد أن نكون أمناء. وأمّا من يحسب ما عِنّدهُ ملكاً له وإنغمس في ملذاته بدعوى أن من حقه أن يستمتع بما عنده فمثل هذا يُحسب غير أميناً فيما ائتمنه الله عليه. العبد الحكيم = هو من يستعد لأبديته. لا يدع بيته ينقب = كانت حيطان البيوت تبنى من الطين المجفف أي الطوب اللبن، أي تبنى وتترك حتى تجف، ولذلك كان من عادة اللصوص أن ينقبوا الحيطان ويدخلوا. المطلوب منّا قبل أن نهتم بزيادة مواردنا المالية والإهتمام بصحتنا ومستقبلنا على هذه الأرض أن نهتم بمستقبلنا السماوي وننمو روحياً وتزداد ثمارنا الروحية، وهذا لا يلغي ذاك ولكن الأولوية لحياتنا الأبدية. فيوم مغادرة العالم يأتي فجأة = السارق. السهر = الإنتباه لخلاص النفس بالتوبة. والجهاد بطول العشرة مع الله لتتمو محبتنا لله. فلنسأل أنفسنا كل لحظة ... ماذا لو أتى المسيح الآن .. هل أنا مستعد .. وهذا هو السهر . هزيع = اليهود يقسمون الليل إلى أربع أقسام، كل قسم = ٣ ساعات ويسمونه هزيع. ويبدأ الهزيع الأول الساعة مساءً.

خدمه على من أنا مسئول عنهم. بل كل إنسان قد يتعثر بسبب تصرفاتي. وخدمه هنا عائدة على السيد، فالبشر كلهم هم خدام الله، والله يقيم من هؤلاء الخدام وكيلا لخدمة الباقين. ولذلك في آية (٤٩) قال عن هؤلاء الخدام أنهم رفقاء الوكيل. وكل منا له موهبة أعطاها له الله ليخدم بها الآخرين (ابط؛: ١٠) وبهذا تتكامل الكنيسة. وهذه المواهب أو ما قال عنه السيد بعد ذلك الوزنات هي لنخدم بها الآخرين قال عنها هنا = لِيُعْطِيَهُمُ الطَّعَامَ في حِينِهِ . وأما لو إستخدمنا هذه الوزنات للمتعة الشخصية، ولم نفهم أننا مجرد وكلاء عليها تسمى "مال ظلم" (لو ٢١: ١ - ١٣) . وقال عنها هنا = يَصْرِبُ الْعَبِيدَ رُفْقَاءَهُ وَيَأْكُلُ وَيَشْرَبُ مَعَ السُكَارَى = ينهمك في ملذاته وشهواته.

يقيمه على جميع أمواله= التمتع بأمجاد السماء. فيقطعه= أي يهلكه أبدياً.

الآيات (مر١٣):-" 'وَفِيمَا هُوَ خَارِجٌ مِنَ الْهَيْكَلِ، قَالَ لَهُ وَاحِدٌ مِنْ تَلاَمِيذِهِ: «يَامُعَلِّمُ، انْظُرْ! مَا هذِهِ الْحِجَارَةُ! وَهذِهِ الأَبْنِيَةُ الْعَظِيمَةَ؟ لاَ يُتْرَكُ حَجَرٌ عَلَى حَجَر لاَ يُتْقَضُ».

"وَفِيمَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى جَبَلِ الزَّيْتُونِ، تُجَاهَ الْهَيْكُل، سَأَلَهُ بُطْرُسُ وَيَعْقُوبُ وَيُوحَثَّا وَأَنْدَرَاوُسُ عَلَى انْفِرَادِ: '«قُلْ لْنَا مَتَى يَكُونُ هذَا؟ وَمَا هِيَ الْعَلاَمَةُ عِنْدَمَا يَتِمُّ جَمِيعُ هذَا؟» °فَأَجَابَهُمْ يَسُوعُ وَابْتَدَأَ يَقُولُ: «انْظُرُوا! لاَ يُضِلُّكُمْ أَحَدٌ. 'فَإِنَّ كَثِيرِينَ سَيَأْتُونَ بِاسْمِي قَائِلِينَ: إِنِّي أَنَا هُوَ! وَيُضِلُّونَ كَثِيرِينَ. 'فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِحُرُوبِ وَبِأَخْبَار حُرُوبِ فَلاَ تَرْبَاعُوا، لأَنَّهَا لاَبُدَّ أَنْ تَكُونَ، وَلِكِنْ لَيْسَ الْمُنْتَهَى بَعْدُ. ^لأَنَّهُ تَقُومُ أُمَّةٌ عَلَى أُمَّةٍ، وَمَمْلَكَةٌ عَلَى مَمْلَكَةٍ، وَتَكُونُ زَلاَرْلُ فِي أَمَاكِنَ، وَتَكُونُ مَجَاعَاتٌ وَاضْطِرَابَاتٌ. هذه مُبْتَدَأُ الأَوْجَاع. 'فَانْظُرُوا إِلَى نُفُوسِكُمْ. لأَنَّهُمْ سَيُسَلِّمُونَكُمْ إِلَى مَجَالِسَ، وَتُجْلَدُونَ فِي مَجَامِعَ، وَتُوقَفُونَ أَمَامَ وُلاَةٍ وَمُلُوكٍ، مِنْ أَجْلِي، شَهَادَةً لَهُمْ. ' وَيَنْبَغِي أَنْ يُكْرَزَ أَوَّلاً بِالإِنْجِيلِ فِي جَمِيعِ الأُمَمِ. ''فَمَتَى سَاقُوكُمْ لِيُسَلِّمُوكُمْ، فَلاَ تَعْتَثُوا مِنْ قَبْلُ بِمَا تَتَكَلَّمُونَ وَلاَ تَهْتَمُوا، بَلْ مَهْمَا أُعْطِيتُمْ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَبِذلِكَ تَكَلَّمُوا. لأَنْ لَسنتُمْ أَنْتُمُ الْمُتَكَلِّمِينَ بَلِ الرُّوحُ الْقُدُسُ. ''وَسنيسنلِمُ الأَخُ أَخَاهُ إِلَى الْمَوْتِ، وَالأَبُ وَلَدَهُ، وَيَقُومُ الأَوْلاَدُ عَلَى وَالدِيهِمْ وَيَقْتُلُونَهُمْ. "ا وَتَكُونُونَ مُبْغَضِينَ مِنَ الْجَمِيعِ مِنْ أَجْل اسْمِي. وَلِكِنَّ الَّذِي يَصْبِرُ إِلَى الْمُنْتَهَى فَهِذَا يَخْلُصُ. ''فَمَتَى نَظَرْتُمْ «رِجْسنَةَ الْخَرَاب» الَّتِي قَالَ عَنْهَا دَانِيآلُ النَّبِيُّ، قَائِمَةً حَيْثُ لاَ يَنْبَغِي. - لِيَفْهَمِ الْقَارِئُ - فَحِينَئِذِ لِيَهْرُبِ الَّذِينَ فِي الْيَهُودِيَّةِ إِلَى الْجِبَالِ، " وَالَّذِي عَلَى السَّطْح فَلاَ يَنْزِلْ إِلَى الْبَيْتِ وَلاَ يَدْخُلْ لِيَأْخُذَ مِنْ بَيْتِهِ شَيْئًا، ''وَالَّذِي فِي الْحَقْلِ فَلاَ يَرْجِعْ إِلَى الْوَرَاءِ لِيَأْخُذَ ثَوْبَهُ. ١ وَوَيْلٌ لِلْحَبَالَى وَالْمُرْضِعَاتِ فِي تِلْكَ الأَيَّامِ! ١ وَصَلُّوا لِكَيْ لاَ يَكُونَ هَرَبُكُمْ فِي شِتَاءٍ. ١ الأَنَّهُ يَكُونُ فِي تِلْكَ الأَيَّامِ ضِيقٌ لَمْ يَكُنْ مِثْلُهُ مُنْذُ ابْتِدَاءِ الْخَلِيقَةِ الَّتِي خَلَقَهَا اللهُ إلَى الآن، وَإَنْ يَكُونَ. ' وَلَوْ لَمْ يُقَصِّر الرَّبُّ تِلْكَ الأَيَّامَ، لَمْ يَخْلُصْ جَسنَدٌ. وَلِكِنْ لأَجْلِ الْمُخْتَارِينَ الَّذِينَ اخْتَارَهُمْ، قَصَّرَ الأَيَّامَ. ' 'حِينَئِذٍ إِنْ قَالَ لَكُمْ أَحَدٌ: هُوَذَا الْمَسِيحُ هُنَا! أَوْ: هُوَذَا هُنَاكَ! فَلاَ تُصَدِّقُوا. " لأَنَّهُ سَيَقُومُ مُسنحَاءُ كَذَبَةٌ وَأَنْبِيَاءُ كَذَبَةٌ، وَيُعْطُونَ آيَاتٍ وَعَجَائِبَ، لِكَيْ يُضِلُّوا لَوْ أَمْكَنَ الْمُخْتَارِينَ أَيْضًا. "'فَانْظُرُوا أَنْتُمْ. هَا أَنَا قَدْ سَبَقْتُ وَأَخْبَرْتُكُمْ بِكُلِّ شَيْعٍ. '' «وَأَمَّا فِي تِلْكَ الأَيَّامِ بَعْدَ ذلِكَ الضِّيقِ، فَالشَّمْسُ تُظْلِمُ، وَالْقَمَرُ لاَ يُعْطِي ضَوْءَهُ، "وَنُجُومُ السَّمَاءِ تَتَسَاقَطُ، وَالْقُوَّاتُ الَّتِي فِي السَّمَاوَاتِ تَتَزَعْزَعُ. ''وَحِينَئِذِ يُبْصِرُونَ ابْنَ الإنْسَان آتِيًا فِي سَحَابِ بِقُوَّةٍ كَثِيرَةٍ وَمَجْدِ، ''فَيُرْسِلُ حِينَئِذٍ مَلاَئِكَتَهُ وَيَجْمَعُ مُخْتَارِيهِ مِنَ الأَرْبَعِ الرِّيَاحِ، مِنْ أَقْصَاءِ الأَرْضِ إِلَى أَقْصَاءِ السَّمَاءِ. ^ َفَمِنْ شَجَرَةِ التِّين تَعَلَّمُوا الْمَثَلَ: مَتَى صَارَ غُصنتُهَا رَخْصًا وَأَخْرَجَتُ أَوْرَاقًا، تَعْلَمُونَ أَنَّ الصَّيْفَ قَريبٌ. ٢٩هكذَا أَنْتُمْ أَيْضًا، مَتَى رَأَيْتُمْ هذِهِ الأَشْيَاءَ صَائِرَةً، فَاعْلَمُوا أَنَّهُ قَرِيبٌ عَلَى الأَبْوَابِ. "آلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: لاَ يَمْضِي هذَا الْجِيلُ حَتَّى يَكُونَ هذَا كُلُّهُ. "اَلسَّمَاءُ وَالأَرْضُ تَرُولاَن، وَلِكِنَّ كَلاَمِي لاَ يَرُولُ. ""«وَأَمَّا ذلكَ الْيَوْمُ وَتِلْكَ السَّاعَةُ فَلاَ يَعْلَمُ بهمَا أَحَدٌ، وَلاَ الْمَلاَئِكَةُ الَّذِينَ فِي السَّمَاءِ، وَلاَ الابْنُ، إلاَّ الآبُ. ""أَنْظُرُوا! اِسْهَرُوا وَصَلُّوا، لأَنْكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ مَتَى يَكُونُ الْوَقْتُ. "كَأَنَّمَا إنْسَانٌ مُسَافِرٌ تَرَكَ بَيْتَهُ، وَأَعْطَى عَبِيدَهُ السُّلْطَانَ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ عَمَلَهُ، وَأَوْصَى الْبَوَّابَ أَنْ يَسْهَرَ. " إسْهَرُوا إِذًا، لأَنَّكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ مَتَى يَأْتِي رَبُّ الْبَيْتِ، أَمَسَاءً، أَمْ نِصْفَ اللَّيْل، أَمْ صِيَاحَ الدِّيكِ، أَمْ صَبَاحًا. "لِنَلاَ يَأْتِيَ بَغْتَةً فَيَجِدَكُمْ نِيَامًا! <sup>٧٧</sup>وَمَا أَقُولُهُ لَكُمْ أَقُولُهُ لِلْجَمِيعِ: اسْهَرُوا». "

آية (مر١٣: ٣):- "وَفِيمَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى جَبَلِ الزَّيْتُونِ، تُجَاهَ الْهَيْكَلِ، سَأَلَهُ بُطْرُسُ وَيَعْقُوبُ وَيُوحَنَّا وَأَنْدَرَاوُسُ عَلَى انْفِرَادِ: "

على إنفراد= العلامات والأسرار لا تكشف للجميع بل لخاصته الأحباء على إنفراد. وهو يريد أن يطمئن تلاميذه، أنها أيام صعبة لكنهم في يده محفوظين، يكشف لهم أنه عالم بكل شئ، وهذا يعطينا إطمئنان فلا شئ خارج عن معرفته ولا عن سلطانه، وهو وحده القادر أن يحفظنا فنحن في يده يحملنا خلال هذه الآلام. وبالنسبة لموضوع الهيكل فهو كان كل شئ في قلوب اليهود وأي مساس به يعتبرونه علامة غضب الله عليهم، لذلك حينما طلب منهم تيطس أن يسلموا المدينة ظنوا أن الله يخلصهم كما كان يفعل في القديم، فرفضوا تسليمها لتيطس إلى أن سقطت المدينة . وكان تيطس يقدر الجمال وأراد الإحتفاظ بالهيكل كقطعة فنية ولكن جنوده الذين أرهقهم الحصار أشعلوا فيه النار إنتقاماً من اليهود ولكن كان هذا تتفيذاً لنبوة السيد المسيح مخالفين أوامر تيطس. وهذا الهيكل ليس هو هيكل سليمان، فهيكل سليمان حطمه نبوخذ نصَّر سنة ٨٦٥ق.م. وأعاد بناءه زربابل ويشوع بعد العودة من السبي سنة ٥٣٦ق.م. وكان أضخم من هيكل سليمان ولكن هيكل سليمان كان أفخم. وقد بدأ هيرودس ترميم الهيكل سنة ٢٠ق.م. واستمر هذا الترميم ٤٦سنة (يو ٢٠:٢) بل يقول التاريخ أن أعمال الترميم إستمرت حتى سنة٦٣م. وموقع الهيكل الآن الحرم الشريف أو قبة الصخرة في القدس الشرقية كما يقول اليهود. وكان سؤال التلاميذ أو لفت نظر السيد للهيكل وعظمته، هي محاولة منهم لكي يتأكدوا أن السيد حين طهَّر ا الهيكل كان قصده أن يكون مركز ملكه الأرضى من خلاله يملك على كل العالم، ولكن إجابة المسيح جاءت لتخيب أمالهم الأرضية ولكي تفتح أمام أذهانهم أن الهيكل الأرضى لابد أن يخرب حتى يقوم الهيكل السمائي. بل أن العالم كله سينتهي ليبدأ الإنسان يحيا الحياة الأبدية. كان هدف المسيح رفع أنظارهم من النظرة المادية للأفكار الروحية وأننا غرباء على هذه الأرض. المسيح أراد أن يسحب قلوبهم للهيكل السماوي [١] المسيح يؤسس هيكله الآن الذي هو الكنيسة [٢] كل منا هو هيكل للروح القدس ونحن حجارة حية في هذا الهيكل (١كو١٦:٣ + ١بط٥:٥) [٣] ما نحصل عليه هنا هو عربون حياتنا السماوية في الأبدية. [٤] حتى يقيم المسيح فينا هيكله السماوي ينبغي أن يهدم هيكل جسدنا العتيق. [٥] حتى تقوم الكنيسة كان ينبغي أن ينتهي دور العبادة اليهودية بهدم هيكلها فطالما أتى المرموز إليه بطل الرمز. [٦] هذا ما يحدث في المعمودية حيث يحطم الروح القدس إنساننا القديم لكي لا يكون له أثر في حيانتا، فإن سلكنا بروح الله يقوم في داخلنا إنسان جديد روحى على شكل جسد المسيح، وان عادت قلوبنا تطلب الشر الذي في العالم نكون كإمرأة لوط ونفقد بهاء ملكوت الرب فينا. لذلك علينا أن نحيا كأموات أمام الخطية (رو ٢:١١+ كو ٣:٥).

وفيما هو جالس على جبل الزيتون = الزيتون يشير للزيت وهذا يشير للروح القدس الذي سيؤسس الهيكل الجديد الذي هو الكنيسة جسد المسيح.

### آية (مر ١٣: ٦):-" 'فَإِنَّ كَثِيرِينَ سَيَأْتُونَ بِاسْمِي قَائِلِينَ: إِنِّي أَنَا هُوَ! وَيُضِلُّونَ كَثِيرِينَ."

قال يوسيفوس المؤرخ اليهودي أن مزورين كثيرين وسحرة جذبوا إليهم كثيرين إلى البرية يخدعونهم، فمنهم من جُنَّ ومنهم من عاقبه فيلكس الوالي. من بينهم ذلك المصري الذي ذكره الأمير (أع٢١٢١). هذا المصري وعد الآلاف أنه يهدم أسوار أورشليم بكلمة. وهذا ما يحدث الآن ونحن نقترب من المجيء الثاني.

الآيات (مر١٣: ٧ - ٨): - "فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِحُرُوبٍ وَبِأَخْبَارِ حُرُوبٍ فَلاَ تَرْبَاعُوا، لأَنَّهَا لاَبُدَّ أَنْ تَكُونَ، وَلكِنْ لَيْسَ الْمُنْتَهَى بَعْدُ. ^لأَنَّهُ تَقُومُ أُمَّةٌ عَلَى أُمَّةٍ، وَمَمْلَكَةٌ عَلَى مَمْلَكَةٍ، وَتَكُونُ زَلاَزِلُ فِي أَمَاكِنَ، وَتَكُونُ مَجَاعَاتُ وَاصْطْرَابَاتٌ. هذِهِ مُبْتَدَأُ الأَوْجَاعِ. "

حدث هذا فعلاً قبل خراب أورشليم سنة ٧٠م. فقد إلتهبت المملكة الرومانية بنار الحروب في الفترة ما بين صعود المسيح وخراب الهيكل. منها الحرب التي إشتعلت في الإسكندرية سنة ٣٨م بين المصريين واليهود المقيمين فيها، والحرب التي نشبت في سلوكية ومات فيها ٢٠٠٠ ويهودي، كما حدث هياج شديد بين اليهود وبين السامريين. وحدثت مجاعات كالتي تنبأ عنها أغابوس (أع٢١:١١) وحدثت سنة ٤٩م. وتفشى وباء في روما مات بسببه ٢٠٠٠ سنة ٥٦م. وحدثت زلازل في كريت سنة ٢٤م وفي روما سنة ١٥م وفي أورشليم سنة ٧٦م. وهكذا فكثير من هذه الأحداث ستتكرر قبل مجيء المسيح الثاني وبصورة أصعب، حتى يلهي الشيطان أولاد الله عن حياتهم الداخلية بإهتماماتهم الزمنية، إمّا باللهو أو بالخوف والقلق. بل أن كل من يحاول أن يقترب من الله يلهيه إبليس إمّا بملذات العالم أو بالمشاكل فيضطرب. والسيد يطالبنا بالصبر "الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص" (آية ٢١) ويطالبنا بأن لا نهتم ولا نخاف (لو ٢١:٩) فهو سيعطينا ما نحتاجه (آية ١١) ويطالبنا بأن نسهر (آية ٣٥) وقوله يصبر إلى المنتهى، أي لأقصى حد أي إحتمال كامل. عموماً الله يسمح بالآلام لعلها تخيف الناس فيتوبوا عن شرورهم.

آية (مر٢١: ٩):- " فَانْظُرُوا إِلَى ثُفُوسِكُمْ. لأَنَّهُمْ سَيُسَلِّمُونَكُمْ إِلَى مَجَالِسَ، وَتُجْلَدُونَ فِي مَجَامِعَ، وَتُوقَفُونَ أَمَامَ وُلاَةٍ وَمُلُوكِ، مِنْ أَجْلِي، شَهَادَةً لَهُمْ. "

فأنظروا إلى نفوسكم = أي مهما إشتدت الضيقة، وحتى لو كان مصدرها الملوك والولاة، أو من المقربين منّا كالأولاد والأباء، أو من الحروب والزلازل والمجاعات أو الإضطهاد.. فإن سر القوة أو الضعف يتوقف على أعماق النفس الداخلية. فعلينا أن نعلم أن السلام الداخلي لا يتوقف على الظروف الخارجية، بل هو عطية إلهية تملأ القلب (مز ٢٠٢١ - ٣). فإذا حدث ورأينا في داخل نفوسنا أي إضطراب فالسبب ليس الظروف الخارجية، بل أن الله لا يملك على القلب، فلو كان لنا بصيرة داخلية لرأينا أن عين الرب علينا يحيطنا برعايته وعنايته ومحبته فكيف نضطرب، أمّا لو إنغلقت البصيرة الداخلية لن نرى سوى الضيقات الروحية فنرتعب (راجع موضوع إليشع وجحزي ٢مل ٢٠١٦ - ١٧). والبصيرة الروحية تنفتح إذا إمتلأ الإنسان من الروح القدس الذي يدرب الحواس (عبه: ١٤) والروح القدس أيضاً هو الذي يعطينا ما نتكلم به.

آية (مر١٣: ١٤): - " ' فَمَتَى نَظَرْتُمْ «رِجْسَةَ الْخَرَابِ» الَّتِي قَالَ عَنْهَا دَانِيآلُ النَّبِيُ، قَائِمَةً حَيْثُ لاَ يَنْبَغِي. -لِيَفْهَمِ الْقَارِئُ - فَحِينَئِذٍ لِيَهْرُبِ الَّذِينَ فِي الْيَهُودِيَّةِ إِلَى الْجِبَالِ،"

ليفهم القارئ = هي عبارة قصيرة من كاتب الإنجيل لتكون علامة للهروب.

آية (مر١٣: ٢٢): - "<sup>٢٢</sup> لأَنَّهُ سَيَقُومُ مُستَحَاءُ كَذَبَةٌ وَأَنْبِيَاءُ كَذَبَةٌ، وَيُعْطُونَ آيَاتٍ وَعَجَائِبَ، لِكَيْ يُضِلُوا لَوْ أَمْكَنَ الْمُخْتَارِينَ أَيْضًا. "

لو أمكن المختارين أيضاً = قوله لو أمكن معناه أن عدو الخير سيحاول مع القديسين ويحاول خداعهم، وربما يشكوا ولكن إلى حين، فالله لن يترك مختاريه ومعنى لو أمكن أن عدو الخير لن يمكنه أن يخدعهم.

آية (مر٣١: ٣٢):- "<sup>٣١</sup> «وَأَمَّا ذلِكَ الْيَوْمُ وَتِلْكَ السَّاعَةُ فَلاَ يَعْلَمُ بِهِمَا أَحَدٌ، وَلاَ الْمَلاَئِكَةُ الَّذِينَ فِي السَّمَاءِ، وَلاَ الابْنُ، إلاَّ الآبُ. "

ولا الإبن = هذه كمن يسأل أب إعتراف عن خطايا إنسان فسيقول لا أعرف. أو حين تسأل مدرس عن إمتحان وضعه. إذاً هو لا يعرفه معرفة من يبيح بالأمر. وقطعاً هو يعرف فكل ما للآب هو للإبن (يو ١٠:١٧) والإبن هو حكمة الآب (١كو ٢٤:١) والآب رأى أنه ليس في صالحنا أن يخبرنا بهذا الميعاد فمن يعرف سوف يحيا حياة الإستهتار وينسى حياة السهر والجهاد. والقديس يوحنا ذهبي الفم يفسرها بأن المسيح يمنعهم من سؤاله هذا السؤال [هذه مثل قول الرب ما أعرفكن (مت ٢٠:١) فهو يعرفهم قطعاً ولكن عدم المعرفة تشير لعدم الثبات في المسيح ، وبالتالى تعني لن تدخلوا معي..] . وذلك أيضا كما قيل في المزمور الأول عن الأبرار "لأن الرب يعرف طريق الأبرار أما طريق الأشرار فتهلك" (مز ١: ٦) ، والمعنى في هذه الآب يفذه الإبن والروح القدس. ويبارك لهم طريقهم. ولكن نفهم القول أيضاً على أن الآب يريد. وما يريده الآب ينفذه الإبن والروح القدس. فالآب مثلاً يريد أن الجميع يخلصون . فالإبن نفذ الفداء، والروح القدس يقود الكنيسة ويقود كل نفس للخلاص. هذا إتفاق داخل المشورة الثالوثية. ومعنى أن الآب يعرف والإبن لا يعرف. أن الآب يقوله (يو ٢٦:٨). وبنفس ينفذ ما يريده الآب ولن يعلن. وهذا قاله المسيح بطريقة أخرى. أن ما يسمعه عند الآب يقوله (يو ٢٦:٨). وبنفس المفهوم يقال هذا عن الروح القدس (يو ٢١:١١).

الآيات (مر١٣: ٣٤ - ٣٥): - " كَأَنَّمَا إِنْسَانٌ مُسَافِرٌ تَرَكَ بَيْتَهُ، وَأَعْطَى عَبِيدَهُ السَّلْطَانَ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ عَمَلَهُ، وَأَعْطَى عَبِيدَهُ السَّلْطَانَ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ عَمَلَهُ، وَأَوْصَى الْبَوَّابَ أَنْ يَسِنْهَرَ. " السُهرُوا إِذًا، لأَنَّكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ مَتَى يَأْتِي رَبُّ الْبَيْتِ، أَمَسَاءً، أَمْ نِصْفَ اللَّيْلِ، أَمْ صَيَاحَ الدِّيك، أَمْ صَبَاحًا. "

سافر = صعد إلى السماء بعد أن أتم الفداء. ترك بيته = كنيسته. أوصى البواب = الإنجيلي متى أسماه العبد الأمين الحكيم، فهو يكلم اليهود ويرسم لهم الصورة التي ينبغي أن يكون عليها رؤساء الكهنة والكهنة واللاويين الذين ائتمنهم الله على تعليم الشعب. ومرقس يكلم الرومان فيرسم لهم صورة البواب الذي يحرس منزل أحد النبلاء الرومان، وكل من التشبيهين يكمل الآخر، فالوكيل الأمين يشير لعمل الخدام في إشباع الناس بأمانة، وسهر الحراس والبوابين يشير لليقظة الأمينة. أمساء أم نصف الليل أم صياح الديك أم صباحاً = هذا هو التقسيم الروماني لليل.

الآيات (لو ٢١ : ٥ – ٣٨): -" "وَإِذْ كَانَ قَوْمٌ يَقُولُونَ عَنِ الْهَيْكَلِ إِنَّهُ مُزَيَّنٌ بِحِجَارَةٍ حَسَنَةٍ وَتُحَفِّ، قَالَ: أُ «هذهِ الَّتِي تَرَوْنَهَا، سَتَأْتِي أَيَّامٌ لاَ يُتْرَكُ فِيهَا حَجَرٌ عَلَى حَجَر لاَ يُنْقَضُ». 'فَسَأَلُوهُ قَائِلِينَ: «يَامُعَلِّمُ، مَتَى يَكُونُ هذَا؟ ومَا هِيَ الْعَلاَمَةُ عِنْدَمَا يَصِيلُ هذَا؟» ^فَقَالَ: «انْظُرُوا! لاَ تَضِلُوا. فَإِنَّ كَثِيرِينَ سَيَأْتُونَ باسْمِي قَائِلِينَ: إنِّي أَنَا هُوَ! وَالزَّمَانُ قَدْ قَرُبَ! فَلاَ تَذْهَبُوا وَرَاءَهُمْ. 'فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِحُرُوبِ وَقَلاَقِل فَلاَ تَجْزَعُوا، لأَنَّهُ لاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ هذَا أَوَّلاً، وَلكِنْ لاَ يَكُونُ الْمُنْتَهَى سَرِيعًا». ''ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: «تَقُومُ أُمَّةٌ عَلَى أُمَّةٍ وَمَمْلَكَةٌ عَلَى مَمْلَكَةٍ، ''وَبَّكُونُ زَلاَرُلُ عَظِيمَةٌ فِي أَمَاكِنَ، وَمَجَاعَاتٌ وَأَوْبِئَةٌ. وَتَكُونُ مَخَاوِفُ وَعَلاَمَاتٌ عَظِيمَةٌ مِنَ السَّمَاءِ. ١ وَقَبْلَ هذا كُلِّهِ يُلْقُونَ أَيْدِيَهُمْ عَلَيْكُمْ وَيَطْرُدُونَكُمْ، وَيُسَلِّمُونَكُمْ إِلَى مَجَامِع وَسُجُونِ، وَتُسَاقُونَ أَمَامَ مُلُوكٍ وَوُلاَةٍ لأَجْلِ اسْمِي. "افَيَؤُولُ ذلِكَ لَكُمْ شَهَادَةً. ''فَضَعُوا فِي قُلُوبِكُمْ أَنْ لاَ تَهْتَمُوا مِنْ قَبْلُ لِكَيْ تَحْتَجُوا، ''لأَنّي أَنَا أُعْطِيكُمْ فَمَا وَحِكْمَةً لاَ يَقْدِرُ جَمِيعُ مُعَانِدِيكُمْ أَنْ يُقَاوِمُوهَا أَوْ يُنَاقِضُوهَا. ' وَسَوْفَ تُسَلَّمُونَ مِنَ الْوَالِدِينَ وَالإِخْوَة وَالأَقْرِبَاءِ وَالأَصْدِقَاءِ، وَيَقْتُلُونَ مِنْكُمْ. ١٧ وَتَكُونُونَ مُبْغَضِينَ مِنَ الْجَمِيعِ مِنْ أَجْلِ اسْمِي. ١٥ وَلِكِنَّ شَعْرَةً مِنْ رُؤُوسِكُمْ لاَ تَهْلِكُ. ' ابصَبْرِكُمُ اقْتَثُوا أَنْفُسَكُمْ. ` ' وَمَتَى رَأَيْتُمْ أُورُشَلِيمَ مُحَاطَةً بِجُيُوش، فَحِيثَئِذِ اعْلَمُوا أَنَّهُ قَدِ اقْتَرَبَ خَرَابُهَا. ' 'حِيثَئِذِ لْيَهْرُبِ الَّذِينَ فِي الْيَهُودِيَّةِ إِلَى الْجِبَالِ، وَالَّذِينَ فِي وَسُطِهَا فَلْيَقِرُّوا خَارِجًا، وَالَّذِينَ فِي الْكُورِ فَلاَ يَدْخُلُوهَا، " لأَنَّ هذه أيَّامُ انْتِقَام، لِيَتِمَّ كُلُّ مَا هُوَ مَكْتُوبٌ. " وَوَيْلٌ لِلْحَبَالَى وَالْمُرْضِعَاتِ فِي تِلْكَ الأَيَّامِ! لأَنَّهُ يَكُونُ ضِيقٌ عَظِيمٌ عَلَى الأَرْضِ وَسَخْطٌ عَلَى هذَا الشَّعْبِ. ''وَيَقَعُونَ بِفَمِ السَّيْفِ، وَيُسْبَوْنَ إِلَى جَمِيعِ الأُمَمِ، وَتَكُونُ أُورُشَلِيمُ مَدُوسِنَةً مِنَ الأُمَمِ، حَتَّى تُكَمَّلَ أَزْمِنَةُ الأُمَمِ. ° «وَبَتَكُونُ عَلاَمَاتٌ فِي الشَّمْسِ وَالْقَمَر وَالنُّجُومِ، وَعَلَى الأَرْضِ كَرْبُ أُمَمِ بحَيْرَةِ. الْبَحْرُ وَالأَمْوَاجُ تَضِجُ، ''وَالنَّاسُ يُغْشَى عَلَيْهِمْ مِنْ خَوْفٍ وَانْتِظَار مَا يَأْتِي عَلَى الْمَسْكُونَةِ، لأَنَّ قُوَّاتِ السَّمَاوَاتِ تَتَزَعْزَعُ. " وَحِينَئِذِ يُبْصِرُونَ ابْنَ الإنْسَانِ آتِيًا فِي سَحَابَةِ بقُوَّة وَمَجْدِ كَثِيرٍ. " وَمَتَى ابْتَدَأَتُ هذِهِ تَكُونُ، فَانْتَصِبُوا وَارْفَعُوا رُؤُوسِنَكُمْ لأَنَّ نَجَاتَكُمْ تَقْتَرِبُ». ''وَقَالَ لَهُمْ مَثَلاً: «أُنْظُرُوا إِلَى شَجَرَة التِّين وَكُلِّ الأَشْجَارِ. "مَتَى أَفْرَخَتْ تَنْظُرُونَ وَتَعْلَمُونَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَنَّ الصَّيْفَ قَدْ قَرُبَ. "هكذَا أَنْتُمْ أَيْضًا، مَتَى رَأَيْتُمْ هذه الأَشْيَاءَ صَائِرَةً، فَاعْلَمُوا أَنَّ مَلَكُوتَ اللهِ قَريبٌ. "آلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّهُ لاَ يَمْضِي هذَا الْجِيلُ حَتَّى يَكُونَ الْكُلُّ. "السَّمَاءُ وَالأَرْضُ تَرُولاَن، وَلكِنَّ كَلاَمِي لاَيَرُولُ. "«فَاحْتَرزُوا لأَنْفُسِكُمْ لِئَلاَ تَنْقُلَ قُلُوبُكُمْ فِي خُمَار وَسنُكْر وَهُمُومِ الْحَيَاةِ، فَيُصَادِفَكُمْ ذلِكَ الْيَوْمُ بَغْتَةً. "" لأَنَّهُ كَالْفَخِّ يَأْتِي عَلَى جَمِيعِ الْجَالِسِينَ عَلَى وَجْهِ كُلِّ الأَرْضِ. "اسْهَرُوا إِذًا وَتَضَرَّعُوا فِي كُلِّ حِينِ، لِكَيْ تُحْسَبُوا أَهْلاً لِلنَّجَاةِ مِنْ جَمِيعِ هذَا الْمُزْمِعِ أَنْ يَكُونَ، وَتَقِفُوا قُدَّامَ ابْنِ الإنْسَان». "وَكَانَ فِي النَّهَار يُعَلِّمُ فِي الْهَيْكَلِ، وَفِي اللَّيْلِ يَخْرُجُ وَيَبِيتُ فِي الْجَبَلِ الَّذِي يُدْعَى جَبَلَ الزَّيْتُونِ. "وَكَانَ كُلُّ الشَّعْبِ يُبَكِّرُونَ إلَيْهِ فِي الْهَيْكَلِ لِيَسْمَعُوهُ. "

آية (لو ٢١:٥): - "وَإِذْ كَانَ قَوْمٌ يَقُولُونَ عَنِ الْهَيْكَلِ إِنَّهُ مُزَيَّنٌ بِحِجَارَةٍ حَسَنَةٍ وَتُحَفٍ، قَالَ: " حجارة حسنة = كانت بعضها تصل أحجامه إلى ٤٥×٢١×٨١قدم.

ومعظمها كانت إرتفاعها ﴿ ٣٠ قدم. والأثر الباقي منه حائط المبكي. وتحف = أتى بها العابدين من كل أنحاء العالم.

وكان الهيكل من الرخام وبعضه مطلي بالذهب فكان كأنه جبل ثلجي ومنظره غاية في الروعة. واليهود كانوا يتصورون أن المسياحين علين عليه وكأن التلاميذ يتصورون هذا، أن هذا سيكون مقر المسيح معلمهم حين يملك.

الآيات (لو ٢:٢١-١٩): - "١ وَقَبْلَ هذَا كُلِّهِ يُنْقُونَ أَيْدِيَهُمْ عَلَيْكُمْ وَيَطْرُدُونَكُمْ، وَيُسَلِّمُونَكُمْ إِلَى مَجَامِعٍ وَسُبُونٍ، وَتُسَاقُونَ أَمَامَ مُلُوكٍ وَوُلاَةٍ لأَجْلِ اسْمِي. "افَيَوُولُ ذلِكَ لَكُمْ شَهَادَةً. 'افَضَعُوا فِي قُلُويِكُمْ أَنْ لاَ تَهْتَمُوا مِنْ قَبْلُ لِكَيْ تَحْتَجُوا، "الأَنِّي أَنَا أُعْطِيكُمْ فَمَا وَحِكْمَةً لاَ يَقْدِرُ جَمِيعُ مُعَانِدِيكُمْ أَنْ يُقَاوِمُوهَا أَوْ يُنَاقِضُوهَا. "وَسَوْفَ تُحْتَجُوا، "الْأَنِّي أَنَا أُعْطِيكُمْ فَمَا وَحِكْمَةً لاَ يَقْدِرُ جَمِيعُ مُعَانِدِيكُمْ أَنْ يُقَاوِمُوهَا أَوْ يُنَاقِضُوهَا. "وَسَوْفَ تُسْلَمُونَ مِنَ الْوَالِدِينَ وَالْإِخْوَةِ وَالأَقْرِبَاءِ وَالأَصْدِقَاءِ، وَيَقْتُلُونَ مِنْكُمْ. "وَتَكُونُونَ مُبْغَضِينَ مِنَ الْجَمِيعِ مَنْ الْوَالِدِينَ وَالْإِخْوَةِ وَالأَقْرِبَاءِ وَالأَصْدِقَاءِ، وَيَقْتُلُونَ مِنْكُمْ. "

العالم سيكون في ضيق الحروب والمجاعات والزلازل والأوبئة، أمّا المؤمنين فسيكونون في ضيق بسبب إيمانهم بالمسيح. بل أن الإضطهاد سيكون من الأقرباء. والفرق أن من في العالم سيكونون في خوف وهم، أمّا المؤمنين فسيكونون في فرح (أع٥:٤١).

### آية (لو ٢٠:٢١):- "' وَمَتَى رَأَيْتُمْ أُورُشَلِيمَ مُحَاطَةً بِجُيُوشٍ، فَحِيثَئِذٍ اعْلَمُوا أَنَّهُ قَدِ اقْتَرَبَ خَرَابُهَا. "

في متى ومرقس قال رجسة الخراب. وهنا يقول أورشليم محاطة بجيوش، وهذا تحديد واضح. حدث أيام تيطس وسيحدث ثانية. والمعنيان متكاملان ، فالجيوش هي التي خربت اورشليم والهيكل ، والله سمح بهذا الخراب لإنتشار النجاسة .

آية (لو ٢ ٢:٢١): - "٢ لأَنَّ هذه أَيَّامُ انْتِقَامِ، لِيَتِمَّ كُلُّ مَا هُوَ مَكْتُوبٌ. "

لأن هذه أيام إنتقام= بسبب دم المسيح الذي صار كفارة للعالم، صار علة دينونتهم. ونلاحظ أن حصار أورشليم كان لإنذارهم لعلهم يتوبون.

آية (لو ٢٣:٢١):-" " وَوَيْلٌ لِلْحَبَالَى وَالْمُرْضِعَاتِ فِي تِلْكَ الأَيَّامِ! لأَنَّهُ يَكُونُ ضِيقٌ عَظِيمٌ عَلَى الأَرْضِ وَسَخْطٌ عَلَى الأَرْضِ وَسَخْطٌ عَلَى الأَرْضِ وَسَخْطٌ عَلَى الأَرْضِ وَسَخْطٌ عَلَى هذَا الشَّعْبِ."

ويلٌ للحبالي والمرضعات = بسبب الحصار والمجاعة أكلت الأمهات أطفالهن.

آية (لو ٢٤:٢١):-" ' وَيَقَعُونَ بِفَمِ السَّيْفِ، وَيُسْبَوْنَ إِلَى جَمِيعِ الْأُمَمِ، وَتَكُونُ أُورُشَلِيمُ مَدُوسَةً مِنَ الأُمَمِ، حَتَّى تُكَمَّلَ أَزْمِنَةُ الأُمَمِ."

يسبون إلى جميع الأمم= وهذا غير ما حدث أيام سبي بابل، ففي سبي بابل ذهبوا إلى مكان واحد هو بابل. وقد باع تيطس الباقين أحياء كعبيد فتشتتوا في كل مكان.

أورشليم تظل مدوسة من الأمم، يحتلونها ويسكنون فيها. حتى تكمل أزمنة الأمم= أي الحقبة التي أعطيت للأمم التي يتاح فيها أن يقبلوا الإنجيل. ثم يعود بقية شعب اليهود للإيمان (رو ٢٥:١١-٢٦).

آية (لو ٢١: ٢٥): - " " «وَتَكُونُ عَلاَمَاتٌ فِي الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُومِ، وَعَلَى الأَرْضِ كَرْبُ أُمَمِ بِحَيْرَةٍ. اَلْبَحْرُ وَالنُّجُومِ، وَعَلَى الأَرْضِ كَرْبُ أُمَمِ بِحَيْرَةٍ. اَلْبَحْرُ وَالأَمْوَاجُ تَضِجُّ،"

وعلى الأرض كرب أمم بحيرة = في نهاية الأيام إذ تجتمع أمة اليهود ويأتي ضد المسيح وسيتبعونه وكلهم رجاء كاذب في ملك عالمي، سيخيب رجاءهم فيه وسيعتريهم كرب وحيرة من الأحداث المخيفة، وهم بلا عزاء إلهي كالمؤمنين. والبحر والأمواج يشيرون للعالم المضطرب كالبحر. بل هذا ما حدث في زلزال جنوب شرق آسيا فعلاً. أمواج تسونامي تضرب الناس بإرتفاع ١٠-٠٠متراً وبسرعات مخيفة.

آية (لو ٢٦:٢١):-" <sup>٢١</sup>وَالنَّاسُ يُغْشَى عَلَيْهِمْ مِنْ خَوْفٍ وَاثْتِظَارِ مَا يَأْتِي عَلَى الْمَسْكُونَةِ، لأَنَّ قُوَّاتِ السَّمَاوَاتِ تَتَزَعْزَعُ. "

قوات السموات تتزعزع= هذه قد تشير إلى:-

- المؤمنين الذين هم في حالة سماوية سيضطربون مما يحدث من إضطهاد.
- السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب، فكم يحدث للسماويين من إضطراب ناتج عن إرتداد المؤمنين الذين على
   الأرض.
- ٣) ربما تشير فعلاً لإضطرابات في الكواكب وتساقط النجوم (مت٢٤٠٢) إستعداداً لكي يكون هناك سماء
   جديدة وأرض جديدة.

### آية (لو ٢٨:٢١): - " ^ كَوَمَتَى ابْتَدَأَتْ هِذِهِ تَكُونُ، فَانْتَصِبُوا وَارْفَعُوا رُؤُوسِكُمْ لأَنَّ نَجَاتَكُمْ تَقْتَرِبُ»."

فإنتصبوا = بفخر وفرح وإعتزاز فالمسيح سيتمجد وتتمجدون معه. ويوم هلاك الأشرار إقترب. وإنتصبوا أي إثبتوا لأن كلما إقتربت الأيام من نهايتها زادت الشدائد، فتحملوا بثبات فالفَجر قريب. ولاحظ أن أبونا السماوى ستزداد تعزياته لنا خلال هذه الضيقات.

إرفعوا رؤوسكم= إلى السماء التي سيأتي منها المسيح وإنتظروه بفرح وبلا تراخ.

آية (لو ٢١: ٣٤: ٣): - " " «فَاحْتَرِزُوا لأَنْفُسِكُمْ لِئَلاَّ تَتُقُلَ قُلُوبُكُمْ فِي خُمَارٍ وَسَكُمْ وَهُمُومِ الْحَيَاةِ، فَيُصَادِفَكُمْ ذلكَ الْيَوْمُ بَغْتَةً. "

فإحترزوا = الإرتداد وارد ولذلك فالتحذير مهم. خُمار = تترجم خلاعة وتترجم شَرَهْ. والإحتراز يكون بالسهر والصلاة فهذا اليوم يأتي فجأة.

آية (لو ٢١: ٣٨): - " ٢٩ وَكَانَ كُلُ الشَّعْبِ يُبَكِّرُونَ إِلَيْهِ فِي الْهَيْكُلِ لِيَسْمَعُوهُ."

كان جبل الزيتون مفروشاً بخيام الجليليين وغيرهم الذين أتوا للفصح.

عودة للجدول

### (إنجيل مرقس) (الإصحاح الرابع عشر)

## الإصحاح الرابع عشر

التآمر لقتل الرب يسوع

الآيات (مر ١٤ : ١ - ٢) :- " وَكَانَ الْفُصِحُ وَأَيَّامُ الْفَطِيرِ بَعْدَ يَوْمَيْنِ. وَكَانَ رُوَّسَاءُ الْكَهَنَةِ وَالْكَتَبَةُ يَطْلُبُونَ كَيْفَ يُمْسِكُونَهُ بِمَكْرِ وَيَقْتُلُونَهُ، ' وَلَكِنَّهُمْ قَالُوا: «لَيْسَ فِي الْعِيدِ، لِثَلاَّ يَكُونَ شَنَعَبٌ فِي الشَّعْبِ». "

#### وتأتى هنا قصة مريم ساكبة الطيب

القصة حدثت يوم السبت عشية دخول الرب إلى أورشليم. ووضعها كلا الإنجيليين متى ومرقس بين الآيات التى تشير للخيانة والتآمر، فتكون نوعا من إظهار المحبة للرب يسوع على ما إحتمله من خيانة وصلب وموت لأجلنا.

الآيات (مر ١٤:١٠-١١): - " الثُمَّ إِنَّ يَهُوذَا الإسْخَرْيُوطِيَّ، وَاحِدًا مِنَ الاثْنَيْ عَشَرَ، مَضَى إِلَى رُوَسَاءِ الْكَهَنَةِ الْكَهَنَةِ الْكَهَنَةِ الْكَهَنَةِ الْكَهَنَةِ الْكَهَنَةِ الْكَهَنَةِ الْكَهَنَةِ الْكَهَنَةِ مُوافِقَةٍ. " لِيُسَلِّمَهُ إِلَيْهِمْ. الْوَلَمَّا سَمِعُوا فَرِحُوا، وَوَعَدُوهُ أَنْ يُعْطُوهُ فِضَّةً. وَكَانَ يَطْلُبُ كَيْفَ يُسَلِّمُهُ فِي فُرْصَةٍ مُوافِقَةٍ. "

بنهاية أمثال الرب في (مت ٢٠) تتهي تعاليم الرب وأعماله. وإنتهت بنهاية يوم الثلاثاء أيام عمل مكثف للرب وكان يوم الأربعاء يوم راحة للرب قضاه مع تلاميذه بالقرب من بيت عنيا في هدوء يشرح لهم حقيقة صلبه (مت ٢٦: ١). وقطعا كان تلاميذه في حاجة لهذه الجلسة الهادئة ليتهيأوا للأحداث الجسام والتي ستبدأ في الغد، يوم الخميس. وكان الرب يسوع قد أخبر تلاميذه بحقيقة الصلب عقب إعتراف بطرس بأن المسيح هو إبن الله. والمرة الثانية كانت بعد التجلي، والمرة الثالثة كانت قبل دخوله الملوكي إلى أورشليم (مت ٢٠: ١٧ - ١٩). وبينما كان الرب يخبرهم في المرات السابقة بخبر الصلب على أنه شئ في المستقبل، لكنه الآن يخبرهم بميعاد الصلب. ولنا أن نتصور كيف جلس تلاميذه حوله في حزن وإضطراب إذ أخبرهم بأنه سيسلم ويصلب في الفصح بعد يومين، فهم أحبوه حقيقة ما عدا واحدا منهم كان قلبه قد إمتلاً بالظلمة. فحين خرجت محبة يسوع من قلب يهوذا دخله الشيطان.

بالنسبة للسيد المسيح فقد إعتزل في هذا اليوم. غالباً في بيت عنيا. وفي هذا اليوم إجتمعت السلطات الدينية معاً ليدبروا قتل المسيح، وتآمر معهم يهوذا. وتهتم الكنيسة بهذا الأمر وتكرس يوم الأربعاء على مدار السنة فيما عدا أيام الخمسين، لكي يصوم المؤمنون تذكاراً لهذا التشاور الرديء.

وفي يوم أربعاء البصخة تقرأ القراءات عاليه مع قصة المرأة التي سكبت الطيب على قدمي المسيح وهي مريم أخت لعازر، ليظهر الفرق بين ما عملته مريم وما عمله يهوذا.

#### يهوذا

كان يهوذا التلميذ الوحيد الذي من اليهودية، أما الباقون فكانوا من الجليل. وكان لكفاءته المالية والإدارية قد أعطاه السيد أمانة الصندوق (كانت كفاءته هذه هي وزنته) ولكنه تحول إلى لص وخائن. وهناك سؤال لماذا ترك السيد الصندوق معه بعد أن إكتشف أنه يسرق؟ هو لم يكن هكذا أولا لكنه مع الوقت ومع اليأس من إشهار المسيح نفسه كملك فيحصل هو على منصب كبير، بدأ في إستغلال القليل الذي في الصندوق. وربما بدأ اليأس يزداد في قلبه من حصوله على نصيب كبير بعد ملك المسيا بعد سماع طلب أم إبني زبدي بمراكز كبيرة الإبنيها، وطلب بطرس نصيبه الذي سيحصل عليه إذ ترك كل شئ. لقد إختاره الرب لكفاءته، وتركه بعد أن علم بالسرقة أولا لرحمته وطول أناته، وثانيا حتى لا يدفعه لليأس والعزلة وقد يدفعه هذا للإرتداد عن المسيح فيخسر المسيح هذه النفس. إذاً بداية مشكلة يهوذا كانت فساد داخلي والرب أعطى له فرصة للتوبة ولكن الفساد ظل ينمو داخليا حتى وصل للسقوط المروع. وزنته أو موهبته كان من الممكن أن يمجد بها الله لكنه إنحرف داخليا بسبب المال فكانت موهبته سبب هلاكه. إلتحق يهوذا بالمسيح في بداية تجمع التلاميذ حول المسيح وكله أمل في منصب مغرى له ماديا. وأعجب بتعاليم الرب ومعجزاته وسلطانه على الأرواح النجسة، بل صار له هو أيضا سلطان على الأرواح النجسة مع بقية التلاميذ. ورأى خضوع المعمدان للمسيح وسمع شهادة المعمدان عنه. ولكن مع الوقت بدأ اليأس والإحباط يدب في قلبه، فقد إستشهد يوحنا ولم ينتقم له المسيح، بل أن المسيح إنسحب من المكان. ثم رفض المسيح الملك إذ طلب الشعب أن يملكوه. ثم يطلب الفريسيين منه آية من السماء لإثبات أنه المسيا فيرفض. ويطلب إخوته منه النزول إلى أورشليم ليظهر نفسه فيرفض. ثم إصراره على أنه سيصلب ويموت. وكان كل هذا ضد طموحاته التي جعلته يسير وراء المسيح. وربما بدأ الشك يملأ قلبه وخميرة الفريسيين تنمو داخله ويصدق أن المسيح يعمل معجزاته بواسطة بعلزبول. ومع أنه قد إتضح للكثيرين أن مملكة المسيح هي مملكة روحية تصادم هذا مع أحلام يهوذا في مملكة مادية وسلطان ومكاسب مادية. وربما دخله الإحباط عندما لم يصعد إلى جبل التجلي وفشله مع بقية التلاميذ في شفاء الولد المجنون. وهنا نجد أن الإحباط داخله إزداد وتحول لكراهية للمسيح.

## وهكذا كل منا معرض لتلك التجربة حينما لا يسمح الله بتحقيق أحلامنا المادية فيقودنا الإحباط إلى ظلمة القلب.

وربما مع تأكيد المسيح المتكرر بأنه سيصلب قال يهوذا فلأخرج بأى مكسب وتوجه لرؤساء الكهنة، وكانوا مجتمعين يدبرون المؤامرة لقتل المسيح. وتكون الإجتماع من قيافا ورؤساء الكهنة والسنهدريم والرؤساء. وكان هؤلاء هم حلقة الوصل بين الشعب وبين السلطات الرومانية. وهذا المجمع كان يجتمع في حالة الجرائم السياسية مثل هذه التي يريدون إلصاقها بالمسيح، وليس في القضايا الصغيرة. وباع يهوذا نفسه وقال لهم "ماذا تريدون أن تعطوني". وباع سيده في مقابل ٣٠ من الفضة وهي ثمن العبد، فالمسيح صار عبدا لفدائنا. وأخذوا الثلاثين فضة من نقود الهيكل المخصصة لشراء الذبائح العامة في المواسم والتقدمات اليومية النهارية والليلية. وهكذا

صار المسيح ذبيحة لأجلنا. ويا لبؤس يهوذا الذى فى ضيقته لم يجد أحدا بجانبه فهو ترك المسيح ولم يقف بجانبه رؤساء الكهنة ولا أحد، ولم تتفعه الفضة بل رماها وذهب لمصيره المشئوم.

#### لماذا طلب الرب عن بطرس ولم يطلب عن يهوذا

المسيح قال لبطرس ليلة الخميس أنه سأل عنه لكى لا يهلك. والرب سأل عنه لأنه فتيلة مدخنة لا يطفئ، بينما لم يسأل عن يهوذا فلم يكن هناك داخله فتيلة مدخنة بل وصل للكراهية الكاملة للرب يسوع. الرب يسوع لم يجد فيه فتيلة مدخنة. ولقد إستنفذ معه الرب كل الوسائل بلا فائدة، ولكنه كان قد ترك أبواب قلبه مفتوحة للشيطان فيه فتيلة مدخنة. ولقد إستنفذ معه الرب كل الوسائل بلا فائدة، ولكن نلاحظ أن الرب نادى بطرس بإسمه القديم قائلا فملأ الشيطان قلبه وساده الظلام تماما (يو ١٣ : ٢٧) ولكن نلاحظ أن الرب نادى بطرس للمسيح شئ "سمعان سمعان" (لو ٢٢ : ٣١ ، ٣٢) إذ كان يخاطب الإنسان العتيق الذى بداخله. فإنكار بطرس للمسيح شئ ينتمى للإنسان العتيق الذى فيه.

### حنان وقيافا (من كتاب إدرشيم العالم اليهودى المتنصر)

وهو حنان السيئ السمعة في العهد الجديد. وظل هو وإبنه في رياسة الكهنوت حتى تولى بيلاطس البنطى ولاية اليهودية. وتبعه قيافا زوج إبنته في رياسة الكهنوت.

وفى الهيكل تجد الصيارفة الذين يتواجدون ويكثرة فى المواسم وبالذات الفصح. فكانت أعداد الحجاج بمئات الألوف من كل أنحاء الدنيا. وبحسب الشريعة كان على كل واحد ما عدا الكهنة تسديد ضريبة للهيكل نصف شيكل. ومن يرفض دفع النصف شيكل يتعرض للحجز على بضائعه. لكن حجاج اليهود الآتين من بلاد مختلفة كان الموجود معهم عملات بلادهم. فكان عليهم أن يذهبوا للصيارفة لتغيير نقودهم إلى العملة اليهودية أى الشيكل ليدفعوا الضريبة السنوية للهيكل. وشرع الصيارفة لأنفسهم نسبة أرباح لهم من تغيير العملات، وكان ما يحصلون عليه مبالغ ضخمة. بل كان هؤلاء الصيارفة يدخلون فى صفقات وحوارات مع كل من يأتى إليهم للحصول على أكبر كم من الربح. وكان هناك غش كثير فى الموازين. كل هذا سبب أرباحا ضخمة لهؤلاء الصيارفة. ويقال أن "كراسوس" إستولى من هؤلاء الصيارفة فى الهيكل ذات مرة على مليونين ونصف إسترلينى الصيارفة. ويقال أن "كراسوس" إستولى من هؤلاء الصيارفة فى الهيكل ذات مرة على مليونين ونصف إسترلينى

يضاف لهذا تجارة المواشى والطيور التى تقدم كذبائح فى الهيكل. وحتى فى هذه التجارة إنتشر الغش بسبب الشرط أن يكون الحيوان الذى يقدم بلا عيب. وكان التلاعب فى هذا الموضوع سببا فى أرباح عالية بالإضافة للمغالاة فى أسعار الذبائح. وتصور الحال فى هيكل العبادة لله، مع كل هذا الكم من الطمع والغش والخداع والتجارة والمشاحنات بين الصيارفة وبائعى الحيوانات والطيور (والفصال فى الأثمان) والمشاحنات بين الناس ومن يقوموا على الكشف على الحيوان ليتأكدوا من خلوه من العيوب. وكان هناك أيضا تجارة السكائب وكل ما يقدم كتقدمات فى الهيكل. وفى أيام المسيح كان من يقومون بهذه التجارة هم أولاد حنان رئيس الكهنة. وكانت المحال التى يتم فيها هذه التجارة تسمى "بازار أولاد حنان".

وحقا كان التجار والصيارفة يكسبون مكاسب ضخمة من هذه التجارة. ولكن كان المكسب الأكبر للكهنة الذين يحصلون على جزء من الأرباح. والمعروف وقتها أن عائلة رئيس الكهنة تربح من كل هذه التجارة أرباح خيالية. بل صارت عائلة رئيس الكهنة مشهورة بالشراهة والجشع والفساد. وبعد كل هذا ... هل يصح أن يكون هذا بيت صلاة؟! بل صار مغارة للصوص كما قال الرب. ولقد صوَّر فساد هذه العائلة يوسيفوس المؤرخ وكثير من الربيين الذين أعطوا صورة مرعبة عما كان يحدث. وقال يوسيفوس عن حنان الإبن وهو إبن حنان رئيس الكهنة أنه كان خزينة للنقود، وإغتنى غناء فاحشا. بل كان يغتصب بالعنف حقوق الكهنة الشرعية. وسجل التلمود اللعنة التى نطق بها (آبا شاول) أحد الربيين المشهورين في أورشليم على عائلة حنان رئيس الكهنة وعائلات رؤساء الكهنة الموجودين، والذين صار أولادهم وأصهارهم مساعدين لهم في جباية الأموال، وصار خدامهم يضربون الشعب بالعصى. وهم يعيشون في رفاهية ونهم وشراهة وفساد وسفه في صرف أموالهم. وقال التلمود عنهم "لقد كان الهيكل يصرخ في وجوههم .. أخرجوا من هنا يا أولاد عالى الكاهن لقد دنستم هيكل الله". وهذا لعنا لماذا لم يعترض الجمهور الموجود على ما عمله يسوع. وخاف المسئولون عن مواجهته أو القبض عليه من لماذا لم يعترض الجمهور الموجود على ما عمله يسوع. وخاف المسئولون عن مواجهته أو القبض عليه من الجميع كما حدث ليلة القبض عليه، فالمسيح حين يريد تظهر هيبته وإذا إستسلم لهم يكون هذا بإرادته]. ولكنهم خزنوا حقدهم ضد المسيح ليوم الصليب.

وعند محاكمة المسيح إقتاده الجند الرومان وخدام الهيكل مقيدا إلى قصر حنان حما قيافا رئيس الكهنة الرسمى. وهم ذهبوا إلى حنان فهم يعلموا أنه الرجل القوى على الرغم من وجود قيافا في المركز الرسمى. وكان حنان غنيا جدا هو وأولاده وإستخدم نقوده في عمل علاقات قوية مع السلطات الرومانية. وكان صدوقيا متفتحا بلا تزمت قادر على إرضاء السلطات الرومانية. ولم يسجل التاريخ اليهودي رجلا في قوة وغني ونفوذ حنان. وعمل ثروته مستغلا الهيكل. وكان حنان قد تولى رئاسة الكهنوت لمدة ٦ أو ٧ سنوات وجاء بعده قيافا زوج إبنته ثم ليس أقل من من أبنائه وأحد أحفاده. وكان في مكانه أفضل من رئاسة الكهنوت الرسمية، فهو يدبر ويخطط بلا مسئوليات ولا قيود رسمية. وطبعا كان إلتفاف الشعب حول المسيح سوف يسبب خسائر جسيمة مادية لكل هؤلاء الرؤساء. وطبعا كان حنان من ضمن الذين قرروا موت يسوع. ولكن المذكور في الكتاب أن قيافا هو الذي أشار بذلك. وذهب الجند الرومان بالرب يسوع إلى حنان مباشرة كإختيار واقعي عملي فهو صاحب القرار عمليا وهم بعرفون هذا.

## وذهب الرب يسوع لرؤساء الكهنة هؤلاء ليقدموه ذبيحة فصح حقيقية وكآخر ذبيحة مقبولة يقدمونها ككهنة.

الآيات (مت٣:٢٦-٥):- "حينئذِ اجْتَمَعَ رُؤَسَاءُ الْكَهَنَةِ وَالْكَتَبَةُ وَشُيُوخُ الشَّعْبِ إِلَى دَارِ رَئِيسِ الْكَهَنَةِ الَّذِي يُدْعَى قَيَافًا، 'وَتَشَاوَرُوا لِكَيْ يُمْسِكُوا يَسُوعَ بِمَكْرٍ وَيَقْتُلُوهُ. 'وَلَكِنَّهُمْ قَالُوا: «لَيْسَ فِي الْعِيدِ لِئَلاَّ يَكُونَ شَغَبٌ فِي الْشَّعْبِ»."

الآيات (مت٢٦:٢١-١٦):- " 'حينَئِذِ ذَهَبَ وَاحِدٌ مِنَ الاثَنْيُ عَشَرَ، الَّذِي يُدْعَى يَهُوذَا الإِسْخَرْيُوطِيَّ، إِلَى رُوَّسَاءِ الْكَهَنَةِ " وَقَالَ: «مَاذَا تُرِيدُونَ أَنْ تُعْطُوني وَأَنَا أُسَلِّمُهُ إِلَيْكُمْ؟ » فَجَعَلُوا لَهُ تَلاَثِينَ مِنَ الْفِضَّةِ. " وَمِنْ ذلكَ الْوَقْتِ كَانَ يَطْلُبُ فُرْصَةً لِيُسَلِّمَهُ. " اللهَ قُتِ كَانَ يَطْلُبُ فُرْصَةً لِيُسَلِّمَهُ. "

الآيات (لو ٢ : ١ - ٢): - " وَقَرُبَ عِيدُ الْفَطِيرِ، الَّذِي يُقَالُ لَهُ الْفِصِحُ. 'وَكَانَ رُوَّسَاءُ الْكَهَنَةِ وَالْكَتَبَةُ يَطْلُبُونَ كَيْفَ يَقْتُلُونَهُ، لأَنَّهُمْ خَاقُوا الشَّعْبَ. "فَدَخَلَ الشَّيْطَانُ فِي يَهُوذَا الَّذِي يُدْعَى الإِسْخَرْيُوطِيَّ، وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الاَثْنَيْ عَشَرَ. وَقَالَوَ اللهُ عَمْ رُوَسَاءِ الْكَهَنَةِ وَقُوَّادِ الْجُنْدِ كَيْفَ يُسَلِّمُهُ إلَيْهِمْ. "فَفَرِحُوا وَعَاهَدُوهُ أَنْ يُعْطُوهُ فِضَّةً. عَشَرَ. وَكَانَ يَطْلُبُ فُرْصَةً لِيُسَلِّمَهُ إلَيْهِمْ خِلْوَا مِنْ جَمْعِ. "

رؤساء الكهنة أي من يمثلون الكهنة. حنان وقيافا + رؤساء الفرق (فرق الكهنة الأربعة والعشرين). وشيوخ الشعب هم رؤساء العائلات ومنهم نجد مجمع السنهدريم أي المجمع الأعظم الذي له السلطة العظمى في كلا الأمور الروحية والمدنية. قيافا = هو رئيس الكهنة الفعلي. وكان حنان الذي عزله بيلاطس هو حما قيافا. ولكن غالباً كان حنان له تأثير ونفوذ كبير. ولذلك في محاكمة المسيح فحصه حنان أولاً أي سأله عن تلاميذه وخدمته، ثم أرسله إلى قيافا. وقيافا هذا كان صدوقياً. قالوا ليس في العيد = ولكن الله دبًر أن يكون صلبه أمام يهود العالم كله لينتقل الخبر للعالم كله. ولماذا لم يكتشف رؤساء الكهنة شخص المسيح ويفرحوا به كرئيس الكهنة الأعظم؟!

كان هذا بسبب إهتمامهم بالكرامات الزمنية وخوفهم على مصالحهم الشخصية ومكاسبهم المادية وشكلية عبادتهم. وهذا قد فهمه بيلاطس أنهم "أسلموه حسداً" (مر ١٠:١٠). فالحسد أعمى عيونهم.

ثلاثين من الفضة = ثمن شراء العبد حسب الناموس (خر ٣٢:٢١) المسيح بيع كعبد لكي يحررنا من العبودية. وتحققت بهذا نبوة زكريا (١٣:١١). وكان الهدف من خيانة يهوذا أن يسلمه منفرداً بعيداً عن الجموع (لو ٣٢:٢)، إذ هو يعرف الأماكن التي ينفرد فيها مع تلاميذه سراً. لقد أعمى الطمع أعين التلميذ، أمّا مريم فقد فتح الحب قلبها. وغالباً فقد كان رؤساء الكهنة قد دبروا أنهم يلقون القبض على المسيح بعد الفصح ولكن عرض يهوذا سمّهًل عليهم الأمر وعدلوا خطتهم لتصير قبل الفصح. وربما هم إهتموا بأن يتعجلوا القضاء عليه، حتى لا تثور الجماهير ويملكوه فيثير هذا الرومان ويسلبوا الرؤساء اليهود ما تبقى لهم من سلطة.

كان يهوذا محباً للمال وطامعاً في مركز كبير حين يصير المسيح ملكاً. ولكن حديث المسيح عن صليبه خَيَّبَ أماله، وربما فهم أن ملكوت المسيح سيكون روحياً وهذا لن يفيد أطماعه بشئ، بل هو سمع أن تلاميذه عليهم أن يحتملوا الإهانات وهذا لا يتفق مع أماله في العظمة والغنى. فباع المسيح.

دخل الشيطان في يهوذا ليس إكراهاً بل لأنه وجد الباب مفتوحاً لديه، وجد فيه الطمع ومحبة المال باباً للخيانة. ثم بعد اللقمة دخله الشيطان (يو ٢٧:١٣). كان يهوذا قد سلَّم نفسه للشيطان، صار إناءً له، ومع كل فرصة ينفتح الباب بالأكثر للتجاوب مع إبليس كسيد له يملك قلبه ويوجه فكره ويدير كل تصرفاته. أي أن يهوذا كان كل يوم ينمو في تجاوبه مع الشيطان فيملك عليه بالأكثر. لذلك علينا أن لا نفتح للشيطان أي باب يدخل منه، حتى لا يسود علينا. لذلك قال السيد المسيح "رئيس هذا العالم آتٍ وليس لهُ فيَّ شئِّ إذ لم يقبل منه شئ خاطئ

(راجع التجربة على الجبل) والعكس فمن يتجاوب مع الروح القدس يملأه (رؤ ١٠:١+ ٢:٤). فروح الله يشتاق أن يحل في قلوب أولاده بلا توقف ليملأهم من عمله الإلهي. وأيضاً إبليس يحاول أن يملأ ويسود على من يتجاوب معه ويُصَيِّرَهُ أداة خاضعة له. وكل إنسان حر أن يختار ممن يمتلئ . يهوذا بدأ سارقاً وإنتهى خائناً للمسيح. الفصح وأيام الفطير = إرتبط العيدان في أذهان اليهود وكأنهما صارا عيداً واحداً. وكان يستخدم تعبير عيد الفطير ليشمل الفصح أيضاً، كما يطلق إسم الفصح على عيد الفطير.

### مريم تدهن يسوع بالطيب في بيت عنيا وردت هذه القصة في (مت٢٦:٦-١٣ + مر١٤١:٣-٩ + يو١١١٠)

وزمنياً فهي حدثت كما يوردها إنجيل يوحنا يوم السبت مساءً عشية أحد الشعانين . ولكننا نجد أن متى ومرقس يوردان القصة بعد مشاورة اليهود وإتفاقهم على قتل المسيح. وذلك لأن متى ومرقس لم يهتما بالترتيب الزمني لكنهما أرادا تصوير محبة مريم للمسيح في مقابل خيانة يهوذا ومؤامرات اليهود. وكأنهما أرادا أن يقولا يا رب وحتى وإن كان اليهود قد رفضوك فنحن على إستعداد أن نبذل كل غالٍ ورخيص في سبيل حبك. نحن نحبك يا رب مثل مريم ومستعدين أن نسفك حياتنا لأجلك. وعلى نفس النهج تقرأ الكنيسة هذا الفصل يوم الأربعاء لتقابل بين مريم التى سكبت الطيب حبا في المسيح وبين خيانة يهوذا وتشاوره مع الكهنة .

+ وهناك قصة مشابهة في (لو ٣٦:٧-٥٠). وهناك من يخلط بينهما ويظنهما قصة واحدة ولكن قصة لوقا حدثت في الجليل في بيت سمعان الفريسي وكانت تلك المرأة خاطئة ومعروفة بخطيتها وإن كانت قد تابت حديثاً. ولكن القصة التي نحن بصددها فقد حدثت في بيت عنيا في بيت سمعان الأبرص. غالباً كان سمعان الأبرص هو والد هذه الأسرة أي لعازر ومرثا ومريم (مر ٢:١٤) وكان المسيح قد شفاه وإلا لما جلس معهم. في قصة لوقا إنسانة خاطئة تسكب الطيب بروح التوبة وفي متى ومرقس إنسانة فاضلة مُحِبَة تعلن محبتها وتسكب الطيب بروح النبوة لتكفين يسوع.

الآيات (يو ١٠:١ - ١):-" 'ثُمَّ قَبْلَ الْفِصْحِ بِسِتَّةِ أَيَّامٍ أَتَى يَسُوعُ إِلَى بَيْتِ عَنْيَا، حَيْثُ كَانَ لِعَازَرُ الْمَيْثُ الَّذِي أَقَامَهُ مِنَ الأَمْوَاتِ. 'فَصَنَعُوا لَهُ هُنَاكَ عَشَاءً. وَكَانَتْ مَرْثَا تَخْدِمُ، وَأَمَّا لِعَازَرُ فَكَانَ أَحَدَ الْمُتَّكِئِينَ مَعَهُ. 'فَأَخَذَتْ مَرْيَمُ مَنًا مِنْ طِيبِ نَارِدِينٍ خَالِصٍ كَثِيرِ الثَّمَنِ، وَدَهَنَتْ قَدَمَيْ يَسُوعَ، وَمَسَحَتْ قَدَمَيْهِ بِشَعْرِهَا، فَامْتَلاَ الْبَيْتُ مِنْ مَرْيَمُ مَنَا مِنْ طِيبِ نَارِدِينٍ خَالِصٍ كَثِيرِ الثَّمَنِ، وَدَهَنَتْ قَدَمَيْ يَسُوعَ، وَمَسَحَتْ قَدَمَيْهِ بِشَعْرِهَا، فَامْتَلاَ الْبَيْتُ مِنْ رَائِحَةِ الطِّيبِ. 'فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْ تَلاَمِيذِهِ، وَهُوَ يَهُوذَا سِمْعَانُ الإِسْخَرْيُوطِيُّ، الْمُزْمِعُ أَنْ يُسَلِّمَهُ: "هِلِمَاذَا لَمْ يُبَعْ هَذَا الطِّيبُ بِثَلاَثَمِئَةِ دِينَارٍ وَيُعْطَ لِلْفُقَرَاءِ؟» 'قَالَ هذَا لَيْسَ لأَنَّهُ كَانَ يُبَالِي بِالْفُقَرَاءِ، بَلْ لأَنَّهُ كَانَ سَارِقًا، وَكَانَ الطَيْبُ بِثَلاَثَمِئَةِ دِينَارٍ وَيُعْطَ لِلْفُقَرَاءِ؟» 'قَالَ هذَا لَيْسَ لأَنَّهُ كَانَ يُبَالِي بِالْفُقَرَاءِ، بَلْ لأَنَّهُ كَانَ سَارِقًا، وَكَانَ الطَيْبُ بِثَلاَثَمُهُ وَكَانَ يَحْمِلُ مَا يُلْقَى فِيهِ. 'فَقَالَ يَسُوعُ: «اتْرُكُوهَا! إِنَّهَا لِيَوْمِ تَكُوينِي قَدْ حَفِظَتُهُ، 'لأَنَّ الْفُقَرَاءَ وَكَانَ يَعْمَلُ مُعَلِّى مَعْكُمْ فِي كُلِّ حِينِ، وَأَمَّا أَنَا فَلَسْتُ مَعَكُمْ فِي كُلِّ حِينِ، وَأَمَّا أَنَا فَلَسْتُ مَعَكُمْ فِي كُلِّ حِينِ».

'فَعَلِمَ جَمْعٌ كَثِيرٌ مِنَ الْيَهُودِ أَنَّهُ هُنَاكَ، فَجَاءُوا لَيْسَ لأَجْلِ يَسُوعَ فَقَطْ، بَلْ لِيَنْظُرُوا أَيْضًا لِعَازَرَ الَّذِي أَقَامَهُ مِنَ الْأَمْوَاتِ. ' فَتَشَاوَرَ رُوَسَاءُ الْكَهَنَةِ لِيَقْتُلُوا لِعَازَرَ أَيْضًا، ' الأَنَّ كَثِيرِينَ مِنَ الْيَهُودِ كَانُوا بِسَبَبِهِ يَذْهَبُونَ مِنَ الْيَهُودِ كَانُوا بِسَبَبِهِ يَذْهَبُونَ مِنَ الْيَهُودِ كَانُوا بِسَبَبِهِ يَذْهَبُونَ وَيُومْنُونَ بِيَسُوعَ. "

آية (يو ١:١):- "اثُمَّ قَبْلَ الْفِصْحِ بِسِتَّةِ أَيَّامٍ أَتَى يَسُوعُ إِلَى بَيْتِ عَنْيَا، حَيْثُ كَانَ لِعَازَرُ الْمَيْتُ الَّذِي أَقَامَهُ مِنَ الْأَمْوَات. "

الفصح يكون ٤ انيسان والمسيح أتى إلى بيت عنيا يوم السبت المنيسان ووليمة العشاء كانت بعد غروب السبت الأن مرثا كانت تخدم ولا يحل الخدمة يوم السبت. ويقرأ هذا الفصل مساء سبت لعازر (عشية أحد الشعانين) تطبيقاً لقول الإنجيل "قبل الفصح بستة أيام". وتكرر قراءته يوم الأربعاء من البصخة المقدسة في الساعة السادسة لما جاء فيه عن يهوذا الإسخريوطي. وذلك حسب ما عرضه متى ومرقس وأوردا القصة بعد ذكر مؤامرة اليهود ضد المسيح. وأيضا الكنيسة اتبعت نفس فكر متي ومرقص ، فتقرأ فصل محبة مريم للمسيح كصورة مناقضة لخيانة يهوذا له إعلانا أن الكنيسة تحبه بالرغم من كراهية العالم له. هنا نجد أن المسيح يسلم نفسه مثل خروف الفصح بين أيدي أحبائه ليكفنوه.

الآيات (يو ٢:١٢ - ٣): - " فَصَنَعُوا لَهُ هُنَاكَ عَشَاءً. وَكَانَتْ مَرْبَا تَخْدِمُ، وَأَمَّا لِعَازَرُ فَكَانَ أَحَدَ الْمُتَّكِئِينَ مَعَهُ. "فَأَخَذَتْ مَرْيَمُ مَنًا مِنْ طِيبِ ثَارِدِينٍ خَالِصٍ كَثِيرِ الثَّمَنِ، وَدَهَنَتْ قَدَمَيْ يَسُوعَ، وَمَسَحَتْ قَدَمَيْهِ بِشَعْرِهَا، فَامْتَلأَ الْبَيْتُ مِنْ رَائِحَةِ الطِّيب. "

بحسب ما ورد في متى ومرقس فهذه الوليمة كانت في بيت سمعان الأبرص وهناك رأيين [١] أن سمعان الأبرص هو والد لعازر ومريم ومرثا والوليمة كانت في بيتهم. [٢] سمعان الأبرص شخص معروف وذو قرابة لعائلة لعازر لذلك أقام وليمة ليسوع الذي أقام لعازر. وأتت الأختان لتخدما في هذه الوليمة بدافع محبتهما ليسوع وكرد لجميله لإقامة أخيهما لعازر من الموت. وغالباً فسمعان الأبرص أخذ إسمه هذا من أنه كان أبرصاً وشفاه المسيح. وسواء كان سمعان الأبرص والد لهم أو قريب فنحن أمام صورة رائعة يحبها المسيح.

- ۱ سمعان الأبرص: شفاه المسيح وهو أتى ليشفينا من مرض الخطية ومعروف أن البرص رمز للخطية. والمسيح جاء لحياتنا ليطهرها. والمسيح يحب أن ندعوه لبيوتنا كما فرح بدعوة ابراهيم ليأكل عنده.
  - ٢- لعازر: أقامه المسيح من الموت وهو أتى لتكون لنا حياة.
- ٣- مرثا: وكانت مرثا تخدم مرثا تعبر عن حبها بالخدمة. بعد أن يقيم المسيح كنيسته من الأموات ويعطيها حياة ، عليها أن تقوم وتخدم وتشهد له ولعمله ، هذه تمثل حياة الخدمة. وهكذا صنعت حماة سمعان إذ قامت وخدمتهم بعد أن شفاها الرب .
- عريم: تعلن حبها للمسيح وتسكب حياتها ومالها عند قدميه مشتركة في صليبه محتملة كل ألم ، ويكون
   هذا رائحة طيبة تنتشر في كل العالم هذه تمثل حياة التأمل.

- يسوع وسط كنيسته: يتعشى معها وتتعشى معه (رؤ ٣:٠٢) فكنيسته فتحت قلبها له. (يتعشى معها هنا على الأرض عربوناً لعشاء عرس الخروف في السماء)
- في بيت عنيا: أي بيت الحزن والألم. والمسيح معنا الآن يشترك في آلامنا على الأرض ويعزينا (هنا على الأرض، هذه التعزية والشبع بشخصه= يتعشى معنا).

ونلاحظ أن مرثا استمرت في عملها في خدمة البيت. ومريم إستمرت في عملها تحت قدمي يسوع ملازمة المكان الذي إختارته نصيباً لها (لو ٢٠١٠، ٤٠). وهنا مريم إنتهزت فرصة وجودها تحت قدمي يسوع لتعلن حبها، وأنها بآلامها تشترك مع المسيح في آلامه. فمريم سمعت كلام المسيح وأنه سيصلب ويتألم ويموت وآمنت بما قال وهي تصنع هذا لتكفينه.

ناردين خالص = أي عطر خالص دون أي زيوت أو إضافات، أصيل ونقي. ناردين معناه السنبل وهو النبات الذي يستخرج منه هذا الطيب وهو أثمن ما عرف يومئذ من أطياب وهو من شمال الهند. هذا إشارة لمن يقدم حباً خالصاً ولا يطلب ثمناً لهذا الحب.

دهنت قدمي يسوع = يقول متى ومرقس أنها دهنت رأسه. فالعادة كانت أن يسكب المضيف دهناً على رأس ضيفه (لو ٢٠:٧). ومريم سكبت الطيب على رأس السيد ثم قدميه، ومتى ومرقس تكلما عن العادة المتبعة، أن مريم قامت بواجب الضيافة المعتاد. أمّا يوحنا فلاحظ غير المعتاد أنها تدهن قدميه بل مسحت قدميه بشعرها وإذا كان الشعر هو مجد المرأة (١كو ١١:٥١) = منتهى الإتضاع والإنسحاق، فيوحنا حبيب المسيح لاحظ بمحبته النارية هذه الملاحظة، أنها لم تقم فقط بواجب الضيافة المعتاد، بل وضعت مجدها تحت قدمي من تحبه وهذا هو الحب في نظر يوحنا. فإمتلأ البيت من رائحة الطيب = ملاحظة شاهد عيان. بل أن الرائحة مازالت منتشرة لهذا اليوم "يذكر ما فعلته هذه المرأة تذكاراً لها" ونلاحظ أن القصة حدثت عشية أسبوع آلام المسيح وتقرأها الكنيسة في ميعادها أي السبت مساءً. فمحبة مريم التي قدمتها هي نموذج لما يجب أن نقدمه للمسيح في مقابل آلامه، علينا أن نضع كل ما لنا (حتى مالنا من مجد تحت قدميه) فتتشر الرائحة الطيبة.

الآيات (يو ٢ : ١ - ٦): - " فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْ تَلاَمِيذِهِ، وَهُوَ يَهُوذَا سِمْعَانُ الإِسْخَرْيُوطِيُ، الْمُزْمِعُ أَنْ يُسَلِّمَهُ: ° «لِمَاذَا لَمْ يُبَعْ هذَا الطِّيبُ بِثَلاَثَمِئَةِ دِينَارٍ وَيُعْطَ لِلْفُقَرَاءِ؟ » 'قَالَ هذَا لَيْسَ لأَنَّهُ كَانَ يُبَالِي بِالْفُقَرَاءِ، بَلْ لأَنَّهُ كَانَ سَبِالْفُقَرَاءِ، بَلْ لأَنَّهُ كَانَ سَبِالْفُقَرَاءِ، بَلْ لأَنَّهُ كَانَ سَارِقًا، وَكَانَ الصَّنْدُوقُ عِنْدَهُ، وَكَانَ يَحْمِلُ مَا يُلْقَى فِيهِ. "

يذكر الإنجيليين متى ومرقس ويوحنا أن الطيب كان كثير الثمن ولكنهم لم يهتموا بكم هو الثمن. ولكن يهوذا وحده إهتم، فكل شئ عنده يمكن أن يباع حتى سيده المسيح. وهو قدَّر ثمنه بثلاثمائة دينار = وهي أجرة العامل في سنة فالعامل أجرته دينار في اليوم. ونلاحظ أن الثمن الذي قدَّره يهوذا للطيب كان أكثر كثيراً جداً من الثمن الذي باع به سيده (يُقدَّرْ بـ٤ مرّات) هنا نرى التناقض صارخاً بين محبة مريم للسيد ومحبة يهوذا للمال وخيانته

لسيده . فالإنسان العالمي يحب الأخذ ولا يحب العطاء، أمّا إبن الله فهو يسكب نفسه سكيباً. وكان كلام يهوذا فيه تعريض بالمسيح وأنه قبل الطبب بدلاً من الفقراء، وتحريض للتلاميذ والسامعين، وهذا ما حدث فهم إغتاظوا وبدأوا يرددون ما قاله يهوذا (مت٢٦:٨+ مر ٤١٤٤). ويهوذا كان سارقاً = وكونه سارقاً يدل على طبعه الخائن وعدم أمانته ونلاحظ أن المسيح سلَّم يهوذا الصندوق لكفاءته في النواحي المالية. وكان المسيح وتلاميذه يتعيشون مما في الصندوق. ولكن يهوذا كان يأخذ أكثر من حقوقه لنفسه. فالله أعطاه موهبة التفوق في الأمور المالية ولكن فنلاحظ أن مواهبنا والنقاط القوية التي نملكها قد تتحول لنقاط ضعف إذا إنخذع الإنسان من شهوته وإنغلب من التجربة التي تعرض له من ناحيتها. كما أنها تكون مصدر بركة وقوة له ومنفعة للخدمة لو غلبها، أي غلب شهوته. (بع ١٣:١، ١٤). يحمل = أصلها ينشل.

# الآيات (يو ٢:٧-٨):- " فَقَالَ يَسنُوعُ: «اتْزُكُوهَا! إِنَّهَا لِيَوْمِ تَكْفِينِي قَدْ حَفِظَتْهُ، ^لأَنَّ الْفُقَرَاءَ مَعَكُمْ فِي كُلِّ حِينٍ، وَأَمَّا أَنَا فَلَسنتُ مَعَكُمْ فِي كُلِّ حِينٍ»."

المسيح هنا يتنبأ بأنه عند موته لن يكون هناك وقت لتكفينه وما فعلته مريم هو كنبوءة (فمريم من شدة محبتها شعرت بما سيحدث له، وصدقت كلامه بأنه سيصلب ويموت ويقوم فى اليوم الثالث كما كان يقول دائما) وواجب تكفين لجسده، وهو بهذا يرد على ما قاله يهوذا من أن هذا كان يجب أن يعطي للفقراء بأن الفقراء معكم كل حين وهناك من قلبه مملوء شراً ويتستر وراء أشياء حلوة. والمسيح بهذا يبرئ مريم من أنها أخطأت بفعلها، بل هي كرمت من له كل الكرامة وهو مستحق لها. بل أن ذكر التكفين كان فيه تقريع ليهوذا الخائن الذي يفكر في خيانة سيده. فيهوذا طعن السيد ومريم تلقفت جسده بعطرها. لقد بدأت مريم ما أكمله بعد ذلك يوسف ونيقوديموس. ولاحظ أنه في (مت٢٨:٢٠) يقول "أنا معكم كل الأيام" وهنا يقول "أنا لست معكم في كل حين" هو يقصد أنه سيتركهم بالجسد إذ يموت ويقوم ويصعد للسماء. ولكن المعنى إنتهزوا أي فرصة موجودة، فالفرصة قد لا تتكرر. والمحبة تعرف متى تقدم للمسيح ومتى تعطى الفقراء.

الآيات (مر ٢:١٤): -" وَفِيمَا هُوَ فِي بَيْتِ عَنْيَا فِي بَيْتِ سِمْعَانَ الأَبْرَصِ، وَهُوَ مُتَّكِئٌ، جَاءَتِ امْرَأَةٌ مَعَهَا قَارُورَةُ طِيبِ نَارِدِينٍ خَالِصٍ كَثِيرِ الثَّمَنِ. فَكَسَرَتِ الْقَارُورَةَ وَسَكَبَتْهُ عَلَى رَأْسِهِ. وَكَانَ قَوْمٌ مُغْتَاظِينَ فِي قَارُورَةُ طِيبِ نَارِدِينٍ خَالِصٍ كَثِيرِ الثَّمَنِ هَذَا؟ "لأَنَّهُ كَانَ يُمْكِنُ أَنْ يُبَاعَ هَذَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِمِئَةِ دِينَارٍ وَيُعْطَى الْفُقَرَاءِ». وَكَاثُوا يُوَنِّبُونَهَا. 'أَمَّا يَسُوعُ فَقَالَ: «اتْرُكُوهَا! لِمَاذَا تُزْعِجُونَهَا؟ قَدْ عَمِلَتْ بِي عَمَلاً حَسنتًا!. 'لأَنَّ الْفُقَرَاءِ». وَكَاثُوا يُوَنِّبُونَهَا. 'أَمَّا يَسُوعُ فَقَالَ: «اتْرُكُوهَا! لِمَاذَا تُزْعِجُونَهَا؟ قَدْ عَمِلَتْ بِي عَمَلاً حَسنتًا!. 'لأَنَّ الْفُقَرَاءَ مَعَكُمْ فِي كُلِّ حِينٍ، وَمَتَى أَرَدْتُمْ تَقْدِرُونَ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِمْ خَيْرًا. وَأَمَّا أَنَا فَلَسْتُ مَعَكُمْ فِي كُلِّ حِينٍ، وَمَتَى أَرَدْتُمْ تَقْدِرُونَ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِمْ خَيْرًا. وَأَمَّا أَنَا فَلَسْتُ مَعَكُمْ فِي كُلِّ حِينٍ، وَمَتَى أَرَدْتُمْ تَقْدِرُونَ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِمْ خَيْرًا. وَأَمَّا أَنَا فَلَسْتُ مَعَكُمْ فِي كُلِّ حِينٍ، وَمَتَى أَرَدْتُمْ تَقْدِرُونَ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِمْ خَيْرًا. وَأَمَّا أَنَا فَلَسْتُ مَعَكُمْ فِي كُلِّ حِينٍ، وَمَتَى أَرَدْتُمْ تَقْدِرُونَ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِمْ خَيْرًا. وَأَمَّا أَنَا فَلَسْتُ مَعَكُمْ فِي كُلِّ حِينٍ، أَنْ تَعْمَلُوا بِهِمْ خَيْرًا. وَأَمَّا أَنَا فَلَسْتُ مَعَدُمْ فِي كُلِّ حِينٍ فِي كُلُّ حَيْلٍ فِي كُلُّ مِنْ الْمَاسَانُ مَا يُعْمَلُوا لِهَا»."

آية (مر ٢:١٤): - "آوَفِيمَا هُوَ فِي بَيْتِ عَنْيَا فِي بَيْتِ سِمْعَانَ الأَبْرَصِ، وَهُوَ مُتَّكِئٌ، جَاءَتِ امْرَأَةٌ مَعَهَا قَارُورَةُ طِيب نَارِدِين خَالِصٍ كَثِير الثَّمَن. فَكَسَرَتِ الْقَارُورَةَ وَسَكَبَتْهُ عَلَى رَأْسِهِ. "

فكسرت = كل من يقبل كسر جسده ويقدمه ذبيحة حية يكون له رائحة الطيب. فقارورة الطيب تشير للحياة التي طالما كانت مغلقة فلا فائدة منها، وعندما تنفتح بالحب للمسيح، بل عندما يهلكها الإنسان ويحطمها لأجل الرب تفوح منها رائحة مباركة أبدية (الشهداء والرهبان مثلا). متكئ= هذه عادة رومانية وتعنى الإستناد على المائدة. فكانوا يجلسون على الأرض ويتكئون بيدهم اليسرى على المائدة ويسندون رأسهم على يدهم اليسرى ويأكلون باليد اليمني. فيما هو في بيت عنيا = بيت عنيا تعني بيت العناء والألم. فالمسيح أتى إلى بيت عنيا إستعداداً لأسبوع آلامه وللصليب ولكنه الآن في بيت أحبائه يفرح بحبهم له ونحن الآن في العالم في بيت الألم ولكنه مازال وسطنا يفرحنا ويعزينا بوجوده معنا. جاءت امرأة= نلاحظ أن متى ومرقس لم يذكرا إسمها. ولكن يوحنا ذكره وحده. كما نلاحظ أن متى ومرقس لم يوردا القصة في مكانها الزمني، بل في سياق قصة الآلام وبدء المشاورات لقتل المسيح. فهما أرادا أن يظهرا التضاد بين موقف الخيانة لليهود وموقف الحب من مريم (CONTRAST) . ومتى ومرقس لم يذكرا إسمها لأنهم خافوا أن يقتلها اليهود ولأنهم أرادوا أن يجعلوها كرمز لكل نفس أحبت المسيح وعلى إستعداد أن تكسر نفسها وحياتها (٢كو ١٠٠٤، ١١) + (رو ٥٠٠٨-٣٩) لأجل المسيح الذي أحبها. صارت مريم تشير لكل نفس صادقة في لقائها مع السيد، صادقة في حبها وفي إحتمالها للآلام لأجله، تشير لكل نفس بل وللكنيسة كلها التي تقدم حياتها مبذولة كقارورة منكسرة لتعلن رائحة محبتها. ولاحظنا أن يوحنا قال أن الطيب سُكِبَ على قدميه أما متى ومرقس فقالا أنه سُكِبَ على رأسه. وفي هذا إشارة لطيفة هي أن الحب يمكن أن يقدم للمسيح نفسه (في جلسة هادئة في الصلاة.. وهذا تمثله مريم..= سكب الطيب على رأسه) ويمكن أن نقدم الحب لأولاد المسيح.. وهذا تمثله مرثا الخادمة..= سكب الطيب على القدمين). فالمسيح رأس الكنيسة والكنيسة تحت قدمیه.

### آية (مر ١:٨):- " مَمِلَتْ مَا عِنْدَهَا. قَدْ سَبَقَتْ وَدَهَنَتْ بِالطِّيبِ جَسَدِي لِلتَّكْفِينِ. "

للتكفين = كان سكب الطيب نبوة عن ألامه فالمريمات لم يقدرن على تكفين الجسد الطاهر مساء الجمعة مما دفعهن للذهاب بالأطياب فجر الأحد. المحبة التي في قلب مريم جعلتها تشعر بما سيحدث ليسوع بينما أن التلاميذ لم يصدقوا حتى اللحظة الأخيرة أن يسوع سيسلم للموت مع أنه قال هذا كثيراً لهم.

# آية (مر ٤ ١ : ٩): - "أَلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: حَيْثُمَا يُكْرَزُ بِهِذَا الإِنْجِيلِ فِي كُلِّ الْعَالَمِ، يُخْبَرْ أَيْضًا بِمَا فَعَلْتُهُ هذهِ، تَذْكَارًا لَهَا»."

يخبر أيضاً بما فعلته هذه تذكاراً لها= والكنيسة تتبع نفس ما قاله المسيح وهي تذكر لنا قصص محبة الشهداء والقديسين في السنكسار يومياً. وفي المجمع في القداس الذي نبدأه هكذا "لأن هذا يا رب هو أمر إبنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك.. وبهذا فالكنيسة تنفذ ما قاله المسيح هنا في أن تذكر من تشابه مع المسيح، فالمسيح سكب نفسه على الصليب، والشهداء سكبوا أنفسهم حباً في المسيح كما سكبت هذه المرأة طيبها وكسرت زجاجتها رمزاً لموت أجسادهم. ولاحظ رقة المسيح في قوله لماذا تزعجونها (آية ٦) فالمسيح يهتم بمشاعر أولاده ويطيب خاطرهم. تذكاراً لها= فما فعلته هذه المرأة هو من صميم الإنجيل أي أن يبذل الإنسان نفسه محبة في المسيح.

الآيات (مت ٢٦: ٢ - ١٣): - " وَفِيمَا كَانَ يَسُوعُ فِي بَيْتِ عَنْيَا فِي بَيْتِ سِمْعَانَ الأَبْرَصِ، "تَقَدَّمَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ مَعَهَا قَارُورَةُ طِيب كَثِيرِ الثَّمَنِ، فَسَكَبَتْهُ عَلَى رَأْسِهِ وَهُوَ مُتَّكِئٌ. ^فَلَمَّا رَأَى تَلاَمِيذُهُ ذَلِكَ اغْتَاظُوا قَائِلِينَ: «لِمَاذَا هذَا الْإِتْلاَفُ؟ 'لأَنَّهُ كَانَ يُمْكِنُ أَنْ يُبَاعَ هذَا الطِّيبُ بِكَثِيرٍ وَيُعْطَى لِلْفُقَرَاءِ». ''فَعَلِمَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ: «لِمَاذَا تُرْعِجُونَ الْإِتْلاَفُ؟ 'لأَنَّهُ كَانَ يُمْكِنُ أَنْ يُبَاعَ هذَا الطِّيبُ بِكثِيرٍ وَيُعْطَى لِلْفُقَرَاءِ». ''فَعَلِمَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ: «لِمَاذَا تُرْعِجُونَ الْمُرْأَةَ؟ فَإِنَّهَا قَدْ عَمِلَتْ بِي عَمَلاً حَسَنًا! ''لأَنَّ الْفُقَرَاءَ مَعَكُمْ فِي كُلِّ حِينٍ، وَأَمَّا أَنَا فَلَسْتُ مَعَكُمْ فِي كُلِّ عِينٍ الْعَلَوْمِ لِكُونَ بِهَا إِذْ سَكَبَتْ هذَا الطِيبَ عَلَى جَسَدِي إِنَّمَا فَعَلَتْ لَكُونَ لِلْكَ لأَعْلِ قَدْ عَمِلْ لَكُفِينِي. "الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: حَيْثُمَا يُكْرَزُ بِهذَا الْعَيْلِ فِي كُلِّ الْعَالَمِ، يُخْبَرُ أَيْضًا بِمَا فَعَلَتْهُ هِذِهِ تَذْكَارًا لَهَا». "

## آية (مت ٢٦: ٨):- "^فَلَمًا رَأَى تَلاَمِيذُهُ ذَلِكَ اغْتَاظُوا قَائِلِينَ: «لِمَاذَا هذَا الإِتْلاَفُ؟"

إغتاظوا = لم يكن للتلاميذ هذا الحب الذي لمريم العظيمة في حبها. فحسبوا ما فعلته إتلافاً، أمّا مريم في محبتها للمسيح حسبت أن لا شئ له قيمة أمام حب المسيح لها، وأنها في مقابل حبه تبذل كل غالي ونفيس، وأن حبه أهم من العطاء للفقراء، وكما رأينا فإن يهوذا هو الذي بدأ هذا التذمر. ولاحظ أن من يريد أن يبرر نقص محبته للمسيح يقدم أعذاراً منطقية مثل الفقراء وغيره. ولاحظ رقة المسيح في أنه لم يكشف نية يهوذا أمام الجمع.

# آية (مت٢٦: ١٣):- "١ الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: حَيْثُمَا يُكْرَزُ بِهِذَا الْإِنْجِيلِ فِي كُلِّ الْعَالَمِ، يُخْبَرْ أَيْضًا بِمَا فَعَلَتْهُ هذهِ تَذْكَارًا لَهَا»."

لقد إستحسن الرب صنيع هذه المرأة وسمح بتخليد هذا العمل تذكاراً لإيمانها وحبها، تذكار يخبر به في كل العالم الذي ينتشر فيه الإنجيل. وهذه نبوة من الرب يسوع بإنتشار الإنجيل في العالم كله. وما الذي أراد الرب يسوع نشره في العالم بهذه القصة؟ هذه هي قصة الكنيسة التي رأت عريسها يبذل حياته عنها على الصليب وينابيع حبه تتفجر خلال الجنب المطعون، تتقدم هذه الكنيسة في شخص مريم كقارورة طيب تكسره بإرادتها لتفجر رائحة حبها خلال الطيب، وهكذا فعل الشهداء والمتوحدين والرهبان الذي تركوا العالم، بل كل نفس رفضت لذة خطايا العالم. وهكذا يمتزج الحب بالحب ، والألم بالألم ، والصليب بالصليب ، والجنب المطعون بالقارورة المنكسرة والمسكوبة على الجسد المقدس. والكرازة التي يصدقها الناس هي كرازة شخص بذل نفسه حباً في، ولأجل من أنه بذل حياته لأجله على الصليب. فالكرازة ليست كلاماً ولكنها محبة تبذل نفسها.

#### العشاء الأخير (خميس العهد)

الآيات (مر ٢:١٤ - ٢٦): - " أَوَفِي الْيَوْمِ الأَوَّلِ مِنَ الْفَطِيرِ. حِينَ كَانُوا يَذْبَحُونَ الْفَصْحَ، قَالَ لَهُ تَلاَمِيذُهُ: «أَيْنَ تُرِيدُ أَنْ نَمْضِيَ وَتُعِدَّ لِتَأْكُلَ الْفِصْحَ؟» " أَفَأَرْسَلَ اثْنَيْنِ مِنْ تَلاَمِيذِهِ وَقَالَ لَهُمَا: «اذْهَبَا إِلَى الْمَدِينَةِ، فَيُلاَقِيَكُمَا تُرِيدُ أَنْ نَمْضِيَ وَتُعِدَّ لِتَأْكُلَ الْفِصْحَ؟» " أَفَأَرْسَلَ اثْنَيْنِ مِنْ تَلاَمِيذِهِ وَقَالَ لَهُمَا: «اذْهَبَا إِلَى الْمَدِينَةِ، فَيُلاَقِيكُمَا إِنْسَانٌ حَامِلٌ جَرَّةَ مَاءٍ. اِتْبَعَاهُ. أَوَحَيْثُمَا يَدْخُلْ فَقُولاً لِرَبِّ الْبَيْتِ: إِنَّ الْمُعَلِّمَ يَقُولُ: أَيْنَ الْمَنْزِلُ حَيْثُ آكُلُ

الْفصنحَ مَعَ تَلاَمِيدِي؟ "فَهُوَ يُرِيكُمَا عِلَيَةً كَبِيرَةً مَفْرُوشَةً مُعَدَّةً. هُنَاكَ أَعِدًا لَنَا». "فَخَرَجَ تِلْمِيذَاهُ وَأَتيَا إِلَى الْمَدِينَةِ، وَوَجَدَا كَمَا قَالَ لَهُمَا. فَأَعَدًا الْفِصْحَ. "وَلَمَا كَانَ الْمَسَاءُ جَاءَ مَعَ الاثْنَيْ عَشَرَ. "وَفِيمَا هُمْ مُتَّكِنُونَ يَلْكُونَ، قَالَ يَسُوعُ: «الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ وَاحِدًا مِنْكُمْ يُسَلِّمُنِي. اَلآكِلُ مَعِي!» "فَابْتَدَأُوا يَحْزَبُونَ، وَيَقُولُونَ لَهُ وَاحِدًا هَوَاحِدًا هَوَاحِدًا هَوَاحِدًا هَوَاحِدًا هَوَاحِدًا هَوَ اَخَرُ: «هَلْ أَنَا؟» وَآخَرُ: «هَلْ أَنَا؟» "فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ: «هُوَ وَاحِدٌ مِنَ الاثْنَيْ عَشَرَ، الَّذِي يَغْمِسُ مَعِي وَاحِدًا هُوَ اللَّهُ اللَّذِي يَعْمِسُ مَعِي الصَحْفَةِ. "إِنَّ ابْنُ الإِنْسَانِ مَاضٍ كَمَا هُو مَكْتُوبٌ عَنْهُ، وَلِكِنْ وَيْلٌ لِذِلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي بِهِ يُسَلِّمُ ابْنُ الإِنْسَانِ. كَانَ خَيْرًا لِذِلِكَ الرَّجُلِ لَوْ لَمْ يُولَدُ!». "أَوْفِيمَا هُمْ يَأْكُلُونَ، أَخَذَ يَسُوعُ خُبْزًا وَيَارَكَ وَكَسَّرَ، وَأَعْطَاهُمْ وَقَالَ لَهُمْ: «هَذَا هُو جَسَدِي». "آثُمُ أَخَذَ الْكَأْسَ وَشَكَرَ وَأَعْطَاهُمْ، فَشَرِيُوا مِنْهَا كُلُهُمْ. "وَقَالَ لَهُمْ: «هذَا هُو جَسِدِي». "آثُمُ أَخَذَ الْكَأْسُ وَشَكَرَ وَأَعْطَاهُمْ، فَشَرِيُوا مِنْهَا كُلُهُمْ. "وَقَالَ لَهُمْ: «هذَا هُو جَسَدِي». "آثُمُ أَخَذَ الْكَأْسَ وَشَكَرَ وَأَعْطَاهُمْ، فَشَرِيُوا مِنْها كُلُهُمْ. "وَقَالَ لَهُمْ: «هذَا هُو جَسِدِي». "لَكُمُ مَنْ يَتَاجِ النَّذِي لِلْعَهْدِ الْجَدِيدِ، الَّذِي يُسْفَقُ مِنْ أَجْلِ كَثِيرِينَ. "آلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنِي لاَ أَشْرَبُهُ مِنْ يَتَاجِ الْكَرْمَةِ إِلَى ذَلِكَ الْيَوْمِ حِينَمَا أَشْرُبُهُ جَدِيدًا فِي مَلْكُوتِ اللّهِ». "آثُمُّ سَبَحُوا وَخَرَجُوا إِلَى جَبْلِ الزَّيْتُونِ."

لقد سبق السيد وهيأ أذهان تلاميذه في (يو ٢:١٥-٥٨) بأنه سيقدم لهم جسده ودمه. وهو قدَّم لكنيسته عبر الأجيال جسده المصلوب القائم من الأموات ودمه المبذول غفراناً للخطايا. قدَّم لكنيسته ذبيحة الصليب الواحدة غير المتكررة خلال سر الشكر. لقد صار لنا كلنا كأس واحد نشرب منه هو ينبوع واحد للحياة ألا وهو الجنب المطعون. وكلمة للعهد الجديد (٢٤) مأخوذة من (إر ٣١:٣١) فهو عهد الغفران بالدم. وختم أي عهد يكون بالدم (الذبائح في العهد القديم) ودم المسيح في العهد الجديد. أشربه جديداً في ملكوت الله= هذا يشير لفرح الله بأن كنيسته عروسه معه في الملكوت وللأبد، وفرح الكنيسة بوجودها مع الله في ملكوته. هو الفرح الذي يكتمل حين يكمل المختارون في ملكوت الله. والفرح الذي نحصل عليه الآن هو العربون.

بدأ الرب خدمته بتأسيس سر المعمودية يوم إعتمد في الأردن. وبتأسيس سر الإفخارستيا ينهي خدمته. وكما أننا في المعمودية ندفن معه ونقوم معه هكذا في سر الإفخارستيا نرى موته وقيامته ونشترك معه فيهما. وسر الإفخارستيا أيضا يشير لوليمة عشاء عرس الخروف (رؤ ١٩: ٩) في السماء.

مع تلميذى عمواس، نجد أنه حينما كسر الرب الخبز أمامهما إنفتحت أعينهما وعرفوا الرب يسوع فإختفى من أمامهما. والمعنى أنهم ونحن لن نعود نراه على الأرض بهيئة جسمية بل فى صورة خبز وخمر. فهو يقدم نفسه يوميا لكنيسته = جسده - ذبيحة حية دائمة - خروف قائم كأنه مذبوح (رؤ٥: ٦) يعطى غفرانا للخطايا وثباتا فيه - فى جسده - وحياة أبدية.

الآيات (مت٢٠٦١): - "'اوَفِي أَوَّلِ أَيَّامِ الْفَطِيرِ تَقَدَّمَ التَّلاَمِيدُ إِلَى يَسُوعَ قَائِلِينَ لَهُ: «أَيْنَ تُرِيدُ أَنْ نُعِدً لَكَ لِتَأْكُلَ الْفِصْحَ؟» ''فَقَالَ: «اذْهَبُوا إِلَى الْمَدِينَةِ، إِلَى فُلاَنٍ وَقُولُوا لَهُ: الْمُعَلِّمُ يَقُولُ: إِنَّ وَقْتِي قَرِيبٌ. عِنْدَكَ أَصْنَعُ الْقَلْمُ يَسُوعُ وَأَعَدُوا الْفِصْحَ. ' وَلَمَّا كَانَ الْمَسَاءُ اتَّكَأَ مَعَ الاثنْيُ الْفِصْحَ مَعَ تَلاَمِيذِي». ''فَقَعَلَ التَّلاَمِيذُ كَمَا أَمَرَهُمْ يَسُوعُ وَأَعَدُوا الْفِصْحَ. ' وَلَمَّا كَانَ الْمَسَاءُ اتَّكَأَ مَعَ الاثنْيُ عَشَرَ. ''وَفِيمَا هُمْ يَأْكُلُونَ قَالَ: «الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ وَاحِدًا مِنْكُمْ يُسَلِّمُنِي». ''فَحَرْنُوا حِدًّا، وَابْتَدَأَ كُلُّ وَاحِدٍ عَشْمَر. الْوَفِيمَا هُمْ يَأْكُلُونَ قَالَ: «الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ وَاحِدًا مِنْكُمْ يُسَلِّمُنِي». ''فَحَرْنُوا حِدًّا، وَابْتَدَأَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ يُسَلِّمُنِي». ''فَفَرْنُوا حِدًّا، وَابْتَدَأَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ يُسَلِّمُنِي . ''فَفِيمَا هُمْ يَأْكُلُونَ قَالَ: «الْذَي يَعْمِسُ يَدَهُ مَعِي فِي الصَّحْفَةِ هُو يُسَلِّمُنِي! ''إِنَّ مِنْهُمْ يَقُولُ لَهُ: «هَلْ أَنَا هُو يَارَبُّ؟» "'فَأَجَابَ وَقَالَ: «الَّذِي يَعْمِسُ يَدَهُ مَعِي فِي الصَّحْفَةِ هُو يُسَلِّمُنِي! 'لَإِنَّ لِذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي بِهِ يُسَلَّمُ ابْنُ الإِنْسَانِ. كَانَ خَيْرًا لِذَلِكَ الرَّجُلِ لَوْ لَمْ يُولِدُ!». ''فَلَعْمَا هُمْ الْمُسَانِ مَاصٍ كَمَا هُو مَكْتُوبٌ عَنْهُ، وَلَكِنْ وَيْلُ لِذَلِكَ الرَّجُلِ لَوْ لَمْ يُولَدُ!». "'فَأَجَابَ يَهُوذَا مُسَلِّمُهُ وَقَالَ: «هَلْ أَنَا هُوَ يَا سَيِدِي؟» قَالَ لَهُ: «أَنْتَ قُلْتَ». ''وَفِيمَا هُمُ

يَأْكُلُونَ أَخَذَ يَسُوعُ الْخُبْزَ، وَبَارَكَ وَكَسَّرَ وَأَعْطَى التَّلاَمِيذَ وَقَالَ: «خُذُوا كُلُوا. هذَا هُوَ جَسَدِي». ''وَأَخَذَ الْكَأْسَ وَأَعْطَاهُمْ قَائِلاً: «اشْرَبُوا مِنْهَا كُلُّكُمْ، ''لأَنَّ هذَا هُوَ دَمِي الَّذِي لِلْعَهْدِ الْجَدِيدِ الَّذِي يُسْفَكُ مِنْ أَجْلِ كَثِيرِينَ وَشَكَرَ وَأَعْطَاهُمْ قَائِلاً: «اشْرَبُوا مِنْهَا كُلُّكُمْ، ''لأَنَّ هذَا هُوَ دَمِي الَّذِي لِلْعَهْدِ الْجَدِيدِ الَّذِي يُسْفَكُ مِنْ أَجْلِ كَثِيرِينَ لِمَعْفَرَةِ الْخَطَايَا. ''وَأَقُولُ لَكُمْ: إِنِّي مِنَ الآنَ لاَ أَشْرَبُ مِنْ نِتَاجِ الْكَرْمَةِ هذَا إِلَى ذلِكَ الْيَوْمِ حِينَمَا أَشْرَبُهُ مَعَكُمْ جَبِلِ الزَّيْتُونِ. "
جَدِيدًا فِي مَلَكُوتِ أَبِي». '"ثُمَّ سَبَحُوا وَخَرَجُوا إِلَى جَبَلِ الزَّيْتُونِ. "

#### يرجى مراجعة سر الإفخارستيا في مذكرة الأسرار الكنسية

كان طقس الفصح اليهودي يشمل أكل خروف الفصح على مستوى عائلي. فرب الأسرة يجتمع مع أسرته ويشتركون في أكل الخروف، وإن لم تكن الأسرة قادرة على شراء خروف تجتمع معها عائلة أخرى. ويأكلون خبز مع أعشاب مرة. وكان رب البيت يمسك الخبز في يده ويقول هذا هو خبز الغم والمحنة الذي أكله أباؤنا في مصر.

وكان رب الأسرة يقدم أربع كئوس خمر للحاضرين وكانت الكأس الثالثة تسمى كأس البركة (راجع مقدمة سر الإفخارستيا تحت عنوان الكأس الرابعة). وكانت الكئوس الأولى والثانية من طقوس عشاء الفصيح عند اليهود، وإنجيل لوقا وحده أشار للكأس الثانية (لو ٢٢: ١٧) وهذا يعنى أن المسيح إتبع فى هذه الليلة طقوس الفصيح اليهودى، لكنه بدلا من خروف الفصيح قدم الخبز الذى حوله إلى جسده. وكانت كأس العهد الجديد بدم المسيح هى الكأس الثالثة كأس البركة (لو ٢٢: ٢٠). والمعنى أن المسيح صار هو فصحنا (١كو٥: ٧). وفى نهاية طقس الفصيح يسبحون ويشربون الكأس الرابعة ... وهذه هى التى شربها المسيح خلاً على الصليب، وأسلم الروح بعدها ليصير هو ذبيحة الفصيح الجديد، ويصير الصليب جزءا من الإفخارستيا، وصارت الإفخارستيا هى نفسها ذبيحة الصليب.

وفي الفصح يستخدمون خبزاً غير مختمر أي فطير. ومنذ هذه الليلة ولمدة الأيام لا يأكلون سوى الفطير. ومساء الخميس أي عشية يوم الجمعة أسس السيد المسيح سر العشاء الرباني، قدَّم نفسه لكنيسته فصحاً حقيقياً، قدّم جسده ودمه مأكلاً حق ومشرباً حق. كان اليهود سيقدمون الفصح يوم الجمعة، أمّا المسيح فسبق وأسس هذا السر لأنه كان يعلم أنه وقت الفصح اليهودي سيكون معلقاً على الصليب فالتلاميذ في العشاء السري لم يأكلوا خروف الفصح بل أكلوا جسد المسيح فصحنا الحقيقي. والمسيح بكلماته هنا غيَّر مفهوم العيد تماماً:-

- انوا في عيد الفصح يذكرون ما حدث لهم في مصر من غم ومشقة. فصرنا لا ننظر للوراء أي للفداء الرمزي بل صرنا نذكر موته وجسده الذي أعطاه لنا.
  - ٢. عوضاً عن كأس الخمر صرنا نشرب دمه غفراناً للخطايا ولننال حياة أبدية.
- لم يَعُدْ الفصح على مستوى عائلي كما كان عند اليهود، بل تغير مفهوم العائلة، وصارت العائلة هي كل المؤمنين والمسيح رأس هذه العائلة. فالمسيح أكل الفصح مع تلاميذه دون النظر لأن يجتمع كل منهم مع عائلته. قدّس المسيح العلاقات الروحية على العلاقة الجسدية.
  - ٤. لاحظ أنهم كانوا كغرباء يبحثون عن مكان يأكلون فيه الفصح.

(الآيات مت٢٦ : ١٧- ١٩): إعداد الفصح يستغرق وقتاً كبيراً في تنظيف وإعداد البيت لئلا يكون فيه كسرة خبر مختمر + شراء ما يحتاجونه، لذلك كان التلاميذ يحتاجون لوقت كبير ليعدوا الفصح يوم الجمعة. والمسيح تركهم يعدوا كيفما شاءوا دون أن يخبرهم صراحة عن أنه سيصلب غداً ولن يأكل معهم هذا الفصح، بل إستخدم الخبز والخمر في تأسيس الفصح الجديد، سر الإفخارستيا. وقتي قريب = لن يتمكن من اللحاق بالفصح فهو سيصلب. إلى فلان = السيد لم يحدد الإسم حتى لا يعرفه يهوذا فيتم تسليمه قبل أن يؤسس سر الفصح. والسيد لم يحدد الإسم لكنه حدَّد لهم علامة أنه شخص حامل جرة ماء (لو ٢٢: ١٠) وكان هذا العمل تقوم به السيدات، وكان غريباً أن يحمل رجل جرة. وغالباً كان الشخص هو معلمنا مرقس كاروز ديارنا المصرية. وكان العشاء الرباني في منزله (أع١٣: ١٦ - ١٤). وفي هذه العلية قضى التلاميذ العشرة أيام بعد صعود السيد وحتى حلول الروح القدس.

(الآيات مت ٢٦: ٢٠-٢٥): المسيح هنا يعطي يهوذا فرصة أخيرة ويحدثه برقة ويعلن له أنه يعلم بنيته الشريرة، كان مهتما بخلاص نفسه، ولذلك تكلم وسطهم دون أن يشير إليه حتى لا يجرح مشاعره. وإذ رأي السيد أن تلاميذه حزنوا وتشككوا في أنفسهم خاف عليهم وأعطى إشارة أن من يفعل هذا هو يهوذا يغمس يده في الصحفة = هو طعام عادي. ومع كل هذا لم يتب ولقد خرج دون أن يتناول الجسد والدم. ولقد أعلن السيد بؤسه المنتظر، ومع أن ما حدث كان بتدبير إلهي إلا أن يهوذا فعل كل شئ بإرادته. أنت قلت = تعبير يهودي يعني الموافقة، ومع هذا فكانت الخيانة قد أعمت عيني يهوذا. كان يهوذا شريراً وقد إستخدم الله شره لتحقيق الأمور الإلهية. سوال: ما ذنب يهوذا والخلاص الذي تم هو كل الخير للبشر؟ والرد أن نيته كانت شراً وليست خيراً. هذا كما قال يوسف لإخوته "أنتم قصدتم لي شرا ، أما الله فقصد به خيرا" (تك ٥٠: ٢٠).

(الآيات مت٢٦: ٢٦-٢٨): أخذ يسوع الخبز = الكلمة تشير للخبز المختمر. والإخوة الكاثوليك يستخدمون الفطير بدعوى أن السيد المسيح بلا خطية والخمير يشير للخطية. وكنيستنا تستخدم الخبز المختمر ولها رأي آخر أن المسيح حامل لخطيتنا ولكنه كما أن نار الفرن أفسدت الخميرة وقتلتها، فإن المسيح بنيران ألامه وصليبه وموته قتل خطيئتي. وشكر = لذلك يسمى السر سر الشكر. للعهد الجديد = هو تعاقد إلهي بدم الرب والسيد حول الخبز والخمر إلى جسده ودمه بطريقة سرية. ونحن عندما نأكل جسد الرب ونشرب دمه. ننال الحياة فينا، إذ نكون كما لو أننا واحد معه، نسكن فيه وهو يملك أيضاً فينا. مغفرة الخطايا = مع التوبة والإعتراف فسر الشكر يغفر الخطايا، فسر الشكر هو هو نفسه ذبيحة الصليب.

(آية مت٢٦: ٢٩): ما هو هذا الجديد الذي نشربه معه في ملكوت الآب، إلا تمتعنا بشركة الإتحاد مع الله في إبنه في السموات ، إتحادا نهائيا وبلا إنفصال وعلى مستوى جديد. إنه إمتداد لليتورجية الحالية (أي ما يحدث في القداس الإلهي من صلاة وتناول) ولكن بطريقة لا ينطق بها. وقوله جديد = يكون جديداً كل يوم، نستمر في فرحة هذا الإتحاد كأنها جديدة دائماً. بالمقارنة بما نحصل عليه على الأرض فنحن نشتهي الشئ وبمجرد حصولنا عليه يفقد لذته، أمّا الإتحاد بالله في السماء فيظل جديداً مفرحاً منعشاً وللأبد.

(آیةمت۲۱: ۳۰): هکذا تسبح الکنیسة المزمور ۱۵۰ بعد نهایة القداس وأثناء النتاول (عب۱۲:۲) فماذا نقدم شه علی عطیة جسده ودمه سوی التسبیح والشکر. وکان الیهود یسبحون المزامیر ۱۱۰–۱۱۸ بعد أکل الفصح والتلامیذ سبحوا بعد أن أکلوا الفصح الجدید.

#### (لو۲:۷-۲۲)

الآيات (لو٢٠:٧-٣٠):- "وَجَاءَ يَوْمُ الْفَطِيرِ الَّذِي كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُذْبَحَ فِيهِ الْفَصِيْحُ. ^فَأَرْسَلَ بُطُرُسَ وَيُوحَنَّا فَالْمَدِينَةَ فَالِلاً: «اذْهَبَا وَأَعِدًا لَنَا الْفَصِيْحَ لِنَا كُلُهُ: «أَيْنَ تُرِيدُ أَنْ تُعِدْ؟». 'فَقَالَ لَهُمَا: «إِذَا دَخَلْتُمَا الْمَدِينَةَ وَالْمِنَانَ حَامِلٌ جَرَّةَ مَاءٍ. اِبْبَعَاهُ إِلَى الْبَيْتِ حَيْثُ يَدُخُلُ، 'أَوقُولاً لِرَبِّ الْبَيْتِ: يَقُولُ لَكَ الْمُعَلِّمُ: أَيْنَ الْمَنْ لَكُمْ الْمُعِدْي؟ 'افَلَقًا وَوَجَدَا كَمَا الْمَثْرِلُ حَيْثُ آكُلُ الْفُصِيْحَ مَعَ تَلاَمِيدِي؟ 'افَلَقًا كُرْيكُمَا عِلِّيَةً كَبِيرَةً مَقْرُوشَةً. هَنَاكَ أَعِدًا». "افَانْطَلَقَا وَوَجَدَا كَمَا الْمُعَلَّمُ: أَيْلُ الْهُمَا، فَأَعَدًا الْفُصِيْحَ مَعَ تَلاَمِيدِي؟ 'افَلَقًا كَانَتِ السَّاعَةُ اتَكَا وَالاثْنَا عَشَرَ رَسُولاً مَعَهُ، ''وَقَالَ لَهُمْ: «شَهُوةً النَّتَهَيْتُ أَنْ الْفَصِيْحَ مَعَكُمْ قَبْلَ أَنْ أَتَأَلَمَ، ''لأَنِّي أَقُولُ لَكُمْ: إِنِّي لاَ آكُلُ مِنْهُ بَعْدُ حَتَّى يُكْمَلَ فِي مَلْكُوتِ اللهِ». 'لثُمُ اللهُوصِيْحَ مَعَكُمْ قَبْلَ أَنْ أَتَأَلَمَ، ''لأَنِّي أَقُولُ لَكُمْ: إِنِّي لاَ آكُلُ مِنْهُ بَعْدُ حَتَّى يُكْمَلَ فِي مَلْكُوتِ اللهِ». 'لثُمُ اللهُوصُحَ مَعَكُمْ قَالِلاً: «هذَا هُوَ جَسَدِي الَّذِي يُبْذَلُ عَنْكُمْ. إِنْ الْعَشَاءِ قَائِلاً: «هذَا هُوَ جَسَدِي الَّذِي يُبْذَلُ عَنْكُمْ. إِنْ الْكُولُ الْمُولِي هُولَا الْفَصِيْحُ مَا لَيْكُولُ الْمُولِي هُولَا لِذَلِكَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُعْلَى هَذَا لَكُ الْمُعْلَى الْمُولِي هُولَ الْمُولِي هُولَا لِذَلِكَ الْكَأْمُ الْمُؤْمِعُ أَنْ يَفْعَلَ هَذَاكِ فَي الْمُعْلَى الْمُولِي وَيْلُ لِذِلِكَ الْكَأْمُ الْمُولُ عَلَى الْمُقَلِّ هُولَ الْمُؤْمِعُ أَنْ يَفْعَلَ هَذَاكِ هُولَ وَيُلُونَ وَيُلُ لِذِلِكَ الْكَلْمُهُ هُو الْمُؤْمِعُ أَنْ يَفْعَلَ هَذَاكِ فَلِكُ وَيُلُ لِذِلِكَ الْمُعْلَى الْمُولُولَ فَي الْمُسْتُولُ وَلَلْ الْمُنْمُ الْمُعْلَى هَذَاكُمُ الْمُؤْمِعُ أَنْ يَفْعَلَ هَذَاكِي وَيُلُولُ الْمُؤْمِعُ أَنْ يَفْعُلُ هَذَاكُمُ الْمُعْلَى الْمُلْمِعُ أَنْ يَعْفَلُ هَذَاكُمُ الْمُعْلَى الْمُعْلُ هَلَى الْمُلْمِعُ أَنْ يَعْعَلَ هَا لَكُولُ لَكُولُ الْمُلِ

(آية ١٥): شهوة إشتهيت = المسيح لا يشتهي أكل اللحوم والخبز، بل أن يعطيهم جسده ودمه. هو كان يرحب بتقديم جسده ليعطينا حياته.

(آية ۱۷): ثم تناول كأساً.. وقال .. إقتسموها بينكم = هذه الكأس هي كأس العشاء العادي، قبل أن يؤسس سر الإفخارستيا. الإفخارستيا. كانت هذه آخر طقوس يتممها المسيح بحسب طقوس العهد القديم قبل أن يؤسس سر الإفخارستيا. وبعدها غسل أرجل تلاميذه لإعدادهم للإفخارستيا. وكانت العادة اليهودية أنهم يغسلون أرجلهم وأيديهم بعد الكأس الأولى. والسيد هنا هو الذي قام بهذا مع تلاميذه.

(آية ١٨): لا أشرب من نتاج الكرمة = لا أعود أشرب معكم على الأرض ثانية فإني سأترك الأرض. فالخمر رمز للفرح وهو يشير لفرح على مستوى جديد في السماء.

(آية 19): أخذ خبزاً وشكر وكسر = هنا السيد المسيح يؤسس سر الإفخارستيا. إصنعوا هذا لذكري = الذكرى هنا ليست معناها أن نتذكر ما حدث في هذه الليلة كما لأمرٍ غائب عنا، بل تحمل إعادة دعوته أو تمثيله في معنى فعال. الكلمة اليونانية المستخدمة تشير لهذا وتعني تذكر المسيح المصلوب والقائم من الأموات وتذكر ذبيحته لا كحدث ماضي بل تقديم ذبيحة حقة حاضرة وعاملة أي ذكرى فعالة.

(آية ٢٠): هذه الكأس هي دمه الذي للعهد الجديد. القديس لوقا لا يهتم بالترتيب الزمني ويورد قصة يهوذا بعد تأسيس السر (راجع إنجيل متى ومرقس). ولوقا يذكرها هنا لأنه يريد

ان يظهر التناقض بين موقف المسيح الذي يبذل حياته وبين خيانة يهوذا . ثم يورد قصة عتاب المسيح للتلاميذ اذ انشغلوا بالزمنيات بينما هو يقدم لهم حياته ليضمن لهم الحياة الابدية .

وهناك سبب آخر مهم ليذكر الرب خيانة يهوذا الذى خرج منذ فترة (آية ٢١). فالرب كان قد أشار أنه هو الذى يسلمه (يو ١٨: ١٣ – ٢٥ + مت ٢٦: ٢٠ – ٢٥). وهنا يتحدث الرب عن تقديم دمه على الصليب. لذلك يشير ليهوذا الذى خرج منذ قليل ليشترك مع رؤساء الكهنة بخيانته فى تدبير مؤامرة الصليب. وكأن المسيح أراد أن يشير للطريقة التى يُسفك بها دمه، هذا الذى يقدمه لتلاميذه فى هذه الكأس، فهذا سيتم على الصليب. فعلى الصليب سيشرب المسيح الكأس الرابعة، فهذا الدم الذى يقدمه المسيح لتلاميذه فى هذا العشاء السرى هو دمه الذى يسفكه على الصليب. وبهذا صارت الإفخارستيا هى نفسها ذبيحة الصليب. (يرجى مراجعة موضوع الكأس الرابعة فى كتاب الجذور اليهودية والموجود فى مقدمة سر الإفخارستيا لفهم تفاصيل الموضوع).

ويقول الرب هُوَذًا يَدُ الَّذِي يُسَلِّمُنِي هِيَ مَعِي عَلَى الْمَائِدَةِ بينما كان يهوذا قد خرج لأنه لم يُرد أن يفضحه علانية. ولكن كان الرب قد أعلن ليوحنا أن يهوذا هو من سيسلمه.

الآيات (لو ٢٢: ٢٢ - ٣٠): - " ' وَكَانَتْ بَيْنَهُمْ أَيْضًا مُشَاجَرةٌ مَنْ مِنْهُمْ يُظَنُّ أَنَّهُ يكُونُ أَكْبَرَ. ° ' فَقَالَ لَهُمْ: «مُلُوكُ الأَمْمِ يَسُودُونَهُمْ، وَالْمُسَلِّطُونَ عَلَيْهِمْ يُدْعَوْنَ مُحْسِنِينَ. ` ` وَأَمَّا أَنْتُمْ فَلَيْسَ هكذَا، بَلِ الْكَبِيرُ فِيكُمْ لِيَكُنْ كَالْأَصْغَرِ، وَالْمُتَقَدِّمُ كَالْخَادِمِ. ` ` لأَنْ مَنْ هُوَ أَكْبَرُ: أَلَّذِي يَتَّكِئُ أَمِ الَّذِي يَخْدُمُ؟ أَلَيْسَ الَّذِي يَتَّكِئُ وَلكِنِّي أَنَا كَالْمُتَقَدِّمُ كَالْخَادِمِ. ` ` لأَنْتُمُ الَّذِينَ ثَبَتُوا مَعِي فِي تَجَارِبِي، ` ` وَأَنَا أَجْعَلُ لَكُمْ كَمَا جَعَلَ لِي أَبِي مَلْكُوتًا، ` " لِتَأْكُلُوا بَيْنَكُمْ كَالَّذِي يَخْدُمُ. ^ ` أَنْتُمُ الَّذِينَ ثَبَتُوا مَعِي فِي تَجَارِبِي، ` ` وَأَنَا أَجْعَلُ لَكُمْ كَمَا جَعَلَ لِي أَبِي مَلْكُوتًا، ` " لِتِأْكُلُوا وَتَشْرَبُوا عَلَى مَائِدَتِي فِي مَلْكُوتًا، ` " لِتَأْكُلُوا عَلَى مَائِدَتِي فِي مَلْكُوتًا، ` قَرَبُلِسُوا عَلَى كَرَاسِيَّ تَدِينُونَ أَسْبَاطَ إِسْرَائِيلَ الاثْنَى عَشَرَ». "

نرى هنا الضعف البشري للتلاميذ إذ يتشاحنون على المراكز الأولى بينما المسيح يستعد لتقديم نفسه على الصليب، واليهود يتشاورون على قتله في الخارج. هم مازالوا يظنون أن ملك المسيح سيكون ملكاً مادياً.

سبب الخلاف هنا كان في أماكن جلوسهم على المائدة قرباً أو بعداً عن السيد. والتقليد اليهودي أن الإبن الأكبر يجلس عن اليمين والأصغر عن اليسار رمزاً للحب. لكن التلاميذ ظنوا أن الذي يجلس أقرب للسيد سيكون له مركزاً أكبر حين يملك السيد.

(آية ٢٥): محسنين = هم يسمونهم هكذا تملقاً. وهم يسمون أنفسهم هكذا إذا قدموا خدمات لبلادهم بل هم يعطون عطايا وخدمات ليسميهم الشعب هكذا. ولكن الأمم الوثنيين يفهمون أن المحسنين يجب أن يتسلطوا. وهنا المسيح يشرح لهم أن الأفضل أن يخدموا الآخرين من أن يسودوا ويترأسوا عليهم. والمسيح هنا ينسب التسلط للأمم. (آية ٢٧): المسيح يعطيهم نفسه مثلاً لهم في إتضاعه وخدمته.

(آية ٢٨): المسيح يمدح أمانتهم وثباتهم رغماً عن مضايقات اليهود وأنهم تركوا كل شئ وتبعوه، مع أنهم لم يثبتوا إلا بمساندة نعمته. ولاحظ أنه في محبته لم يوبخهم على ضعفاتهم. ونلاحظ أن طلب العظمة الزمنية يسبب إنشقاقاً بين الإخوة والعكس فروح الإتضاع والخدمة تولد الحب.

(آية ٢٩): هنا المسيح يشرح لهم أنه طلب منهم الخدمة والتخلي عن التسلط والرئاسة وعدم إشتهاء العظمة ليس حرماناً بل طريقاً للملكوت والمجد الأبدي، وهذا لا نبلغه إلا في الصليب وقبول الألم، وهذا ما حدث مع المسيح شخصياً = كما جعل لي أبي أجعل لكم.. ملكوتاً = أعطيكم الملكوت السماوي مكافأة لما إحتملتموه

(آية ٣٠): لتأكلوا وتشربوا = من شجرة الحياة والمقصود ليس الأكل والشرب الماديين بل الشبع بالله (رو ١٤:٧١+ مت٥:٥). تدينون أسباط إسرائيل = يكونون بقبولهم للمسيح وحياتهم المتضعة وقداستهم علة تبكيت ودينونة لليهود ويفضحوا جحود اليهود وإثمهم . على كراسي = يظهر بهذا علو درجة التلاميذ.

ملحوظة: في السماء سيكون لنا نفس رأى المسيح بلا تعارض، وإن دان المسيح أحد سندينه نحن أيضاً. وهذا معنى تدينون أسباط إسرائيل = نحن على الأرض ربما نختلف مع الله في أحكامه أما في السماء فلا إختلاف (١٦:٢).

#### يسوع ينبئ بإنكار بطرس

الآيات (مر ٢٠:١٤ - ٣١): -" \ وَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ: ﴿إِنَّ كُلَّكُمْ تَشُكُونَ فِيَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ، لأَنَّهُ مَكْتُوبٌ: أَنِّي أَصْرِبُ الرَّاعِيَ فَتَتَبَدَّدُ الْخِرَافُ. ^ وَلَكِنْ بَعْدَ قِيَامِي أَسْبِقُكُمْ إِلَى الْجَلِيلِ». ' فَقَالَ لَهُ بُطْرُسُ: ﴿وَإِنْ شَكَّ الْجَمِيعُ أَصْرِبُ الرَّاعِيَ فَتَتَبَدَّدُ الْخِرَافُ. ^ وَلَكِنْ بَعْدَ قِيَامِي أَسْبِقُكُمْ إِلَى الْجَلِيلِ». ' فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ: ﴿الْحَقَّ أَقُولُ لَكَ: إِنَّكَ الْيَوْمَ فِي هذِهِ اللَّيْلَةِ، قَبْلَ أَنْ يَصِيحَ الدِّيكُ مَرَّتَيْنِ، فَأَنَا لاَ أَشُكُ!» ' آفَقَالَ لَهُ يَسُوعُ: ﴿ وَلَهُ لَكَ: إِنَّكَ الْيَوْمَ فِي هذِهِ اللَّيْلَةِ، قَبْلَ أَنْ يَصِيحَ الدِّيكُ مَرَّتَيْنِ، تُثْكُرُنِي تُلاَثُ مَرَّاتٍ». ' آفَقَالَ بِأَكْثَرِ تَشْدِيدٍ: ﴿ وَلَو اصْطُرِرْتُ أَنْ أَمُوتَ مَعَكَ لاَ أَنْكِرُكَ!». وَهَكَذَا قَالَ أَيْضًا الْجَمِيعُ."

آية (مر ٢٧:١٤): - " ﴿ وَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ: ﴿إِنَّ كُلَّكُمْ تَشُكُونَ فِيَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ، لأَنَّهُ مَكْتُوبٌ: أَنِّي أَضْرِبُ الرَّاعِيَ فَتَتَبَدَّدُ الْخَرَافُ. "

الشك سيكون بسبب نقص الشجاعة وهذه نالوها يوم الخمسين. والسيد حينما يقول مكتوب يذكرهم بنبوة زكريا (٧:١٣). وكأنه يؤكد أن كل شئ بتدبير إلهي، خاضع لسيطرة الله إذ قد سبق وأخبر عنه قديماً.

آية (مر ٢٨:١٤): - " ١ وَلَكِنْ بَعْدَ قِيَامِي أَسْبِقُكُمْ إِلَى الْجَلِيلِ ». "

زكريا سبق وتنبأ عن ضرب المسيح، والمسيح هنا يتنبأ بأنه سيقوم ويذهب للجليل.

# آية (مر ٢٩:١٤): - "٢٩فَقَالَ لَهُ بُطْرُسُ: «وَإِنْ شَكَّ الْجَمِيعُ فَأَنَا لاَ أَشُكُّ!». "

لاشك في محبة بطرس وغيرته، ولكن ما لا يعرفه بطرس عن نفسه يعرفه الرب عنه، والرب يعرف أنه ضعيف إذ هو بشر، فكان كلام بطرس هذا فيه كبرياء وكان الأجدر به أن يعترف بضعفه أمام الرب ويصدقه ويطلب معونته.

آية (مر ٢٠:١٤): - "' "فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ: «الْحَقَّ أَقُولُ لَكَ: إِنَّكَ الْيَوْمَ فِي هذِهِ اللَّيْلَةِ، قَبْلَ أَنْ يَصِيحَ الدِّيكُ مَرَّتِيْن، تُنْكِرُنِي ثَلاَثَ مَرَّاتِ». "

لم يذكر متى عدد مرات صياح الديك ولكن مرقس يذكر أنه يصيح مرتين ويقول كثير من الدارسين أن بطرس أنكر مرة ثم صاح الديك للنائدة. الثانبة.

يسوع المسيح في جثسيماني (مت٢:١٠،٣٠:٢٦-٤١)+( مر ٢:١٢،٢٦-٢١)+ (لو ٣٩:٢٦) +( يو ١:١٨)

الآيات (مت٢٦:٣٠): - " "تُمُّ سَبَّحُوا وَخَرَجُوا إِلَى جَبَلِ الزَّيْتُونِ. "

الآيات (مت٢٦:٣٦+٣٠):-" "تُمَّ سَبَّحُوا وَخَرَجُوا إِلَى جَبَلِ الزَّيْتُونِ." + " "حِينَئِذٍ جَاءَ مَعَهُمْ يَسُوعُ إِلَى ضَيْعَةٍ يُقَالُ لَهَا جَشْنَيْمَانِي، فَقَالَ لِلتَّلَمِيذِ: «اجْلِسُوا ههُنَا حَتَّى أَمْضِي وَأُصَلِّيَ هُنَاكَ»."

سبحوا = كان اليهود معتادين أن يسبحوا بالمزمورين (١١٦،١١٥) في نهاية أكلهم الفصح وهنا هم قدموا تسابيح بعد تناولهم سر الشكر. وهذا ما تعمله الكنيسة أثناء التوزيع أنها تسبح بالمزمور (١٥٠).

جشيماني= كلمة آرامية تعني معصرة زيت، وهي كانت في بستان للزيتون علي جبل الزيتون، وغالباً كان يملكه مارمرقس. وكان هذا البستان مفضلاً عند الرب يسوع ليجتمع فيه مع تلاميذه للصلاة والتعليم. ولقد أتى السيد مع تلاميذه إلى هذا المكان كمن يدخل بإرادته إلى المعصرة، ولقد رآه إشعياء بروح النبوة يجتاز المعصرة الحقة (أش١٤٠١-٣). رآه إشعياء يجتاز المعصرة وحده. وإن كان يسوع يصلي في ضيقته فكم بالأولى نحتاج نحن إلى الصلاة في ضيقاتنا فيسندنا الله.

الآيات (مت ٣٧: ٣٦ – ٣٨): -" <sup>٣١</sup>ثُمَّ أَخَذَ مَعَهُ بُطْرُسَ وَابْنَيْ زَبْدِي، وَابْتَدَأَ يَحْزَنُ وَيَكْتَئِبُ. <sup>٣٨</sup>فَقَالَ لَهُمْ: «نَفْسِي حَزِينَةٌ جِدًّا حَتَّى الْمَوْتِ. أَمْكُتُوا هِهُنَا وَاسْهَرُوا مَعِي»."

بطرس وإبني زبدي = هم رأوه أيضاً في حالة التجلي، فمن رأى التجلي يكون مستعداً أن يعاين الآلام دون أن يشك. يحزن ويكتئب = ليس خوفاً من الآلام الجسدية وإنما لأجل ثقل الخطية التي لا يقبلها ولا يطيقها، والموت الذى كان مقبلا عليه وهو ضد طبيعته ، فهو الحياة، بل بحسب الناموس كان الموت نجاسة، وخيانة البشر وكراهيتهم له وهذا ضد طبيعته فهو المحبة . ولكنه أتى ليحمل خطايانا ويميتها بموته. نفسي حزينة جداً حتى الموت = هو كإنسان إحتاج لمعونة تسنده لذا ظهر له ملاك يقويه. ونرى أن تلاميذه لم يستطيعوا حتى أن يشاركوه في أحزانه وصلاته بل ناموا.. حقاً لقد جاز المعصرة وحده. وشدة الحزن قد تؤدي للموت فعلاً.

آية (مت٢٦:٣٩): -" " تُمُّ تَقَدَّمَ قَلِيلاً وَخَرَّ عَلَى وَجْهِهِ، وَكَانَ يُصَلِّي قَائِلاً: «يَا أَبَتَاهُ، إِنْ أَمْكَنَ فَلْتَعْبُرْ عَنِّي هذهِ الْكَأْسُ، وَلِكِنْ لَيْسَ كَمَا أُريدُ أَنْ عَمَا تُريدُ أَنْتَ ». "

إن إرادة الآب وإرادة الإبن واحدة فهما روح واحد، ولكنه جاء نيابة عنا نحن الذين رفضنا إرادة الله فخضع للصليب بسرور من أجل الطاعة للآب. وفي نفس الوقت كان المسيح يريد ذلك. ونرى في كلام المسيح أنه يعلن إرادة الآب المحب (يو ١٦:٣).

#### لماذا طلب المسيح أن تعبر عنه الكأس

[١] هل خاف؟ [٢] هل هو لا يعلم أنه سيقوم؟ [٣] هل إرادته غير الآب؟

لقد سلّم المسيح نفسه بإرادته، فهو كان يمكنه الهرب وقت أن سقط الجند عند قوله أنا هو (يو ١٠١٨)، بل هو كان في إمكانه أن يؤذيهم كما سبق وفعل بشجرة التين بل هو قال لتلاميذه "قد إقترب الذي يسلمني" فلو أراد الهرب لهرب. وكان يمكنه أن يجتاز كما إجتاز من قبل دون أن يمسه أحد (لو ٢٠١٤-١٠٠ بو ١٠٠٠ بيو وهناك من بسأل لماذا ذهب إلى بستان جشيماني في جبل الزيتون ألا يعتبر هذا هروباً؟ والإجابة أن اليهود كانوا لا يريدون إلقاء الأيدي عليه وسط المدينة حتى لا يحدث شغب كثير بسببه. والدليل أن يهوذا كان يريد أن يسلمه خارجاً عن الجمع، والمسيح كان يعلم أن يهوذا كان عارفاً بأنه يذهب إلى بستان جشيماني أن يسلمه خارجاً عن الجمع، والمسيح كان هذا دليلاً لليهود أن بسببه صار شغب وقتل وبالتالي فهو يستحق الموت، وتكون حجتهم أنهم قتلوه ليمنعوا الشغب. وهو ذهب للبرية أيضاً ليعطي فرصة لتلاميذه أن يهربوا بعد إلقاء القبض عليه (يو ١٠٤٨، ٩). فكان التلاميذ في ضعفهم سينكرون الإيمان كالهم كما فعل بطرس، فضلاً عن أن السيد كان قد إعتاد أن يصلي في البرية وهو لم يرد أن يصلي في العلية فيسمعونه، أي تلاميذه. ولو حدث القبض عليه في المدينة فسيدافع عنه أحباؤه، وهو لا يريد لأحد أن يدافع عنه. فهو يسلم نفسه بإرادته ولا يريد كرامة بشرية من أحد، كما أنه لا يريد أن يُقتل أحد بسببه.

- » هو أعلم تلاميذه بقيامته (مت٢١:١٦)، بل كان يعلم كل شئ، وعلم أن بطرس سينكره ٣مرّات، وعرف أن بطرس يصطاد سمكة بها أستاراً (مت٢٧:١٧) وهو علم حال السامرية وكان يعلم ضمائر الناس وتنبأ بما سيحدث لأورشليم . وأعظم شئ في هذا المقال قوله ليس أحد يعرف الآب إلاّ الإبن (مت٢١:١٧). إذاً هو كان عارفاً بما سيحدث له، فلماذا إذاً صلّى لتعبر عنه هذه الكأس؟ هو بهذا أظهر أنه إنسان كامل يضطرب ويحزن فهو يعرف كم الآلام التي سيتحملها، كما كان يجوع ويعطش.. وهو بسماحه أظهر إضطرابه لنعرف إنسانيته ثم أظهر شجاعته بعد ذلك مع الجند. وكان إظهار إضطرابه ليستدرج الشيطان ليقترب منه فيغلبه الرب، فهو كان يخفي عن إبليس تدبيره. وهو صلَّى هكذا لنتعلم أن نصلي "لتكن مشيئتك".
- السيد قال أنا والآب واحد (يو ١٠:١٠) وكل ما للآب هو لي (يو ١٥:١٠). فإذا كانا واحدا في الذات فهما واحداً في المشيئات. والمشيئة الإلهية إتحدت أيضا بالمشيئة الإنسانية حين إتحد اللاهوت بالناسوت. وحتى قوله ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني (يو ١٩:١٠ ٢٨:٨) لا يعني وجود مشيئتان بل أن الجسد في ضعفه العادي يريد شيئاً ولكن المسيح لا ينفذه، لأن مشيئته هي أن يصنع مشيئة الآب. بل حتى القديسين صار لهم نفس الوضع فهم لا يصنعون سوى مشيئة الله ولا يستجيبون لنداءات الجسد. فكم بالأكثر من إتحد لاهوته بناسوته. لكل هذا نرى أنه أطاع حتى الموت موت الصليب. أي إنسان منا إذا علم أن هناك ضيقة تنتظره من المؤكد سيضطرب ويتمنى ألا تحدث، ويصلي. وبعد فترة من الصلاة يقنعه الروح القدس بأن يسلم الأمور لله، فيقول "لنكن مشيئتك" والمسيح لأن إنسانيته كانت كاملة إضطرب إذ أتت الساعة بينما هو كان يعرفها. وصلى. ولكن لم يأخذ الأمر معه وقتاً ما بين "إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس" وبين "ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت" لقد أختزل الوقت إلى لا شئ. فإرادته هي إرادة الآب هي الإرادة الإلهية التي فيه.
- يضاف لذلك تشوق السيد لهذه اللحظة التي يفدي فيها البشرية بدليل قوله "قوموا ننطلق من ههنا" أي لماذا أنا مازلت بعيداً عن بستان جثسيماني حيث يُلقى القبض عليّ. وهذا تنبأ عنه إشعياء "ليس لي غيظ. ليت عليّ الشوك.." (٥،٤:٢٧).

#### قصص حزن المسيح تختلف من إنجيل لآخر فلماذا؟

لقد أخبر كل واحد من الإنجيليين بحال من أحواله، وبعضهم إشترك في بعض الأخبار. وعموماً هم إقتسموا الأخبار ومن هنا نرى تكامل الأربعة أناجيل.

#### لماذا كانت آلام المسيح رهيبة؟

كانت أحزان المسيح لا تحتمل، فأضف لآلام الجسد آلام النفس أيضاً، فهو تألَّم بسبب خيانة يهوذا تلميذه وهروب باقي تلاميذه وصراخ الجموع ضده وهو الذي كان يجول يصنع خيراً، وهذا يضاد طبيعته التى هى المحبة. وحزين لهلاك اليهود الذين أتى لخلاصهم. وهو كان عالماً بكل الآلام والإهانات التي ستقع عليه. ونضيف لهذا أن المسيح كان سيحمل خطايا البشر، وهذا ما فاق إحتماله لقداسته المطلقة، وكان سيتذوق الموت

وهو الحياة نفسها ، بل بحسب الناموس كان من يلمس ميت يتنجس، فهل نتصور أنه بحسب الناموس أن نيقوديموس ويوسف الرامى قد تتجسا إذ كفنا جسد المسيح . بل كان يعلم أن الآب القدوس سيحجب وجهه عنه حينما يحمل خطايا البشر، وهذه النقطة بالذات يصعب علينا أن نتصورها لأننا لا نعلم حقيقة العلاقة بين الآب والإبن. والمسيح أراد إظهار ضعفه وحزنه وإضطرابه ليطمع فيه الشيطان ويظن أنه قادر أن يغلبه، فيغلبه المسيح. وأيضاً كونه أظهر ضعفه فقد أظهر إنسانيته الكاملة. هو بالضعف هزم قوة الشيطان وهزم ما هو أقوى من القوة ، فأقوى أعداء البشر هو الموت ، والرب بالموت داس الموت.

### لماذا صلّى المسيح ٣ مرّات أو لماذا أيقظ السيد تلاميذه ٣ مرّات؟

هذا فيه إشارة إلى رقم (٣) رقم القيامة وهذا ما قاله بولس الرسول (رو ١١:١٣-١ + أف٥:٤١) وكان المسيح يصلي ليعلم تلاميذه أن يصلوا عند أي تجربة، وهو كان يطلب منهم الصلاة في هذه الساعة بالذات والتي إقترب فيها إلقاء القبض عليه حتى لا يقل إيمانهم فيه ويضربهم إبليس بالشك. والسيد كما علّم تلاميذه التواضع بأن غسل أرجلهم علمهم الصلاة في الضيقات في هذه الليلة. وكما علمهم أن يصلوا منفردين، إنفرد عنهم ليصلي، ولكنه لم يبتعد كثيراً ليتعلموا طريقة الصلاة. وهو أخذ (٣) تلاميذ فشهادة الثلاثة قانونية. وهم كانوا أقرب التلاميذ لنقاوتهم ومحبتهم الكاملة. وهو أرادهم أن يشهدوا حزنه على العالم الذي فسد وإسرائيل إبنه البكر الذي رفضه، وأن آلامه كانت حقيقية. ويشهدوا بهذا أمام العالم فيكره الناس الخطية التي سببت كل هذا للرب.

آية (مت٢٦:١٤):-" 'أسِنْهَرُوا وَصَلُوا لِئَلاَّ تَدْخُلُوا فِي تَجْرِبَةٍ. أَمَّا الرُّوحُ فَنَشِيطٌ وَأَمَّا الْجَسَدُ فَضَعِيفٌ»." لاحظ كلمات التشجيع الروح نشيط والجسد ضعيف= أي أن السيد يعطيهم عذراً في نومهم، أن جسدهم ضعيف، لكن روحهم نشيطة.

آية (مت٢٦:٥٤):-" ° ثُمُّ جَاءَ إِلَى تَلاَمِيذِهِ وَقَالَ لَهُمْ: «نَامُوا الآنَ وَاسْتَرِيحُوا! هُوَذَا السَّاعَةُ قَدِ اقْتَرَبَتْ، وَابْنُ الْإِنْسَانِ يُسلَّمُ إِلَى أَيْدِي الْخُطَاةِ. "

ناموا الآن وإستريحوا = هو توبيخ لطيف المقصود به ناموا الآن إن إستطعتم فلقد أنت الساعة التي تتفرقوا فيها. والسيد يعاتبهم فهم لم يفهموا قوله إسهروا لذلك قال لهم ناموا. وربما قصد أنه غير محتاج إليهم في الأمور التالية التي ينبغي أن يحتملها وحده.

آية (مت ٢:٢٦): -" أَ قُومُوا نَنْطَلِقُ! هُوَذَا الَّذِي يُسَلِّمُني قَدِ اقْتَرَبَ!». "

هنا نرى السيد هو الذي يذهب ليقابل يهوذا= قوموا ننطلق. وهذا يثبت أنه سلم نفسه بإرادته.

المسيح حمل كل خطايا البشر في جسده ليموت بها ليلغيها بقوة قيامته وقدوسيته.

الآيات (مر ٤ ٢ - ٣٢ ، ٢٦ : ١ ٤): - " ٢ ثُمَّ سَبَّحُوا وَخَرَجُوا إِلَى جَبَلِ الزَّيْتُونِ. "

" " وَجَاءُوا إِلَى ضَيْعَةٍ اسْمُهَا جَشْسَيْمَانِي، فَقَالَ لِتَلْمِيذِهِ: «اجْلِسُوا هَهُنَا حَتَّى أُصَلِّيَ». " " ثُمَّ أَخَذَ مَعَهُ بُطْرُسَ وَيَعْقُوبَ وَيُوحَنَّا، وَابْتَدَأَ يَدْهَشُ وَيَكْتَبُ. ' " فَقَالَ لَهُمْ: «نَفْسي حَزِينَةٌ جِدًّا حَتَّى الْمَوْتِ! أَمْكُثُوا هُنَا وَاسْهَرُوا». " " ثُمَّ تَقَدَّمَ قَلِيلاً وَخَرَّ عَلَى الأَرْضِ، وَكَانَ يُصلِّي لِكَيْ تَعْبُرَ عَنْهُ السَّاعَةُ إِنْ أَمْكَنَ. ' " وَقَالَ: «يَا أَبَا الآبُ، كُلُ شَيْءٍ مُسْتَطَاعٌ لَكَ، فَأَجِزْ عَنِّي هذِهِ الْكَأْسَ. وَلكِنْ لِيكُنْ لاَ مَا أُرِيدُ أَنَا، بَلْ مَا تُرِيدُ أَنْتَ». ' " ثُمَّ جَاءَ وَوَجَدَهُمْ شَيْعًا مُ الْبُوحُ فَنَشِيطٌ، وَأَمْنَ الْبُعَرُ الْمَا قَدَرْتَ أَنْ تَسْهَرَ سَاعَةً وَاحِدَةً؟ ^ " السُهَرُوا وَصَلُوا لِثَلاَ تَدْخُلُوا فِي تَجْرِبَةٍ. أَمَّا الْرُوحُ فَنَشِيطٌ، وَأَمَّا الْجَسَدُ فَضَعِيفٌ». ' " وَمَضَى أَيْضًا وَصَلَّى قَائِلاً ذلكَ الْكَلاَم بِعَيْنِهِ. ' ثُمُّ رَجَعَ تَجْرِبَةٍ. أَمَّا الرُّوحُ فَنَشِيطٌ، وَأَمَّا الْجَسَدُ فَضَعِيفٌ». ' " وَمَضَى أَيْضًا وَصَلَّى قَائِلاً ذلكَ الْكَلاَم بِعَيْنِهِ. ' ثُمُّ رَجَعَ وَجَدَهُمْ أَيْضًا نِيَامًا، إِذْ كَانَتُ أَعْيَلُهُمْ ثَقِيلَةً، فَلَمْ يَعْلَمُوا بِمَاذَا يُجِيبُونَهُ. ' ثُمُّ جَاءَ قَالِلَةً وَقَالَ لَهُمْ: «نَامُوا الآنَ وَاللَّهُ اللهُ وَلَا الْذِي يَعْمُوا يَعْلَقُهُ إِلَى أَيْدِي الْخُطَاةِ. ' ثُمُّ جَاءَ قَالِلَةً وَقَالَ لَهُمْ: «نَامُوا الآنَ وَالْمَانِ يُسْلَمُنَى قَد الْتُرَبِي الْخُطَاةِ. ' ثُومُ وَلَا الْذِي الْمُعْلَادِ اللهُ الْمَالَةُ اللهُ الْكَافَقُولُ الْفُومُ الْمِنْ الْمُوا الْمَلْ اللهُ وَلَا الْذِي الْمُولَاةِ اللهُ الْمُولَاةِ اللهُ الْمُولَةُ اللّذِي الْمُعْلَاةِ. اللهُ وَلَا الْذِي الْمُعْلَاقِ. " الْمُعْلَاقِ. " وَلَا اللّذِي الْمُعْلِي الْمُعْلَاقِ اللّذِي الْمُعْلِي الْمُولَاقِ اللّذِي الْمُعْلِقُ اللّذِي الْمُولَا اللّذِي الْمُعْلَقِيلُ الْمُلْمَالِ الْمُعْلِقُولُولُ الْمُولَاقِ اللّذِي الْمُولَاقِ اللّذِي الْكُولُولُ اللّذِي الْمُعْلَاقِ اللّذِي الْمُعْلِقُ اللّذِي الْمُولَاقِ اللّذِي الْمُعْلِقُ اللّذِي الْمُعْلِقُ اللللْمُعَلِي الْمُعْلِقُ اللْمُولُ الْمُولَا اللّذِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُ

## آية (مر ٢٦:١٤): - " ٢٦ ثُمُّ سَبَّحُوا وَخَرَجُوا إِلَى جَبَلِ الزَّيْثُونِ. "

بعد أن قدّم السيد جسده ودمه ذبيحة حب سبح مع تلاميذه، ربما تسابيح الفصح المفرحة، معلناً أن العلية قد إمتلأت فرحاً وحمداً شه. ولماذا أخذ السيد تلاميذه إلى جبل الزيتون؟

- ١- ليشاركوه حزنه وبكائه على أورشليم، وليعلموا كم قدم لأجلهم.
- ٢- هو ذهب ليصلي، ليدخل في لقاء مع الآب يتسلم فيه كأس الصليب من يديه مع مرارته الشديدة، وكأن السيد يريد أن يعلم تلاميذه أن يتقبلوا من الآب أي شئ حتى الصليب المر الذي يسمح به، هنا يعلمهم حياة التسليم الكامل.
- ٣- هو صعد أيضاً على جبل الزيتون، والزيتون بما فيه من زيت يشير لعمل الروح القدس فهم لن يستطيعوا تقبل الألم من يدي الآب ولا مشاركة المسيح أحزانه إلا بمعونة الروح الذى وعدهم بأنه سيرسله لهم منذ دقائق (يو ١٥، ١٦). والسيد كان يعدهم أيضاً لحمل الصليب والآلام، فإن كانوا قد فعلوا هذا بالرب فلسوف يفعلون بهم هكذا. لكن هناك تعزيات سمائية تساندهم.
- ٤- أخذ معه تلاميذه الذين رأوا التجلي، فإذا رأوه يحزن ويكتئب ودموعه تتقاطر يدركوا تأنسه ودخوله تحت
   الآلام دون أن يتعثروا، فقد رأوه في تجليه ومجده.
- إن كان آدم قد خالف الله في بستان ففقدت البشرية سر حياتها وبهجتها وسلامها خلال عصيانه، ففي بستان جشيماني دخل آدم الأخير كما إلى معصرة يعتصر فيها بالألم ليرد بطاعته للآب ما فقدته البشرية.

## آية (مر ٢ : ٢٤): - "فَقَالَ لَهُمْ: «نَفْسي حَزِينَةٌ جِدًّا حَتَّى الْمَوْتِ! أَمْكُثُوا هُنَا وَاسْهَرُوا».

أحزان الرب يسوع هنا ليست بسبب الموت الجسدي والآلام النفسية وإلا لكان كثير من الشهداء قد أظهروا شجاعة أكثر من المسيح. ولكن أحزان المسيح الجسدية والنفسية يضاف لها أحزانه الروحية لإحتجاب وجه الآب عنه كحامل خطايا وهو الذي بلا خطية. أحزانه لن نفهمها ولن ندركها ولن يدركها سواه. وإذا كان المسيح قد صلًى للآب لتصير إرادته خاضعة فعلينا أن نصلي نحن أيضاً قائلين لتكن إرادتك، فهو ذهب للصليب منتصراً إذ سلم إرادته للآب، وهكذا كل من يسلم إرادته للآب ينتصر. ومن يريد أن تثبت إرادته هو ، لا إرادة الله ينهزم. وإسهروا = ليكونوا مستعدين للهروب إذ يأتي الجند للقبض على يسوع.

آية (مر ٢١:١٤): - "وَقَالَ: «يَا أَبَا الآبُ، كُلُّ شَيْءٍ مُسْتَطَاعٌ لَكَ، فَأَجِزْ عَنِّي هِذِهِ الْكَأْسَ. وَلكِنْ لِيَكُنْ لاَ مَا أُرِيدُ أَنَا، بَلْ مَا تُريدُ أَنْتَ».

آبًا الآب = هو تعبير يعني "يا أبويا الآب" وإستخدمه بولس الرسول (رو ١٥:٨+غل ٢:٤)

الآيات (لو٢٠:٣٩-٢٠):-" أَوَخَرَجَ وَمَضَى كَالْعَادَةِ إِلَى جَبَلِ الزَّيْثُونِ، وَتَبِعَهُ أَيْضًا تَلاَمِيذُهُ. ' وَلَمَّا صَارَ إِلَى الْمَكَانِ قَالَ لَهُمْ: «صَلُوا لِكَيْ لاَ تَدْخُلُوا فِي تَجْرِبَةٍ». ' وَانْفَصَلَ عَنْهُمْ نَحْوَ رَمْيَةِ حَجَرٍ وَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَصَلَى الْمَكَانِ قَالَ لَهُمْ: «صَلُوا لِكَيْ لاَ تَدْخُلُوا فِي تَجْرِبَةٍ». ' وَالْفَصَلَ عَنْهُمْ نَحْوَ رَمْيَةِ حَجَرٍ وَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَصَلَى لاَ إِرَادَتِي بَلْ إِرَادَتُكَ». ' وَظَهَرَ لَهُ مَلاَكٌ مِنَ السَّمَاءِ يُقَوِّيهِ، ' وَإِذْ كَانَ فِي جِهَادٍ كَانَ يُصَلِّي بِأَشَدِّ لَجَاجَةٍ، وَصَارَ عَرَقُهُ كَقَطَرَاتِ دَمِ نَازِلَةٍ عَلَى الأَرْضِ. ' ثُمُّ السَّمَاءِ يُقَوِّيهِ. ' وَإِذْ كَانَ فِي جِهَادٍ كَانَ يُصَلِّي بِأَشَدِّ لَجَاجَةٍ، وَصَارَ عَرَقُهُ كَقَطَرَاتِ دَمٍ نَازِلَةٍ عَلَى الأَرْضِ. ' ثُمُّ السَّمَاءِ يُقَوِّيهِ. ' وَإِذْ كَانَ فِي جِهَادٍ كَانَ يُصَلِّي بِأَشَدِّ لَجَاجَةٍ، وَصَارَ عَرَقُهُ كَقَطَرَاتِ دَمٍ نَازِلَةٍ عَلَى الأَرْضِ. ' ثُمُّ السَّمَاءِ يُقَوِّيهِ. ' وَإِذْ كَانَ فِي جِهَادٍ كَانَ يُصَلِّي بِأَشَدِ لَجَاجَةٍ، وَصَارَ عَرَقُهُ كَقَطَرَاتِ دَمٍ نَازِلَةٍ عَلَى الأَرْضِ. ' ثُمُّ السَّمَاءِ يُقَوِيهِ وَجَاءَ إِلَى تَلاَمِيذِهِ، فَوَجَدَهُمْ نِيَامًا مِنَ الْحُزْنِ. ' فَقَالَ لَهُمْ: «لِمَاذَا أَنْتُمْ نِيَامٌ؟ قُومُوا وَصَلُوا لِئِلاً تَدْخُلُوا فِي تَجْرِبَةٍ». "

دخل المسيح إلى البستان في هذه المرة الأخيرة كما إلى هيكله المقدس ليترك ثمانية من تلاميذه في الدار الخارجية، ويدخل بثلاثة منهم إلى القدس، وأخيراً ينطلق بمفرده ليجثو في قدس الأقداس كرئيس كهنة أعظم يقدم ذبيحة فريدة عن العالم، يقدم حياته مبذولة طاعة للآب وحباً للبشرية وكل منّا يستطيع أن يدخل معه وبه إلى جشيماني وندخل إلى معصرة الألم، كل بحسب قامته الروحية إمّا مع الثمانية أو مع الثلاثة، أمّا العمل الكفاري فللمسيح وحده، هو إختصاصه وحده. وعلينا أن نعرف أن كل البركات التي أخذناها تُثير حسد الشياطين فيثيروا ضدنا التجارب وعلينا أن نصلي لنغلب.

## آية (لو ٢ ٢ : ٠ ٤): - ' وَلَمَّا صَارَ إِلَى الْمَكَانِ قَالَ لَهُمْ: «صَلُّوا لِكَيْ لاَ تَدْخُلُوا فِي تَجْرِبَةٍ».

صلوا لكي لا تدخلوا في تجربة = بعد كل مرة نتناول فيها علينا أن نصلي ولا ننام لكي ننال النصرة والغلبة لأن هجمات العدو لابد وستأتي. المسيح كان يريد لتلاميذه أن يكونوا في حالة صلاة حين تأتي التجربة حين يصل يهوذا والرجال فلا يضعفوا ويخوروا. وهذا معنى وصية المسيح وبولس الرسول أن نصلي بلا إنقطاع ولأنهم لم يصلوا فبطرس أنكر إذ أتت التجربة وباقي التلاميذ هربوا.

# آية (لو ٢ : ٢ ٤): - ' وَانْفَصَلَ عَنْهُمْ نَحْق رَمْيَةٍ حَجَرٍ وَجَثًا عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَصَلَّى

وجثا على ركبتيه= دليل ناسوتيته. وهو جثا وحده دون التلاميذ. فالتلاميذ لم يكن لهم أن يشاركوه هذه اللحظات التي حمل فيها ضعفنا وشفع بدمه عنا لدى الآب. كان عمله فريداً في نوعه.

آية (لو ٢:٢٦): - ' فَائِلاً: «يَا أَبْتَاهُ، إِنْ شِئْتُ أَنْ تُجِيزَ عَنِّي هذه الْكَأْسَ. وَلَكِنْ لِتَكُنْ لاَ إِرَادَتِي بَلْ إِرَادَتِكَ». لتكن لا إرادتي بل إرادتك = السيد صحح وضع البشر بالنسبة للآب، فآدم وبنيه عصوا وبحثوا عن إرادتهم (الأنا) وليس ما يريده الله. وجاء السيد المسيح ليقدم الطاعة والخضوع كنائب عنا، مع أن إرادته واحدة مع أبيه. لقد كان السيد يمكنه أن يحضر جيوش الملائكة لتمنع عنه هذه الكأس، ولكنه هو أرادها، فهو أراد أن يشرب الكأس التي أراد له الآب أن يشربها ويقدمها له. بهذا يقدم نفسه مثالاً لشرب كأس الآلام بصبر. قدّم نفسه مثالاً بالعمل لا بالكلام.

#### آية (لو ٣:٢٢٤): - " وَظَهَرَ لَهُ مَلاَكٌ مِنَ السَّمَاءِ يُقَوِّيهِ.

ظهر له ملاك من السماء يقويه = كانت هناك ملائكة تسبح يوم الميلاد، وبشروا الرعاة، وتقدموا لخدمة السيد بعد التجربة من إبليس (مت ١١:٤). وملائكة بشرت النسوة بعد القيامة، وملائكة تراءت للتلاميذ بعد الصعود. وهذا ما دفع البعض أن يتصور أن هناك ملائكة قد تعينوا لخدمة السيد وقت تجسده، فإذا كانت الملائكة تخدم البشر أفلا تخدم ملك الملوك (عب ١:٤١). وهكذا كل من يصلي يجد معونة من السماء فالملائكة تخدم البشر في محبة. ويقال أن الملك الذي ظهر للمسيح كان يقول له "لك القوة يا رب، لك المجد، لك العزة" وهذا ما تسبح به الكنيسة في أسبوع الآلام.

وربما أن الملاك حين رأى السيد في آلامه في البستان تقدم ليقويه، كما حاول بطرس أن يضرب عبد رئيس الكهنة ليساعد المسيح، ولكن غالباً فالمسيح لم يكن محتاج لمعونة الملاك وبالتأكيد لم يكن محتاج لسيف بطرس. وكأن الملاك الذي أتى للسيد ليقويه أراد أن يقول له، حتى وإن قام عليك البشر ولم يعرفوك فنحن نعرف من أنت، نحن نحبك حتى وإن لم يحبوك، نعرف عظمة مجدك وإن لم يعرفها البشر.

آية (لو ٢٧: ٤٤): - ' وَإِذْ كَانَ فِي جِهَادٍ كَانَ يُصلِّي بِأَشَدٌ لَجَاجَةٍ، وَصارَ عَرَقُهُ كَقَطَرَاتِ دَمِ نَازِلَةٍ عَلَى الأَرضِ = هذه الظاهرة ظاهرة نادرة تسمى HEAMATIDROSIS. لأنه في الأحوال العادية حين يزداد الألم بالإنسان حتى لا يستطيع أن يتحمل، ففي هذه الحالة غالباً ما يفقد الإنسان وعيه، ولكن إذا لم يحدث هذا فإن الشعيرات الدموية المحيطة بالغدد العرقية يزداد الضغط عليها فتنفجر وينضح الدم من البشرة مختلطاً بالعرق. وهذا لا يحدث من جبهة الإنسان فقط بل من الجسم كله، ويكون نتيجة ذلك أن يتسمم جسم الإنسان. ولأنها ظاهرة طبية فقد لفتت أنظار لوقا الطبيب. ونزل الدم على الأرض، وهذه أول مرة يسفك فيها دم المخلص لأجلنا. وتلطخت ثيابه بالدم. ولوقا يحدد هذه الحالة بقوله وإذ كان في جهاد = فقد دخل السيد المسيح في صراع حقيقي، حتى سال دمه وصار هابيل الجديد الذي تتقبل الأرض دمه طالباً النعمة لكل مؤمن. وبينما كان السيد في هذا الجهاد كان تلاميذه نائمون ويهوذا والكهنة يتآمرون.

قطرات دم نازلة على الارض = لتعطى حياة للبشر الذين على الارض ، فالدم حياة . ولأن دم المسيح يعطى حياة فهو يتكلم أفضل من هابيل (عب ١٢ : ٢٤) . ولاحظ ما قيل عن جهاد المسيح والكأس التي شربها (عب ٥ : ٧).

آية (يو ١:١٨): - 'قَالَ يَسنُوعُ هذَا وَخَرَجَ مَعَ تَلاَمِيذِهِ إِلَى عَبْرِ وَادِي قَدْرُونَ، حَيْثُ كَانَ بسُنتَانٌ دَخَلَهُ هُوَ وَتَلاَمِيذُهُ.

خرج = هذه لا تفيد العلية، فالسيد وتلاميذه سبق وتركوا العلية التي كانوا مجتمعين فيها (راجع يو ٢١:١٤) "قوموا ننطلق من ههنا" كإفادة للخروج من العلية. وغالباً ذهبوا للهيكل. أمّا قول الكتاب هنا خرج فهي تفيد خروجهم من الهيكل إلى عبر وادي قدرون إلى جبل الزيتون. خصوصاً إن وادي قدرون يفصل الهيكل عن جبل الزيتون الملئ بأشجار الزيتون. وبذلك تكون صلاة المسيح الشفاعية الختامية قد حدثت في الهيكل.

قدرون= هو نهير يجف صيفاً فيترك قاعه جافاً كالوادي ليَمُرْ المارة فوقه، وفي الشتاء يمتلئ من المطر. وهذا المشهد الحزين لخروج المسيح إلى جبل الزيتون هو مشهد مكرر لخروج الملك داود حزيناً هارباً من إبنه إبشالوم بمشورة أخيتوفل. وإسرائيل هي إبن الله البكر وأخيتوفل رمز ليهوذا وكلاهما إنتحر (٢صم٥٢:٢٠،٢٣).

#### تسليم يسوع والقبض عليه

(مت٢:٧٤-٥٦)+ (مر١:٣٤٦-٥١) + (لو٢:٧٤-٥٦)+ (يو١٢:٧٠)

الآيات (مت٢٠:٧١-٥):-" ''وَفِيمَا هُوَ يَتَكَلَّمُ، إِذَا يَهُوذَا أَحَدُ الاثْنَيْ عَشَرَ قَدْ جَاءَ وَمَعَهُ جَمْعٌ كَثِيرٌ بِسُيُوفِ وَعِصِيٍّ مِنْ عِنْدِ رُوَسَاءِ الْكَهَنَةِ وَشُيُوخِ الشَّعْفِ. ''وَالَّذِي أَسْلَمَهُ أَعْطَاهُمْ عَلاَمَةٌ قَائِلاً: «الَّذِي أُقَبَلُهُ هُو هُو. أَمْسِكُوهُ». ''فَقِللُوقْتِ تَقَدَّمَ إِلَى يَسُوعَ وَقَالَ: «السَّلاَمُ يَا سَيّدِي!» وَقَبَلَهُ. ''فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ: «يَا صَاحِبُ، لِمَاذَا وَمِدّ مِنَ الَّذِينَ مَعَ يَسُوعُ مَدَّ يَدَهُ وَاسْتَلَّ سَيْفَهُ جِنْتَ؟» حِينَذِ تَقَدَّمُوا وَأَلْقَوْا الأَيَادِيَ عَلَى يَسُوعَ وَأَمْسَكُوهُ. ' 'وَإِذَا وَاحِدٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَ يَسُوعَ مَدَّ يَدَهُ وَاسْتَلَّ سَيْفَهُ وَصَرَبَ عَبْدَ رَئِيسِ الْكَهَنَةِ، فَقَطَعَ أُذْنَهُ. ' 'فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ: «رُدَّ سَيْفَكَ إِلَى مَكَانِهِ. لأَنَّ كُلَّ الَّذِينَ يَأْخُذُونَ السَّيْفَ بِالسَّيْفِ يَهْلِكُونَ! " أَتَظُنُ أَنِّي لاَ أَسْتَطِيعُ الآنَ أَنْ أَطْلُبَ إِلَى أَبِي فَيُقَدِّمَ لِي أَكْثَرَ مِنِ الثَّنَيْ عَشَرَ جَيْشًا مِنَ الْمَلائِكَةِ؟ ' 'فَكَيْفَ تَكَمَّلُ الْكُتُبُ: أَنَّهُ هَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ؟». ' فِي تِلْكَ السَّاعَةِ قَالَ يَسُوعُ لِلْجُمُوعِ: «كَأَنَّهُ عَلَى الْمَلائِكَةِ؟ ' فَكَيْفَ تَكَمَّلُ الْكُتُبُ: أَنَّهُ هَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ؟». "في تِلْكَ السَّاعَةِ قَالَ يَسُوعُ لِلْجُمُوعِ: «كَأَنَّهُ عَلَى لَلْ مَعُكُمْ أُعَلِّمُ فِي الْهَيْكُلِ وَلَمْ تُمْسِكُونِي. ' "وَأَمَّا هذَا لِصَّ خَرَجْتُمْ بِسُيُوفٍ وَعِصِيٍّ لِتَأْخُذُونِي! كُلَّ يَوْمٍ كُنْتُ أَجْلِسُ مَعَكُمْ أُعَلِّمُ فِي الْهَيْكُلِ وَلَمْ تُمْسِكُونِي. " وَأَمَّا هذَا لِكَنْ يُعْوَى اللَّكُمُونِ وَعَرِيلُ وَلَمْ تُمْسِكُونِي. " وَأَمَّا هَذَا لَكُ لُكُوهُ وَهَرَبُوا."

آية (مت٢٦٦٠):- "<sup>٧</sup> وَفِيمَا هُوَ يَتَكَلَّمُ، إِذَا يَهُوذَا أَحَدُ الاثْنَيْ عَشَرَ قَدْ جَاءَ وَمَعَهُ جَمْعٌ كَثِيرٌ بِسُنيُوفٍ وَعِصِيٍّ مِنْ عِنْدِ رُوَسَاءِ الْكَهَنَةِ وَشُنيُوخِ الشَّعْبِ. "

كان اليهود قد زعموا لبيلاطس أن المسيح مقاوم لقيصر، وشخص هذه صفاته ربما يكون معه جيش من الثوار، لذلك أرسل بيلاطس جماعة عظيمة من الجند ولكن السيد بقوله أنا هو (يو ٢:١٨) جعلهم يسقطون على وجوههم. وربما ظن اليهود أن عنده شعب يسمع تعاليمه. وأنهم ربما يجدون مقاومة. شيوخ الشعب= أعضاء السنهدريم.

# آية (مت٢٦:٨٤):- "^ وَالَّذِي أَسْلَمَهُ أَعْطَاهُمْ عَلاَمَةً قَائِلاً: «الَّذِي أُقَبِّلُهُ هُوَ هُوَ. أَمْسِكُوهُ»."

المسيح حمل كل آلامنا، ولكي تكمل آلامه كان عليه أن يشرب كأس الخيانة من أحد أحبائه (مز ١٢:٥٥-١٤) وبقبلة غاشة (زك ٢:١٣). فالجراح تزداد حينما تأتي من الأحباء. والقبلة كانت علامة للجنود الرومان فهم لا يعرفونه، أمّا اليهود فهم يعرفونه تماماً.

آية (مت٢٦:٢٦): - " ' فَالِفُوقْتِ تَقَدَّمَ إِلَى يَسنُوعَ وَقَالَ: «السَّلاَمُ يَا سَيِّدِي!» وَقَبَّلَهُ. "

آية (مت٢٦:٥٠):- "` فَقَالَ لَهُ يَسنُوعُ: «يَا صَاحِبُ، لِمَاذَا جِئْتَ؟» حِينَئِذٍ تَقَدَّمُوا وَأَلْقَوْا الأَيَادِيَ عَلَى يَسنُوعَ وَأَمْسنَكُوهُ. "

المسيح يعطيه الفرصة الأخيرة ويعاتبه برقة= يا صاحب لماذا جئت. لعله يتوب.

الآيات (مت ٢ : ١ ٥ - ٢ ٥): - " " وَإِذَا وَاحِدٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَ يَسُوعَ مَدَّ يَدَهُ وَاسْتَلَّ سَيْفَهُ وَضَرَبَ عَبْدَ رَئِيسِ الْكَهَنَةِ، فَقَطَعَ أُذْنَهُ. ' " فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ: «رُدَّ سَيْفَكَ إِلَى مَكَانِهِ. لأَنَّ كُلَّ الَّذِينَ يَأْخُذُونَ الْسَيَّفِ بِالْسَيَّفِ يَهْلِكُونَ! "

يوحنا ذكر إسم العبد وأنه ملّخس (يو ١٠:١٨) ولوقا أكمل القصة بأن السيد شفى أذن العبد (لو ١٠:١٥). ومن هذه القصة نفهم أن إستخدام العنف مرفوض في الدفاع عن الدين، فحينما يستخدم الإنسان العنف في خدمته تحت ستار الدفاع عن السيد المسيح يكون كبطرس الذي يضرب بالسيف أذن العبد فيفقده الإستماع لصوت الكلمة، من نستخدم معهم العنف نغلق أمامهم باب الإيمان، بل كلمات العنف تزيدهم عناداً. ولكن قول المسيح وهذا المن كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون على نبوة بخراب أورشليم بالسيف نظير صلبهم المسيح. وهذا الكلام موجه للناس وليس للحاكم الذي له سلطة إستخدام السيف. وكان بطرس قاصداً ضرب عنقه ولكن الله لم يسمح بل سمح بقطع أذنه، وفي هذا إشارة لأن سيده وهو رئيس الكهنة قد إنغلقت أذنيه عن فهم النبوات. ولقد سمح الله بما حدث [١] إظهار حب بطرس [٢] إظهار محبة المسيح وقدرته وشفاؤه لمن يريد أن يلقي القبض عليه ويظهر بالتالي أنه يسلم نفسه بإرادته [٣] درس للجميع أن السيف ليس هو طريق المسيحيين [٤] الآن يفهم تلاميذه قوله السابق "ليكن لكم سيف" وأنه يقصد بهذا الإستعداد الروحي وليس سيوفاً حقيقية. وبالإستعداد الروحي والذهني يكونون مستعدين لإحتمال الآلام القادمة. وبطرس الصياد لا خبرة له في إستعمال السيف، فكل الموحي والذهني يكونون مستعدين لإحتمال الآلام القادمة. وبطرس الصياد لا خبرة له في إستعمال السيف، فكل

# آية (مت٢٦:٥٥): - "" أَتَظُنُ أَنِّي لاَ أَسْتَطِيعُ الآنَ أَنْ أَطْلُبَ إِلَى أَبِي فَيُقَدِّمَ لِي أَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ جَيْشًا مِنَ الْمُلاَئكَة؟"

أطلب إلى أبي= والسيد لم يقل أرسل أنا لأن التلاميذ لم يكونوا بعد قد تحققوا من ألوهيته. وهو قال "كل ما للآب هو لي" بل هو قال "سأرسل الروح القدس" فمن يُرسِلُ روح الله ألا يكون له سلطان أن يُرسِلُ ملائكة.

الآيات (مت٢:٢٦-٥): - "'فَكَيْفَ تُكَمَّلُ الْكُتُبُ: أَنَّهُ هَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ؟». "فِي تِلْكَ السَّاعَةِ قَالَ يَسُوعُ لِلْجُمُوعِ: «كَأَنَّهُ عَلَى لِصِّ خَرَجْتُمْ بِسُيُوفٍ وَعِصِيٍّ لِتَأْخُذُونِي! كُلَّ يَوْمٍ كُنْتُ أَجْلِسُ مَعَكُمْ أُعَلِّمُ فِي الْهَيْكَلِ وَلَمْ تُمْسِكُونِي. ' وَأَمَّا هذَا كُلُهُ فَقَدْ كَانَ لِكَيْ تُكَمَّلَ كُتُبُ الأَنْبِيَاءِ». حِينَئِذٍ تَرَكَهُ التَّلاَمِيذُ كُلُّهُمْ وَهَرَبُوا. "

الآيات (مر ٢:١٤ - ٥٠): - " وَلِلْوَقْتِ فِيمَا هُوَ يَتَكَلَّمُ أَقْبَلَ يَهُوذَا، وَاحِدٌ مِنَ الاثْنَيْ عَشَرَ، وَمَعَهُ جَمْعٌ كَثِيرٌ بِسِنُيُوفٍ وَعِصِيٍّ مِنْ عِنْدِ رُوَسَاءِ الْكَهَنَةِ وَالْكَتَبَةِ وَالشُيُوخِ. " وَكَانَ مُسَلِّمُهُ قَدْ أَعْطَاهُمْ عَلاَمَةً قَائِلاً: «الَّذِي أُقَبَّلُهُ هُوَ هُوَ. أَمْسِكُوهُ، وَامْضُوا بِهِ بِحِرْصٍ». " فَجَاءَ لِلْوَقْتِ وَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ قَائِلاً: «يَا سَيِّدِي، يَاسَيِّدِي!» وَقَبَلَهُ. " فَأَلْقُوْا هُوَ هُوَ. أَمْسِكُوهُ، وَامْضُوا بِهِ بِحِرْصٍ». " فَجَاءَ لِلْوَقْتِ وَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ قَائِلاً: «يَا سَيِّدِي، يَاسَيِّدِي!» وَقَبَلَهُ. " فَأَلْقُوْا أَيْدِيهُمْ عَلَيْهِ وَأَمْسَكُوهُ. " فَقَطَعَ أُذْنَهُ. " فَأَلْقُوْا يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ: «كَأَنَّهُ عَلَى لِصِّ خَرَجْتُمْ بِسُيُوفٍ وَعِصِيِّ لِتَأْخُذُونِي! " كُلَّ يَوْمٍ كُنْتُ مَعَكُمْ فِي الْهَيْكَلِ أُعَلِّمُ وَلَمْ يَسُعُونِي وَقِلَ لَهُمْ: «كَأَنَّهُ عَلَى لِصِّ خَرَجْتُمْ بِسُيُوفٍ وَعِصِيِّ لِتَأْخُذُونِي! " كُلَّ يَوْمٍ كُنْتُ مَعَكُمْ فِي الْهَيْكَلِ أُعَلِّمُ وَلَمْ يَسُعُونِي وَقَالَ لَهُمْ: «كَأَنَّهُ عَلَى لِصِّ خَرَجْتُمْ بِسُيُوفٍ وَعِصِيِّ لِتَأْخُذُونِي! " كُلَّ يَوْمٍ كُنْتُ مَعَكُمْ فِي الْهَيْكَلِ أُعَلِّمُ وَلَمْ لَهُ مُولِكِنْ لِكَيْ تُكْمَلَ الْكُتُبُ». " فَتَرَكَهُ الْجَمِيعُ وَهَرَبُوا. " وَتَبَعَهُ شَابٌ لاَبِسًا إِزَارً عَلَى عُرْبِهِ، فَأَمْسَكَهُ الشَّبَانُ، " " فَتَرَكَ الإِزَارَ وَهَرَبَ مِنْهُمْ عُرْيَاتًا. "

نرى خطأ التلاميذ في هروبهم وخطأ يهوذا في قبلته الغاشة. كل التلاميذ لم يتمكنوا من أن يعرفوا سلطان المسيح. فالتلاميذ لم يدركوا أنه قادر على حمايتهم حتى وهو في ضعفه، ويهوذا لم يُدرِكُ أن السيد يعرف ما في قلبه ولن تخدعه القبلة.

وبطرس إستل سيفه ليضرب العبد، ربما لأنه تذكر كلامه للسيد وأنه مستعد أن يموت معه. ولكن دفاعنا عن مبادئنا لا يكون بالقتل بل بإستعدادنا للموت عنها، وهذا أصعب. وغالباً كان بطرس يتصور أنه سيبدأ المعركة والمسيح يكمل بمعجزة من معجزاته ويقتل الجند. ولكنه حينما رأي السيد يستسلم للجند هَربَ بل أنكر إذ لم يكن هو مستعداً للموت والإستشهاد في سبيل إيمانه ومبادئه.

# الآيات (مر ٤ ١:١٥-٥٦): - " ° وَتَبِعَهُ شَابٌ لاَبِسًا إِزَارًا عَلَى عُرْيِهِ، فَأَمْسَكَهُ الشُبَّانُ، ' ° فَتَرَكَ الإِزَارَ وَهَرَبَ مِنْهُمْ عُرْيَانًا. " عُرْيَانًا. "

هذا الشاب هو مارمرقس وغالباً كان هو صاحب البستان الذي في جشيماني الذي يختلي فيه المسيح مع تلاميذه. وغالباً كان مارمرقس نائماً في ذلك الوقت وإستيقظ على صوت الجلبة غير العادية، ونهض من فراشه ليرى ماذا يحدث فأمسكوه إذ شكوا أنه من تلاميذ المسيح فهرب منهم تاركاً إزاره الذي كان يلبسه على عريه. ومارمرقس يذكر ضعفه هنا في تلك اللحظة التي لا ينساها. وهو لم يذكر إسمه إتضاعاً. وذكر القصة لتسجيل ضعفه.

الآيات (لو ٢ : ٧ : ٢ - ٥٣): - " ﴿ وَبَيْنَمَا هُوَ يَتَكَلَّمُ إِذَا جَمْعٌ، وَالَّذِي يُدْعَى يَهُوذَا، أَحَدُ الاثْنَيْ عَشَرَ، يَتَقَدَّمُهُمْ، فَانَا مِنْ يَسُوعَ لِيُقَبِّلَهُ مُ ابْنَ الإِنْسَانِ؟» ﴿ فَلَمَّا رَأَى الَّذِينَ حَوْلَهُ فَدَنَا مِنْ يَسُوعَ لِيُقَبِّلَهُ مَا الْأَيْمَ الْمُعَلَّمُ ابْنَ الإِنْسَانِ؟» ﴿ فَلَمَّا رَأَى الَّذِينَ حَوْلَهُ مَا يَكُونُ، قَالُوا: «يَارَبُّ، أَنَصْربُ بِالسَّيْفِ؟» ﴿ وَضَرَبَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَبْدَ رَئِيسِ الْكَهَنَةِ فَقَطَعَ أَذْنَهُ الْيُمْنَى. ﴿ فَأَجَابَ

يَسُوعُ وقَالَ: «دَعُوا إِلَى هذَا!» وَلَمَسَ أُذْنَهُ وَأَبْرَأَهَا. ' ثُمَّ قَالَ يَسُوعُ لِرُوَسَاءِ الْكَهَنَةِ وَقُوَّادِ جُنْدِ الْهَيْكَلِ وَالشُّيُوخِ الْمُقْبِلِينَ عَلَيْهِ: «كَأَنَّهُ عَلَى لِصِّ خَرَجْتُمْ بِسُيُوفٍ وَعِصِيٍّ! " وإِذْ كُنْتُ مَعَكُمْ كُلَّ يَوْمٍ فِي الْهَيْكَلِ لَمْ تَمُدُوا عَلَيَّ الْمُقْبِلِينَ عَلَيْهِ: «كَأَنَّهُ عَلَى لِصِّ خَرَجْتُمْ بِسُيُوفٍ وَعِصِيٍّ! " وإِذْ كُنْتُ مَعَكُمْ كُلَّ يَوْمٍ فِي الْهَيْكِلِ لَمْ تَمُدُوا عَلَيَّ الْمُقْبِلِينَ عَلَيْهِ: «كَأَنَّهُ عَلَى الْهَيْكُلِ لَمْ تَمُدُوا عَلَيَ الْمُقَالِينَ عَلَيْهِ: «كَأَنَّهُ عَلَى الْمُقَالِ لَمْ تَمُدُوا عَلَيْ اللَّهُ الْمُقَالِدِيَ. وَلِكِنَّ هذِهِ سَاعَتُكُمْ وَسُلُطَانُ الظُلْمَةِ». "

آية (لو ٢ ٢ : ٧ ٤ ): - " أَوَبَيْنَمَا هُوَ يَتَكَلَّمُ إِذَا جَمْعٌ، وَالَّذِي يُدْعَى يَهُوذَا، أَحَدُ الاثْنَيْ عَشَرَ، يَتَقَدَّمُهُمْ، فَدَنَا مِنْ يَسُوعَ لِيُقَبِّلَهُ. "

آية (لو ٢ ٢ : ٨ ٤ ): - ^ \* فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ: «يَا يَهُوذَا، أَبِقُبْلَةٍ تُسَلِّمُ ابْنَ الإِنْسَانِ؟»

تسلم إبن الإنسان = لم يقل تسلم ربك أو سيدك أو معلمك أو من له الفضل عليك، بل قال إبن الإنسان أي ذاك اللطيف الوديع الذي أحبك، هل تسلم من أحبك.

الآيات (لو ٢ ٢ : ٩ ؛ - ٥ ): - " أُفَلَمًا رَأَى الَّذِينَ حَوْلَهُ مَايَكُونُ، قَالُوا: «يَارَبُّ، أَنَضْرِبُ بِالسَّيْفِ؟» ` وَضَرَبَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَبْدَ رَبِيسِ الْكَهَنَةِ فَقَطَعَ أُذْنَهُ الْيُمْنَى. "

آية (لو ٢ ٢ : ١ ٥): - " فَأَجَابَ يَسُوعُ وقَالَ: «دَعُوا إِلَى هذَا!» وَلَمَسَ أُذْنَهُ وَأَبْرَأَهَا. "

دعوا إلى هذا= كأن المسيح يعتذر هنا عمّا فعله بطرس، ليهدئ من ثورة الجماعة على بطرس وتلاميذه، وكأنه يقول دعوا لي هذه الإساءة فلن يحدث غيرها، وهي تمت بدون إذن مني. وفي شفائه لأذن العبد أثبت قدرته ورحمته وصلاحه.

الآيات (لو٢:٢٥-٥٣): - " " ثُمَّ قَالَ يَسُوعُ لِرُوَسَاءِ الْكَهَنَةِ وَقُوَّادِ جُنْدِ الْهَيْكَلِ وَالشُّيُوخِ الْمُقْبِلِينَ عَلَيْهِ: «كَأَنَّهُ عَلَى لِسَ الْهَيْكَلِ لَمْ تَمُدُّوا عَلَيَ الْأَيَادِيَ. وَلِكِنَّ هَذِهِ عَلَى لِصِّ خَرَجْتُمْ بِسُيُوفٍ وَعِصِيِّ! " إِذْ كُنْتُ مَعَكُمْ كُلَّ يَوْمٍ فِي الْهَيْكَلِ لَمْ تَمُدُّوا عَلَيَ الْأَيَادِيَ. وَلِكِنَّ هَذِهِ سَاعَتُكُمْ وَسَلُطَانُ الظُّلْمَةِ». "

المسيح عاتب يهوذا عتاباً رقيقاً، وعاتب بطرس إذ قطع أذن العبد، ثم شفاه، هو إهتم بالجميع في هذه اللحظة الصعبة، ثم يستدير ويوجه عتاباً لطيفاً لكل هذا الحشد لعلهم يندمون فيتوبوا. وقوله هذه ساعتكم وسلطان الظلمة = فيه إشارة:

- أن هذه الساعة هي بتحديد من الله. وسلطان الظلمة هو الشيطان، فأنا الذي سمحت بأن أسلم في أيديكم في
   هذه الساعة، ولكن أنتم الآن والشيطان واحد في نواياكم.
- أن سلطان الظلمة وقته قصير، فلن يمتد سلطانه لأكثر من ساعة أي وقت قصير وهم فعلاً تمكنوا منه وصلبوه ولكنه قام بعد ٣ أيام.

الآيات (يو ١٠: ٢ - ٢ ١): - " وَكَانَ يَهُوذَا مُسَلَّمُهُ يَعْرِفُ الْمَوْضِعَ، لأَنَّ يَسُوعَ اجْتَمَعَ هُنَاكَ كَثِيرًا مَعَ تَلاَمِيذِهِ. "فَأَخَذَ يَهُوذَا الْجُنْدَ وَخُدَّامًا مِنْ عِنْدِ رُوَّسَاءِ الْكَهَنَةِ وَالْفَرَيسِيِّينَ، وَجَاءَ إِلَى هُنَاكَ بِمَشَاعِلَ وَمَصَابِيحَ وَسِلاَحٍ. "فَأَخَرَجَ يَسُوعُ وَهُوَ عَالِمٌ بِكُلِّ مَا يَأْتِي عَلَيْهِ، وَقَالَ لَهُمْ: «مَنْ تَطْلُبُونَ؟» "أَجَابُوهُ: «يَسُوعُ النَّاصِرِيَّ». قَالَ لَهُمْ: «إنِّي أَنَا هُوَ»، رَجَعُوا إِلَى الْوَرَاءِ وَسَقَطُوا لَهُمْ: «إنِّي أَنَا هُوَ»، رَجَعُوا إِلَى الْوَرَاءِ وَسَقَطُوا عَلَى الأَرْضِ. "فَسَأَلَهُمْ أَيْضًا: «مَنْ تَطْلُبُونَ؟» فَقَالُوا: «يَسُوعَ النَّاصِرِيَّ». أَجَابَ يَسُوع: «قَدْ قُلْتُ لَكُمْ: إِنِّي أَنَا هُوَ مَعَهُمْ أَيْضًا وَاقِفًا مَعَهُمْ. "فَلَمَا قَالَ لَهُمْ: «إنِّي أَنَا هُوَ»، رَجَعُوا إِلَى الْوَرَاءِ وَسَقَطُوا عَلَى الأَرْضِ. "فَسَأَلَهُمْ أَيْضًا: «مَنْ تَطْلُبُونَ؟» فَقَالُوا: «يَسُوعَ النَّاصِرِيَّ». "أَجَابَ يَسُوع: «قَدْ قُلْتُ لَكُمْ: إِنِّي أَنَا هُوَ مُنَوْنَهِ وَسَقَطُوا هُوَلُ الَّذِي قَالَهُ: «إِنَّ النَّذِينَ أَعْطَيْتِنِي لَمْ أُهْلِكُ مِنْهُمْ أَيْضًا: مُعَلَى مَنْ مَعُهُ سَيْفٌ، فَاسُنَلَهُ وَصَرَبَ عَبْدَ رَبِيسِ الْكَهَنَةِ، فَقَطَعَ أَذْنَهُ الْيُمْنَى. وَكَانَ الْمُنْ مَنْ مَعُلُوا عَي يَسُوعَ وَأُوثَقُوهُ فِي الْغِمْدِ! الْكَأَسُ النَّتِي أَعْطَانِي الآبُ أَلَا أَنْ الْجُنْدَ وَالْقَائِدَ وَخُدًامَ الْيُهُودِ قَبَصُوا عَلَى يَسُوعَ وَأُوثَقُوهُ، "

### آية (يو ٢:١٨): - " وَكَانَ يَهُوذَا مُسلِّمُهُ يَعْرِفُ الْمَوْضِعَ، لأَنَّ يَسنُوعَ اجْتَمَعَ هُنَاكَ كَثِيرًا مَعَ تَلاَمِيذِهِ. "

هذه تؤكد أن المسيح لم يخرج إلى بستان جشيماني هرباً، فيهوذا طالما إجتمع معه هناك، بل هو ذهب لجشيماني ليسهل للخائن مهمته، فهو بهذا قد إبتعد عن الجماهير وعن أصدقائه الذين قد يتدخلوا لحمايته فتحدث معركة. بل هو قال ليهوذا "ما أنت تعمله فإعمله بأكثر سرعة". لقد سقط آدم الأول في بستان وإنتصر آدم الآخير بطاعته في بستان، في صلاته وتسليمه، بل هو دُفِنَ في بستان وقام منتصراً على الموت في بستان.

# آية (يو ٣:١٨): - "" فَأَخَذَ يَهُوذَا الْجُنْدَ وَخُدَّامًا مِنْ عِنْدِ رُؤَسنَاءِ الْكَهَنَةِ وَالْفَرِيسِيِّينَ، وَجَاءَ إِلَى هُنَاكَ بِمَشْنَاعِلَ وَمَصنَابِيحَ وَسِلاَح. "

الشيطان هنا يقود مجموعة من كل قوات الظلمة، التلميذ الخائن ورؤساء الكهنة وخدامهم= الخدام والفريسيين وجنود الرومان (يو ٨:٤٤). وسيظل هذا هو الوضع في الكنيسة لآخر الأيام، صراع بين قوات الظلمة وشعب الله حتى يأتي الرب في مجده لينهي سلطان إبليس. ونلاحظ أن الكلمة المستخدمة في اليونانية للجند هي الأورطة وتعدادها حوالي ٢٠٠ جندي وهي الفرقة المخصصة لحراسة الهيكل وكان الوالي يرسل مجموعة من الجند ليكونوا تحت أمر رئيس الكهنة في الأعياد لحفظ النظام. وفي آية (١٢) ذُكِرَ القائد والكلمة المستخدمة تشير لأنه قائد ألف وهي رتبة كبيرة. وهذا يدل على رعبهم من شخص المسيح. وهذا العدد من الجند والقائد الروماني الكبير يدل على إتفاق مسبق بين رؤساء الكهنة وبيلاطس، فهم بعد المحاكمة رحلوه إلى دار الولاية أي مقر الحكومة الرومانية. ولذلك خرج لهم بيلاطس مبكراً (آية ٢٨) وكان صبح وترجمتها مبكراً جداً. وكان ذلك نتيجة لضغط رؤساء الكهنة عليه (مت٢٠:٢) ورؤساء الكهنة كانوا في عجلة من أمرهم، أن يَصْدُرُ الحكم مبكراً قبل أن يستيقظ الشعب ويدافعوا عن المسيح. ولاحظ أن الجند يمثلون الأمم والخدام يمثلون اليهود. وأن مبكراً قبل أن يستيقظ الشعب ويدافعوا عن المسيح. ولاحظ أن الجند يمثلون الأمم والخدام يمثلون اليهود. وأن مبكراً قبل أن يستيقظ الشعب ويدافعوا عن المسيح. ولاحظ أن الجند يمثلون الأمم والخدام يمثلون اليهود. وأن

## آية (يو ١ ١ : ٤): - " فَخَرَجَ يَسنُوعُ وَهُوَ عَالِمٌ بِكُلِّ مَا يَأْتِي عَلَيْهِ، وَقَالَ لَهُمْ: «مَنْ تَطْلُبُونَ؟»."

المسيح هو الذي خرج ليلاقيهم، وهم يعلم بالآلام التي ستأتي عليه. وسؤال المسيح لهم من تطلبون=لأنه كان ناوياً ليس أن يعلن إسمه فقط بل شخصه ويظهر سلطان لاهوته فيفهموا أنه سلم نفسه بإرادته، ويعطي فرصة لتلاميذه ليهربوا. لذلك خرج بثبات ولم ينتظر وصول الجند.

# آية (يو ١٨:٥):- "أَجَابُوهُ: «يَسُوعَ النَّاصِرِيَّ». قَالَ لَهُمْ: «أَنَا هُوَ». وَكَانَ يَهُوذَا مُسَلِّمُهُ أَيْضًا وَاقِفًا مَعَهُمْ. " يسوع الناصري = فيها صيغة إستهزاء. كان اليهود يحتقرون الناصريين "أمن الناصرة يمكن أن يكون شئ صالح" (يو ٢:٦٤). أنا هو = حملت كلمة أنا هو = أنا الله = أنا الكائن = مجد وكرامة وسلطان وبهاء إسم يهوه العظيم. لذلك سقط الجنود، هي فيها إعلان لاهوته. لقد سبق السيد وإستخدم هذا اللفظ "أنا هو" ليعلن محبته للعالم "أنا هو الزاعي... أنا هو النور ... الخ" لبعزي شعبه. ولكنه في هذه المرة لنظهر قوة سلطان لاهوته، وأنه بسلم نفسه

هو الراعي.. أنا هو النور .. الخ" ليعزي شعبه. ولكنه في هذه المرة ليظهر قوة سلطان لاهوته، وأنه يسلم نفسه بإرادته. وإذا كان المسيح له هذا المجد وهو يساق للصليب فكم بالحري سيكون مجده حينما يأتي في مجد أبيه. هو كان في موقف أقوى من الجند. فهو الذي أسلم ذاته.

### آية (يو ١:١٨): - 'قُلَمًا قَالَ لَهُمْ: «إِنِّي أَنَا هُوَ»، رَجَعُوا إِلَى الْوَرَاءِ وَسَقَطُوا عَلَى الأَرْضِ.

لو أراد الهرب لهرب الآن وهم ساقطون، ولكنه لهذا أتى .. للصليب. هذه الهيبة التى أرعبتهم هى نفسها التى ظهرت عندما دخل الهيكل ليطهره ، فلم يقدر احد ان يؤذيه .

## آية (يو ٧:١٨): - " فَسَأَلَهُمْ أَيْضًا: «مَنْ تَطْلُبُونَ؟» فَقَالُوا: «يَسُوعَ النَّاصِريَّ». "

كأن المسيح يذكرهم بهدف مجيئهم والواجب الذي أتوا لأجله. فهم في رعبهم بعد سقوطهم إرتبكوا لا يدرون ماذا يفعلون. هو هنا يأمرهم أن يقبضوا عليه والقوى يملى شروطه.

# آية (يو ٨:١٨):- "^أَجَابَ يَسنُوع: «قَدْ قُلْتُ لَكُمْ: إِنِّي أَنَا هُوَ. فَإِنْ كُنْتُمْ تَطْلُبُونَنِي فَدَعُوا هؤُلاَءِ يَذْهَبُونَ»."

المسيح هنا يُمْلي شروطه، بعد أن شعروا بالهيبة نحوه، هنا كان يأمر بسلطان وليس بضعف ليحمي تلاميذه، فهو أتى لهذا ليسلم نفسه وليخلص تلاميذه والمؤمنين به "الذين أعطيتني حفظتهم ولم يهلك منهم أحد" (يو ١٢:١٧). وشروط السيد= دعوا هؤلاء يذهبون فما كانوا يستطيعون تحمل الآلام بعد.

المرة الأولى حين قال الرب أنا هو كان يعلن الاهوته لذلك سقطوا على وجوههم . أما المرة الثانية حين قال أنا هو كان يعلن لماذا كان التجسد = ليخلص من يؤمن به.

## آية (يو ٩:١٨):- "ألِيَتِمَّ الْقَوْلُ الَّذِي قَالَهُ: «إِنَّ الَّذِينَ أَعْطَيْتَنِي لَمْ أُهْلِكُ مِنْهُمْ أَحَدًا»."

لو كان أحد منهم قد مات قبل قيامة المسيح لكان موته يعتبر هلاكاً. فبعد أن حلَّ عليهم الروح القدس تغيروا لأشخاص آخرين. ولنقارن بين بطرس الذي أنكر المسيح ولعن، وبطرس الذي يؤمن بعظته ٢٠٠٠ شخص وأخيراً

يموت عن المسيح. وهو ايضا حفظ نفوسهم حتى لا يقتلوهم ، وبالتالي يتمم تلاميذه كرازتهم . فالله لا يسمح بموت أحد إلا بعد أن يتمم العمل الذي خلقه من أجل أن يتممه (أف٢: ١٠).

آية (يو ١٠:١٨): - " ' اثُمَّ إِنَّ سِمْعَانَ بُطْرُسَ كَانَ مَعَهُ سَيْفٌ، فَاسْتَلَّهُ وَضَرَبَ عَبْدَ رَئِيسِ الْكَهَنَةِ، فَقَطَعَ أُذْنَهُ الْيُمْنَى. وَكَانَ اسْمُ الْعَبْدِ مَلْخُسَ. "

كان الإعتداء على جندي من جنود رئيس الكهنة عقوبته الإعدام، لذلك كان الوحيد الذي ذكر إسم بطرس هو يوحنا. فقد كتب بشارته بعد إستشهاد بطرس. وغالباً كان عبيد رئيس الكهنة في المقدمة ولم يرى الجند الرومان ما فعله بطرس. ولكن المسيح أنقذ الموقف بشفائه لأذن العبد. ولنعلم أن العواطف البشرية والعوامل الجسدية التي تحرك الإندفاعات تؤدي للإنكار والجبن. أمّا المسيح فكان مملوءاً محبة محتملة صابرة، إحتملت خيانة يهوذا وظلم الجند ومؤامرات رؤساء الكهنة وجبن بطرس ولازالت تحتملنا في خياناتنا وضعفاتنا. ولاحظ أن ما فعله بطرس كان يمكن أن يحاكم المسيح بسببه أنه السبب فيما حدث.

آية (يو ١١:١٨): - " الفقال يَسنُوعُ لِبُطْرُسَ: «اجْعَلْ سَيْفَكَ فِي الْغِمْدِ! الْكَأْسُ الَّتِي أَعْطَانِي الآبُ أَلاَ أَشْرَبُهَا؟»." المسيحي لا يمد يده للسيف، بل يتقبل كأس الموت طواعية. المسيحي لا يحمل سيفاً بل صليباً. ولماذا السيف أصلاً والموت ربح (في ٢١:١٦). الكأس التي أعطاني الآب = نحن نقبل كل ألم وصليب بهذا المفهوم أنها من يد الآب. هنا المسيح لم يرى جنود أتوا للقبض عليه ولا مؤامرات ضده، بل هي كأس يشربها من يد الآب (١١:١٩).

# آية (يو ١ ٢:١٨): - ٢ أَثُمَّ إِنَّ الْجُنْدَ وَالْقَائِدَ وَخُدَّامَ الْيَهُودِ قَبَضُوا عَلَى يَسُوعَ وَأُوثَقُوهُ،

وأوثقوه= كما أوثق إبراهيم إسحق (تك ٩:٢٢). وفي الحالتين لم يقاوم أحد، لا المسيح قاوم الجند ولا إسحق قاوم أبيه. فإسحق كان يشعر أنه بين يدي أبيه الذي يحبه. والمسيح لم يرى أنه بين يدي اليهود والرومان بل بين يدي إرادة الآب. ولم يكن هناك داعٍ أن يوثقوه وهو مستسلم. ولكن ليتم المكتوب أوثقوا الذبيحة (مز ٢٧:١١٨). وكان اليهود يوثقون المجرم من خلف بحبل يربطونه أيضاً في رقبته وهكذا صنعوا مع المسيح بمنتهى العنف.

#### المحاكمات

تمت محاكمة المسيح دينياً ومدنياً. دينياً أمام حنان وقيافا ومدنياً أمام هيرودس وبيلاطس. وبيلاطس كان يميل لتبرئه المسيح (يو ٣٨:١٨ + ٣٨:١٩) ولكنه حكم ضده تحت تأثير اليهود. ويوحنا يميز بدقة ما دار في المحاكمات الدينية ، ويقدر العلماء وقوف المسيح أمام حنان حوالي الساعة الثانية صباحاً.

محاكمة المسيح أمام رؤساء كهنة اليهود (مت٢٠:٧٥-١:١٧ - ١٠) + (مر ١٠:١٥-٧١) + (لو ٢٠:١٥-٧١) + (يو ١٣:١٨-٧٧)

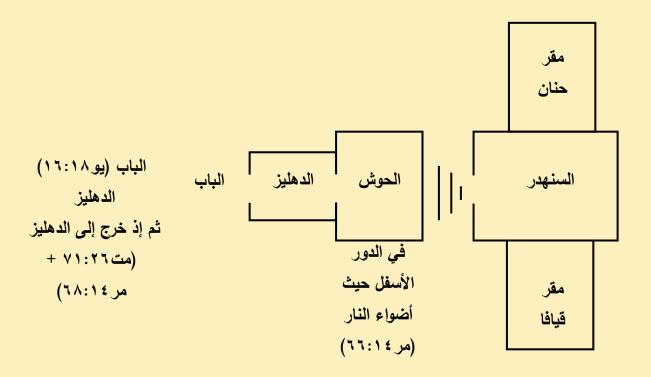

رسم يوضح مكان المحاكمة ومقر حنان وقيافا والسنهدريم. والفسحة (الحوش) في الدور الأوضى، حيث إجتمع العبيد والخدام. ثم الدهليز، وهي الطرقة بين الباب والحوش.

الآيات (مت٢٠:٧٥-٥٧):- " " " وَالَّذِينَ أَمْسَكُوا يَسُوعَ مَضُوا بِهِ إِلَى قَيَافًا رَئِيسِ الْكَهَنَةِ، حَيْثُ اجْتَمَعَ الْكَتَبَةُ وَالْمُبُوخُ. ^ " وَأَمَّا بُطْرُسُ فَتَبِعَهُ مِنْ بَعِيدٍ إِلَى دَارِ رَئِيسِ الْكَهَنَةِ، فَدَخَلَ إِلَى دَاخِل وَجَلَسَ بَيْنَ الْخُدَامِ لِيتْظُرُ النَّهَايَةَ. " " وَكَانَ رُوَسَاءُ الْكَهَنَةِ وَالشُّيُوخُ وَالْمَجْمَعُ كُلُّهُ يَطْلُبُونَ شَهَادَةَ زُورٍ عَلَى يَسُوعَ لِكَيْ يَقْتُلُوهُ، ' فَلَمْ يَجِدُوا. وَلَكِنْ أَخِيرًا تَقَدَّم شَاهِدَا زُورٍ عَلَى يَسُوعَ لِكَيْ يَقْتُلُوهُ، ' فَلَمُ يَجِدُوا. وَلَكِنْ أَخِيرًا تَقَدَّم شَاهِدَا زُورٍ عَلَى يَسُوعَ لِكَيْ يَقْتُلُوهُ، ' فَقُلُ لَيْ يَعِيلُ الْمَهْدُ بِهِ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ

° 'فَتَذَكَّرَ بُطْرُسُ كَلاَمَ يَسُوعَ الَّذِي قَالَ لَهُ: ﴿إِنَّكَ قَبْلَ أَنْ يَصِيحَ الدِّيكُ تُنْكِرُنِي ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ». فَخَرَجَ إِلَى خَارِجٍ وَبَكَى بُكَاءً مُرًّا."

آية (مت٢٦:٥٩):- " وَكَانَ رُوَّسَاءُ الْكَهَنَةِ وَالشُّيُوخُ وَالْمَجْمَعُ كُلُّهُ يَطْلُبُونَ شَهَادَةَ زُورٍ عَلَى يَسُوعَ لِكَيْ يَقْتُلُوهُ،

يطلبون شهادة زور = إذاً هم أتوا بشهود معروف عنهم سوء السمعة فهم شهود زور معروفين، فالكتاب لم يقل أنهم شهدوا زوراً بل هم أصلاً شهود زور، هذه هي طبيعتهم السابقة قبل محاكمة المسيح. واليهود إحتاجوا لهم ليقفوا أمام بيلاطس.

الآيات (مت٢٦:١٦ - ٦٤):- " أَوَقَالاَ: «هذَا قَالَ: إِنِّي أَقْدِرُ أَنْ أَنْقُضَ هَيْكَلَ اللهِ، وَفِي ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ أَبْنِيهِ». لَا فَقَامَ رَئِيسُ الْكَهَنَةِ وَقَالَ لَهُ: «أَمَا تُجِيبُ بِشَيْءٍ؟ مَاذَا يَشْهَدُ بِهِ هذَانِ عَلَيْكَ؟» " وَأَمَّا يَسُوعُ فَكَانَ سَاكِتًا. فَأَجَابَ رَئِيسُ الْكَهَنَةِ وَقَالَ لَهُ: «أَمْتَخُلِفُكَ بِاللهِ الْحَيِّ أَنْ تَقُولَ لَنَا: هَلْ أَنْتَ الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ؟» " قَالَ لَهُ فَكَانَ سَاكِتًا. فَأَنْتَ الْمُسِيحُ ابْنُ اللهِ؟» " قَالَ لَهُ فَأَجَابَ رَئِيسُ الْكَهَنَةِ وَقَالَ لَهُ: «أَمْتُخُلِفُكَ بِاللهِ الْحَيِّ أَنْ تَقُولَ لَنَا: هَلْ أَنْتَ الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ؟» " قَالَ لَهُ يَسُوعُ: «أَنْتَ قُلْتَ! وَأَيْضًا أَقُولُ لَكُمْ: مِنَ الآنَ تُبْصِرُونَ ابْنَ الإِنْسَانِ جَالِسًا عَنْ يَمِينِ الْقُوّةِ، وَآتِيًا عَلَى سَحَابِ السَّمَاءِ»."

يتضح في (٦١) طريقة التزوير في الشهادة، فالمسيح لم يقل أنا أنقض هيكل الله. بل قال عن هيكل جسده (يو ٢١،١٩:٢). وهو لم يقل أنا أنقض بل قال لهم أنقضوا.. وأنا أقيمه. فالمسيح يتكلم عما سيفعلوه بصلبهم له (انقضوا..) ثم قيامته بعد ٣ أيام. وهم فهموا كلامه وهم كانوا يعلمون أنه قال أنه سيقوم بعد ٣ أيام وقالوا هذا لبيلاطس (مت٢٧:٣٣). وهم لأنهم شهود زور فهم لم يشهدوا بأن المسيح صنع معجزات أكبر من إقامة الهيكل في ٣أيام، فهو أقام لعازر بعد أن أنتن وكان سؤال رئيس الكهنة للسيد أستحلفك .. هل أنت المسيح إبن الله هو يسأل لا ليعرف الإجابة، بل ليسقط المسيح في مشكلة

- ·. إن رَفَضَ الإجابة يتهمه بأنه يستهين بالحلف بإسم الله.
  - ١. إن قال نعم فهو سيدينه بتهمة التجديف.
- ٣. إن قال لا فهو يكذب نفسه لأنه أعلن هذا أمام الجموع.

وفي الحالات الثلاث سيدينه ويحكم عليه أنه مستوجب الموت. فلأن شهادة الزور فشلت فهو يريد أن يصطاده بكلمة من فمه. والسيد عرف خبث ضمائرهم ووجد أن سكوته لا يصح فأجاب بأنه إبن الله حتى تكون الفائدة عامة للكل. والسيد عموماً كان صامتاً أثناء محاكمات اليهود والرومان له، فمن يتكلم كثيراً يشير إلى ضعفه، وهو يعلم نيتهم المسبقة، وأن حكمهم سيكون ظالماً فلماذا كثرة الكلام. ولكنه هو وحده يعلم متى يكون الكلام ومتى يكون الصمت. والسيد كان هنا واضحاً في إجابته أنت قلت أي كلامك صحيح بل زاد أنهم لن يعودوا يرونه في ضعف بل هو سيصعد للسماء وسيأتي للدينونة في المجيء الثاني.

وإن كان رئيس الكهنة يبغي حقاً أن يعرف، كان عليه أن يفتش الكتب والأنبياء فيعلم.

- وهم يعرفون من دانيال أن عبارة "جالساً عن يمين القوة " تشير للمسيح. ويعني كلام المسيح أيضاً أنه بعد أن تصلبوني أقوم وينتشر الإيمان وترون معجزات على يد الرسل ستعرفون إنني أنا الذي قصده دانيال. عموماً من نبوة دانيال هم يعرفون أن لقب إبن الإنسان المقصود به المسيح.

# آية (مت٢٦:٥٠):- " ' فَمَزَّقَ رَئِيسُ الْكَهَنَةِ حِينَئِذٍ ثِيَابَهُ قَائِلاً: «قَدْ جَدَّفَ! مَا حَاجَثْنَا بَعْدُ إِلَى شُهُودٍ؟ هَا قَدْ سَمَعْتُمْ تَجْدِيفَهُ! "

تمزيق رئيس الكهنة لثيابه علامة يهودية تشير للحزن والغيرة على الله لأن إسمه قد جُدِّفَ عليه. وهنا نرى علامة على نزع الكهنوت اللاوي ليظهر كهنوت جديد على طقس ملكي صادق. ولكن رئيس الكهنة فعل ذلك ليثير الموجودين كلهم فيؤيدوه على قراره بقتل المسيح.

### آية (مت٢٦٧:٢٦):- "٧٢جينَئِذِ بَصَقُوا فِي وَجْهِهِ وَلَكَمُوهُ، وَآخَرُونَ لَطَمُوهُ. "

فعلوا هذا به لحسدهم (مت١٨:٢٧). وما أفظع خطية الحسد والبغضة وهذا ما جعلهم يصرخون أصلبه أصلبه ألم أراد بيلاطس أن يؤدبه (يجلده) ويطلقه. بل أن الحسد هو الذي دفع إبليس ليُسقط آدم فيموت، وهذا ما حدث مع قايين.

الآيات (مت٢٦:٦٦ - ٧٥):-" الْأَمَّا بُطْرُسُ فَكَانَ جَالِسًا خَارِجًا فِي الدَّارِ، فَجَاءَتُ إِلَيْهِ جَارِيَةٌ قَائِلَةً: «وَأَنْتَ مَعَ يَسُوعَ الْجَلِيلِيِّ!». 'لَفَأَنْكَرَ قُدَّامَ الْجَمِيعِ قَائِلاً: «لَسْتُ أَدْرِي مَا تَقُولِينَ!» الْثُمَّ إِذْ خَرَجَ إِلَى الدِّهْلِيزِ رَأَتُهُ كُنْتَ مَعَ يَسُوعَ النَّاصِرِيِّ!» لَافَأَنْكَرَ أَيْضًا بِقَسَمٍ: «إِنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ الرَّجُلَ!» أَخْرَى، فَقَالَتْ لِلَّذِينَ هُنَاكَ: «وَهِذَا كَانَ مَعَ يَسُوعَ النَّاصِرِيِّ!» للْفَأَنْكَرَ أَيْضًا بِقَسَمٍ: «إِنِّي لَسنتُ أَعْرِفُ الرَّجُلَ!» اللَّهُ أَعْرِفُ الرَّجُلَ!» وَقَالُوا لِبُطْرُسَ: «حَقًّا أَنْتَ أَيْضًا مِنْهُمْ، فَإِنَّ لُغَتَكَ تُطْهِرُكَ!» 'لْفَابْتَدَأَ حِينَذِ يَلْعَنُ وَيَكُونُ وَقَالُوا لِبُطْرُسَ: «حَقًّا أَنْتَ أَيْضًا مِنْهُمْ، فَإِنَّ لُغَتَكَ تُطْهِرُكَ!» 'لْفَابْتَدَأَ حِينَذِ يَلْعَنُ وَيَكُونُ وَقَالُوا لِبُطْرُسَ: «حَقًّا أَنْتَ أَيْضًا مِنْهُمْ، فَإِنَّ لُغَتَكَ تُطْهِرُكَ!» 'لْفَابْتَدَأَ حِينَذِ يَلْعَنُ وَيَكُونُ الرَّجُلَ!» وَلِلْوَقْتِ صَاحَ الدِّيكُ. "لَافَتُذَكَّرَ بُطْرُسُ كَلاَمَ يَسُوعَ الَّذِي قَالَ لَهُ: «إِنَّكَ قَبْلَ أَنْ يُصِيحَ الدِّيكُ تُنْكِرُنِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ». فَخَرَجَ إِلَى خَارِج وَبَكَى بُكَاءً مُرًّا."

إنكار بطرس: كان بطرس جالساً خارجاً في الدار الخارجية (الحوش) فإصطادته جارية لتتهمه أنه كان مع يسوع فأنكر، وإذ خرج إلى الدهليز رأته أخرى وإتهمته كالأولى ثم عرفه الجالسون في المكان من لغته، فالجليليين لهم لكنة مختلفة عن اليهود. فهم ينطقون السين مثل الثاء. ومن بقية الأناجيل يبدو أن كثيرين حاصروه بإتهاماتهم بأنه تلميذ المسيح. ولنلاحظ أن الخطية تبدأ بالتهاون في الصلاة في البستان، ثم كبرياؤه وثقته في ذاته، ثم هروبه مع التلاميذ، ثم جلوسه الآن مع من يبغضون الرب ثم الإنكار ثم القسم الكاذب ثم اللعن. فكل إنسان يسقط في الخطية يبدأ سقوطه في خطية صغيرة ثم يتدرج إلى الأكبر. ونلاحظ أن الخوف يفقدنا الرؤية والتمييز. صياح الديك = يشير لصياح صوت الضمير فينا، أو صوت الروح القدس الذي يبكت على خطية. ونلاحظ أن الديك صاح مرة بعد أن أنكر أول مرة، وكان هذا كإنذار ليكف عن الإنحدار ولكن هذا لم يحدث، ثم صاح

الديك بعد إنكاره ثالث مرة. ثم خرج إلى خارج= تشير لضرورة خروج الخاطئ من مكان الخطية وإعتزال شهوات العالم. إن بكاء بطرس غسل خطيته دون أن يقول كلمة إعتذار . فبالدموع ننال الغفران. لغتك تظهرك= غالباً لأنه جليلي ولكن هناك رأى بأنه تشبه بالسيد في كلامه.

#### لماذا لم تتدخل العناية الإلهية وتحمى بطرس من الإنكار؟

لما قال المسيح لتلاميذه كلكم تشكون في في هذه الليلة، قال بطرس "أنا لا أشك" وكان في هذا كبرياء من بطرس، فهو شك في كلام المسيح بكبرياء، بينما هو رأي من سابق عشرته للسيد معرفته بكل شئ، وهنا المسيح تركه ليشفيه وليتأدب. وكان من المفروض أن يقول بطرس للسيد، أعنى حتى لا أشك ولكنه أخطأ فتركه السيد ليسقط فيعرف ضعفه ولا يعود يثق في ذاته. ونلاحظ أنه بعد هذه السقطة وبعد أن تأدب قال للسيد حين سأله "أتحبني" أجاب "أنت تعلم أني أحبك" فهو أصبح لا يثق في ذاته، وقارن هذا القول بأنه سيبذل نفسه عن السيد بينما سيده يقول له ستشكون في في هذه الليلة، فهل كان يتصور أن السيد لا يعلم. ونلاحظ أن المسيح كان يعلم مستقبل بطرس وأنه سيصنع معجزات ويؤمن على يديه ألوف، وهو سمح بسقوطه حتى لا يتكبر، كما سمح ليولس بشوكة في الجسد لئلا يرتفع. ونلاحظ أن المسيح لم يجعله يسقط بل هو رفع العناية الإلهية التي تحفظه. وهذا يفسر كلام المسيح له "وأنا طلبت إلى الآب حتى لا يفني إيمانك" فالمسيح هو الذي يعتني بنا أما بطرس ففي كبريائه الأول ظن أن قوته وسيفه هما اللذان يحميانه. وبطرس صار لنا مثالاً، لذلك قال له المسيح "وأنت متى رجعت فثبت إخوتك".

#### لماذا أخبره السيد بما سيقع مقدماً؟

- . ليعلم أن السيد يعرف كل شئ فلا يعود يراجعه في شئ بل يثق أن عنده المعرفة الكاملة.
  - ٢. حتى لا يقول أن السيد لو أعلمني بما سيكون لتحذرت ولم أنكر.
    - ٣. حتى إذا تذكر معرفة السيد وأنه أخبره تزداد توبته وندامته.

#### الفرق بين يهوذا وبطرس

كان إنكار بطرس عن خوف طبيعي، أمّا يهوذا فقد خان دون مبرر وأخذ الثمن. وبطرس تاب وندم أمّا يهوذا فيأس وهلك . ولما رآهم حكموا عليه بالموت وكان يظنهم يؤدبونه ويطلقونه تملكته الحيرة واليأس والندم وبدل التوبة إنتحر يأساً.

#### الآيات (مت٢٠١٠) يأس يهوذا وإنتحاره

الآيات (مت٢٠:١-٠١):- " وَلَمَّا كَانَ الصَّبَاحُ تَشَاوَرَ جَمِيعُ رُؤَسَاءِ الْكَهَنَةِ وَشُيُوخُ الشَّعْبِ عَلَى يَسُوعَ حَتَّى يَعْدُرُهُ، 'فَأَوْتَقُوهُ وَمَضَوْا بِهِ وَدَفَعُوهُ إِلَى بِيلاَطُسَ الْبُنْطِيِّ الْوَالِي. "حِينَئِذٍ لَمَّا رَأَى يَهُوذَا الَّذِي أَسْلَمَهُ أَنَّهُ قَدْ دِينَ، يَقْتُلُوهُ، 'فَأَوْتَقُوهُ وَمَضَوْا بِهِ وَدَفَعُوهُ إِلَى بِيلاَطُسَ الْبُنْطِيِّ الْوَالِي. "حِينَئِذٍ لَمَّا رَأَى يَهُوذَا الَّذِي أَسْلَمَهُ أَنَّهُ قَدْ دِينَ، نَدِمَ وَرَدً الثَّلاَثِينَ مِنَ الْفَضَّةِ إِلَى رُؤَسَاءِ الْكَهَنَةِ وَالشَّيُوخُ 'قَائِلاً: «قَدْ أَخْطَأْتُ إِذْ سَلَّمْتُ دَمًا بَرِيئًا». فَقَالُوا: «مَاذَا

عَلَيْنَا؟ أَنْتَ أَبْصِرْ!» 'فَطَرَحَ الْفِضَّةَ فِي الْهَيْكَلِ وَانْصَرَفَ، ثُمَّ مَضَى وَخَنَقَ نَفْسَهُ. 'فَأَخَذَ رُوَسَاءُ الْكَهَنَةِ الْفَضَّةَ وَقَالُوا: «لاَ يَحِلُّ أَنْ ثُلْقِيَهَا فِي الْجَزَانَةِ لأَنَّهَا ثَمَنُ دَمٍ». 'فَتَشَاوَرُوا وَاشْتَرَوْا بِهَا حَقْلَ الْفَخَّارِيِّ مَقْبَرَةً لِلْغُرَبَاءِ. 'فَقَلْ الدَّمِ» الْخِزَانَةِ لأَنَّهَا ثَمَنُ دَمٍ». 'خينَئِذٍ تَمَّ مَا قِيلَ بِإِرْمِيَا النَّبِيِّ الْقَائِلِ: «وَأَخَذُوا الثَّلاَثِينَ مِنَ 'لِهِذَا سُمِّيَ ذَلِكَ الْحَقْلُ «حَقْلَ الدَّمِ» إلَى هذَا الْيَوْمِ. 'حينَئِذٍ تَمَّ مَا قِيلَ بِإِرْمِيَا النَّبِيِّ الْقَائِلِ: «وَأَخَذُوا الثَّلاَثِينَ مِنَ الْفَضَّةِ ، ثَمَنَ الْمُثَمَّنِ الَّذِي ثَمَنُوهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ' وَأَعْطَوْهَا عَنْ حَقْلِ الْفَخَّارِيِّ، كَمَا أَمَرَثِي الرَّبُ»."

الآيات (مت٧٠:١-٢):- "أوَلَمًا كَانَ الصَّبَاحُ تَشْنَاوَرَ جَمِيعُ رُؤَسَاءِ الْكَهَنَةِ وَشُيُوخُ الشَّعْبِ عَلَى يَسُوعَ حَتَّى يَعْدُوهُ وَمَضَوْا بِهِ وَدَفَعُوهُ إِلَى بِيلاَطُسَ الْبُنْطِيِّ الْوَالِي."

أنظر المحاكمة المدنية للمسيح.

آية (مت٢٧٣): - " حِيثَئِدٍ لَمَّا رَأَى يَهُوذَا الَّذِي أَسْلَمَهُ أَنَّهُ قَدْ دِينَ، نَدِمَ وَرَدَّ الثَّلَاثِينَ مِنَ الْفِضَّةِ إِلَى رُؤَسَاءِ الْكَهَنَةِ وَالشُّيُوخِ. "

كان يهوذا في طمعه يظن أنه يقتتي ربحاً بالثلاثين من الفضة وإذا به يقتتي هماً وغماً، فذهب يرد الفضة في ندامة بلا توبة ومرارة بلا رجاء. وهكذا كل خاطئ فهو يظن أن الخطية ستعطيه لذة وإذا به يقتتي هماً وغماً ويأساً.

الآيات (مت٢٠:٤-٦):- " ثَقَائِلاً: «قَدْ أَخْطَأْتُ إِذْ سَلَّمْتُ دَمًا بَرِيئًا». فَقَالُوا: «مَاذَا عَلَيْنَا؟ أَنْتَ أَبْصِرْ!» "فَطَرَحَ الْفِضَّةَ فِي الْهَيْكَلِ وَانْصَرَفَ، ثُمَّ مَضَى وَخَنْقَ نَفْسَهُ. 'فَأَخَذَ رُوَّسَاءُ الْكَهَنَةِ الْفِضَّةَ وَقَالُوا: «لاَ يَحِلُ أَنْ نُلْقِيَهَا فِي الْفِضَّةَ فِي الْهَيْكَلِ وَانْصَرَفَ، ثُمَّ مَضَى وَخَنْقَ نَفْسَهُ. 'فَأَخَذَ رُوَّسَاءُ الْكَهَنَةِ الْفِضَّةَ وَقَالُوا: «لاَ يَحِلُ أَنْ نُلْقِيَهَا فِي الْفِضَةَ لَا تَمَنُ دَمِ»."

ماذا علينا= عبارة تعني عدم إهتمامهم بما يقول، فقد حصلوا على ما يريدون. عجيب أن هؤلاء القتلة يقولون ليهوذا أنت أبصر، أما هم قاتلوه فليس عليهم أن يبصروا. ثم يقولون "لا يحل أن نلقيها في الخزانة لأنها ثمن ليهوذا كان وضع ثمن الدم في الخزانة يعتبر إثماً فكم يكون إهدار الدم. وإذا كنتم قد رأيتم عذراً لصلب المسيح فلماذا ترفضون قبول الثمن، حقاً قال عليهم السيد "يصفون عن البعوضة ويبلعون الجمل" إذ يشترون صاحب الدم الزكي بالمال ليقتلوه، ويرتابوا من وضع ثمن الدم في الهيكل.

ثم مضى وخنق نفسه= لعله تصوَّر أن المسيح سوف يخرج من بين أيديهم كما كان يفعل سابقاً. ولما لم يفعل ندم يهوذا. ولكن التوبة ليست مجرد ندم، ولكنها إيمان يملأ القلب بالرجاء، ويدفعه الحب للإرتماء في أحضان الله. ولكن يهوذا كان أعمى عن رحمة الله الواسعة. إن الشيطان الذي أغواه بالخطية دفعه لليأس بعد السقوط مصوراً له أن خطيته لن تغفر (٢كو ٢٠:٠١). وفي (أع١٠١١) نفهم أنه في شنقه لنفسه سقط على وجهه فإنشق من الوسط وإنسكبت أحشاؤه كلها، ويبدو أنه بعد أن خنق نفسه سقط على شئ حاد أو بارز فشقت بطنه.

آية (مت٧:٢٧): - " فَتَشَاوَرُوا وَاشْتَرَوْا بِهَا حَقْلَ الْفَخَّارِيِّ مَقْبَرَةً لِلْغُرَبَاءِ. "

حقل الفخاري = سمى هكذا لأن فخارياً كان يمتلكه ويستغله، وكان ثمنه زهيداً إذ لا يصلح للزرع ولا للرعي بسبب إستعمال الفخاري له. وهذا الحقل الذي إشترى بالثلاثين من الفضة وصار مدفناً للغرباء يشير للعالم الذي إفتداه الرب بدمه لكي يدفن فيه الأمم فينعمون معه بقيامته (الذين ماتوا مع المسيح وأيضاً سيقومون معه) وهذا ما يحدث في المعمودية.

آية (مت٢٧: ٩:٢٧): - "أحِينَئِذٍ تَمَّ مَا قِيلَ بِإِرْمِيَا النَّبِيِّ الْقَائِلِ: «وَأَخَذُوا الثَّلاَثِينَ مِنَ الْفِضَّةِ، ثَمَنَ الْمُثَمَّنِ الَّذِي تَمَّ مَا قِيلَ بِإِرْمِيَا النَّبِيِّ الْقَائِلِ: «وَأَخَذُوا الثَّلاَثِينَ مِنَ الْفِضَّةِ، ثَمَنَ الْمُثَمَّنِ الَّذِي ثَمَّنُوهُ مِنْ بني إسْرَائِيلَ،"

ما قيل بإرمياء النبي= الذي تنبأ هذه النبوة هو زكريا. ولكن كان سفر إرمياء في التلمود أول أسفار الأنبياء لذا كان إسم إرمياء يطلق على كل النبوات (زك ١٣،١٢:١١). فاليهود يقسمون العهد القديم ثلاثة أقسام الأول هو الشريعة والثاني يبدأ بالمزامير ويسمونه المزامير والثالث هو الأنبياء ويسمونه إرمياء.

#### الآيات (مر ١:١٥ - ٧٧) + آية (مر ١:١٥)

الآيات (مر ٤ ١ : ٥٣ - ٧٧): - " " فَمَضَوْا بِيَسُوعَ إِلَى رَئِيسِ الْكَهَنَةِ، فَاجْتَمَعَ مَعَهُ جَمِيعُ رُؤَسَاءِ الْكَهَنَةِ وَالشُّيُوخُ وَالْكَتَبَةُ. ' وَكَانَ بُطْرُسُ قَدْ تَبِعَهُ مِنْ بَعِيد إِلَى دَاخِل دَارِ رَئِيسِ الْكَهَنَة، وَكَانَ جَالسًا بَيْنَ الْخُدَّامِ يَسْتَدُفئُ عَنْدَ الثَّارِ. ° وَكَانَ رُوَّسَاءُ الْكَهَنَةِ وَالْمَجْمَعُ كُلُّهُ يَطْلُبُونَ شَهَادَةً عَلَى يَسُوعَ لِيَقْتُلُوهُ، فَلَمْ يَجِدُوا. ' وَلأَنَّ كَثِيرِينَ شْمَهدُوا عَلَيْهِ زُورًا، وَلَمْ تَتَفَقِي شَمَهَادَاتُهُمْ. ٧°ثُمَّ قَامَ قَوْمٌ وَشْمَهدُوا عَلَيْهِ زُورًا قَائِلِينَ: ٨° «نَحْنُ سَمِعْنَاهُ يَقُولُ: إنِّي أَنْقُصُ هذَا الْهَيْكَلَ الْمَصْنُوعَ بِالأَيَادِي، وَفِي تَلاَثَةِ أَيَّامٍ أَبْنِي آخَرَ غَيْرَ مَصْنُوع بأَيَادٍ». ' وَلا بهذَا كَانَتْ شْمَهَادَتُهُمْ تَتَّقِقُ. ' فَقَامَ رَئِيسُ الْكَهَنَةِ فِي الْوَسِنْطِ وَسِنَأَلَ يَسُوعَ قِائِلاً: «أَمَا تُجِيبُ بِشَمْءِ؟ مَاذَا يَشْهَدُ بِهِ هؤُلاَءِ عَلَيْكَ؟» 'أَمَّا هُوَ فَكَانَ سَاكِتًا وَلَمْ يُجِبْ بِشَنَيْءِ. فَسَأَلَهُ رَئِيسُ الْكَهَنَةِ أَيْضًا وَقَالَ لَهُ: «أَأَنْتَ الْمَسِيخُ ابْنُ الْمُبَارَكِ؟» ''فَقَالَ يَسُوعُ: «أَنَا هُوَ. وَسَوْفَ تُبْصِرُونَ ابْنَ الإنْسنان جَالِسًا عَنْ يَمِين الْقُوَّة، وَآتِيًا فِي سنحاب السَّمَاءِ». " فَمَزَّقَ رَئيسُ الْكَهَنَةِ ثِيَابَهُ وَقَالَ: «مَا حَاجَتُنَا بَعْدُ إِلَى شُهُود؟ ' قَدْ سَمِعْتُمُ التَّجَادِيفَ! مَا رَأْيُكُمْ؟» فَالْجَمِيعُ حَكَمُوا عَلَيْهِ أَنَّهُ مُسْتَوْجِبُ الْمَوْتِ. "فَابْتَدَأَ قَوْمٌ يَبْصُقُونَ عَلَيْهِ، وَيُغَطُّونَ وَجْهَهُ وَيَلْكُمُونَهُ وَيَقُولُونَ لَهُ: «تَنَبَأْ». وَكَانَ الْخُدَّامُ يَلْطِمُونَهُ. "وَبَيْنَمَا كَانَ بُطْرُسُ فِي الدَّارِ أَسْفَلَ جَاءَتْ إِحْدَى جَوَارِي رَبِيسِ الْكَهَنَةِ. أَنُثُ بُطُرُسَ يَسْتَدْفِئ، تَظَرَتُ إِلَيْهِ وَقَالَتُ: «وَأَنْتَ كُنْتَ مَعَ يَسُوعَ النَّاصِرِيِّ!» 
 أَفَأَنْكَرَ قَائِلاً: «لَسْتُ أَدْرِي اللهِ وَقَالَتُ: «وَأَنْتَ كُنْتَ مَعَ يَسُوعَ النَّاصِرِيِّ!» 
 أَفَانْكَرَ قَائِلاً: «لَسْتُ أَدْرِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا وَلاَ أَفْهَمُ مَا تَقُولِينَ!» وَخَرَجَ خَارِجًا إِلَى الدّهْلِيزِ، فَصَاحَ الدّيكُ. ''فَرَأَتْهُ الْجَارِيَةُ أَيْضًا وَابْتَدَأَتْ تَقُولُ لِلْحَاضِرِينَ: «إِنَّ هذَا مِنْهُمْ!» ' فَأَنْكَرَ أَيْضًا. وَبَعْدَ قَلِيلِ أَيْضًا قَالَ الْحَاضِرُونَ لِبُطْرُسَ: «حَقًّا أَنْتَ مِنْهُمْ، لأَنَّكَ جَلِيلِيِّ أَيْضًا وَلُغَتُكَ تُشْبِهُ لُغَتَهُمْ!». ''فَابْتَدَأَ يَلْعَنُ وَيَحْلِفُ: «إنِّى لاَ أَعْرِفُ هذَا الرَّجُلَ الَّذِي تَقُولُونَ عَنْهُ!» مَرَّاتِ». فَلَمَّا تَفَكَّرَ بِهِ بِكَي. " الآيات (مر ٢ : ٣٠٥ - ٦): - "فَمَضَوْا بِيَسُوعَ إِلَى رَئِيسِ الْكَهَنَةِ، فَاجْتَمَعَ مَعَهُ جَمِيعُ رُوَّسَاءِ الْكَهَنَةِ وَالشَّيُوخُ وَالْكَتَبَةُ. "وَكَانَ بُطْرُسُ قَدْ تَبِعَهُ مِنْ بَعِيدٍ إِلَى دَاخِلِ دَارِ رَئِيسِ الْكَهَنَةِ، وَكَانَ جَالِسَا بَيْنَ الْخُدَّامِ يَسْتَدْفِئُ عِنْدَ النَّارِ. "وَكَانَ رُوَّسَاءُ الْكَهَنَةِ وَالْمَجْمَعُ كُلُّهُ يَطْلُبُونَ شَهَادَةً عَلَى يَسُوعَ لِيَقْتُلُوهُ، فَلَمْ يَجِدُوا. "الْأَنَّ كَثِيرِينَ النَّارِ. "وَكَانَ رُوَّسَاءُ الْكَهَنَةِ وَالْمَجْمَعُ كُلُّهُ يَطْلُبُونَ شَهَادَةً عَلَى يَسُوعَ لِيَقْتُلُوهُ، فَلَمْ يَجِدُوا. "الْأَنَّ كَثِيرِينَ شَهَادَاتُهُمْ. "ثُقُمَّ قَامَ قَوْمٌ وَشَهِدُوا عَلَيْهِ زُورًا قَائِلِينَ: "«نَحْنُ سَمِعْنَاهُ يَقُولُ: إِنِّي شَهِدُوا عَلَيْهِ زُورًا قَائِلِينَ: "«نَحْنُ سَمِعْنَاهُ يَقُولُ: إِنِّي شَهِدُوا عَلَيْهِ زُورًا قَائِلِينَ: "وَلَا بَهِنَاهُ يَقُولُ: إِنِّي قَلْمَ قَوْمٌ وَشَهِدُوا عَلَيْهِ زُورًا قَائِلِينَ: "وَلَا بَيْعَنَاهُ يَقُولُ: إِنِّي الْمَعْنَاهُ يَقُولُ: إِنِّي الْمَعْنَاهُ يَقُولُ الْمَعْنَاهُ يَقُولُ الْمَعْنَاهُ يَقُولُ الْمَعْنَاهُ يَقُولُ عَلَيْهِ رُورًا قَائِلِينَ وَلِي الْمَعْنَاهُ يَقُولُ عَلَيْهِ رُورًا قَائِلِينَ عَلَى الْمَعْنَاهُ يَقُولُ الْمَعْنَاهُ يَقُولُ الْمَعْنَاهُ يَعْلَى الْمَعْنَاهُ عَلَيْهِ الْمَعْنَاهُ يَعْلَى الْمَعْنَاهُ عَلَى الْمَعْنَاهُ عَلَى الْمَعْنَاهُ عَلَيْهُ فِي الْوَسْطِ وَسَأَلَ يَسُوعَ قِائِلاً: «أَمَا تُجِيبُ بِشَنِيْءٍ؟ مَاذَا يَشْهُدُ بِهِ هُولًا عَلَيْكَ؟»."

المحاكمة التي تمت كانت ضد التقليد اليهودي [١] فالتلمود يمنع المحاكمات ليلاً [٢] ويمنع إصدار الحكم في نفس يوم المحاكمة خصوصاً لو كان الحكم بالموت [٣] هذا يضاف على إستئجارهم شهود زور [٤] أساس المحاكمات اليهودية أن يحاكم على شئ عمله فعلاً وليس قولاً قاله أمام المحكمة وهذا ما لم يحدث هنا ، وهم لا يحكمون بمجرد اعتراف المتهم. ليقتلوه= والمعنى أن القرار قد إتخذ قبل المحاكمة. والمحاكمة كانت صورية.

الآيات (مر ٢١:١٤-٢٢): - " أَمَّا هُوَ فَكَانَ سَاكِتًا وَلَمْ يُجِبْ بِشَنِيْءٍ. فَسَأَلَهُ رَئِيسُ الْكَهَلَةِ أَيْضًا وَقَالَ لَهُ: «أَنْتُ الْمُسِيخُ ابْنُ الْمُبَارَكِ؟» ٢٠فَقَالَ يَسُوعُ: «أَنَا هُوَ. وَسَوْفَ تُبْصِرُونَ ابْنَ الْإِنْسَانِ جَالِسًا عَنْ يَمِينِ الْقُوَّةِ، وَآتِيًا فِي سَحَابِ السَّمَاءِ»."

علمنا هنا السيد المسيح أن هناك وقت للصمت ووقت للكلام وأنه علينا أن لا نصمت إذا فُهِمَ صمتنا أننا نتراجع عن موقفنا وننكر الحق. في إجابة المسيح هنا قال "أنا هو" ومرقس لأنه يكتب للرومان يقولها بوضوح أما متى فقال "أنت تقول" وهذا تعبير عبري بنفس المعنى لكن الرومان لن يفهموه.

# آية (مر ٢ : ٢ : ٦٣): - " " فَمَزَّقَ رَئِيسُ الْكَهَنَةِ ثِيَابَهُ وَقَالَ: «مَا حَاجَثُنَا بَعْدُ إِلَى شُهُودٍ؟"

كانت الشريعة تمنع رئيس الكهنة من أن يمزق ثيابه. ولكنه كما سبق وقال نبوة دون أن يدري عن أن المسيح يفدي العالم (يو ٢-٤٩:١٥) حدث هنا أنه دون أن يدري أيضاً تنبأ بنهاية الكهنوت اليهودي. ونلاحظ أن الجنود الرومان لم يستطيعوا تمزيق ثوب المسيح الذي يشير لكنيسته الواحدة. وقيافا كان يظهر حزنه على التجديف الذي لحق إسم الله بينما كان قلبه فرحاً إذ وجد علة على يسوع.

### آية (مر ٢١:١٤): - ''فَرَأَتْهُ الْجَارِيَةُ أَيْضًا وَابْتَدَأَتْ تَقُولُ لِلْحَاضِرِينَ: «إِنَّ هذَا مِنْهُمْ!».

فرأته الجارية أيضاً = وفي متى يقول "رأته أخرى". واضح حالة الهرج والكل يتكلم. فنفس الجارية الأولى إتهمته ثانية وهذا أثار أخرى فبدأت في إتهامه. وفي لوقا نجد الإتهام الثاني موجه من رجل (آية٥٠٢٢٥) وواضح أن هذا الرجل كان يؤمن على كلام الجارية الأولى.

آية (مره١:١):-" 'وَلِلْوَقْتِ فِي الصَّبَاحِ تَشَاوَرَ رُوَّسَاءُ الْكَهَنَةِ وَالشَّيُوخُ وَالْكَتَبَةُ وَالْمَجْمَعُ كُلُّهُ، فَأَوْتَقُوا يَسُوعَ وَمَضَوْا بِهِ وَأَسْلَمُوهُ إِلَى بِيلاَطُسَ. "

(لو ۲۲: ۵۵ - ۷۱)

الآيات (لو ٢٠: ٤٥ - ٢١): - " وَ فَأَخَدُوهُ وَسَاقُوهُ وَأَدْخَلُوهُ إِلَى بَيْتِ رَئِيسِ الْكَهَنَةِ. وَأَمَّا بُطْرُسُ فَتَبِعَهُ مِنْ بَعِيدِ. وَ وَلَمَّا أَضْرَمُوا ثَارًا فِي وَسَعْطِ الدَّارِ وَجَلَسُوا مَعَا، جَلَسَ بُطُوسُ بَيْنَهُمْ. ' فَوَأَتُهُ جَارِيَةٌ جَالِمِنَا عِنْدَ الثَّارِ فَقَوَّسَتُ فَيهِ وَقَالَتْ: «وَهَذَا كَانَ مَعَهُ!». ' فَأَنْكَرَهُ قَائِلاً: «لَسْتُ أَعْرِفُهُ يَا امْزَأَةُ!» ' وَيَعْدَ قَلِيل رَآهُ آخَرُ وَقَالَ: «وَأَنْتَمَ مَعْهُ!» فَقَالَ بُطُرُسُ: «يَا إِنْسَانُ، لَسْتُ أَنَا!» ' وَلَمَّا مَضَى نَحْوُ سَاعَةٍ وَاحِدةٍ أَكَدَ آخَرُ قَائِلاً: «بِالْحَقِّ إِنَّ هَذَا أَنْ هَمُّا كَانَ مَعَهُ، لأَنَّهُ جَلِيلِيٍّ أَيْضَاً!». ' فَقَالَ بُطُرُسُ: «يَا إِنْسَانُ، لَسْتُ أَعْرِفُ مَا تَقُولُ!». وَفِي الْحَالِ بَيْنَمَا هُوَ يَتَكَلَّمُ صَاحَ الدِيكُ تُتُكِرُنِي ثَلَاثَ مَرَّتٍ». ' فَقَالَ لِمُطُرسُ، فَتَذَكَّرَ بُطُرُسُ كَلاَمُ الرَّبُّ، كَيْفَ قَالَ لَهُ: «إِنَّكَ قَبْلَ أَنْ يَصِيحَ الدِيكُ تُتُكِرُنِي ثَلاَثَ لَكُ: " فَلَتَقَتَ الرَّبُ وَنَظَرَ إِلَى بُطُرُسُ، فَتَذَكَّرَ بُطُرُسُ كَلاَمُ الرَّبُّ، كَيْفَ قَالَ لَهُ: «إِنَّكَ قَبْلَ أَنْ يَصِيحَ الدِيكُ تُتُكِرُنِي ثَلاَثَ مَرَّتٍ». ' فَقَالَ لِلْهُ بَعْرُبُ فِي وَهُمْ يَجْلِدُونَهُ، ' ' وَغَطَّوْهُ وَكَانُوا يَصْرُبُونَ وَجُهُ وَيَسْأَلُونَهُ قَائِلِينَ: «إِنْ كُنُوا يَقُولُونَ عَلْيهِ مُجَدِّفِينَ. ' وَلَمَّا كَانَ النَّهَارُ اجْتَمَعَتُ مَتْنَيَّةُ السَّعْفِ: رُوَسَاءُ مُنَالِقَائِهُ وَالْمَي عَلَى لَهُمْ: «إِنْ قُلْتُ لَكُمْ لاَ لَيْهُمْ وَلَا تُطُولُونَ وَلَيْ لَيْهُمْ لَكُولُونَ إِنْ سَأَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُمْ لاَ الْكَوبُ الْمُولُونَ النَّهُ الْمُولُونَ إِنْ سَأَلْتُ لاَ الْمُونَ اللْهُ مُنْ اللْهُونَ الْمُ اللْهُونَ اللَّهُ الْمُولُونَ إِنْ سَالُتُ الْمُ اللَّهُ مُولُونَ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُ الْمُولُ اللَّهُ الْكُولُ اللْمُولُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ مُلْكُولُونَ إِلْمَ اللْمُ الْمُعُ اللَّهُ الْمُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ مُلْكُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُ اللْمُولُ اللْمُؤْمُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْمُولُ ال

تبعه من بعيد = هو يمسك العصا من الوسط فمن ناحية يريح ضميره بأنه تبع المسيح ومن ناحية هو كان من بعيد لينقذ سمعته. فإلتفت الرب ونظر إلى بطرس = هذه يضيفها لوقا ليشرح سبب توبة بطرس، فنظرة المسيح المملوءة عتاباً، مع صياح الديك حرّكا قلب بطرس وخرج ليبكي بكاءً مراً وليصير داوداً جديداً في توبته ودموعه. لقد كانت نظرة المسيح له هي إقتراب مراحم المسيح إليه بصمت وسرية ولمسة حانية لمست قلبه وذكرته بالماضي فيها إفتقد الرب بطرس بنعمته الداخلية. في وسط آلام المسيح المرة لم ينسى خلاص نفس بطرس وشجعه.

وإن سألت لا تجيبونني= سبق المسيح وسألهم عن معمودية يوحنا وقالوا لا نعرف (لو ٢٠:٥-٧) وسألهم عن مزمور داود ولم يجيبوا (لو ٢٠:١٤-٤٤) والمسيح يقصد هنا أنه لو ناقشتكم في النبوات التي تثبت أنني إبن الله وتفسيرها لن تجيبوا لأنكم لا تريدون أن تعرفوا الحق،ولا تريدون أن يعرف أحد الحق، ولو تجردوا عن الهوى لكان المسيح قد شرح لهم.

ولا تطلقونني= لن يطلقوه حتى لو أثبت براءته فهم قد بيتوا النية على قتله.

آية (لو ٦٦:٢٢): - " أَوَلَمًا كَانَ النَّهَارُ اجْتَمَعَتْ مَشْيَخَةُ الشَّعْبِ: رُوَسَاءُ الْكَهَنَةِ وَالْكَتَبَةُ، وَأَصْعَدُوهُ إِلَى مَجْمَعِهمْ. "

اجتماع صوري بالنهار حتى يكون الحكم رسمياً فأحكام الإعدام ليلاً باطلة.

الآيات (يو ١٦٠١٨):-" ' ' أُمُّ إِنَّ الْجُنْدَ وَالْقَائِدَ وَخُدَّامَ الْيَهُودِ قَبَضُوا عَلَى يَسُوعَ وَأُونَقُوهُ، ' ' وَمَضُوا بِهِ إِلَى حَنَّانَ أَوْلاً، لأَنَّهُ كَانَ حَمَّا قَيَافًا الَّذِي كَانَ رَئِيسِنَا لِلْكَهَنَّةِ فِي تِلْكَ السَّنَةِ. ' وَكَانَ قَيَافًا هُو الَّذِي أَشَارَ عَلَى الْيَهُودِ أَنَّهُ خَيْرٌ أَنْ يَمُوتَ إِنْسَانٌ وَاحِدِ عَنِ الشَّغْفِ. ' وَكَانَ سِمْعَانُ بُطُرُسُ وَالتَّلْمِيذُ الآخَرُ يَتْبَعَانِ يَسُوعَ، وَكَانَ المِنْسُ وَالتَّلْمِيذُ الآخَرُ يَتْبَعَانِ يَسُوعَ، وَكَانَ الْيَهِودِ أَنَّهُ خَيْرٌ أَنْ يَمُوتَ إِنْسَانٌ وَاحِدٍ عَنِ الشَّغْفِ. وَكَانَ سَمْعُوا أَلِي كَانَ مَعْرُوفًا عِنْدَ رَئِيسِ الْكَهَنَّةِ، وَكَلَّمَ الْبَوَابَةُ فَالْمَلْسُ الْكَهَنَةِ الْبَوْابَةُ لِبُطْرُسَ: «أَلْسَنَ أَنْتَ أَيْضَنَا مِنْ تَلاَمِيذِ هِذَا الإِسْمَانِ؟» قَالَ ذَلكَ: «لَسْتُ أَنَا!». ^أوكَانَ الْعَبِدُ الْجَارِيَةُ الْبَوْابَةُ لِبُطْرُسَ: «أَلْسَتُ أَنْتَ أَيْضَنَا مِنْ تَلاَمِيذِ هِ وَعَنْ تَطِيمِهِ. ' أَجَابَهُ يَسُوعُ: «أَنَا كَلَّمْتُ الْعَالَمَ عَلاَئِيَةً. أَنَا عَلَمْتُ أَنَا اللَّهِيمُ يَسُوعَ عَنْ تَلْمَيذِهِ وَعَنْ تَعْلِيمِهِ. ' أَجَابَهُ يَسُوعُ: «أَنَا كَلَمْتُ الْعَالَمَ عَلاَئِيقً أَنَا عَلَمْتُ الْعَلْمَ عَلاَئِيقً أَنَا عَلَمْتُ الْعَلْمَ عَلاَيْتُ فِي الْخَقَاءِ لَمْ الْعَلْمُ عِلْمَ يَعْمُ يَصِعُوا مَاذًا كَلَمْتُ الْعَلْمَ عَلَالِهُ يَسُوعُ عَنْ تَلْمِيدُهِ وَعَنْ تَعْلِيمِهِ. ' أَجَابَهُ يَسُوعُ: «إِنْ كُلْمُ لَلْمَ الْعَلْمُ عَلَائِيكُ أَلْكُ أَلْكُ أَلُكُ أَلَى وَلِيسِ الْكَهَنَةُ وَلَا لَكُمْ يَلِكُ الْمُونُ وَلَا لَكُونَ الْمُعْلَى الْلَيْلُ اللَّذِينَ قَدْ سَمِعُوا مَاذًا كَلَمْتُهُمْ عَلَى الْمُعْلَةُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمِ وَيَعْ لَوْلُولُ الْمُعْلَمُ عَلَى الْمُعْلِمُ الْمُلْلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْسُلُكُ الْمُلْكُ أَلْمُ لَلْ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِلِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولُلِكُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُع

تمت المحاكمة الدينية، أي محاكمة المسيح أمام رؤساء الكهنة، في أثناء الليل، فأبناء الظلمة لا يعملون إلا في الظلمة. بل هم تجاوزوا قوانينهم ليحكموا بالإدانة على المسيح على وجه السرعة. بل أن قيافا قد أصدر الحكم عليه بالموت قبل المحاكمة (يو ١٤:١٨). ولنلاحظ أنه بحسب التقليد اليهودي تعتبر أحكام الليل لاغية. لذلك إجتمعوا صباحاً (شكلياً) للتصديق على الحكم. ومن مهازل هذه المحاكمة فبحسب القوانين يمنع تنفيذ الحكم في نفس اليوم لكنهم نفذوه في المسيح.

آية (يو ١٣:١٨): - "١٥ وَمَضَوْا بِهِ إِلَى حَنَّانَ أَوَّلاً، لأَنَّهُ كَانَ حَمَا قَيَافَا الَّذِي كَانَ رَئِيسًا لِلْكَهَنَةِ فِي تِلْكَ السَّنَةِ. " يقول القديس يوحنا في سخرية أنهم ذهبوا به إلى حنان ليحاكمه. فبأي صفة يحاكمه حنان .. لأنه كان حما قيافا = هذا هو التبرير الوحيد الذي قدَّمه يوحنا، فكأن قيافا يرد الجميل لحنان أنه جعله رئيس الكهنة. ونلاحظ أن دار أن القديس يوحنا لم يورد أي إتهام للمسيح مما قالوه فهم لم يستقروا على تهمة واحدة ضده. ونلاحظ أن دار حنان وقيافا هي دار واحدة وبها قاعة للمحكمة. وكان حنان رئيساً سابقاً للكهنة. ومجمع السنهدريم كان يجتمع في هذه القاعة (مر ١٣:١٤). وخرج المسيح من دار رئيس الكهنة إلى دار الولاية. ويوحنا لم يذكر اجتماع المجمع ولا المحاكمة أمامه لأنه رأي أن الحكم كله في يد قيافا.

وكانت هذه العائلة كعصابة تستخدم الهيكل في التجارة لذلك قال المسيح عن الهيكل "حولتموه إلى مغارة لصوص". ولذلك كانت حادثة تطهير الهيكل سبب حقد حنان وقيافا، فهي أوقفت نهر المال الذي يتدفق عليهما من تجارة الهيكل. ونلاحظ من (يو ٤٥٤-٤٩) أن المؤامرات وإرسال الخدام، خدام الهيكل الذين هم ضباط على مستوى عالٍ من المعرفة، كانت مستمرة منذ زمن ولكن حينما ذهب هؤلاء الخدام للمسيح أعجبوا به.

الذي كان رئيساً للكهنة في تلك السنة كان رئيس الكهنة يستمر في وظيفته حتى يموت. ولكن قصد يوحنا بهذا أن قيافا كان رئيساً للكهنة في تلك السنة التي كانت السنة المقبولة للمؤمنين وسنة خيبة اليهود وخسارتهم لكل شئ. وتعنى أيضاً كثرة تغيير رؤساء الكهنة بواسطة الحكام الرومان.

وَمَضُوا بِهِ إِلَى حَنّانَ أَوّلاً = إقتاد الجند الرومان وخدام الهيكل الرب يسوع مقيدا إلى قصر حنان حما قيافا رئيس الكهنة الرسمى. وفى تلك الساعة المتأخرة من الليل كانت الشوارع خالية. فمشهد الجنود بمشاعلهم لم يلفت نظر أحد. وهم ذهبوا إلى حنان فهم يعلموا أنه الرجل القوى على الرغم من وجود قيافا فى المركز الرسمى. وكان غنيا جدا هو وأولاده وإستخدم نقوده فى عمل علاقات قوية مع السلطات الرومانية. وكان صدوقيا متساهلا بلا تزمت كالفريسيين، قادر على إرضاء السلطات الرومانية. ولم يسجل التاريخ اليهودى رجلا فى قوة وغنى ونفوذ حنان. وعمل ثروته مستغلا الهيكل. وكان فى مكانه أفضل من رئاسة الكهنوت الرسمية، فهو يدبر ويخطط بلا مسئوليات ولا قيود رسمية. وطبعا كان إلتفاف الشعب حول المسيح سوف يسبب خسائر جسيمة مادية لكل هؤلاء الرؤساء. وطبعا كان حنان من ضمن الذين قرروا موت يسوع. ولكن المذكور فى الكتاب أن قيافا هو الذى أشار بغرفون هذا. ولكننا لا نعلم شيئا عما دار بين الرب وبين حنان. وأرسله حنان إلى قيافا وهناك كان إنكار بطرس يعرفون هذا. ولكننا لا نعلم شيئا عما دار بين الرب وبين حنان. وأرسله حنان إلى قيافا وهناك كان إنكار بطرس للمسيح.

آية (يو ١٤:١٨): - "أُوكَانَ قَيَافًا هُوَ الَّذِي أَشْارَ عَلَى الْيَهُودِ أَنَّهُ خَيْرٌ أَنْ يَمُوتَ إِنْسَانٌ وَاحِدٌ عَنِ الشَّعْبِ. " الإشارة هنا إلى (يو ٢١:١١). وتعنى أن القرار قد إتخذوه قبل المحاكمة.

# آية (يو ١٨: ٥٠): - " وَكَانَ سِمْعَانُ بُطْرُسُ وَالتَّلْمِيذُ الآخَرُ يَتْبَعَانِ يَسُوعَ، وَكَانَ ذَلِكَ التَّلْمِيذُ مَعْرُوفًا عِنْدَ رَئِيسِ الْكَهَنَةِ. " الْكَهَنَةِ، فَدَخَلَ مَعَ يَسُوعَ إِلَى دَار رَئِيسِ الْكَهَنَةِ. "

من هنا نرى أن يوحنا كان شاهد عيان فهو وبطرس فقط تبعا المسيح وهرب الباقون. ولكن بطرس احتجز عند الباب، إذ لم يكن معروفاً لخدام قيافا. ولكن يوحنا كان معروفاً فهو غالباً كان وأخيه يعقوب أقارب لرئيس الكهنة. وهذه المعرفة هي التي أهلت يوحنا ليعرف إسم عبد رئيس الكهنة ملخس، بل تعرف على نسيب ملخس بين الخدام، وأهلته لدخول بيت قيافا دون حرج في هذا الموقف الخطير. وهو أيضاً عَرِف أن الجارية التي أنكر بطرس المسيح أمامها أنها هي البوابة، بل هو توسط لبطرس لكي يدخل (آية ١٦). وهذه القرابة هي التفسير أنهم لم يعترضوا على دخوله.



ومعروف في التاريخ اليهودي أن السنهدريم وهو الجهة القضائية العليا المنوط بها الفحص والحكم في القضايا الكبرى التي تخص اليهود، قد توقف عن العمل ٤٠ سنة قبل خراب أورشليم، أي كان متوقفاً عن العمل أيام المسيح، وهم قد منعوا بحسب هذا القانون من عقد محاكمات تكون نتيجتها الحكم بالإعدام. وهم قد منعوا من الاجتماع في الدار المخصصة للسنهدريم المسماة "جازيت" بحسب هذا القانون وبحسب التلقيد اليهودي لا يجوز للسنهدريم أن يحكم بالموت خارج الجازيت. ولذلك كان اجتماعهم في دار قيافا إجتماعاً غير قانوني، بل بناء على إستدعاء رؤساء الكهنة للتصديق الشكلي على الحكم. ويقول التلمود اليهودي أنه قبل خراب الهيكل بأربعين سنة إنتزع من إسرائيل حق الحكم بالإعدام، ولكن يبدو أنه في غياب الوالي الروماني خارج أورشليم أتيح لهم أن يحكموا على إسطفانوس بالرجم.

# آية (يو١٦:١٨): - " أَوَأَمًا بُطْرُسُ فَكَانَ وَاقِفًا عِنْدَ الْبَابِ خَارِجًا. فَخَرَجَ التَّلْمِيذُ الآخَرُ الَّذِي كَانَ مَعْرُوفًا عِنْدَ رَئِيسِ الْكَهَنَةِ، وَكَلَّمَ الْبَوَّابَةَ فَأَدْخَلَ بُطْرُسَ. "

بعد أن إستقر يوحنا في الداخل عاد ليبحث عن بطرس ليدخل. وكلم البوابة = إذا البوابة أيضاً تعرفه. ولكن البوابة كلمت بطرس (٣٧:١٣).

# آية (يو ١٧:١٨): - "١٥فَقَالَتِ الْجَارِيَةُ الْبَوَّابَةُ لِبُطْرُسَ: «أَلَسْتَ أَنْتَ أَيْضًا مِنْ تَلاَمِيذِ هذَا الإِنْسَانِ؟» قَالَ ذَاكَ: «لَسَنْتُ أَنَا!». "

في دخوله تعرفت عليه البوابة، وقول الكتاب أيضاً يشير لأن البوابة سبقت وتعرفت على يوحنا وعرفت أنه من تلاميذ المسيح. وبطرس خانته شجاعته وأنكر وكان من الممكن أن يهلكوه ولكن المسيح كان قد طلب لأجله (لو ٢٢:٢٢).

# آية (يو ١٨:١٨): - " ( وَ كَانَ الْعَبِيدُ وَالْخُدَّامُ وَاقِفِينَ، وَهُمْ قَدْ أَضْرَمُوا جَمْرًا لأَنَّهُ كَانَ بَرْدٌ، وَكَانُوا يَصْطَلُونَ، وَكَانَ بُطُرُسُ وَاقِقًا مَعَهُمْ يَصْطَلِي. "

هنا إنسحب القائد والجند ولم يبق سوى العبيد وضباط الحراسة اليهود، وهؤلاء تجمعوا معاً في فسحة الدار في الدور الأرضي. لأنه كان برد= إشارة لأن هذا الجو إستثنائي في هذه السنة، فمن المعتاد في مثل هذا الوقت أن يكون الجو دافئاً. وضوء الجمر ساعد العبيد أن يروا وجه بطرس فيتعرفوا عليه (لو ٢٠:٢٥ + مر ٢٠:١٤).

#### آية (يو ١٩:١٨): - "١٩ فَسَأَلَ رَئِيسُ الْكَهَنَةِ يَسُوعَ عَنْ تَلاَمِيذِهِ وَعَنْ تَعْلِيمِهِ. "

نفهم من آية (٢٤) أن هذا التحقيق كان أمام قيافا، بعد أن أرسله حنان إليه. وهنا قيافا يسأل المسيح عن تلاميذه [١] لأنه ينوي أن ينكل بهم ويقدم أسماءهم إلى بيلاطس [٢] في نظر بيلاطس أن المسيح متهم بأنه يريد أن يكون ملكاً وبالتالي يكون تلاميذه ولاة منافسين لبيلاطس (هذا ما يريده قيافا). [٣] والمسيح كإبن الله يكون تلاميذه فوق رئيس الكهنة. والمسيح لم يجب على السؤال الخاص بتلاميذه ليحميهم. وقيافا يسأل المسيح

عن تعليمه = أي دعوته لأن يكون ملكاً يمنع أن تعطى الجزية لقيصر، وأنه ملك لليهود. وكأن قيافا يستدرج المسيح ليعترف بخططه السرية للقيام بثورة ليكون ملكاً.

آية (يو ٢٠:١٨): - "' أَجَابَهُ يَسنُوعُ: «أَنَا كَلَّمْتُ الْعَالَمَ عَلاَنِيَةً. أَنَا عَلَّمْتُ كُلَّ حِينٍ فِي الْمَجْمَعِ وَفِي الْهَيْكَلِ حَيْثُ يَجْتَمِعُ الْيَهُودُ دَائِمًا. وَفِي الْخَفَاءِ لَمْ أَتَكَلَّمْ بِشَيْءٍ. "

هنا المسيح يعلن أنه لم يكن يعد لثورة وليس له تعاليم سرية. بل كل تعاليمه كانت على الملأ وما قاله للسامرية أذاعته هي في كل المدينة. وخدام رئيس الكهنة سبقوا وإستمعوا له وشهدوا له (يو ٤٦،٤٥٠٤). بل أن رد المسيح فيه إشارة إتهام لرئيس الكهنة بأنه هو الذي يعمل في الظلام بمحاكمته. وقوله العالم=يشمل تلاميذه وكل اليهود والآخرين بلا تمييز، بل المسيح يمنع كل تعليم سرى (مت ٢٧:١٠) فكل تعليم سرى يخلو من الحق.

آية (يو ١:١٨): - " ' كِمَاذَا تَسَنَأَلُنِي أَنَا؟ إِسْأَلِ الَّذِينَ قَدْ سَمِعُوا مَاذَا كَلَّمْتُهُمْ. هُوَذَا هؤُلاَءِ يَعْرِفُونَ مَاذَا قُلْتُ أَنَا»."

كانت القوانين اليهودية للمحاكمات تنص على سماع شهود البراءة أولاً. وفي قول المسيح إشارة لأنهم أغفلوا هذا النص. وكأن المسيح يطلب سماع شهود الدفاع أولاً، لأنه أيضاً بحسب القوانين اليهودية فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته. ولكن واضح هنا أن المحاكمة صورية. وبهذا لم يجب المسيح على الأسئلة الموجهة له كما قال مرقس ومتى (مر ١٤٠:١٠٦٠ + مت٢:٢٦٦٦).

آية (يو ٢:١٨): - " ' ' وَلَمَّا قَالَ هذَا لَطَمَ يَسنُوعَ وَاحِدٌ مِنَ الْخُدَّامِ كَانَ وَاقِفًا، قَائِلاً: «أَهكَذَا تُجَاوِبُ رَئِيسَ الْكَهَنَةِ؟»."

راجع (أش١٥٠)

آية (يو ٢٣:١٨): - " ﴿ أَجَابَهُ يَسنُوعُ: ﴿ إِنْ كُنْتُ قَدْ تَكَلَّمْتُ رَدِيًّا فَاشْهَدْ عَلَى الرَّدِيِّ، وَإِنْ حَسَنًا فَلِمَاذَا تَضْرَيُنِي ؟ ». "

المسيحية لا تعرف الجبن. والمسيح هنا كان في ملء السلام ومستعداً لأقصى درجات الآلام ولكنه رد بجواب فيه الحق. وهذه الآية تتكامل مع (مت ٣٩:٥) فعلينا أن نكون مستعدين لأن نحتمل الظلم وأن نظهر الحق بكل وداعة ورقة وبلا خنوع فيسوع رد بقوة وأثبت أن اللطمة ظالمة. ولاحظ هنا الكمال الإلهي في تصرف المسيح مع رد بولس الرسول في موقف مشابه (أع٣١:١-٥)

آية (يو ٢٦:١٨): - "٢٦ قَالَ وَاحِدٌ مِنْ عَبِيدِ رَئِيسِ الْكَهَنَةِ، وَهُوَ نَسِيبُ الَّذِي قَطَعَ بُطْرُسُ أُذْنَهُ: «أَمَا رَأَيْتُكَ أَنَا مَعَهُ فِي الْبُسْتَان؟»."

نرى هنا إمكانيات يوحنا في التعرف على أهل بيت رئيس الكهنة مما يشير لقرابته لأهل البيت.

#### آية (يو ٢٧:١٨): - " ٢٠ فَأَنْكَرَ بُطْرُسُ أَيْضًا. وَلِلْوَقْتِ صَاحَ الدِّيكُ. "

كان التدبير الإلهي عجيب في أن المحاكمة إنتهت وكان المسيح يمر في الفسحة التي وقف فيها بطرس. وكان هذا بعد صياح الديك والإنكار الثالث حتى ينظر المسيح لبطرس معاتباً فيدعوه للتوبة (لو ٢١:٢٢). ونلاحظ أن الله يستخدم ديكاً لينبه بطرس لخطيته. وهكذا فكل ما في الكون يسير بتدبير الرب. وعلينا أن لا نرفض صوت الرب في داخلنا أو بأي طريقة يدبرها ليصل إلينا صوته. ولكن لاحظ رقة يوحنا فهو لم يذكر تجديف بطرس ضد المسيح. لكنه ذكر القصة تثبيتاً لنبوة السيد المسيح.

ملحوظة: كانت الشريعة اليهودية المدونة في كتاب التلمود تحرم الحكم ليلاً على إنسان بالموت، ولا تجيز الحكم عليه في جلسة واحدة، لهذا التزم مجلس السبعين (السنهدريم) أن يجتمعوا في صباح الجمعة في الهيكل، ليجعلوا ما حكموا به على يسوع ليلاً في دار قيافا شرعياً. ولاحظ أن الموت عند اليهود بالرجم وعند الرومان بالصلب، لهذا صلب يسوع.

#### الصلب

كانت عقوبة الصلب وككل الممارسات غير الآدمية بل والرجاسات أصولها فينيقية. أخذها عنهم الرومان بعد ذلك وطبقوها على المجرمين من غير الرومان. ولم يكن اليهود يمارسون عقوبة الصلب فيما عدا أحد ملوك المكابيين وإسمه جانيوس الذى صلب ٨٠ شخصا فى أورشليم. ولكن حتى هيرودس وهو من أحفاد جانيوس وبالرغم من وحشيته لم يستعمل عقوبة الصلب. وفى حصار أورشليم سنة ٧٠م. صُلِب أعدادا كبيرة من اليهود. أما طرق تنفيذ الإعدام عند اليهود فكانت الشنق وضرب العنق بالسيف والرجم والحرق. ولكن الربيين اليهود لم يكن لهم ميل نحو عقوبة الإعدام. ويظهر هذا أنهم منعوا تنفيذ حكم الموت فى نفس يوم صدوره. وكتب إثنين من الربيين أنه فى فترة تواجدهم بالسنهدريم لم يتم إصدار حكم بالإعدام. لكنهم كانوا يعلقون المتهم بالوثنية أو التجديف، ولكن بعد موته بطريقة أخرى كالرجم مثلا. ولكن بعد صلب المسيح بقليل إنتهت عقوبة الإعدام غير الآدمية من العالم. وكأن صلب المسيح وضع نهاية لهذا المفهوم للصليب بل صار الصليب رمزا للحب والبذل والإنسانية والسلام.

#### محاكمة المسيح الدينية فيها كسر لكل القوانين

- ١. ما كان مسموحا لهم بعقد هذه المحاكمة (آية يو١٨: ١٥).
  - ٢. مع هذا حكموا بقتله، بل القرار متخذ مسبقا.
- ٣. والمحاكمة لم تتم في المكان الرسمي أمام السنهدريم بل في قصر قيافا.
  - ٤. وبأى صفة يحاكمه حنان وهو معزول من رئاسة الكهنوت.
- والمحاكمة تمت ليلا وليس في الصباح عكس المتبع فالمحاكمات كانت تبدأ صباحا وحتى وقت تناول الطعام.
  - ٦. وكانت المحاكمات لا تتم في السبوت والأعياد ولا في عشية عيد أو سبت.

#### الأناجيل - أنجيل مرقس (الإصحاح الرايع عشر)

- ٧. ولم يتبع النظام المتعارف عليه في تحذير الشهود وإنذارهم أن يكون كلامهم بالصدق.
- ٨. وكان شرطا أن يسمع شهود البراءة أولا وهذا لم يحدث. لذلك نبه المسيح رئيس الكهنة لذلك وقال له
   إسأل الذين سمعوا.
- 9. كانت شهادة الشهود متضاربة وفى هذه الحالة كانوا لا يعتدون بها. ولكنهم أخذوا بها. والتهم التى كان
   يتم فيها الحكم بالموت هى التى كان فيها المتهم يدعو الشعب للوثنية فيفسد إيمان الشعب.
- ١. والحكم لم يكن ينفذ في نفس يوم صدوره بل بعده بأيام. ولكن تم تنفيذ الحكم على المسيح بعد المحاكمة بساعات قليلة.

عودة للجدول

# (إنجيل مرقس) (الإصحاح الخامس عشر)

# الإصحاح الخامس عشر

المحاكمة المدنية – محاكمته أمام بيلاطس (مت٢٠: ١-٢ ،١١ -٣١) + ( مره١:١-٢٠) + ( لوم١:١-٢٠) + ( لوم١:١-٢٠) + ( لوم١:١-٢٠) + ( لوم١:١٠-٢٠)

الآيات (مت٢٧: ١-٢): - " وَلَمَّا كَانَ الصَّبَاحُ تَشْنَاوَرَ جَمِيعُ رُوَّسَاءِ الْكَهَنَّةِ وَشُنيُوخُ الشَّعْبِ عَلَى يَسُوعَ حَتَّى يَسُوعَ حَتَّى يَسُوعَ حَتَّى يَسُوعَ حَتَّى يَسُوعَ حَتَّى يَسُوعَ حَتَّى يَقْتُلُوهُ، 'فَأَوْتَقُوهُ وَمَضَوْا بِهِ وَدَفَعُوهُ إِلَى بِيلاَطُسَ الْبُنْطِيِّ الْوَالِي. "

لقد حوكم المسيح دينياً أمام رؤساء اليهود، ومدنياً أمام بيلاطس حتى ينجوا الجميع يهود وأمم من دينونة اليوم الأخير. فأوثقوه آية (٢) فهو قبل أن يربط ليحل الجميع من رباطات الخطية. أما هم فربطوه لأنهم خافوا أن يهرب كما كان يختفى من وسطهم من قبل.

ونلاحظ أن بيلاطس كان يقيم في قيصرية شمال أورشليم. لكنه في الأعياد الكبرى كان يوجد في أورشليم ليخمد أي ثورة أو فتنة وسط التجمعات في الأعياد.

واليهود لم يكن لهم سلطان على تنفيذ حكم الموت فهذا من إختصاص الوالي الروماني ولأن الوالي لن يحكم على المسيح بالموت بسبب تهمة دينية، فهم تشاوروا ليقدموه بتهمة أخرى وهي أنهم إدعوا أن المسيح يطلب المُلْك ويقاوم قيصر. وكانت خطتهم أن يصلب فهذه هي العقوبة الرومانية. وباراباس كان محكوماً عليه بالصلب فأخذ السيد عقوبته، رمزاً لأنه حمل عقوبة الموت المحكوم بها علينا.

وكان خطيراً أن يطلب اليهود حكم الرومان على المسيح، إذ أن نفس الحكم الروماني قد نفذ فيهم هم على يد تيطس سنة ٧٠م حين صلب منهم عشرات الألاف وقتل مئات الألاف. وهم الذين بدأوا بالإلتجاء للحكم الروماني. (مز ٤:٢٨)

الآيات (مت٢٠: ١١-٣):- " افَوَقَفَ يَسُوعُ أَمَامَ الْوَالِي. فَسَأَلَهُ الْوَالِي قِائِلاً: «أَأَنْتَ مَلِكُ الْيَهُودِ؟» فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ: «أَنْتَ تَقُولُ». ' وَبَيْنَمَا كَانَ رُوَسَاءُ الْكَهَنَةِ وَالشَّيُوخُ يَشْتَكُونَ عَلَيْهِ لَمْ يُجِبْ بِشْنَيْءِ. " فَقَالَ لَهُ بِيلاَطُسُ: «أَمَا تَسْمَعُ كَمْ يَشْهَدُونَ عَلَيْكَ؟» ' فَلَمْ يُجِبْهُ وَلاَ عَنْ كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، حَتَّى تَعَجَّبَ الْوَالِي حِدًّا. " وَكَانَ الْمُولُ عَنْكَادًا فِي الْعِيدِ أَنْ يُطُلِقَ لِلْجَمْعِ أَسِيرًا وَاحِدًا، مَنْ أَرْادُوهُ. ' وَكَانَ لَهُمْ حِينَئِذٍ أَسِيرٌ مَشْهُورٌ يُستمَّى الْوَالِي مِتَادًا فِي الْعِيدِ أَنْ يُطْلِقَ لِلْجَمْعِ أَسِيرًا وَاحِدًا، مَنْ أَرَادُوهُ. ' وَكَانَ لَهُمْ حِينَئِذٍ أَسِيرٌ مَشْهُورٌ يُستمَّى الْوَالِي مُعْتَادًا فِي الْعِيدِ أَنْ يُطْلِقَ لِلْجَمْعِ أَسِيرًا وَاحِدًا، مَنْ أَرْادُوهُ. ' وَكَانَ لَهُمْ حِينَئِذٍ أَسِيرٌ مَشْهُورٌ يُستمَّى الْوَالِي مُعْتَادًا فِي الْعِيدِ أَنْ يُطْلِقُ لَكُمْ؟ بَارَابَاسَ أَمْ يَسُوعَ الَّذِي يُدْعَى الْمَسِيحَ؟» ' الْأَنَّهُ عَلِمَ أَنْهُمْ أَسْلُمُوهُ حَسَدًا. ' وَإِذْ كَانَ جَالِسًا عَلَى كُرْسِيٍّ الْوِلاَيَةِ أَرْسَلَتُ إلَيْهِ امْرَأَتُهُ الْمَسِيحَ؟» ' الْأَنَّهُ عَلِمَ أَنْهُمْ أَسْلُمُوهُ حَسَدًا. ' وَإِذْ كَانَ جَالِسًا عَلَى كُرْسِيٍّ الْوِلاَيَةِ أَرْسَلَتُ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَالُوالِي وَقَالَ لَهُمْ: «مَنْ مِنْ الاثْنَيْنِ تُرِيدُونَ أَنْ أَطْلِقَ كَلْمِيلُونَ الْمُؤْمِ عَلَى أَنْ يَظُلُوا بَارَابَاسَ وَيُعْلِكُوا يَسُوعَ الْأَولِي وَقَالَ لَهُمْ: «مَنْ مِنْ الاثْنَيْنِ تُرِيدُونَ أَنْ أَلُولُ لَلْهُولُ بِيسَوعَ الَّذِي يُدْعَى الْمَسِيحَ؟» قَالَ لَهُ الْجَمِيعُ: لَكُمْ؟» فَقَالُوا: «بَارَابَاسَ!». ' ' قَالَ لَهُمْ بِيلاَطُسُ: «فَمَاذَا أَفْعَلُ بِيسُوعَ الَّذِي يُدْعَى الْمُسَيحَ؟» قَالَ لَهُ الْجَمِيعُ:

«لِيُصْلَبْ!» " فَقَالَ الْوَالِي: «وَأَيَّ شَرَّ عَمِلَ؟» فَكَانُوا يَزْدَادُونَ صُرَاخًا قَائِلِينَ: «لِيُصْلَبْ!» ' فَلَمَّا رَأَى بِيلاَطُسُ الْتَهُ لاَ يَنْفَعُ شَيْئًا، بَلْ بِالْحَرِيِّ يَحْدُثُ شَعَبٌ، أَخَذَ مَاءً وَغَسَلَ يَدَيْهِ قُدَّامَ الْجَمْعِ قَائِلاً: «إِنِّي بَرِيءٌ مِنْ دَمِ هذَا الْبَارِّ! أَبْصِرُوا أَنْتُمْ!». " فَأَجَابَ جَمِيعُ الشَّعْبِ وَقَالُوا: «دَمُهُ عَلَيْنَا وَعَلَى أَوْلاَدِنَا». " حينَئِذٍ أَطْلَقَ لَهُمْ بَارَابَاسَ، الْبَارِّ! أَبْصِرُوا أَنْتُمْ!». " فَطَدَهُ وَأَسْلَمَهُ لِيُصلَّبَ. " فَأَخَذَ عَسْكُرُ الْوَالِي يَسُوعَ إِلَى دَارِ الْولاَيَةِ وَجَمَعُوا عَلَيْهِ كُلَّ الْكَتِيبَةِ، وَأَمَّا يَسُوعُ فَجَلَدَهُ وَأَسْلَمَهُ لِيُصلَّبَ. " افَأَخَذَ عَسْكُرُ الْوَالِي يَسُوعُ إِلَى دَارِ الْولاَيَةِ وَجَمَعُوا عَلَيْهِ كُلَّ الْكَتِيبَةِ، أَفَا لَيْهُودِ فَي مَنْ شَوْكٍ وَوَضَعُوهُ عَلَى رَأْسِهِ، وَقَصَبَةً فِي يَمِينِهِ. وَكَانُوا يَجْثُونَ قُدَّامَهُ وَيَسْتَهْزِبُونَ بِهِ قَائِلِينَ: «السَّلاَمُ يَا مَلِكَ الْيَهُودِ!» " وَيَصَقُوا عَلَيْهِ، وَأَخَذُوا الْقَصَبَةَ وَضَرَبُوهُ عَلَى رَأْسِهِ، وَقَصَبَةَ وَضَرَبُوهُ عَلَى رَأْسِهِ. " وَيَصَقُوا عَلَيْهِ، وَأَخَذُوا الْقَصَبَةَ وَضَرَبُوهُ عَلَى رَأْسِهِ. " وَيَصَقُوا عَلَيْهِ، وَأَخَذُوا الْقَصَبَةَ وَضَرَبُوهُ عَلَى رَأْسِهِ. " وَيَصَعُوا عَلْهُ الرِّدَاءَ وَأَلْبَسُوهُ ثِيَابَهُ، وَمَضَوْا بِهِ لِلصَّلْبِ."

الآيات (مت٢٧: ١١-١١):- ''فَوَقَفَ يَسُوعُ أَمَامَ الْوَالِي. فَسَأَلَهُ الْوَالِي قِائِلاً: «أَأَنْتَ مَلِكُ الْيَهُودِ؟» فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ: «أَنْتَ تَقُولُ». ''وَبَيْنَمَا كَانَ رُؤَسَاءُ الْكَهَنَةِ وَالشَّيُوخُ يَشْتَكُونَ عَلَيْهِ لَمْ يُجِبْ بِشَيْءٍ. ''فَقَالَ لَهُ بِيلاَطُسُ: «أَمَا تَسْمَعُ كَمْ يَشْهَدُونَ عَلَيْكَ؟» ''فَلَمْ يُجِبْهُ وَلاَ عَنْ كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، حَتَّى تَعَجَّبَ الْوَالِي جِدًّا.

كانت إجابة السيد لبيلاطس مقتضبة للغاية. في الحدود التي يكشف فيها له عن الحق فلا يكون له عذر. وعندئذ توقف عن الكلام سواء مع القادة الدينيين أو الوالي إذ لم يرد أن يدافع عن نفسه. وهو لو أراد لأمكنه، بل يأمر السماء فتشهد له. ولكنه لم يكن محتاجاً إلى هذه الشهادة والدفاع عنه.

صمت السيد يعلمنا أن لا نثور لكرامتنا ونضطرب، فهو إتهم ظلماً وأهين وصمت. بل حتى الآن يهاجمه كثيرين وهو صامت، بل يضع دفاعه في حياة تلاميذه الحقيقيين. هو جاء ليحمل خطايا البشرية فلماذا يدافع عن نفسه بأنه لم يخطئ.

الآيات (مت٢٧: ٥٠-٢٦):- " وَكَانَ الْوَالِي مُغْتَادًا فِي الْعِيدِ أَنْ يُطْلِقَ الْجَمْعِ أَسِيرًا وَاحِدًا، مَنْ أَرَادُوهُ. الْوَكَانَ لَهُمْ حِينَئِذٍ أَسِيرٌ مَشْهُورٌ يُسَمَّى بَارَابَاسَ. ' فَقِيمَا هُمْ مُجْتَمِعُونَ قَالَ لَهُمْ بِيلاَطُسُ: «مَنْ تُرِيدُونَ أَنْ أَطْلِقَ لَكُمْ؟ بَارَابَاسَ أَمْ يَسُوعَ الَّذِي يُدْعَى الْمَسِيحَ؟» ' الْأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّهُمْ أَسْلَمُوهُ حَسَدًا. ' وَإِذْ كَانَ جَالِسِنَا عَلَى كُرْسِيِّ الْوِلِايَةِ أَرْسِلَتُ إِنْهُ امْرَأَتُهُ قَائِلَةً: «إِيَّاكَ وَذلِكَ الْبَارَ، لأَنِّي تَأَلَّمُتُ الْيُومَ كَثِيرًا فِي حُلْمٍ مِنْ أَجْلِهِ». ' وَلِكِنَّ كُرْسِيِّ الْوِلاَيَةِ وَالشَّيُوحَ حَرَّصُلُوا الْجُمُوعَ عَلَى أَنْ يَطْلُبُوا بَارَابَاسَ وَيُهْلِكُوا يَسُوعَ. ' فَأَجَابَ الْوَالِي وَقَالَ لَهُمْ: «مَنْ رُوسَيَة وَالشَّيُوحَ حَرَّصُلُوا الْجُمُوعَ عَلَى أَنْ يَطْلُبُوا بَارَابَاسَ وَيُهْلِكُوا يَسُوعَ. ' فَأَجَابَ الْوَالِي وَقَالَ لَهُمْ: «مَنْ رُوسَيَة وَالشَّيُوحَ حَرَّصُلُوا الْجُمُوعَ عَلَى أَنْ يَطْلُبُوا بَارَابَاسَ وَيُهْلِكُوا يَسُوعَ. ' ' فَأَجَابَ الْوَالِي وَقَالَ لَهُمْ بِيلاَطُسُ: «فَمَاذَا أَفْعَلُ بِيَسُوعَ الَّذِي يُدْعَى مِنْ الاثْنَيْنِ ثُرِيدُونَ أَنْ أُطْلِقَ لَكُمْ؟» فَقَالُوا: «بَارَابَاسَ!». ' ' قَالَ لَهُمْ بِيلاَطُسُ: «فَمَاذَا أَفْعَلُ بِيسُوعَ الَّذِي يُدْعَى الْشَعْبُ وَقَالُوا: «بَارَابَاسَ!» \* ' ' فَلَدُ مَاءً وَغَسَلَ يَدَيْهِ قُدَّامَ الْجَمْعِ هُوَيُهُمْ أَسْلُمُوهُ لَهُمْ بَيْكَافًا رَأَى بِيلاَطُسُ أَنَّهُ لاَ يَنْفَعُ شَيْئًا، بَلْ بِالْحَرِيِّ يَحْدُثُ شَعَبٌ، أَخَذَ مَاءً وَغَسَلَ يَدَيْهِ قُدَّامَ الْجَمْعِ الشَعْبُ وَقَالُوا: «دَمُهُ عَلَيْنَا وَعَلَى أَوْلَادِنَا». وَلَيْكَذَهُ وَأَسْلَمَهُ لِيُصْلَابُ ! " فَعَلَى أَوْلَادِنَا فَ الْمُعْرَاقِ لَهُمْ بَارَابَاسَ، وَأَمَّا يَسُوعُ فَجَلْدَهُ وَأَسْلَمَهُ لِيُصْلَكَ الْمُعْبُ وَقَالُوا: «دَمُهُ عَلَيْنَا وَعَلَى أَوْلَادِنَا فَي الشَعْبُ وَقَالُوا: «دَمُهُ عَلَيْنَا وَعَلَى أَوْلَادِنَا فَالْوَلَ الْمُ لَاللَّقَ لَهُمْ بَارَابُوسَ مَا وَالْمَالُولُ الْمُعْلِقَالُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِقَالُوا الْفَالِهُ الْمُؤْلِدُهُ الْمُلْعِلَا الْمُعْلِلُولُ الْمَالُولُ ال

بار أباس = بار = إبن + أباس = الأب. لقد أنقذ السيد بموته حياة باراباس كما أنقذ حياة كل خاطئ محكوم عليه بالموت.

صلب المسيح وبراءة باراباس لها معنى رمزى. ف باراباس = إبن الأب - وكان مجرما مستحقا الموت والمسيح مات عوضا عنه. نرى هنا باراباس رمزا لنا فنحن أولاد الله (أبناء الآب). ونظرا لجرائمنا وخطايانا كنا مستحقين الموت. ومات المسيح عنا ليحمل عنا عقوبة الموت، ومات مصلوبا والصليب لعنة ليحمل عنا اللعنة.

لأنه علم أنهم أسلموه حسداً = كان بيلاطس يعلم شرهم ونيتهم الخبيثة. أرسلت إليه امرأته = الله لا يترك نفسه بلا شاهد. وأي شرٍ عمل = كان هذا درساً لرؤساء اليهود أن هذا الوالي الوثني غريب الجنس يشهد ببراءة المسيح. ولكن بيلاطس خاف من ثورة الجماهير وخاف أيضاً من قتل من يرى أنه بار فغسل يديه. ولكن هو بلا عذر فقد أرشده الله عن طريق زوجته بل هو نفسه رأى أن المسيح بار وليس هناك ما يدينه بسببه. بيلاطس كان قاسياً وسفك دماء كثيرين (لو ١:١٣) ولكنه كان ضعيفاً أمام الحق لتمسكه بكرسيه.

جلده = من عذاب الجلد كان يموت البعض فكان الجلد بصورة بربرية بسوط به قطع عظم ورصاص وقد تصيب الضربات الرأس والعين.

أبصروا أنتم = أنتم المسئولون عن قتله.

الآيات (مت٢٠: ٢٧-٣١): - " ' فَأَخَذَ عَسْكُرُ الْوَالِي يَسُوعَ إِلَى دَارِ الْوِلاَيَةِ وَجَمَعُوا عَلَيْهِ كُلَّ الْكَتِيبَةِ، ' ' فَعَرَّوْهُ وَأَلْبَسُوهُ رِدَاءً قِرْمِزِيًّا، ' ' وَضَفَرُوا إِكْلِيلاً مِنْ شَوْكٍ وَوَضَعُوهُ عَلَى رَأْسِهِ، وَقَصَبَةً فِي يَمِينِهِ. وَكَانُوا يَجْتُونَ قُدَّامَهُ وَيَسنْتَهْرُئُونَ بِهِ قَائِلِينَ: «السَّلاَمُ يَا مَلِكَ الْيَهُودِ!» ' " وَيَصَقُوا عَلَيْهِ، وَأَخَذُوا الْقَصَبَةَ وَضَرَبُوهُ عَلَى رَأْسِهِ. ' " وَيَصَقُوا عَلَيْهِ، وَأَخَذُوا الْقَصَبَةَ وَضَرَبُوهُ عَلَى رَأْسِهِ. ' " وَيَعَدَ مَا اسْتَهْزَأُوا بِهِ، نَزَعُوا عَنْهُ الرَّدَاءَ وَأَلْبَسُوهُ ثَيْبَابَهُ، وَمَضَوْا بِهِ لِلصَلْبِ. "

عروه لأجلنا (وتمثيلاً لذلك تعرى المذابح في أسبوع الآلام) نحن الذين نزعت عنا الخطية ثوب القداسة ليعيد لنا لباس البر. وضع على رأسه إكليل شوك ليزيل عنا لعنة الخطية التي بسببها حصدنا الشوك (تك١٨:٣). سجدوا له في هزء ولم يعلموا أن أمم العالم سوف تسجد له في فرح. ألبسوه ثوب أرجوان وضربوه على رأسه.

لقد ظن بيلاطس أن منظر المسيح بعد هذه الآلام وهو مضرج بدمائه سيثير شفقة اليهود ويحرك قلوبهم فيكفوا عن طلب صلبه ولكنهم أصروا (يو ٢٠٥١٥). لقد سخروا منه كملك فأعطوه قصبة في يمينه كصولجان وجثوا أمامه كملك

(مره۱:۱-۲۰)

الآيات (مره١:١-٢٠): - " وَلِلْوَقْتِ فِي الصَّبَاحِ تَشَاوَرَ رُوَّسَاءُ الْكَهَنَةِ وَالشَّيُوخُ وَالْكَتَبَةُ وَالْمَجْمَعُ كُلُهُ، فَأَوْتَقُوا يَسُوعَ وَمَضَوْا بِهِ وَأَسْلَمُوهُ إِلَى بِيلاَطُسَ. 'فَسَأَلَهُ بِيلاَطُسُ: «أَأَنْتَ مَلِكُ الْيَهُودِ؟» فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُ: «أَنْتَ تَقُولُ». "وَكَانَ رُوَّسَاءُ الْكَهَنَةِ يَشْتَكُونَ عَلَيْهِ كَثِيرًا. 'فَسَأَلَهُ بِيلاَطُسُ أَيْضًا قِائِلاً: «أَمَا تُجِيبُ بِشَيْءٍ؟ أَنْظُرْ كَمْ يَقُولُ». وَقَلَمْ يُجِبْ يَسُوعُ أَيْضًا بِشَيْءٍ حَتَّى تَعَجَّبَ بِيلاَطُسُ. 'وَكَانَ يُطْلِقُ لَهُمْ فِي كُلِّ عِيدٍ أَسِيرًا وَاجِدًا، مَنْ طَلَبُوهُ. 'وَكَانَ الْمُسَمَّى بَارَابَاسَ مُوثَقًا مَعَ رُفَقَائِهِ فِي الْفِتْنَةِ، الَّذِينَ فِي الْفِتْنَةِ فَعَلُوا قَتْلاً. 'فَصَرَحَ وَاجْتَدَأُوا يَطْلُبُونَ أَنْ يَفْعَلَ كَمَا كَانَ دَائِمًا يَفْعَلُ لَهُمْ. 'فَأَجَابَهُمْ بِيلاَطُسُ: «أَتُرِيدُونَ أَنْ أَطْلِقَ لَكُمْ مَلِكَ الْجَمْعَ لِكَيْ يُطْلِقَ لَكُمْ عَلِكَ يُطْلِقَ لَكُمْ عَلِكَ يُطْلِقَ لَكُمْ عَلِكَ يُطْلِقَ لَكُمْ عَرَفَ أَنْ رُوَّسَاءَ الْكَهَنَةِ كَانُوا قَدْ أَسْلَمُوهُ حَسَدًا. ' 'فَهَيَّجَ رُوَّسَاءُ الْكَهَنَةِ الْجَمْعَ لِكَيْ يُطْلِقَ لَكُمْ مَلِكَ الْمُوهُ حَسَدًا. ' 'فَهَيَّجَ رُوَسَاءُ الْكَهَنَةِ الْجَمْعَ لِكَيْ يُطْلِقَ عَلَى كُمْ عَلِكَ يُطْلِقَ لَهُمْ اللَّهُ وَيْحَالًا قَالُوهُ عَلَى كُوسَاءُ الْكَهَنَةِ كَانُوا قَدْ أَسْلَمُوهُ حَسَدًا. ' 'فَهَيَّجَ رُوَّسَاءُ الْكَهَنَةِ الْجَمْعَ لِكَيْ يُطْلِقَ

لَهُمْ بِالْحَرِيِّ بَارَابَاسَ. ''فَأَجَابَ بِيلاَطُسُ أَيْضًا وَقَالَ لَهُمْ: «فَمَاذَا تُرِيدُونَ أَنْ أَفْعَلَ بِالَّذِي تَدْعُونَهُ مَلِكَ الْيَهُودِ؟» "فَقِيلاَطُسُ الْفَمْ بِيلاَطُسُ: «وَأَيَّ شَرَ عَمِلَ؟» فَازْدَادُوا جِدًّا صُرَاخًا: «اصْلِبْهُ!» ''فَقِيلاَطُسُ إِذْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ لِلْجَمْعِ مَا يُرْضِيهِمْ، أَطْلَقَ لَهُمْ بَارَابَاسَ، وَأَسْلَمَ يَسنُوعَ، بَعْدَمَا جَلَدَهُ، لِيُصلَبَ. ''فَمَضَى بِهِ إِذْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ لِلْجَمْعِ مَا يُرْضِيهِمْ، أَطْلَقَ لَهُمْ بَارَابَاسَ، وَأَسْلَمَ يَسنُوعَ، بَعْدَمَا جَلَدَهُ، لِيُصلَلَبَ. ''فَمَضَى بِهِ الْعَسْكُرُ إِلَى دَاخِلِ الدَّالِ، النَّتِي هِي دَارُ الْولِايَةِ، وَجَمَعُوا كُلَّ الْكَتِيبَةِ. ''وَأَلْبَسنُوهُ أَرْجُواتًا، وَضَعَفَرُوا إِكْلِيلاً مِنْ شَوْكٍ الْعَسْكُرُ إِلَى دَاخِلِ الدَّالِ، النَّتِي هِي دَارُ الْولِايَةِ، وَجَمَعُوا كُلَّ الْكَتِيبَةِ. ''وَأَلْبَسنُوهُ أَرْجُواتًا، وَضَعَفَرُوا إِكْلِيلاً مِنْ شَوْكٍ وَوَضَعَعُوهُ عَلَيْهِ وَاللَّالَمُ يَا مَلِكَ الْيَهُودِ!» ''وَكَاتُوا يَضْرِبُونَهُ عَلَى رَأْسِهِ وَوَضَعَعُوهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ لِللَّهُ عَلَى رَأْسِهُ وَلَكُ الْيَهُودِ!» ''وَكَاتُوا يَضْرِبُونَهُ عَلَى رَأْسِهِ فِقَالِينَ: «السَّلَامُ يَا مَلِكَ الْيَهُودِ!» ''وَكَاتُوا يَضْرِبُونَهُ عَلَى رَأْسِهِ فِوقَصَاعَةُ وَيَعْدَمَا اسْتَهُزُأُوا بِهِ، نَزَعُوا عَنْهُ الأَرْجُوانَ وَأَلْبَسُوهُ ثِيَابَهُ، ثُمَّ خَرَجُوا بِهِ لِيَصْلِبُوهُ. "

مرقس يكتب للرومان ويظهر لهم أن الحاكم الروماني لم يجد فيه شراً، وأنه ليس ثائراً أو مهيج سياسي. بل هي مؤامرة يهودية. وبيلاطس حكم سوريا واليهودية جزء منها من سنة ٢٦م إلي سنة ٣٦م. وكان فاسداً قاسياً. ولكن نجد الإنجيليين لا يشيرون إلي هذا، فهم يلقون كل التبعية على اليهود، إلاّ أنهم لم يبرأوا بيلاطس فهو حكم على من قد إعتقد ببراءته. ونلاحظ أن اليهود إستخدموا عن المسيح لقب ملك اليهود ولم يستخدموا لقب المسيا الذي لن يفهمه بيلاطس. وبيلاطس سأل المسيح أنت ملك اليهود. فالتهمة التي وجهها اليهود للمسيح هي أخطر تهمة في ذلك الحين ولا يمكن أن يتهاون فيها بيلاطس وإلاّ حُسِبَ خائنا لقيصر. والمسيح لم ينكر أنه ملك ولكنه أوضح لبيلاطس أنه مُلك روحي ومملكته ليست من هذا العالم كما أوضح إنجيل يوحنا. ولكن بيلاطس أخيراً أسلمه مع إقتناعه ببراءته. فهو فضل مصلحته الشخصية وأن تهدأ الفتتة عن الوقوف بجانب الحق.

وكان العسكر الرومان يهزأون به، ليس بشخصه ولكن بصفته ملكاً لليهود. فهم لا يحترمون اليهود وكانوا يهزأون بهم في شخصه.

وإكليل الشوك مؤلم جداً، وهو به رفع عنا لعنة الخطية، وحمل لعنة الأرض وأيضا حقق به شهوة قلبه في أن يوضع عليه إكليل الشوك (إش٢٧: ٤). ونلاحظ في آية ١ تشاور الرؤساء فجراً لكي يصبح حكم الإعدام قانونياً فصدوره ليلاً باطل بحسب الأعراف اليهودية.

الآيات (لو ٢٠١٣): -" فَقَامَ كُلُّ جُمْهُورِهِمْ وَجَاءُوا بِهِ إِلَى بِيلاَطُسَ، 'وَابْتَدَأُوا يَشْتَكُونَ عَلَيْهِ قَائِلِينَ: «إِنَّنَا وَجَدْنَا هَذَا يُفْسِدُ الْأُمَّةَ، وَيَمْنَعُ أَنْ تُعْطَى جِزْيَةٌ لِقَيْصَرَ، قَائِلاً: إِنَّهُ هُوَ مَسِيحٌ مَلِكٌ». "فَسَأَلَهُ بِيلاَطُسُ وَوَجَدْنَا هَذَا يُفْسِدُ الْأُمَّةَ، وَيَمْنَعُ أَنْ تُعْطَى جِزْيَةٌ لِقَيْصَرَ، قَائِلاً: إِنَّهُ هُوَ مَسِيحٌ مَلِكٌ». "فَسَأَلَهُ بِيلاَطُسُ لِرُوَّسَاءِ الْكَهَنَةِ وَالْجُمُوعِ: «إِنِّي لاَ أَجِدُ عِلَّةً قِائِلاً: «أَنْتَ مَلِكُ الْيَهُودِ؟» فَأَجَابَهُ وَقَالَ: «أَنْتَ تَقُولُ». 'فَقَالَ بِيلاَطُسُ لِرُوَّسَاءِ الْكَهَنَةِ وَالْجُمُوعِ: «إِنِّي لاَ أَجِدُ عِلَّهُ فِي كُلِّ الْيَهُودِيَّةِ مُبْتَدِئًا مِنَ الْجَلِيلِ إِلَى فِي هَذَا الإِنْسَانِ». "فَكَانُوا يُشَدَّدُونَ قَائِلِينَ: «إِنَّهُ يُهِيِّجُ الشَّعْبَ وَهُوَ يُعَلِّمُ فِي كُلِّ الْيَهُودِيَّةِ مُبْتَدِئًا مِنَ الْجَلِيلِ إِلَى هُنَاسُ فِي كُلِّ الْيَهُودِيَّةِ مُبْتَدِئًا مِنَ الْجَلِيلِ إِلَى هُنَا». "فَلَمَّا سَمِعَ بِيلاَطُسُ ذِكْرَ الْجَلِيلِ، سَأَلَ: «هَلِ الرَّجُلُ جَلِيلٍيَّ؟» "وَحِينَ عَلِمَ أَنَّهُ مِنْ سَلْطَنَةِ هِيرُودُسَ، إِذْ كَانَ هُوَ أَيْضًا تِلْكَ الأَيَّامَ فِي أُورُشَلِيمَ.

ُوَأَمًا هِيرُودُسُ فَلَمًا رَأَى يَسنُوعَ فَرِحَ جِدًّا، لأَنَّهُ كَانَ يُرِيدُ مِنْ زَمَانٍ طَوِيل أَنْ يَرَاهُ، لِسَمَاعِهِ عَنْهُ أَشْيَاءَ كَثِيرَةً، وَتَرَجَّى أَنْ يَرَي آيَةً تُصنْعُ مِنْهُ. 'وَسَأَلَهُ بِكَلاَمٍ كَثِيرِ فَلَمْ يُجِبْهُ بِشَيْءٍ. ' وَوَقَفَ رُوَسَاءُ الْكَهَنَةِ وَالْكَتَبَةُ

يَشْتَكُونَ عَلَيْهِ بِاشْتِدَادٍ، ''فَاحْتَقَرَهُ هِيرُودُسُ مَعَ عَسْكَرِهِ وَاسْتَهْزَأَ بِهِ، وَأَلْبَسَهُ لِبَاسًا لاَمِعًا، وَرَدَّهُ إِلَى بِيلاَطُسَ. ''فَصَارَ بِيلاَطُسُ وَهِيرُودُسُ صَدِيقَيْن مَعَ بَعْضِهمَا فِي ذلِكَ الْيَوْمِ، لأَنَّهُمَا كَانَا مِنْ قَبْلُ فِي عَدَاوَةِ بَيْنَهُمَا.

"افَدَعَا بِيلاَطُسُ رُوَسَاءَ الْكَهَنَةِ وَالْغُظَمَاءَ وَالشَّعْبَ، 'اوَقَالَ لَهُمْ: «قَدْ قَدَّمْتُمْ إِلَيْ هَذَا الإِنْسَانَ كَمَنْ يُفْسِدُ الشَّعْبَ. وَهَا أَنَا قَدْ فَحَصْتُ قُدَّامَتُمْ وَلَمْ أَجِدْ فِي هذَا الإِنْسَانِ عِلَّةً مِمَّا تَشْتُكُونَ بِهِ عَلَيْهِ. ''وَكَانَ مُضْطُرًا أَنْ يُطْلِقَ لأَنِّي أَرْسَلْتُكُمْ إِلَيْهِ. وَهَا لاَ شَيْءَ يَسَنتَحِقُ الْمَوْتَ صَنْعَ مِنْهُ. ''فَأَنَا أُوَدِّبُهُ وَأُطْلِقُهُ». ''وَكَانَ مُضْطُرًا أَنْ يُطْلِقَ لَهُمْ كُلَّ عِيدٍ وَاحِدًا، ''فَصَرَخُوا بِجُمْلَتِهِمْ قَائِلِينَ: «خُذْ هذَا! وَأَطْلِقُ لَنَا بَارَابَاسَ!» ''وَذَاكَ كَانَ قَدْ طُرِحَ فِي الْمَدِينَةِ وَقَتْل. ''فَقَادَاهُمْ أَيْضًا بِيلاَطُسُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُطْلِقَ يَسُوعَ، ''فَصَرَخُوا السَّجْنِ لأَجْلِ فِيْنَةٍ حَدَثَتْ فِي الْمَدِينَةِ وَقَتْل. ''فَقَادَاهُمْ أَيْضًا بِيلاَطُسُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُطْلِقَ يَسُوعَ، ''فَصَرَخُوا السَّجْنِ لأَجْلِ فِيْنَةٍ حَدَثَتْ فِي الْمَدِينَةِ وَقَتْل. ''فَقَادَاهُمْ أَيْضًا بِيلاَطُسُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُطْلِقَ يَسُوعَ، ''فَصَرَخُوا الْمَابِينَ أَنْ يُطْلِقُهُ اللّهِ الْمَوْتِ، فَأَنَا أُودَبُهُ اللّهُمْ تَالِثَةً وَقَتْل. اللّهُمْ تَالِثَةً وَقَتْل. اللّهُمْ تَالِثَةً وَقَتْل. اللّهُمْ تَالِيقَةً وَقَلَى لَهُمْ اللّهِ فِي عَلْهَ اللّهِ عَلْهَ لِلْمُوتِ وَقَتْل، الّذِي طُلُوقَ فَي السَبْرُ لأَجْلِ فِيْنَةٍ وَقَتْل، الَّذِي طَلَبُوهُ، وَأَسْلَمَ لَنُهُمْ الَّذِي طُرِحَ فِي السَبْحِنِ لأَجْلِ فِيْنَةٍ وَقَتْل، الَّذِي طَلَبُوهُ، وَأَسْلَمَ لَامُولُ وَتُنَةٍ وَقَتْل، الَّذِي طَلْبُوهُ، وَأَسْلَمَ لَوْمَ لِمَشِيئَتِهِمْ."

آية (لو ٢:٢٣): - " وَابْتَدَأُوا يَشْتَكُونَ عَلَيْهِ قَائِلِينَ: «إِنَّنَا وَجَدْنَا هذَا يُفْسِدُ الأُمَّةَ، وَيَمْنَعُ أَنْ تُعْطَى جِزْيَةٌ لِقَيْصَرَ، قَائِلاً: إنَّهُ هُوَ مَسِيحٌ مَلِكٌ». "

يفسد الأمة = كانت هذه هي الجريمة التي بسببها أبادهم الرومان بعد ذلك. حقاً قال النبي "كما فعلت يفعل بك (عوبديا ١٥). يمنع أن تعطى جزية لقيصر = مع أنه قال إعط ما لقيصر لقيصر . وحينما أرادوا أن يجعلوا منه ملكاً إختفى من بينهم. أمام السنهدريم إتهموه بتهمة دينية أنه يدعى الألوهية ، وأمام بيلاطس نجد تهمة جديدة أنه يدعى أنه ملك ، ليثيروا بيلاطس، فالتهمة الآن صارت مدنية.

آية (لو ٣:٢٣): - " فَسَأَلَهُ بِيلاَطُسُ قِائِلاً: «أَنْتَ مَلِكُ الْيَهُود؟» فَأَجَابَهُ وَقَالَ: «أَنْتَ تَقُولُ»."

أنت تقول= تحمل معنى هل لك إثبات على ما تقول، ولكن الحقيقة هي كما تقول ولكن بحسب ما قال يوحنا أن المسيح بعد ذلك أثبت له أن مملكته روحية وليست من العالم.

آية (لو٣٢:٥):- " ْفَكَانُوا يُشْدَدُونَ قَائِلِينَ: ﴿إِنَّهُ يُهَيِّجُ الشَّعْبَ وَهُوَ يُعَلِّمُ فِي كُلِّ الْيَهُودِيَّةِ مُبْتَدِئًا مِنَ الْجَلِيلِ إِلَى هُنَا»."

ذكروا الجليل لإثارة شكوك بيلاطس وذلك لأنه يكره الجليليين بسبب تمردهم وعصيانهم وثوراتهم. ونذكر كيف أنه في فصح سابق أرسل جنوده بين جماعات الثائرين من الجليل وأعملوا فيهم سيوفهم وخلطوا دمائهم بذبائحهم.

الآيات (لو ٢٠ : ٧ - ١ ٢): - "وَحِينَ عَلِمَ أَنَّهُ مِنْ سَلْطَنَةِ هِيرُودُسَ، أَرْسَلَهُ إِلَى هِيرُودُسَ، إِذْ كَانَ هُوَ أَيْضًا تِلْكَ الْآيَامَ فِي أُورُشَلِيمَ. ^وَأَمَّا هِيرُودُسُ فَلَمَّا رَأَى يَسُوعَ فَرِحَ جِدًّا، لأَنَّهُ كَانَ يُرِيدُ مِنْ زَمَانٍ طَوِيل أَنْ يَرَاهُ، لِسَمَاعِهِ الْأَيَّامَ فِي أُورُشَلِيمَ. ^وَأَمَّا هِيرُودُسُ فَلَمَّا رَأَى يَسُوعَ فَرِحَ جِدًّا، لأَنَّهُ كَانَ يُرِيدُ مِنْ زَمَانٍ طَوِيل أَنْ يَرَي آيَةً تُصْنَعُ مِنْهُ. 'وَسَأَلَهُ بِكَلاَمٍ كَثِيرِ فَلَمْ يُجِبْهُ بِشَنِيْءٍ. ' وَوَقَفَ رُوَسَاءُ

الْكَهَنَةِ وَالْكَتَبَةُ يَشْتَكُونَ عَلَيْهِ بِإِشْتِدَادٍ، ''فَاحْتَقَرَهُ هِيرُودُسُ مَعَ عَسْكَرِهِ وَاسْتَهْزَأَ بِهِ، وَأَلْبَسَهُ لِبَاسًا لاَمِعًا، وَرَدَّهُ إِلَى بِيلاَطُسَ. ''فَصَارَ بِيلاَطُسُ وَهِيرُودُسُ صَدِيقَيْنِ مَعَ بَعْضِهِمَا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، لأَنَّهُمَا كَانَا مِنْ قَبْلُ فِي عَدَاوَةٍ بَيْنَهُمَا. "

محاكمته أمام بيلاطس وهيرودس فيها تحقيق للمزمور قام ملوك الأرض على الرب وعلى مسيحه (مز ٢:٢). والمسيح صمت تماماً أمام هيرودس فإحتقره هيرودس وظنه جاهلاً. غالباً فإن هيرودس تأكد من براءته فلم يشأ أن يحكم عليه، لكن إذ لم يجب يسوع على أسئلة هيرودس فإن هيرودس إغتاظ منه وسمح لعساكره بإهانته ثم أرسله لبيلاطس. ولكن العجيب أنه بسبب المسيح تصالح هيرودس وبيلاطس والصدوقيين مع الفريسيين ... ألم يأتى للمصالحة. فكان يصالح الجميع بموته.

وألبسه لباساً لامعاً وفي (مت٢٠:١٧) أنهم ألبسوه رداء قرمزياً. وفي (مر ١٧:١٥) ألبسوه أرجواناً وهنا هيرودس يلبسه لباساً لامعاً وفي (يو ٢:١٩) البسه العسكر ثوب أرجوان. وليس في هذا تعارض. فالملوك اليهود يلبسون ثياباً قرمزية والملوك الرومان يلبسون أرجوان. ومتى لأنه يكتب لليهود وصف الثياب بأنها قرمزية ليفهم اليهود أنهم ألبسوه ثياباً تشبه ثياب الملوك للسخرية منه ومرقس كان يكتب للرومان وهكذا يوحنا فقالوا أنها ثياب أرجوان ولوقا حلّ الموضوع تماماً بقوله أنها ثياب لامعة تشبه ثياب الملوك.

آية (لو ٢٢:٢٣): - " ٢ فَقَالَ لَهُمْ ثَالِثَةً: «فَأَيَّ شَرَّ عَمِلَ هذَا؟ إِنِّي لَمْ أَجِدْ فِيهِ عِلَّةً لِلْمَوْتِ، فَأَنَا أُوَدِّبُهُ وَأُطْلِقُهُ»." بيلاطس يشهد ببراءة يسوع ٣مرات وبطرس ينكره ٣مرات.

آية (لو٣٣:٢٣): - "٣٤فَكَانُوا يَلِجُونَ بِأَصْوَاتٍ عَظِيمَةٍ طَالِبِينَ أَنْ يُصْلَبَ. فَقَوِيَتْ أَصْوَاتُهُمْ وَأَصْوَاتُ رُوَّسَاءِ الْكَهَنَةِ. "

يلجون = يطلبون بلجاجة وبإلحاح.

#### من هو هيرودس؟

لما مات هيرودس الكبير الذي كان يحكم كل فلسطين بإذن من روما، قسمت المملكة بين أولاده.

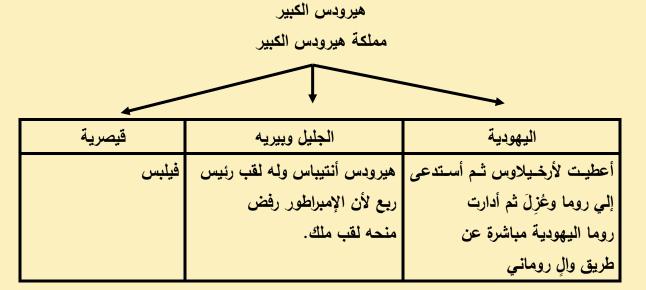

وهيرودس أنتيباس هو الذي أخذ زوجة أخيه الحي فيلبس، وهجر زوجته باترا إبنة الحارث ملك العربية. ولما وبخه يوحنا المعمدان قتله (مت١٤-١١).

وحين سمع بالرب يسوع ظن أنه يوحنا قام لينتقم (مت ٢:١٤+ مر ٢:٦١). وكان يريد أن يراه (لو ٩:٩) ويقتله (لو ٣١:١٣) ولأنه كان يخاف إلتفاف الشعب حوله وذلك خوفاً على عرشه وخاصة عندما حاول الشعب المناداة بالسيد المسيح ملكاً (يو ٢:٥١). ولشدة مكره لقبه السيد المسيح بالثعلب (لو ٣٢:١٣) ولما أرسل بيلاطس يسوع إلي هيرودس فرح لأنه سمع عنه كثيراً وكان يريد أن يراه. ولكن الرب يسوع لم يجبه بشيء ولا صنع له معجزة حسب ما تمنى.

وهيرودس لم يحكم بإعدامه غالباً، وهو الذي لا يتورع عن إعدام أحد ربما لأنه لم يرد أن يساعد بيلاطس خصوصاً أنه سمع أن بيلاطس برأه. وهيرودس أيضاً لم يكن يجد فيه علة تستوجب الموت (لو ١٥:٢٣)

الآيات (يو ٢٨:١٨): - " <sup>٢١</sup>ثُمَّ جَاعُوا بِيَسُوعَ مِنْ عِنْدِ قَيَافَا إِلَى دَارِ الْوِلاَيَةِ، وَكَانَ صُبْحٌ. وَلَمْ يَدُخُلُوا هُمْ إِلَى دَارِ الْوِلاَيَةِ لِكَيْ لاَ يَتَنَجَّسُوا، فَيَأْكُلُونَ الْفِصْحَ. ' فَخَرَجَ بِيلاَطُسُ إِلَيْهِمْ وَقَالَ: «أَيَّةَ شِكَايَةٍ تُقَدِّمُونَ عَلَى هذَا لإِنْسَانِ؟» ' "أَجَابُوا وَقَالُوا لَهُ: «لَوْ لَمْ يَكُنْ فَاعِلَ شَرَ لَمَا كُنًا قَدْ سَلَّمْنَاهُ إِلَيْكَ!» ' "فَقَالَ لَهُمْ بِيلاَطُسُ: «خُذُوهُ الْإِنْسَانِ؟» ' "أَجَابُوا وَقَالُوا لَهُ: «لَوْ لَمْ يَكُنْ فَاعِلَ شَرَ لَمَا كُنًا قَدْ سَلَّمْنَاهُ إِلَيْكَ!» ' "فَقَالَ لَهُمْ بِيلاَطُسُ: «خُذُوهُ الْيَهُودُ عَلَى اللهُ الْيَهُودُ : «لاَ يَجُوزُ لَنَا أَنْ نَقْتُلَ أَحَدًا». ' "لِيَتِمَّ قَوْلُ يَسُوعَ الَّذِي النَّهُ مَا أَنْ يَمُوتَ. " "ثُمَّ دَخَلَ بِيلاَطُسُ أَيْضًا إِلَى دَارِ الْوِلاَيَةِ وَدَعَا يَسُوعَ، وَقَالَ لَهُ مُشِيرًا إِلَى أَيَّةِ مِيتَةٍ كَانَ مُرْمِعًا أَنْ يَمُوتَ. " "ثُمَّ دَخَلَ بِيلاَطُسُ أَيْضًا إِلَى دَارِ الْوِلاَيَةِ وَدَعَا يَسُوعَ، وَقَالَ لَهُ مُشْيِرًا إِلَى أَيَّةِ مِيتَةٍ كَانَ مُرْمِعًا أَنْ يَمُوتَ. " "ثُمُّ دَخَلَ بِيلاَطُسُ أَيْضًا إِلَى دَارِ الْوِلاَيَةِ وَدَعَا يَسُوعَ، وَقَالَ لَهُ مُشْيِرًا إِلَى أَيَّةٍ مِيتَةٍ كَانَ مُرْمِعًا أَنْ يَمُوتَ. " "ثُمُّ دَخَلَ بِيلاَطُسُ أَيْضًا إِلَى دَارِ الْوِلاَيَةِ وَدَعَا يَسُوعَ، وَقَالَ لَهُ مُثَالِكُونَ وَلَوْلَ الْكَوْلَةُ لِلْكُونَ الْأَلُولُ لَكَ عَنِّي؟» " الْجَابَهُ بِيلاَطُسُ: «أَنْتَ مَنْكَتِي لَيْسُوعُ: «مَمْلَكَتِي لَيْسُتُ مِنْ هَذَا الْعَالَمِ، لَكَانَ خُدَّامِي يُجَاهِدُونَ لِكَىْ لاَ أُسَلَّمَ إِلَى الْيَهُودِ. وَلِكِنَ الآنَ لَيْسُوعُ: وَلَكُنَ الْأَنْ لَيُهُودٍ. وَلَكِنَ الآنَ لَيْسُوعُ وَلَا لَكَانَ خُدَّامِي يُجَاهِدُونَ لِكَىٰ لاَ أُسَلَّمَ إِلَى الْيَهُودِ. وَلِكِنَ الآنَ لَيْسُوعُ وَلَا لَكُونَ الْأَنْ لَيُعْلَى الْكَالَمُ لَيْصًا عُلَامِ الْكَالَ خُدَامِلُ عَلَى الْوَالِلَامُ لَكُونَ الْأَنْ لَلْ أُسْلَامُ لِلْ أُسَلَامً إِلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَقُ مُنَعَلَى الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُولِقُ لَوْلَالُوا لَكُونَ الْكُولُ لَا أُسِلَامً لَيْ أُسُولُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِلِ عَلْمُ لَعُلَى الْمُعْلَقِلَ لَا

مَمْلَكَتِي مِنْ هُنَا». "قَقَالَ لَهُ بِيلاَطُسُ: «أَفَأَنْتَ إِذًا مَلِكَ؟» أَجَابَ يَسُوعُ: «أَنْتَ تَقُولُ: إِنِّي مَلِكٌ. لِهِذَا قَدْ وُلِدْتُ أَنَا، وَلِهِذَا قَدْ أَتَيْتُ إِلَى الْعَالَمِ لأَشْهَدَ لِلْحَقِّ. كُلُّ مَنْ هُوَ مِنَ الْحَقِّ يَسْمَعُ صَوْتِي». "قَالَ لَهُ بِيلاَطُسُ: «مَا هُوَ الْحَقِّ؟». وَلَمَّا قَالَ هَذَا خَرَجَ أَيْضًا إِلَى الْيهُودِ وَقَالَ لَهُمْ: «أَنَا لَسنْتُ أَجِدُ فِيهِ عِلَّةً وَاحِدَةً. "وَلَكُمْ عَادَةٌ أَنْ أُطْلِقَ لَكُمْ وَاحِدًا فِي الْفِصْحِ. أَفَتُرِيدُونَ أَنْ أُطْلِقَ لَكُمْ مَلِكَ الْيهُودِ؟». "فَصَرَخُوا أَيْضًا جَمِيعُهُمْ قَائِلِينَ: «لَيْسَ هذَا بَلْ بَارَابَاسَ!». وَكَانَ بَارَابَاسُ لِصَّا. "

يختص إنجيل يوحنا بمفرده بالكشف عن التحقيقات التي أجراها بيلاطس مع المسيح في غياب اليهود. وقد كانت على مرتين الأولى (٣٣:١٨) وهي ما تسمى بالإعتراف الحسن والثانية (١١-٨-١١). وباقي الإنجيليين أوردوا هذه المحاكمة بصورة موجزة وهذا يرجع غالباً لوجود يوحنا داخل دار الولاية. ودار الولاية هذه بناها هيرودس الكبير وكانت المكان الذي ينزل فيه الولاة الرومان إذا أتوا إلى أورشليم من مركزهم في قيصرية. ويسمى هذا المقر قلعة أنطونيا.

# هل صلب المسيح في الساعة الثالثة أم السادسة

في (مر ٢٥:١٥) وكانت الساعة الثالثة فصلبوه وفي (يو ١٤:١٩) وكان إستعداد الفصح ونحو الساعة السادسة فقال (بيلاطس) هو ذا ملككم.. فحينئذ أسلمه اليهود ليصلب:

كان اليهود يقسمون الليل إلى ٤ساعات كبيرة ويقسمون النهار إلى ٤ساعات كبيرة (الساعة الكبيرة = ٣ساعات بتوقيتنا).

وتبدأ ساعات النهار عند شروق الشمس ولمدة (٣ساعات بحسب ساعاتنا وتسمى الساعة الأولى. وتبدأ بعدها الساعة الثالثة ولمدة (٣ساعات) وبعدها الساعة السادسة. وبهذا تنتهي الساعة الثالثة عند نصف النهار وتنتهي الساعة السادسة عند بعد الظهر وتمتد الساعة التاسعة للغروب. ولم تكن هناك ساعات في يدهم لتحديد الزمن، بل بالتقريب. وربما يطلقون على نهاية الساعة الثالثة أنها الساعة السادسة وعلى بداية السادسة أنها الثالثة. فالتنقيق في الساعات لم يكن مهماً في ذلك الوقت. فإن قال مرقس أن الصلب قد حدث في الساعة الثالثة فهو يقصد نهايتها وإذا قال يوحنا أن الصلب حدث في الساعة السادسة فهو يقصد بدايتها وكلاهما يصح التعبير عنه بطريقتهم كما حدث. ويقول أحد المفسرين أن نهاية أحد السواعي هو إبتداء الساعة الأخرى والقدر الذي بين الساعتين من الزمان مجهول. والفعل قد ينسب إلى زمانين (الثالثة والسادسة) لجواز وقوع طرفيه في طرفيهما، أي طرف الساعة الثالثة وطرف الساعة السادسة.



وأحداث الصلب (تسليم بيلاطس للسيد في يد اليهود/ الحكم بالصلب/ الجلد/ الإهانات/ كتابة اللوح/إقتسام الجند لثيابه/محاورة اللصين/ إستهزاء العابرين/ إعتراض المجتازين/ صلب المسيح على الصليب) هذه الأحداث بدأت في الساعة الثالثة وإنتهت في الساعة السادسة. والظلمة حدثت في الساعة السادسة وإستمرت حتى الساعة الثالثة. التاسعة. وغالباً فقد قصد مرقس أن هذه الأحداث بدأت بصدور الحكم الذي صدر في خلال الساعة الثالثة. ويوحنا يشير بقوله نحو الساعة السادسة أن الأحداث التي يشير إليها كانت في نهاية الساعة الثالثة وقد إقتربنا من الساعة السادسة. أما قول القديس مرقس فصلبوه فيشير لصدور الحكم ضد السيد بالصلب وبداية الأحداث واتفاق قرار بيلاطس مع إرادة اليهود في الصلب.

الا أن بعض المفسرين ذهبوا لأن يوحنا يقصد بقوله الساعة السادسة أنها الساعة بالتوقيت الحالي أي فجراً ودليلهم على ذلك أن يوحنا كان يعيش في أفسس التي كانت تستخدم توقيتات مشابهة، وأنه عُثِرَ على كتابات تعود لذلك الزمان أن الشهيد فلان إستشهد في الساعة الثامنة صباحاً. والشهيد فلان أستشهد في العاشرة صباحاً مما يشير لإستخدام توقيت مشابه لتوقيتنا. والرأي الأول أرجح.

الآيات (مت٢:٢٧-٥٦): " " وَفيمَا هُمْ خَارِجُونَ وَجَدُوا إنْسَانًا قَيْرَوَانِيًّا اسْمُهُ سِمْعَانُ، فَسَخَّرُوهُ لِيَحْمِلَ صَلِيبَهُ. ""وَلَمَّا أَتَوْا إِلَى مَوْضِع يُقَالُ لَهُ جُلْجُتَةُ، وَهُوَ الْمُسمَّى «مَوْضِعَ الْجُمْجُمَةِ» "أَعْطَوْهُ خَلاً مَمْزُوجًا بِمَرَارَة لْيَشْرَبَ. وَلَمَّا ذَاقَ لَمْ يُرِدْ أَنْ يَشْرَبَ. "وَلَمَّا صَلَبُوهُ اقْتَسَمُوا ثِيَابَهُ مُقْتَرَعِينَ عَلَيْهَا، لِكَيْ يَتِمَّ مَا قِيلَ بالنَّبِيِّ: «اقْتَسَمُوا ثِيَابِي بَيْنَهُمْ، وَعَلَى لِبَاسِي أَلْقَوْا قُرْعَةً». "تثُمَّ جَلْسُوا يَحْرُسُونَهُ هُنَاكَ. "وَجَعَلُوا فَوْقَ رَأْسِهِ عِلَّتَهُ مَكْتُوبَةً: «هذَا هُوَ يَسُوعُ مَلِكُ الْيَهُودِ». ^ حِينَئِذِ صُلِبَ مَعَهُ لِصَّان، وَاحِدٌ عَن الْيَمِين وَوَاحِدٌ عَن الْيَسَار. ' " وَكَانَ الْمُجْتَازُونَ يُجَدِّفُونَ عَلَيْهِ وَهُمْ يَهُزُّونَ رُؤُوسَهُمْ ' قَائِلِينَ: «يَا نَاقِضَ الْهَيْكُلِ وَبَانِيَهُ فِي ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ، خَلِّصْ نَفْسَكَ! إِنْ كُنْتَ ابْنَ اللهِ فَانْزِلْ عَن الصَّلِيب!». ' وَكَذَلِكَ رُوَّسَاءُ الْكَهَنَةِ أَيْضًا وَهُمْ يَسْتَهْزِئُونَ مَعَ الْكَتَبَةِ وَالشُّيُوخِ قَالُوا: " \* « خَلَّصَ آخَرِينَ وَأَمَّا نَفْسُهُ فَمَا يَقْدِرُ أَنْ يُخَلِّصَهَا! إِنْ كَانَ هُوَ مَلِكَ إسْرَائِيلَ فَلْيَنْزِلِ الآنَ عَن الصَّلِيبِ فَنُوُّمِنَ بِهِ! " قَدِ اتَّكَلَ عَلَى اللهِ، فَلْيُنْقِذْهُ الآنَ إِنْ أَرَادَهُ! لأَنَّهُ قَالَ: أَنَا ابْنُ اللهِ!». ' وَيدلِكَ أَيْضًا كَانَ اللِّصَّانِ اللَّذَانِ صُلْبَا مَعَهُ يُعَيِّرَانِهِ. ° وَمِنَ السَّاعَةِ السَّادِسنَةِ كَانَتْ ظُلْمَةٌ عَلَى كُلِّ الأَرْضِ إِلَى السَّاعَةِ التَّاسِعَةِ. " وَنَحْوَ السَّاعَةِ التَّاسِعَةِ صَرَحَ يَسُوعُ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ قَائِلاً: «إيلِي، إيلِي، لِمَا شَبَقْتَنِي؟» أَيْ: إلهي، إلهي، لِمَاذَا تَرَكْتَنَى؟ <sup>٧</sup> ُفَقَوْمٌ مِنَ الْوَاقِفِينَ هُنَاكَ لَمَّا سَمِعُوا قَالُوا: ﴿إِنَّهُ يُنَادِي إِيلِيًّا». ^ ُوَلِلْوَقْتِ رَكَضَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَأَخَذَ إسنفِنْجَةً وَمَلاَهَا خَلاً وَجَعَلَهَا عَلَى قَصَبَةٍ وَسَقَاهُ. ' وَأَمَّا الْبَاقُونَ فَقَالُوا: «اتْزُكْ. لِنْرَى هَلْ يَأْتِي إيليَّا يُخَلِّصُهُ!». ' فَصَرَحَ يَسنُوعُ أَيْضًا بِصَوْتِ عَظِيمٍ، وَأَسْلَمَ الرُّوحَ. ' وَإِذَا حِجَابُ الْهَيْكَلِ قَدِ انْشُقَّ إِلَى اثْنَيْن، مِنْ فَوْقُ إِلَى أَسنْفَلُ. وَالأَرْضُ تَزَلْزَلَتْ، وَالصُّخُورُ تَشَفَّقَتْ، ' وَالْقُبُورُ تَفَتَّحَتْ، وَقَامَ كَثِيرٌ مِنْ أَجْسَادِ الْقِدِيسِينَ الرَّاقِدِينَ "وَخَرَجُوا مِنَ الْقُبُورِ بَعْدَ قِيَامَتِهِ، وَدَخَلُوا الْمَدِينَةَ الْمُقَدَّسَةَ، وَظَهَرُوا لِكَثِيرِينَ. "وَأَمَّا قَائِدُ الْمِئَةِ وَالَّذِينَ مَعَهُ

يَحْرُسُونَ يَسُوعَ فَلَمَّا رَأَوْا الزَّلْزَلَةَ وَمَا كَانَ، خَافُوا جِدًّا وَقَالُوا: «حَقًّا كَانَ هذَا ابْنَ اللهِ!». ° وَكَانَتْ هُنَاكَ نِسَاعٌ كَثِيرَاتٌ يَنْظُرُنَ مِنْ بَعِيدٍ، وَهُنَّ كُنَّ قَدْ تَبِعْنَ يَسُوعَ مِنَ الْجَلِيلِ يَخْدِمْنَهُ، ` وَبَيْنَهُنَّ مَرْيَمُ الْمَجْدَلِيَّةُ، وَمَرْيَمُ أُمُّ يَعْقُوبَ وَيُوسِي، وَأُمُّ ابْنَيْ زَبْدِي. "

صُلِبَ المسيح يوم الجمعة، اليوم السادس، يوم سقط آدم وفيه تعرى من لباس البهاء وصار في هذا الجسد غير القادر أن يعاين بهاء الله ولا أن يراه، صار هذا الجسد له حاجزاً كثيفاً. والظلمة التي حدثت تشير لظلمة عيون اليهود وعلامة على عقوبات قادمة كما عاقب الله فرعون بضربات منها الظلام. والظلمة هي مكان عقاب الأشرار. وكان الصلب يتم بأن يمدد المصلوب على خشبة الصليب إلى أقصى الحدود ثم يسمر بالمسامير. ويرفع الصليب ويضعونه في حفرة مُعَدَّة بطريقة عنيفة. وكانوا يستخدمون عقوبة الصلب مع العبيد والمجرمين. ولكن بالصلب ملك السيد على قلوب المؤمنين به. لذلك قال إشعياء "وتكون الرئاسة على كتفيه" (إش ٩:٦). وإبراهيم قدَّم إبنه إسحق في نفس المكان، وإسحق كان رمزاً للمسيح. وهذا المكان نفسه هو مكان الهيكل الذي كان يقدم فيه الذبائح رمزاً لذبيحة الصليب.

### آية (مت٢:٢٧ ):- "٢ وَفِيمَا هُمْ خَارِجُونَ وَجَدُوا إِنْسَانًا قَيْرَوَانِيًّا اسْمُهُ سِمْعَانُ، فَسَخَّرُوهُ لِيَحْمِلَ صَلْيبَهُ. "

قيروانيا = القيروان توجد في شمال إفريقيا، وفيها سكن كثير من اليهود . وكان لهم مجمع في أورشليم (أع٢:٩). وقد صار إبنا سمعان وهما الكسندروس وروفس من المسيحيين المعروفين جداً (مر ٢١:١٥). وفي الطريق حيث حمل ربنا الصليب سقط عدة مرات فسخروا سمعان القيرواني ليحمل معه صليبه. فكان سمعان رمزاً للكنيسة التي تحتمل صليبها وتحمله لتشارك ربها صليبه وبالتالي تشاركه مجده. واضح أن المسيح لم يستطع حمل الصليب بسبب جروح الجلدات.

سخروه = يفهم من الكلمة أن سمعان أجبر على ذلك، وربما قال أنا برئ فلماذا أحمل الصليب. ولم يدرى وقتها ربما ، أي كرامة ومجد حصل عليهما إذ إشترك مع المسيح في صليبه. وهذا ما يحدث مع كل منا إذ تواجهه تجربة فيقول "أنا برئ" "أنا لم أفعل شئ" فلماذا هذه التجربة. ولكن لنعلم أن كل من تألم معه يتمجد أيضاً معه (رو ١٧:٨).

آية (مت٢٧٧): - "آوَلَمًا أَتَوا إِلَى مَوْضِعٍ يُقَالُ لَهُ جُلْجُتَةُ، وَهُوَ الْمُسَمَّى «مَوْضِعَ الْجُمْجُمَةِ»." يقال لُه الجمجمة الله الجمجمة الله الجمجمة الله الجمجمة الله الجمجمة الله الجمجمة الله المصلوبين في ذلك المكان وكثرة جماجمهم. المهم أن المسيح صُلِبَ ومات ليعطى حياة لآدم وبنيه (صُلِبَ على شجرة لأجل من مات بسبب شجرة).

آية (مت٢٧:٢٧ ): -" '"أَعْطَوْهُ خَّلاً مَمْزُوجًا بِمَرَارَةٍ لِيَشْرَبَ. وَلَمَّا ذَاقَ لَمْ يُرِدْ أَنْ يَشْرَبَ."

خلاً ممزوجاً بمرارة = هذا كان نوع من الشراب الذي يشربه الرومان عادة وهو خمر ممزوج بأعشاب مرة وله تأثير مخدر. وكان يعطى للمصلوبين لتخفيف آلامهم. لكن السيد رفض أن يشرب حتى يحمل الألم بكماله بإرادته الحرة.

آية (مت٢٧:٥٣):- "° وَلَمَّا صَلَبُوهُ اقْتَسَمُوا ثِيَابَهُ مُقْتَرِعِينَ عَلَيْهَا، لِكَيْ يَتِمَّ مَا قِيلَ بِالنَّبِيِّ: «اقْتَسَمُوا ثِيَابِي بَيْنَهُمْ، وَعَلَى لِبَاسِي أَلْقَوْا قُرْعَةً»."

قسموا ثيابه أربعة أقسام (يو ٢٣:١٩) إشارة لإنتشار الكنيسة لأربعة جهات المسكونة. وقميصه لم يقطع ويقسم لأن كنيسته واحدة، وغرض المسيح أن تكون بلا إنشقاقات ولا إنقسام. ثوبه منسوج من فوق = أي كنيسته طبعها سماوي، هي منسوجة بيد الله نفسه ومن عمل روحه القدوس (مزمور ١٨:٢٢)

آية (مت ٣٧:٢٧ ):-" <sup>٣٧</sup> وَجَعَلُوا فَوْقَ رَأْسِهِ عِلَّتَهُ مَكْتُوبَةً: «هذا هُوَ يَسُوعُ مَلِكُ الْيَهُودِ»." هذه الجملة تختلف في البشائر ولكن البشيرين كتبوا الجملة وإهتموا بالمعنى دون الحروف (راجع نش١١:٣)

# آية (مت٢٧ ٢٨: ٣٨ ): - " ^ حِينَئِذٍ صُلِبَ مَعَهُ لِصَّانِ، وَاحِدٌ عَنِ الْيَمِينِ وَوَاحِدٌ عَنِ الْيَسَارِ."

جلس معلمو اليهود على كراسي يعلمون كمن هم من فوق، يوبخون وينتهرون، يخشون أن يلمسوا نجساً فيتتجسوا، أما السيد فقدم مفهوماً جديداً إذ ترك الكرسي ليحصى بين الأثمة والمجرمين، يدخل في وسطهم ويشاركهم آلامهم حتى إلى الصليب ويقبل تعييراتهم، معلناً لهم حبه العملي لينطلق بهم إلى حضن أبيه

الآيات (مت٢٠٣٠ ع ): - "أُوكَانَ الْمُجْتَازُونَ يُجَدِّفُونَ عَلَيْهِ وَهُمْ يَهُزُّونَ رُؤُوسَهُمْ ' قَائِلِينَ: «يَا نَاقِضَ الْهَيْكَلِ وَيَانِيَهُ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، خَلِّصْ نَفْسَكَ! إِنْ كُنْتَ ابْنَ اللهِ فَانْزِلْ عَنِ الصَّلِيبِ!». ' وَكَذَلِكَ رُوَسَاءُ الْكَهَنَةِ الْهَيْكَلِ وَيَانِيَهُ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، خَلِّصْ نَفْسَكَ! إِنْ كُنْتَ ابْنَ اللهِ فَانْزِلْ عَنِ الصَّلِيبِ!». ' وَكَذَلِكَ رُوَسَاءُ الْكَهَنَةِ أَيْضًا وَهُمْ يَسْتَهْزِئُونَ مَعَ الْكَتَبَةِ وَالشُّيُوخِ قَالُوا: ' \* «خَلَّصَ آخَرِينَ وَأَمَّا نَفْسُهُ فَمَا يَقْدِرُ أَنْ يُخَلِّصَهَا! إِنْ كَانَ أَيْضًا وَهُمْ يَسْتَهْزِئُونَ مَعَ الْكَتَبَةِ وَالشُّيُوخِ قَالُوا: ' \* «خَلَّصَ آخَرِينَ وَأَمَّا نَفْسُهُ فَمَا يَقْدِرُ أَنْ يُخَلِّصَهَا! إِنْ كَانَ هُو مَلِكَ إِسْرَائِيلَ فَلْيَنْوِلُ الآنَ إِنْ أَرَادَهُ! لأَنَّهُ قَالَ: أَنَا هُو مَلِكَ إِسْرَائِيلَ فَلْيَنْوِلُ الآنَ إِنْ أَرَادَهُ! لأَنَّهُ قَالَ: أَنَا اللهِ اللهُ مَا اللَّذَانِ صَلْبَا مَعَهُ يُعَيِّرَانِهِ. "

هنا نرى الإستهزاء بالسيد فمن ناحية تكاتفت كل قوى الشر ضد السيد لتقديم أمّر صورة للصلب ومن ناحية أخرى فلقد بدأ الشيطان فيما يبدو يتحسس خطورة الصليب فأثار هؤلاء المجدفين ليثيروا المسيح فينزل من على الصليب ليوقف عملية الفداء وما كان أتعس حال البشرية لو نزل المسيح فعلاً من على الصليب.

## آية (مت٢٧:٥٤):-" ° وَمِنَ السَّاعَةِ السَّادِسَةِ كَانَتْ ظُلْمَةٌ عَلَى كُلِّ الأَرْضِ إِلَى السَّاعَةِ التَّاسِعَةِ. "

كانت الظلمة ظلمة إعجازية ولم تكن كسوفاً فالقمر كان بدراً لا هلالاً (عيد الفصح يأتي في اليوم الرابع عشر من الشهر القمري) ومن المعروف أن الكسوف لا يحدث إلا والقمر محاق أي في نهاية الشهر القمري. والشمس

قد حجبت نورها عدة ساعات لأن إله الطبيعة متألم. لذلك فأحد علماء الفلك والفلسفة اليونانية علَّى على هذا الكسوف غير الطبيعي بقوله "إما أن إله الكون يتألم وإما يكون كيان العالم ينحل". ولما ذهب بولس الرسول إلى أثينا وذهب إلى أريوس باغوس وتكلم عن أن المسيح مات وقام وأنه هو الله ، كان هذا الفيلسوف الوثني حاضراً وهو ديونيسيوس الأريوباغى (أع٢٢١٧-٣٤). وذلك لأن ديونيسيوس خرج وراء بولس وسأله متى تألم يسوع الذي يبشر به ومتى مات فلما حدّد له الوقت والسنة تذكر قوله المذكور سابقاً وآمن. والظلمة التي سادت كانت إعلاناً عن الظلمة التي سادت العالم منذ لحظة السقوط ثم أشرق النور ثانية بعد أن مات المسيح وتمت المصالحة. وهذه الساعة التي أظلمت فيها الشمس في وسط النهار تنبأ عنها الأنبياء (زك ٢١:١٤،٧+عا٨:٩،). وفيه نرى أن عيد فصحهم صار نوحاً لهم إذ بكت النسوة وغابت الشمس. بل بدأ في نهاية أمتهم وإنشقاق حجاب هيكلهم إذ تخلى عنهم الله.

# آية (مت٢٠٢٧ ):- "أَ وَنَحْوَ السَّاعَةِ التَّاسِعَةِ صَرَخَ يَسُوعُ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ قَائِلاً: «إِيلِي، إِيلِي، لِمَا شَبَقْتَنِي؟» أَيْ: إِلهي، لِمَاذَا تَرَكْتَنِي؟"

صرخ يسوع بصوت عظيم= كان المسيح في النزع الأخير، ولو كان إنساناً عادياً ما إستطاع أن يصرخ بصوت عظيم. فهذا يدل على ناسوته. وبهذا دلَّ المسيح على أنه الإله المتأنس أو الله ظهر في الجسد. وصياحه هذا يدل على أن آلامه حقيقية وجسده حقيقياً لا خيال فالمصلوب المتألم لا يستطيع الصراخ بصوت عظيم، وقوله إلهي إلهي لماذا تركتني إشارة إلى أنه إنسان كامل تحت الآلام. فهذه الآية تشير للاهوته وناسوته. إيلى= كلمة عبرانية معناها "إلهي" وبالسريانية إلوى (مر ٢٤:١٥)

إلهي إلهي الماذا تركتني= المسيح هنا كممثل للبشرية التي سقطت تحت سلطان الظلمة يصرخ في أنين من ثقلها كمن في حالة ترك، فإذ أحنى السيد رأسه ليحمل خطايا البشرية كلهما صار كمن قد حجب الآب وجهه عنه حتى يحطم سلطان الخطية بدفع الثمن كاملاً، فيعود بنا نحن البشر إلى وجه الآب الذي كان محتجباً عنا. وبهذا تكون صرخة المسيح إلهي إلهي لماذا تركتني تحمل المعانى الآتية.

- 1- إحتجاب وجه الآب عن الإبن كحامل خطايا العالم، وهذه يصعب فهمها على مستوانا البشرى، كيف حدث هذا ؟ لن نفهم ولكن كان هذا سبباً لألام المسيح غير المحتملة.
- ۲- إلهي إلهي لماذا تركتني هو الإسم العبري (لمزمور ۲۲) الذى يتنبأ عن ألام المسيح ولو تذكر اليهود
   الذين يهزأون بالسيد كلمات هذا المزمور لوجدوها تنطبق عليه.
- ٣- إذا فكّر أيّ منا في هذه الكلمات، ولماذا ترك الآب إبنه لهذه الآلام، تكون الإجابة .. لأجلى أنا فهو لا يستحق هذه الآلام.

لقد قبل الإبن أن ينظر الآب إليه كخاطئ لأجلنا وهو حمل الخطية في جسده وحمل لعنتها. ونلاحظ أن المارة أخطأوا فهم أو سمع ما يقول المسيح فالمسيح قال ما قاله بالآرامية فكان "إيلى إيلى لما شبقتنى" وهم أخطأوا السمع فظنوه ينادى إيليا. وقولهم إنه ينادى إيليا فيه سخرية منه إذ المعروف أن إيليا يسبق المسيح.

آية (مت٢٧ ٢٠): - "^ وَلِلْوَقْتِ رَكَضَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَأَخَذَ إِسْفِنْجَةً وَمَلاَّهَا خَلاً وَجَعَلَهَا عَلَى قَصَبَةٍ وَسَقَاهُ. " هو رفض أن يشرب الخل الممزوج بمرارة الذي له مفعول تسكين الألم. لكنه شرب الخل فقط. ولاحظ أن الخل يزيد من إحساس العطش.

## آية (مت٢٧:٠٥):- "' فَصَرَخَ يَسنُوعُ أَيْضًا بِصَوْتٍ عَظِيمٍ، وَأَسْلَمَ الرُّوحَ. "

وأسلم الروح= يدل ذلك أنه سلَّم روحه بإختياره لا عن قهر صالبيه وكان المصلوب ربما يستمر أياماً على الصليب. لذلك وبسبب الفصح كسروا سيقان اللصين ليموتا سريعاً. أما المسيح فلم ينتظر أن يكسروا ساقيه فيكونوا هم الذين تسببوا في موته سريعاً بل هو بسلطانه أسلم روحه (يو ١٨،١٧:١). لقد مات السيد قبل كسر رجليه ليعلم الجميع أنه مات بإرادته وليس بكسر رجليه أو بإرادة آخرين. وكان هذا تحقيقاً للنبوات. وكان موته سبباً في طعن جنبه بالحربة ليتحققوا من موته، فكان هذا أيضاً لتحقيق نبوة زكريا "لينظروا إلى الذي طعنوه" (زك١٠:١٠). ولقد تعجب بيلاطس من موته سريعاً. ونلاحظ صراخه ثانية بصوت عظيم. وهذا لا يحدث مع من يُسِلمُ الروح بطرية عادية، ولكنه أسلم الروح وهو في ملء حياته.

# آية (مت٢٧:٥١): -" ' وَإِذَا حِجَابُ الْهَيْكَلِ قَدِ انْشَقَّ إِلَى اثْثَيْنِ، مِنْ فَوْقُ إِلَى أَسْفَلُ. وَالأَرْضُ تَزَلْزَلَتْ، وَالطَّرْضُ تَزَلْزَلَتْ، وَالأَرْضُ تَزَلْزَلَتْ، وَالطَّخُورُ تَشْفَقَتْ،"

حجاب الهيكل إنشق = إنشقاق الحجاب الذي يفصل القدس عن قدس الأقداس يكشف عن عمل المسيح الخلاصى، إذ بموته إنفتح باب السموات للمرة الأولى، لكي بدالة ندخل قدس الأقداس الإلهية خلال إتحادنا بالمسيح. وكان قدس الأقداس لا يدخله سوى رئيس الكهنة ولمرة واحدة في السنة يوم عيد الكفارة، والحجاب كان ليحجب مجد الله الذي يظهر ما بين الكروبين المظللين لتابوت العهد. وكان مذبح البخور الذي يرمز لشفاعة المسيح خارج قدس الأقداس، هو موجود في القدس. ولكن بعد شق الحجاب تراءى مذبح البخور لقدس الأقداس وهذا يشير إلى أن المسيح بموته على الصليب دخل إلى السماء ليشفع فينا أمام الآب شفاعة كفارية. ولذلك قال بولس الرسول أن شق الحجاب يرمز لموت المسيح على الصليب بل أن الحجاب نفسه يرمز لجسد المسيح (عب ١٩٤١-عب ١٩٤٩)

ومن ناحية أخرى فشق الحجاب كان يدل على نهاية الكهنوت اليهودي "هو ذا بيتكم يترك لكم خراباً" (مت٢٣٠٣). ويوسيفوس المؤرخ اليهودي يقول أنه في وقت صلب الرب خرج من الهيكل أصوات قوات سمائية تقول "لنرحل من هنا" أما الحجاب في الكنائس المسيحية فهو ليس ليحجب مجد الله عن أحد، بل بحسب إسمه اليوناني إيكون ستاسيس أي حامل الأيقونات. ووضع الأيقونات عليه إشارة لأن هؤلاء القديسين هم في السماء، فالهيكل هو رمز للسماء في الكنيسة. ويوجد ستر يفتحه الكاهن (رمز لكهنوت المسيح) حينما يبدأ الصلاة، وفي يده الصليب، بمعنى أن المسيح الكاهن قدم ذبيحة نفسه بالصليب فإنفتح الحجاب ولم تعد السماء محتجبة عنا.

الأرض تزلزلت والصخور تشققت = عجيب أن تتحرك الطبيعة الصماء ولا تتحرك قلوب اليهود. ولكن ما حدث كان إشارة لأن الأرض كلها ستتزلزل بالإيمان المسيحي، ويترك الناس الأمم وثنيتهم وتتكسر قلوبهم الصخرية وتتحول إلى قلوب لحمية تحب المسيح وتؤمن به (حز ١٩:١١). وبموت المسيح تزلزل إنساننا العتيق الأرضى داخل مياه المعمودية إذ نموت معه وننعم بالإنسان الجديد المقام من الأموات.

# الآيات (مت٧:٢٥-٥٣ ):- "' وَالْقُبُورُ تَفَتَّحَتْ، وَقَامَ كَثِيرٌ مِنْ أَجْسَادِ الْقِدِّيسِينَ الرَّاقِدِينَ " وَخَرَجُوا مِنَ الْقَبُورِ بَعْدَ قِيَامَتِهِ، وَدَخَلُوا الْمَدِينَةَ الْمُقَدَّسَةَ، وَظَهَرُوا لِكَثِيرِينَ."

غالباً تفتحت القبور بفعل الزلزلة ولم يستطيعوا إغلاقها لأن اليوم يوم سبت، وعند قيامة المسيح قام الأموات علامة إنتصار المسيح على الموت. وبقيامة هؤلاء الأموات تتكامل الصورة السابقة فلقد تحطم القلب الحجري أي مات الإنسان العتيق وقام الإنسان الجديد (هذا ما يحدث مع المعمودية والتوبة) وقيامة الأموات كما تشير لقيامتنا الروحية تشير أيضاً لقيامة الأجساد في يوم الرب العظيم. فهناك خطاة موتى يسمعون صوت المسيح الآن فيتوبون ويحيون .. وفي اليوم الأخير يسمع من في القبور صوته فيقومون (يو ٥:٥٥-٢٩) وكان خروج الموتى من قبورهم آية لليهود وكثيرون آمنوا. وهم لم يظهروا لكل الناس بدليل قوله وظهروا لكثيرين = ظهروا لمن هو متشكك ولكن قلبه مخلص لله، يطلب الله ولا يعرف ، فالله يساعده برؤية مثل هذه. ولكن من قلوبهم متحجرة لن تنفعهم مثل هذه الأدلة فهم حين أقام السيد لعازر فكروا في قتله ثانية.

# آية (مت٢٠:٢٥):- "' وَأَمَّا قَائِدُ الْمِئَةِ وَالَّذِينَ مَعَهُ يَحْرُسُونَ يَسُوعَ فَلَمَّا رَأَوْ الزَّلْزَلَةَ وَمَا كَانَ، خَافُوا جِدًّا وَقَالُوا: «حَقًّا كَانَ هذَا ابْنَ اللهِ!». "

قائد المئة سمع سخرية اليهود على المسيح وقولهم "إن كنت إبن الله". ولما حدث ما حدث آمن بالمسيح، وكان إيمانه إيذانا بدخول الأمم للإيمان.

الآيات (مره١:١١-١٤):-" ' فَسَخُرُوا رَجُلاً مُجْتَازًا كَانَ آتِيًا مِنَ الْحَقْلِ، وَهُوَ سِمْعَانُ الْقَيْرُوَائِيُ أَبُو الْكَسْتُدُرُسَ وَرُوفُسَ، لِيَحْمِلَ صَلِيبَهُ. ' وَجَاءُوا بِهِ إِلَى مَوْضِعِ «جُلْجُتَّةً» الَّذِي تَفْسِيرُهُ مَوْضِعُ «جُمْجُمَةٍ». الْفَيْدُرُسَ وَرُوفُسَ، لِيَحْمِلَ صَلَيبِهُ. ' وَلَمًا صَلَبُوهُ اقْسَمَوا ثِيَابَهُ مُقْتَرِعِينَ عَلَيْهَا: مَاذًا يَأْخُذُ كُلُ الْوَاعِثُوهُ خَمْرًا مَمْرُوجَةً بِمُر لِيَشْرَبَ، فَلَمْ يَقْبَلُ. ' وَلَمًا صَلَبُوهُ اقْسَمَوا ثِيَابَهُ مُقْتَرِعِينَ عَلَيْهَا: مَاذًا يَأْخُذُ كُلُ وَاحِدٍ ' وَكَانَتِ السَّاعَةُ التَّالِثَةُ فَصَلَبُوهُ. ' وَكَانَ عُنُوانُ عِلَّتِهِ مَعْتُوبًا: «مَلِكُ الْيَهُودِ». ' وَصَلَبُوا مَعَهُ لِصَيْنِ، وَاجْدًا عَنْ يَمِينِهِ وَآخَرَ عَنْ يَسَارِهِ. ' فَقَتَمَّ الْكِتَابُ الْقَائِلُ: «وَأُخْصِيَ مَعَ أَثَمَةٍ». ' وَكَانَ الْمُجْتَازُونَ يُجَدِّفُونَ وَاجَدًا عَنْ يَمِينِهِ وَآخَرَ عَنْ يَسَارِهِ. ' فَقَتَمَ الْكَتَابُ الْقَائِلُ: «وَأُخْصِيَ مَعَ أَثَمَةٍ». ' وَكَانَ الْمُجْتَازُونَ يُجَدِّفُونَ عَنْ يَسِنَوهِ وَآخَرَ عَنْ يَسَارِهِ. ' أَفَتَامُ الْعَيْكُ وَبَانِينَهُ فِي ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ! ' "خَلِصُ نَفْسَكَ وَانْزِلُ عَنِ الصَلِيبِ!» ' وَكَذَلِكَ رُوسَاءُ الْكَهَنَةِ وَهُمْ مُسْتَهْزِبُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ مَعَ الْكَتَبَةِ، قَالُوا: «خَلَصَ آخُرِينَ وَأَمَا نَفْسُهُ فَعَلَى الْمَلْيِبِ!» ' وَكَذَلِكَ رُوسَاءُ الْكَهَنَةِ وَهُمْ مُسْتَهْزِبُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ مَعَ الْكَتَبَةِ، قَالُوا: «خَلَصَ آخُوسَ آخُوسَ وَلَمُ اللَّهُ لِلْ الْمَلْكِيبُ عَنِ الصَلِيبِ، لِنَرَى وَنُومُنَ!». وَاللَّذَانِ صَلْلِيا مَعُهُ فَمَا يَعْدُر أَنْ يُخَلِّصَ آخُونِ يَقْسِيرُهُ: إِلَهِي، إلَهِي، إلْهِي، اللْمُ عِلَقُ مِنَاءُ السَّاعِةِ التَّاسِعَةِ صَرَحَ يَسُوعُ بِصَوْتِ عَظِيمٍ قَائِلاً: «إِلْوِي، لِمَا شَبَعَتْتِي؟» الَّذِي تَفْسِيرُهُ: إلَهِي، إلهي، إلهي، السَّاعَةِ التَّاسِعَةِ صَرَحَ يَسُوعُ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ قَائِلاً: «إلْوي، لِمَا شَنَعَتُنِي وَيُولُونَ لَيْ السَّاعِةِ التَّاسِعَةِ عَلَى الْمُعْتَلِقُونَ يَعْضُونَ عَلَيْتُ الْمُعْتَلِقُونَ الْمُعْتُولِ فَيْكُولُونَ مُوسَلِهُ عَلَيْلًا الْمُعْتَلِقُولُ عَلَيْلُونَ الْمُعْتُولُ عَلَيْلَا

لِمَاذَا تَرَكْتَنِي؟ "قَقَالَ قَوْمٌ مِنَ الْحَاضِرِينَ لَمَّا سَمِعُوا: «هُوذَا يُنَادِي إِيليًّا». '"فَرَكَضَ وَاحِدٌ وَمَلاً إِسْفِنْجَةً خَلاً وَجَعَلَهَا عَلَى قَصَبَةٍ وَسَقَاهُ قَائِلاً: «اتْرُكُوا. لِنَرَ هَلْ يَأْتِي إِيلِيًّا لِيُنْزِلَهُ!» "قَصَرَحَ يَسُوعُ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ وَأَسْلَمَ الرُّوحَ. "وَانْشَقَّ حِجَابُ الْهَيْكَلِ إِلَى اتْنَيْنِ، مِنْ فَوْقُ إِلَى أَسْفَلُ. '"وَلَمَّا رَأَى قَائِدُ الْمِئَةِ الْوَاقِفُ مُقَابِلَهُ أَنَّهُ صَرَحَ الرُّوحَ. "وَانْشَقَّ حِجَابُ الْهَيْكِلِ إِلَى اتْنَيْنِ، مِنْ فَوْقُ إِلَى أَسْفَلُ. '"وَلَمَّا رَأَى قَائِدُ الْمِئَةِ الْوَاقِفُ مُقَابِلَهُ أَنَّهُ صَرَحَ الرُّوحَ. "وَانْشَقَ حِجَابُ الْهَيْكِلِ إِلَى اتْنَيْنِ، مِنْ فَوْقُ إِلَى أَسْفَلُ. '"وَلَمَّا رَأَى قَائِدُ الْمِئَةِ الْوَاقِفُ مُقَابِلَهُ أَنَّهُ صَرَحَ هَا الْمُورَةِ مَنْ مَعْدُا وَأَسْلَمَ الرُّوحَ، قَالَ: «حَقًّا كَانَ هذَا الإِنْسَانُ ابْنَ اللهِ!» ' وَكَانَتُ أَيْضًا نِسَاعٌ يَنْظُرُنَ مِنْ بَعِيدٍ، بَيْنَهُنَّ مَرْيَمُ الْمُوحَ، قَالَ: «حَقًّا كَانَ هذَا الإِنْسَانُ ابْنَ اللهِ!» ' وَكَانَتُ أَيْضًا نِسَاعٌ يَنْظُرُنَ مِنْ بَعِيدٍ، بَيْنَهُنَّ مَرْيَمُ الْمُحْدَلِيَّةُ، وَمَرْيَمُ أُمُ يَعْقُوبَ الصَّغِيرِ وَيُوسِي، وَسَالُومَةُ، ' 'اللَّوَاتِي أَيْضًا تَبِعْنَهُ وَخَدَمْنَهُ حِينَ كَانَ فِي الْجَلِيلِ. وَيُوسِي، وَسَالُومَةُ، ' 'اللَّوَاتِي أَيْضًا تَبِعْنَهُ وَخَدَمْنَهُ حِينَ كَانَ فِي الْجَلِيلِ.

آية (مره ٢٦:١٥): - "٢٠ وَكَانَ عُنْوَانُ عِلْتِهِ مَكْتُوبًا: «مَلِكُ الْيَهُودِ»." ملك اليهود. ملك اليهود.

## آية (مره ٢٧:١):- "٢٧ وَصَلَبُوا مَعَهُ لِصَّيْنِ، وَاحِدًا عَنْ يَمِينِهِ وَآخَرَ عَنْ يَسَارِهِ."

لقد إحتل اللصين المكانين الذين طلبهما من قبل يعقوب ويوحنا، يمينه ويساره لقد سَمَّر المسيح الخطية حتى لا تملك مرة أخرى. وبسط يديه ليمسك بكل الخليقة ويحملها بذراعيه ليقدمها للآب. وهو مازال فاتحاً ذراعيه فلنسرع بالتوبة ونرتمى بينهما.

آية (مره ٢٨:١): - " أَفَتَمَّ الْكِتَابُ الْقَائِلُ: «وَأُحْصِيَ مَعَ أَثَمَةٍ ». " (أش ١٢:٥٣)

الآيات (مر ١٥:١٥): - " ' وَكَانَ الْمُجْتَازُونَ يُجَدِّفُونَ عَلَيْهِ، وَهُمْ يَهُزُّونَ رُؤُوسَهُمْ قَائِلِينَ: «آهِ يَا نَاقِضَ الْهَيْكَلِ وَبَانِيَهُ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ! " حَلِّصْ نَفْسَكَ وَانْزِلْ عَنِ الصَّلِيبِ!» ' وَكَذَلِكَ رُؤَسَاءُ الْكَهَنَةِ وَهُمْ مُسْتَهُزِئُونَ فِي الْهَيْكَلِ وَبَانِيَهُ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ! " خَلِصْ نَفْسَكَ وَانْزِلْ عَنِ الصَّلِيبِ!» ' وَكَذَلِكَ رُؤَسَاءُ الْكَهَنَةِ وَهُمْ مُسْتَهُزِئُونَ فِي الْهَيْكُلِ وَبَانِيَهُ مِعَ الْكَتَبَةِ، قَالُوا: «خَلَّصَ آخَرِينَ وَأَمَّا نَفْسُهُ فَمَا يَقْدِرُ أَنْ يُخَلِّصَهَا! "

قال له المستهزئون "يا ناقض الهيكل ويانيه في ثلاثة أيام" وإنتشرت هذه العبارة سريعاً وصارت شاهدة عليهم بعد قيامته بعد قيامته بعد الأيام دون أن يدروا. وقولهم خلَّص آخرين على فيه إعتراف من رؤساء الكهنة والقيادات بأن أعماله كانت صالحة. وأنه أتى ليخلص آخرين وليس نفسه.

آية (مره ٢:١٦): - " آوَلَمًا كَانَتِ السَّاعَةُ السَّادِسَةُ، كَانَتُ ظُلْمَةٌ عَلَى الأَرْضِ كُلِّهَا إِلَى السَّاعَةِ التَّاسِعَةِ. " في اللحظة التي صدر حكم الموت على آدم وحواء وأدركا أنهما تحت حكم الموت، سادت الظلمة على الأرض ليحمل آدم الجديد ذات الحكم وهو معلق على الشجرة. لهذا فالظلمة هنا تشير إلى السلطان الذي أُعطِى للظلمة على السيد المسيح إلى حين كقوله "هذه ساعتكم وسلطان الظلمة" (لو ٥٣:٢٢).

فآدم خالف الوصية في اليوم السادس وفي حوالي الساعة السادسة (كما جاء في التكوين أن صوت الرب كان ماشياً في النهار). وسادت الظلمة بالخطية على العالم إلى أن أنهاها المسيح بموته في الساعة التاسعة.

آية (مره١:١٥): - "' وَفِي السَّاعَةِ التَّاسِعَةِ صَرَخَ يَسُوعُ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ قَائِلاً: «إِلُوِي، إِلُوِي، لِمَا شَنَبَقْتَنِي؟» الَّذِي تَفْسِيرُهُ: إلهي، إلهي، لِمَاذَا تَرَكْتَنِي؟"

إلهي إلهي الماد المسيح الله المسيح الله المبارة تماماً، كما لن نستطيع فهم ألام المسيح تماماً ولكننا نقف صامتين أمام عظمة كفارة المسيح.

## آية (مره ٢:١٥): - " قَصَرَخَ يَسُوعُ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ وَأَسْلَمَ الرُّوحَ. "

وأسلم الروح = موته لم يكن بأسباب طبيعية بل بسلطانه أسلم روحه لذلك لم يقل أيٌ من البشيرين أنه مات بل هو أسلم الروح طواعية. والمسيح بعد أن أسلم الروح نزل إلى الجحيم يكرز لهم ويخرج من مات على الرجاء من أباء العهد القديم (ابط٣:٩:٤١+أف ٩:٤،١٠).

## آية (مر ٥ ١ : ٣٨): - " " وَإِنْشَقَ حِجَابُ الْهَيْكَلِ إِلَى اثْنَيْنِ، مِنْ فَوْقُ إِلَى أَسْفَلُ.

شق حجاب الهيكل يشير لأن اليهود صاروا غير مستحقين لوجود الله في وسطهم وكما غادر الرب الهيكل مرة سابقة فخربه البابليين (حز ١٠١٠/١٠١) فارقه هذه المرة أيضاً فحطمه الرومان سنة ٧٠م.

آية (مره١:١٤):- "<sup>١ ؛</sup>اللَّوَاتِي أَيْضًا تَبِعْنَهُ وَخَدَمْنَهُ حِينَ كَانَ فِي الْجَلِيلِ. وَأُخَرُ كَثِيرَاتٌ اللَّوَاتِي صَعِدْنَ مَعَهُ إِلَى أُورُشَلِيمَ. "

النساء تبعن السيد في شجاعة بينما الرجال هربوا.

آية (يو ۱۹: ۲۵): - " كَوَكَانَتْ وَاقِفَاتٍ عِنْدَ صَلِيبٍ يَسُوعَ، أُمُهُ، وَأُخْتُ أُمَّهِ مَرْيَمُ زَوْجَةُ كِلُوبَا، وَمَرْيَمُ الْمَجْدَلِيَّةُ. " بعد أن إطمأن اليهود أن فريستهم قد صُلِبَ ذهبوا لإعداد الفصيح فتركوا المكان وأعطوا فرصة لأحبائه أن يقتربوا من الصليب، فإقترب يوحنا مع العذراء الأم.

وفي (مت٢٠٢٧) نجد من حول الصليب مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسى وأم إبنى زيدى. وفي (مر ٢٠:١٥) نجدهم مريم المجدلية ومريم أم يعقوب الصغير ويوسى وسالومة وهنا نجدهم أمّه وأخت أمه مريم زوجة كلوبا ومريم المجدلية. وفي الترجمات الإنجليزية جاءت الآية أمه وأخت أمه، مريم زوجة كلوبا ومريم المجدلية وبالتالي نفهم أنهن كن أربعة حول الصليب

|              |                      |               |               | الشاهد     |
|--------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| أم إبنى زبدى | مریم أم يعقوب ويوسى  | مريم المجدلية |               | (مت۲۲۲۰)   |
| سالومة       | مريم أم يعقوب الصغير | مريم المجدلية |               | (مره۱:۰٤)  |
|              | ويوسى                |               |               |            |
| أخت أمه      | مريم زوجة كلوبا      | مريم المجدلية | أمه (العذراء) | (یو ۱۹:۵۹) |

- ا)من هذا الجدول نفهم أن سالومة هي أخت العذراء مريم وزوجها إسمه زبدى وهي أم يوحنا ويعقوب الكبير إبنا
   زبدى. وبالتالي فيوحنا هو إبن خالة السيد المسيح وهو تواضعاً لم يذكر إسم أمه. كما يتحاشى ذكر إسمه هو شخصياً.
- ٢)مريم زوجة كلوبا (وإسمه حلفى أيضاً) ويوحنا أسماها زوجة كلوبا حتى لا يظن أحد أنها أمه (أو أم يعقوب أخيه) لو قال أم يعقوب. وهي لها ولدان يعقوب الصغير ويوسى. (يعقوب الكبير هو أخو يوحنا). ومرقس قال أم يعقوب الصغير حتى لا يظن أحد أنها أم يعقوب ويوحنا. وطبعاً فإن يعقوب ويوسى هنا هم غير يعقوب ويوسى إخوة الرب (مر ٣:٦).
- ٣) يوجد شخصان بإسم يعقوب، أكبرهم سناً هو يعقوب بن زبدى أخو يوحنا وأصغرهم سناً هو يعقوب بن حلفى
   (أو كلوبا).
- ٤)متى لم يحدد يعقوب بأنه الصغير إذ هو أورد اسم يعقوب الآخر بقوله إبنى زبدى وهما معروفان بأنهما يعقوب الكبير ويوحنا. فلم يجد ضرورة لتعريف يعقوب بن حلفى بأنه الصغير.
- ٥) يوحنا يذكر أولاً العذراء مريم ثم أختها دون أن يذكر إسمها. ويبدو أن العذراء مريم لم يكن لها سوى أخت واحدة.
- آلم يذكر متى ومرقس وقوف العذراء بجانب الصليب لأنها غالباً لم تكن موجودة منذ بداية الصلب وأن يوحنا أتى بها أخيراً. وهو قد أحضرها لأنه شعر أن السيد يريد أن يودعها وهي أيضاً. وهذا ما حدث فعلاً (آية ٢٦).

الآيات (لو٣٦:٢٦-٩٤):-" " وَلَمَّا مَضَوْا بِهِ أَمْسَكُوا سِمْعَانَ، رَجُلاً قَيْرَوَانِيًّا كَانَ آتِيًا مِنَ الْحَقْلِ، وَوَضَعُوا عَلَيْهِ الصَّلِيبَ لِيَحْمِلَهُ خَلْفَ يَسُوعَ. " وَتَبِعَهُ جُمْهُورٌ كَثِيرٌ مِنَ الشَّعْبِ، وَالنِّسَاءِ اللَّوَاتِي كُنَّ يَلْطِمْنَ أَيْضًا وَيَنُحْنَ عَلَيْهِ الصَّلِيبَ لِيَحْمِلَهُ خَلْفَ يَسُوعَ وَقَالَ: «يَا بَنَاتِ أُورُشَلِيمَ، لاَ تَبْكِينَ عَلَيَّ بَلِ ابْكِينَ عَلَى أَنْفُسِكُنَّ وَعَلَى أَوْلاَدِكُنَّ، عَلَيْهِ لَا يُعْوَلُونَ وَعَلَى أَوْلاَدِكُنَّ، الْأَنَّهُ هُوَذَا أَيَّامٌ تَأْتِي يَقُولُونَ فِيهَا: طُوبَى لِلْعَوَاقِرِ وَالْبُطُونِ الَّتِي لَمْ تَلِدْ وَالتَّدِيِّ النَّتِي لَمْ تُرْضِعْ! " حِينَئِذِ اللَّهُ هُوَذَا أَيَّامٌ تَأْتِي يَقُولُونَ فِيهَا: طُوبَى لِلْعَوَاقِرِ وَالْبُطُونِ النَّتِي لَمْ تَلِدْ وَالتَّذِيِّ النَّتِي لَمْ تُرْضِعْ! " حِينَئِذِ يَتُولُونَ لِلْعَوَاقِرِ وَالْبُطُونِ النَّتِي لَمْ تَلِدْ وَالتَّذِيِّ النَّتِي لَمْ تُرْضِعْ! " حَينَئِذٍ يَتُولُونَ لِلْجِبَالِ: اسْفُطِي عَلَيْنَا! وَلِلآكَامِ: غَطِينَا! " لاَأَنَّهُ إِنْ كَانُوا بِالْعُودِ الرَّطْبِ يَفْعُلُونَ هذَا، فَمَاذَا يَلُونَ يَقُولُونَ لِلْجِبَالِ: اسْفُطِي عَلَيْنَا! وَلِلآكَامِ: عَطِينَا! " لاَئْنَهُ إِنْ كَانُوا بِالْعُودِ الرَّطْبِ يَفْعُلُونَ هذَا، فَمَاذَا يَكُونُ بِالْيَابِسِ؟». " وَجَاءُوا أَيْضًا بِاثْنَيْنِ آلَكُونَ مُذْنِيَيْنِ لِيُقْتَلاَ مَعَهُ. " وَلَمَّا مِضَوْ بِهِ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يُدْعَى يَعُولُ لَهُمْ، وَلَكَ مَعَ الْمُذْنِبَيْنِ، وَاحِدًا عَنْ يَمِينِهِ وَالآخَرَ عَنْ يَسَارِهِ. " فَقَالَ يَسُوعُ: «يَاأَبْتَاهُ، اغْفِرْ لَهُمْ،

لأَنْهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ مَاذَا يَفْعُلُونَ». وَإِذِ اقْتَسَمُوا ثِيَابَهُ اقْتَرَعُوا عَلَيْها. "وَكَانَ الشَّعْبُ وَاقِفِينَ يَنْظُرُونَ، وَالرُوَسَاءُ الْفَصَا اسْتَهُرْأُوا بِهِ وَهُمْ يَأْتُونَ وَيُقَدِّمُونَ لَهُ خَلاُ، "قَائِلِينَ: «إِنْ كُنْتَ أَنْتَ مَلِكَ الْيَهُودِ فَخَلَّسُ تَفْسَكَ!». ^ وَكَانَ الْمِثَهُرُأُوا بِهِ وَهُمْ يَأْتُونَ وَيُقَدِّمُونَ لَهُ خَلاُ، "قَائِلِينَ: «إِنْ كُنْتَ أَنْتَ مَلِكَ الْيَهُودِ». أَوْكَانَ وَاحِدٌ مِنَ الْمُذْنِيئِنِ عُنُوانٌ مَكْتُوبٌ فَوْقَهُ بِأَحُرُفٍ يُونَانِيَّةٍ وَكُومَانِيَّةٍ وَعِبْرَانِيَّةٍ: «هذَا هُو مَلِكُ الْيَهُودِ». أَوْكَانَ وَاحِدٌ مِنَ الْمُذْنِيئِنِ عُنُوانٌ مَكْتُوبٌ فَوْقَهُ بِأَحُرُفٍ يُونَانِيَّةٍ وَكُومَانِيَّةٍ وَعِبْرَانِيَّةٍ: «هذَا هُو مَلِكُ الْيَهُودِ». أَوْكَانَ وَاحِدٌ مِنَ الْمُذْنِيئِنِ الْمُعَلِّقَيْنِ يُجِدِّفُ عَلْيهِ قَائِلاً: «إِنْ كُنْتَ أَنْتَ الْمَسِيحَ، فَغَلَّصْ نَفْسَكَ وَإِيَّانًا؛ » 'فَأَجَابَ الآخُرُ وَاثْتَهَرَهُ وَالْمُؤْنِي يَارَبُ مَتَى حِثْتَ فِي مَلْكُوتِكَ». أَفْقَالَ لَهُ يَسُوعُ: «الْحَقَ يَقُعْلُ شَيْئًا لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ». ' 'ثُمَّ قَالَ لِيسُوعَ: «الْدُونُ عِيزِيهِ يَارَبُ مَتَى حِثْتَ فِي مَلْكُوتِكَ». آفَقَالَ لَهُ يَسُوعُ: «الْحَقَ إِلَى السَّاحِةِ التَّاسِعَةِ. وَوَالَ لَهُ يَسُوعُ: «الْحَقَ عَلْ الْمُرْبُوسِ عُلُهُ اللهُولِيقِ فَلْ الْمُنْتُودِعُ رُوحِي». وَلِمَا قَالُ هَذَا اللهَ عَلَى اللهُ وَيَعْلَى مِنْ وَسُطِهِ. ' وَيَادَى يَسُوعُ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ وَقَالَ: «يَا أَبْتَاهُ مَنْ وَسُعْهِ. ' وَقَادَى يَسُوعُ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ وَقَالَ: «يَا أَبْتَاهُ، فِي يَدَيْكُ أَسْتُودِعُ رُوحِي». وَلِمَا قَالُ هذَا أَسْلَمُ الرُّوجَ. ' 'فَقَامَ رَأَى قَائِدُ الْمُنْقُورِ عُلُولِهِ مَا وَهُمْ يَقْرَعُونَ صَدُورُهُمْ . ' وَكَانَ جَمِيعُ مَعَارِفِهِ وَلِسَاءٌ كُنَّ قَدْ تَبْعِقَهُ مِنَ الْجَلِيلِ، وَاقِفِينَ مِنْ بَعِيلٍ كَانَ هَذَا الْمُنْطُورِ، لَكَانَ مَنْ الْجَلِيلِ، وَاقِفِينَ مِنْ الْجَلِيلِ، وَاقِفِينَ مِنْ بَعِيلِ وَاقَمْلُ وَالْمُؤَا وَهُمْ يَقْرَعُونَ صَدُورُهُمْ . ' وَكَانَ جَمِيعُ مَعَارِفِهِ وَ وَلِمَا عَلْ الْجُمُولُ الْجُمُولُ وَلُولُولَ مُنْ الْمُنْعُلُولُ الْمُعْوِلُ وَهُ مُنَا الْمُنْطُلُولُ الْج

آية (لو٢:٢٣):- "' وَلَمَّا مَضَوْا بِهِ أَمْسَكُوا سِمْعَانَ، رَجُلاً قَيْرَوَانِيًّا كَانَ آتِيًا مِنَ الْحَقْلِ، وَوَضَعُوا عَلَيْهِ الصَّلِيبَ لِيَحْمِلَهُ خَلْفَ يَسُوعَ. "

سمعان= يسمع. قيروان= ميراث. وهو من مدينة وثنية في ليبيا فهو يشير لكنيسة الأمم الوثنية التي إستمعت للمسيح وحملت صليبه لتصير وارثة للملكوت.

الآيات (لو٢٠:٢٣): - " وَتَبِعَهُ جُمْهُورٌ كَثِيرٌ مِنَ الشَّعْبِ، وَالنِّسَاءِ اللَّوَاتِي كُنَّ يَلْطِمْنَ أَيْضًا وَيَنُحْنَ عَلَيْهِ. ^ الْقَالْتَقَتَ إِلَيْهِنَّ يَسُوعُ وَقَالَ: «يَا بَنَاتِ أُورُشَلِيمَ، لاَ تَبْكِينَ عَلَيَّ بَلِ ابْكِينَ عَلَى أَنْفُسِكُنَّ وَعَلَى أَوْلاَدِكُنَّ، عَلَيْهِ الْبَيْهِ وَقَالَ: «يَا بَنَاتِ أُورُشَلِيمَ، لاَ تَبْكِينَ عَلَيَّ بَلِ ابْكِينَ عَلَى أَنْفُسِكُنَّ وَعَلَى أَوْلاَدِكُنَّ، الْأَنَّهُ هُوذَا أَيَّامٌ تَأْتِي يَقُولُونَ فِيهَا: طُوبَى لِلْعَوَاقِرِ وَالْبُطُونِ الَّتِي لَمْ تَلِدْ وَالتُّدِيِّ الَّتِي لَمْ تُرْضِعْ! " حِينَئِذٍ يَ النَّيْ مُونَ النَّتِي لَمْ تُرْضِعْ! " حِينَئِذٍ يَتُولُونَ لِلْجِبَالِ: اسْقُطِي عَلَيْنَا! وَلِلآكَامِ: غَطِّينَا! اللَّانَّةُ إِنْ كَانُوا بِالْعُودِ الرَّطْبِ يَفْعَلُونَ هذَا، فَمَاذَا يَكُونُ بِالْيَابِسِ؟»."

أولاً المسيح يوجه كلامه للنساء الباكيات ليظهر أنهن كن أمينات للحق بينما الرجال ثاروا ضد الحق. وهذا فيه إكرام لدور المرأة، ولنلاحظ أن لوقا يكتب للأمم الذين لا يحترموا النساء. ولكن السيد المسيح يوجه نظر هؤلاء النسوة لأن يوجهن دموعهن من الشفقة البشرية عليه، إلى التوبة الصادقة وطلب خلاص نفوسهن ونفوس أولادهن. والحقيقة أن المسيح يتوجه بكلامه لكل اليهود فقوله يا بنات أورشليم يشير لكل الأمة اليهودية ليعلن لهم أنهم عليهم أن ينوحوا بالحرى على ما سيحل بأورشليم من خراب على يد الرومان. فإن كان قد صدر الحكم على العود الرطب، أي المثمر الحي والمقصود المسيح، والحكم كان الجلد والصلب، فكم وكم سيكون الحكم الذي

يصدر على اليابس أي اليهود الذين هم كشجرة التين غير المثمرة، ولنذكر ما صنعه الرومان بأورشليم سنة ٧٠م. ولاحظ أنه من الطبيعي أن يستخدم الأعواد الجافة لإشعال النار وليس الأعواد الرطبة.

وإذا كانوا قد فعلوا هذا بالعود الرطب أي المسيح الذي لم يسئ إلى الرومان بل أن بيلاطس شهد ببراءته فكم وكم سيفعلون باليهود الذين سيثورون ضد قيصر. وإن كان الله قد سمح بكل هذه الآلام على وأنا لم أخطئ بل كنت ذبيحة خطية فكم وكم سيصنع بالأشرار الخطاة. إن التأمل في ألام المسيح تدفعنا أن نقف في خوف من عقاب الله للأشرار. المسيح هنا وهو في منتهى ضعفه إحتفظ بجلاله الملوكي إذ ليس هو الذي يُبكى عليه

طوبى للعواقر والبطون.. حتى لا يرون أبناءهن في هذا العذاب.

يقولون للجبال إسقطي علينا..= هذه نفس الكلمات التي يرددها الأشرار في الأيام الأخيرة (رؤ ١٦:٦). وبذلك نفهم أن سقوط الجبال على الأشرار لهو أخف من رؤيتهم للعذاب الأخير والآلام التي يسمح بها الرب لتقع على الأشرار.

# آية (لو٣٤:٢٣):- " " فَقَالَ يَسلُوعُ: «يَاأَبَتَاهُ، اغْفِرْ لَهُمْ، لأَنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ مَاذَا يَفْعَلُونَ ». وَإِذِ اقْتَسَمُوا ثِيَابَهُ اقْتَرَعُوا عَلَيْهَا. "

إغفر لهم لأنهم لا يعلمون = هم حين صلبوا المسيح تصوروا أنهم يقتلونه حسب الناموس لأنه في نظرهم أهان الناموس. ولكنهم لم يعلموا أنهم بهذا يكملون الناموس. وهم ظنوا أن المسيح هو إنسان عادى ولم يفهموا أنه إبن الله، فهم لو عرفوا لما صلبوا رب المجد (١كو ٨:٢). وهكذا الجنود الرومان أيضاً لا يعلمون شيئاً بل هم ينفذون أوامر الوالي الروماني. المسيح هنا وهو مغطى بالدم بدأ شفاعته الكفارية، فكفارة = cover فهو غطانا بدمه. إذاً طلب الغفران هنا هو شفاعة كفارية. والمعنى لقد تممت إرادتك إيها الآب بالتكفير عن خطايا البشر فإغفر لهم. حسده تغطي بدمه بدأً بعرقه المختلط بدمه الذى سال من كل جسده ثم نزيف الدم الناتج عن الجلد والمسامير وإكليل الشوك ، لم يكن هناك جزء غير مغطى بالدم، وكنيسته هي جسده (أف٥: ٣٠) وقد غطاها بدمه عكارة. ولما حدثت الكفارة طلب الغفران.

## آية (لو٣٨:٢٣):- ^ وَكَانَ عُنْوَانٌ مَكْتُوبٌ فَوْقَهُ بِأَخْرُفٍ يُونَانِيَّةٍ وَرُومَانِيَّةٍ وَعِبْرَانِيَّةٍ:«هذَا هُوَ مَلِكُ الْيَهُودِ».

الأربعة أناجيل مختلفين في ما كتب على الصليب لأنهم إهتموا بالمعنى لا بالحرف. ولو جمعنا المكتوب سنجد أن ما كتب فعلاً "هذا هو يسوع الناصري ملك اليهود" هذه الجملة كتبت بكل اللغات المعروفة للعالم آنذاك فالفلسفة جعلت اليونانية مشهورة والقوانين والسلطة والإدارة الرومانية جعلت اللاتينية لغة مشهورة والكتاب المقدس العهد القديم مكتوب بالعبرانية وهذا جعل العبرانية معروفة. وبذلك كان في اللغات الثلاث التي كتبت بها هذه العبارة كرازة لكل العالم المعروف، وفيها إعلان أن المسيح ملك على العالم كله.

الآيات (لو ٣٩: ٣٩-٣٤): - "أُوَكَانَ وَاحِدٌ مِنَ الْمُذْنِبَيْنِ الْمُعَلَّقَيْنِ يُجَدِّفُ عَلَيْهِ قَائِلاً: «إِنْ كُنْتَ أَنْتَ الْمَسِيحَ، فَخَلِّصْ نَفْسَكَ وَإِيَّانَا!» 'فَأَجَابَ الآخَرُ وَانْتَهَرَهُ قَائِلاً: «أَوَلاَ أَنْتَ تَخَافُ الله، إِذْ أَنْتَ تَحْتَ هذَا الْحُكْمِ بِعَيْنِهِ؟ فَخَلِّصْ نَفْسَكَ وَإِيَّانَا!» 'فَأَجَابَ الآخَرُ وَانْتَهَرَهُ قَائِلاً: «أَوَلاَ أَنْتَ تَخَافُ الله، إِذْ أَنْتَ تَحْتَ هذَا الْحُكْمِ بِعَيْنِهِ؟ 'أَمَّا نَحْنُ فَبِعَدْل، لأَنْنَا نَنَالُ اسْتِحْقَاقَ مَا فَعَلْنَا، وَأَمَّا هذَا فَلَمْ يَفْعَلْ شَيئًا لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ». ' ثُثُمَّ قَالَ لِنَا نَحْنُ فَبِعَدُل، لأَنْنَا نَنَالُ اسْتِحْقَاقَ مَا فَعَلْنَا، وَأَمَّا هذَا فَلَمْ يَفْعَلْ شَيئًا لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ». ' نُثُمَّ قَالَ لِيسُوعَ: «الْحَقَّ أَقُولُ لَكَ: إِنَّكَ الْيَوْمَ تَكُونُ مَعِي فِي لِيسُوعَ: «الْحَقَّ أَقُولُ لَكَ: إِنَّكَ الْيَوْمَ تَكُونُ مَعِي فِي الْهُرْدَوْسِ»."

بدأ اللصين بالتجديف على السيد (مت٤٤:٢٧). وكانا كلاهما يعيرانه ثم بدأ لص منهم يراجع نفسه ويذكر خطاياه هو، فصار كشعلة منتشله من النار (زك٣:٢) أما الآخر فكان مصراً على تجديفه، وبالرغم من كل ألامه لم يمنع لسانه. وكما يقول الحكيم "إن دققت الأحمق في هاون فلن تفارقه حماقته" والكنيسة تعودت أن تطلق على اللص التائب، اللص اليمين فهو بتوبته وبإيمانه بالسيد المسيح صار عن اليمين مثل الخراف وترك المكان الأيسر الذي للجداء للص الآخر (مت٢٥٠٣). والمسيح جذب هذا اللص اليمين من الصليب للفردوس ليظهر أن التوبة لا تتأخر في عملها. وبتوبته واعترافه تجرأ أن يطلب الملكوت مع أنه لص. والسيد أعطى الفردوس للص اليمين وترك اللص اليسار فكان دياناً وهو على الصليب. وتاب اللص إذ شعر بخطاياه. وقارن بين المسيح البار المصلوب (وهو بالتأكيد قد سمع عنه) وبين حاله ووجد أنه يستحق كلص عقوبته. فكان أن إعترف بأنه خاطئ ويستحق العقوبة. وقاده إعترافه إلى الإيمان، وإنفتحت عيناه وإستتارت فعرف أن المسيح هو ملك. والله هو الذي يكشف عن عيوننا فنعلم، وهذا لمن يريد الإبن أن يكشف له (لو ٢٢:١٠+مز ١٨:١١٩). لقد أضاء النور الإلهي عيني ذلك اللص، وكان هناك إلهام إلهي لهُ، كما سبق المسيح وقال لبطرس إن لحماً ودماً لم يعلنا لك بل أبى الذي في السموات. وقد يكون اللص سمع من قبل أن المسيح هو ملك اليهود أويكون قد سمع الحوار مع بيلاطس حين قال لهُ المسيح مملكتي ليست من هذا العالم . لكن إيمان هذا اللص فاق كل هذا إذ هو عَرفَ أن المسيح هو الملك السمائي الذي ملكه سمائي وليس أرضياً وهذه النقطة كان أن حتى التلاميذ لم يفهموها تماماً في هذا الوقت. وأن المسيح هو الذي سيأتي للدينونة إذ قال اذْكُرْنِي يَارَبُ مَتَى جِئْتَ فِي مَلَكُوتِك، بل صار لهذا اللص رجاء في البعث من الأموات وصارت له رؤية واضحة لأن المسيح المعلق على الصليب سيكون له سلطان أن يعطى لمن يريده أن يوجد في ملكوته. فهو آمن أنه الديان، فكان له الفردوس ولنري الخطوات للفردوس:-

١-لص مصلوب + توبة = إيمان.....التوبة تتقى القلب .

٢-إيمان + نور إلهي = رؤية إلهية واستنارة...إن بدأنا خطوة في اتجاه الله يقترب هو عشر ، ليساعدنا.

٣-رؤية + مسيح مصلوب كَفَّرَ عن خطايا البشر (للتائبين) = اليوم تكون معي في الفردوس.... هذه كانت بركات الصليب.

ومازال درس اللص اليمين هو درس لنا جميعاً. فكل الناس ينقسمون لأحد فريقين:

الفريق الأول= حين تقع عليهم ضيقة يظنون أن الله لابد وأن يثبت قوته وعظمته وإحسانه بأن يخرجهم فوراً من هذه الضيقة "إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا. وهؤلاء غالباً ينسون خطاياهم السابقة. ويرون دائماً أنهم مستحقون لكل خير. ولا داعي لهذه الضيقة فهم لم يخطئوا. هؤلاء كاللص الذي على اليسار.

الفريق الثاني = حين تقع عليهم ضيقة يذكرون خطاياهم ويندمون عليها ويقرون بأنهم أخطأوا، وأنهم يستحقون هذا الألم وهذه الضيقة، ولا يطلبون سوى أن الله يسامحهم. بل هم لايعاتبون الله على الضيقة التي هم فيها. بل أن هؤلاء إذا أعطاهم الله من بركاته يقولون مع بطرس "أخرج يا رب من سفينتي فأنا رجل خاطئ" أي أنا لا أستحق يا رب كل هذه الخيرات بسبب خطيتي. مثل هؤلاء يكونون كاللص اليمين ويكون لهم الفردوس. وتتحول آلامهم إلى مجد. وتكون لهم تعزيات أثناء ضيقتهم بسبب الإستنارة التي ستُعطى لهم ، ورؤية المسيح معهم حاملاً لآلامهم ، فيقولون مع بولس "إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضاً معه" (رو ١٧:٨)

ولاحظ أن اللص اليمين لم يطلب مكاناً عن اليمين أو اليسار كما طلب التلاميذ من قبل بل هو ترك المسيح يختار.. هذا اللص عزَّى قلب المسيح وهو على الصليب.

ولنلاحظ أن الفريق الأول هو عكس الفريق الثاني. فبينما يتمتع الفريق الثاني بإنفتاح العين والبصيرة ولهم رؤية وإستنارة. فالفريق الأول لا يوجد في قلبه سوى التذمر والمرارة وعدم الإقتناع بشيء سوى أنهم مظلومين وكانوا يستحقون أكثر من هذا، من النصيب المادي على الأرض، وأن الله لم يعطهم كل ما يستحقون .. مثل هؤلاء يفقدون الرؤية الروحية. والخطوات التي حدثت مع اللص اليمين كانت خطوات سريعة جداً من توبة وإعتراف بالخطية ثم إيمان ثم رؤية وإستنارة. وسبب هذه السرعة ضيق الوقت. ولكن هذه الخطوات عادة تحدث مع كل تائب وتستغرق فترة زمنية.

وتوبة اللص تمثل توبة أصحاب الساعة الحادية عشرة وهذه تعطى رجاءً لكل تائب إلا أننا لا يصح أن نعلق توبتنا إلي الساعة الحادية عشرة فنحن لا نعلم متى تأتى هذه اللحظة علينا. وأصحاب التوبة في الساعة الحادية عشرة مقبولين ولكن ما أندر توبة هؤلاء الغارقين في خطاياهم.

وردت سبع كلمات للمسيح على الصليب [راجع كتاب قداسة البابا شنوده عنهم] ووردوا في الأناجيل الأربعة (مت/مر/لو/يو) ومن هنا نفهم معنى التكامل بين الأناجيل

### آية (لو٢٣:٥٤):- " ْ و أَظْلَمَتِ الشَّمْسُ، وَانْشَقَّ حِجَابُ الْهَيْكَلِ مِنْ وَسِطْهِ. "

من (أع٢:٧) نرى أن بعض كهنة اليهود آمنوا بالمسيح وربما كان سبب هذا أنهم رأوا الحجاب الذي إنشق وقت الصلب. ولنلاحظ أن الشمس أظلمت .

# آية (لو٦:٢٣): - "أَ وَبَادَى يَسنُوعُ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ وَقَالَ: «يَا أَبْتَاهُ، فِي يَدَيْكَ أَسْتَوْدِعُ رُوحِي». وَلَمَّا قَالَ هذَا أَسْلَمَ الرُّوحَ. "

يا أبتاه في يديك أستودع روحي= كانت نفس المسيح أول نفس يستلمها الآب لا الشيطان الذي هزمه يسوع وقيده منذ هذه اللحظة.

## آية (لو٢:٢٣):- ٢٠ُ فَلَمًا رَأَى قَائِدُ الْمِئَةِ مَا كَانَ، مَجَّدَ اللهَ قَائِلاً: «بِالْحَقِيقَةِ كَانَ هذَا الإِنْسَانُ بَارًا!». "

لقد شاهد قائد المئة كثير من المصلوبين يموتون. لكن موت هذا المصلوب كان فريداً، هز أعماق قلبه ليسحبه للإيمان به، خاصة وأنه أبصر بعينيه شهادة الطبيعة له. لقد تحقق قول الرب "وأنا إن إرتفعت أجذب إلىً الجميع" (يو ٣٢:١٢) فبعد أن إرتفع على الصليب إجتذب اللص اليمين وقائد المئة هذا، وأعلن يوسف الرامي ونيقوديموس إيمانهما وكفناه، وغيرهم من المؤكد كثيرين.

المسيح صُلِبَ بينَ لصَين لأن (١) اليهود أرادوا الإستهزاء به (٢) أو هو بحسب أمر بيلاطس حل محل باراباس . وبهذا والمسيح مات عن الخطية الأصلية (يمثلها جمجمة آدم) وعن خطايانا الحالية (يمثلها اللصين).

# ملابس الربيين والتى كان الرب يسوع يلبسها

كانوا يلبسون داخليا ما يسمى "الكيتونا" وهو ينزل إلى الكعبين. وهذا لا بد أن يلبسه كل من له عمل بالمجمع وكل من يقرأ في الترجوم أو الكتاب المقدس. وهذا الرداء أو القميص بحسب تسمية القديس يوحنا، يكون منسوجا من أعلى إلى أسفل بدون أى شق وله أكمام. ويربط وسطه بزنار لتثبيت القميص على الجسم. وكان الرداء الخارجي يسمى "الطاليث" ومزود في أركانه الأربعة بالعصائب والأهداب (والأهداب مصنوعة من جدائل بكل ركن. وكان يضع على رأسه غطاء يسمونه "السودار" وهو على شكل عمامة. ويضع في قدميه صندلا. هذه هي الثياب التي إقتسمها الجنود عند صلب السيد. وكانت أربعة أقسام وهي غطاء الرأس والصندل والطاليث والزنار. وأما القميص فلم يقسموه.

#### على الصليب

والصلب كان يقوم به الرومان فكان المصلوب يخلع ملابسه بالقرب من الصليب تماما كنوع من الإحتقار. ولكن في اليهودية كانت تراعى الأداب اليهودية في الحشمة ويغطون جسد المصلوب وهذا ما إتبع مع الرب يسوع. ومع اليهود بدافع الرحمة كانوا يعطون المصلوب خلا مخلوطا بالمر (الخل هو نبيذ مختمر) وهذا يعتبر كمخدر، لذلك رفض مخلصنا الشرب منه كما رفض تعاطف بنات أورشليم اللواتي كن يبكين عليه. أراد أن يحمل ألامنا وحده حتى أقصاها فرفض تخدير الألم ليتحمل كل الألام الجسدية، ورفض حتى المساندة والمشاركة النفسية من

بنات أورشليم. وكان ثمن الخل والمر يتكفل به جمعية من سيدات أورشليم. وكان القانون يفرض وضع لافتة تعلق على صليب المحكوم عليه تعلن سبب صلبه.

سخرية اليهود من الرب يسوع كانت سببا في سخرية الجند منه كملك لليهود فهم يكرهون اليهود ويحتقرونهم وكانت سخريتهم من الرب يسوع هي سخرية ممن إعتبروه ملكا لليهود الذين يكرهونهم، وبهذا كانت تصرفات رؤساء اليهود والسنهدريم من شخص الرب يسوع في الواقع هي نوع من الإنتحار الأدبى بالنسبة لرجاء إسرائيل في وجودها وكيانها، فهم شاركوا الجند الرومان في السخرية من الرمز، وكان الرومان يسمعون سخرية اليهود من المسيح ويكررونها ولكن كنوع من السخرية من اليهود في شخص ملكهم، ويأخذ اليهود سخرية الرومان من شخص الرب كملك لليهود ويكررونها هم ضد الرب، ولاحظ أن موضوع السخرية هو أمل اليهود في إستعادة حريتهم تحت ملك منهم، وكانت التهمة المعلقة على الصليب أن المسيح هو ملك اليهود، إذاً نفهم أنهم صلبوا رمز الأمل والرجاء في حريتهم من الرومان وأن تكون لهم مملكتهم، وهكذا كما باع يهوذا معلمه ثم إنتحر، باع اليهود رمز وطنهم الذي يحلمون به فإنتحروا ولنراجع ما عمله تيطس سنة ٧٠م.

بعد أن تمم الرب كل عمله لفدائنا قال "قد أكمل" ونادى يسوع بصوت عظيم وقال "يا أبتاه في يديك أستودع روحي".

عجيب أن الرب يسوع في هذه اللحظة وهو في منتهي الضعف الجسدى وفي لحظة موت \*يصرخ بصوت عظيم. فالإنسان العادى في لحظة موته لا تكون له قدرة على الصراخ بصوت عظيم. بل كان صراخه في لحظة موته سببا في أن قائد المئة الموجود بجانب الصليب يقول "حقا كان هذا الإنسان إبن الله" (مر ١٥: ٣٩) وهذا يدل على قوة جبارة ناشئة عن إتحاد ناسوته الضعيف بلاهوته. وعجيب أيضا أن نسمع \*"ونكس رأسه وأسلم الروح. فالطبيعي أن يُسلِّم الإنسان الروح أولا ثم ينكس رأسه وليس العكس، وذلك لإنه يحاول أن تظل رأسه مرفوعة بقدر الإمكان لينتفس، ولكنه بعد أن يموت تسقط رأسه. وهاتين الملحوظتين يشيران أن موت المسيح لم يكن كموت أي إنسان عادي، بل هو بسلطانه سلَّم حياته أي مات بإرادته حينما أراد أي حينما تمم عمله. وبهذا نفهم أن الموت لم يبتلع المسيح بل أن المسيح هو الذي إبتلع الموت كغالب وليس كمغلوب. الموت لم يغلب الرب بل هو الذي غلب الموت، ونزل إلى الجحيم بروحه المتحدة بلاهوته ليفتح الأبواب لمن ماتوا على الرجاء ويأخذهم إلى الفردوس.

اللاهوت لم يساند الناسوت في أي لحظة ليحمل ألامه، بل أراد المسيح أن يحمل الألام بالكامل ليشابهنا في كل شئ. وهذا معنى قول بولس الرسول "أنه يُكَمِّلْ رئيس خلاصهم بالألام" (عب٢: ١٠). فالمسيح لم يكن من المفروض أن يتألم، فالألم نتج عن الخطية وهو بلا خطية. ولكنه بإرادته أراد أن يتذوق الموت والألم ليصير كواحد منا. ولكن في لحظات الموت ظهر عمل اللاهوت لا ليحمل عنه ألامه فهو قال "أنا عطشان" وقال "إلهي إلهي لماذا تركتتي" وهذا دليل على أن ألامه كانت حقيقية. ولكن معنى ظهور عمل اللاهوت هنا هو أن الموت لا يمكنه أن يهاجم المسيح ويغلبه، بل هاجم المسيح الموت حينما أسلم روحه بإرادته. ونظرا لإتحاد روحه

باللاهوت الحي إبتلعت الحياة التي في اللاهوت المتحد بالناسوت الموت، ولم يبتلع الموت الحياة التي في المسيح فهي حياة أبدية لا تموت. وهذا معنى العبارة التي نرددها - بالموت غلب الموت].

["فلكى يتم الكتاب قال أنا عطشان" = المسيح لم يشرب لأنه عطشان فقط، إذ هو عطشان لخلاصنا. ولم يشرب الخل (وهو نوع من النبيذ الذى يستعمله الجنود) فقط ليتمم النبوات. بل أنه كان يتمم طقس الفصح الجديد. ففى طقس الفصح اليهودى يشرب المجتمعين حول المائدة أربعة كئوس. والكأس الأخير أى الرابع يعلن إنتهاء طقس الفصح. فالمسيح شرب هذا الكأس الرابع على الصليب فربط الصليب بسر الإفخارستيا.

فالإفخارستيا هي نفسها ذبيحة الصليب، والصليب شرح كيف أن المسيح قد أعطى تلاميذه على مائدة الفصح جسده ودمه مأكلا ومشربا حقيقيين. ويُرجى الرجوع لكتاب الجذور اليهودية والموجود في مقدمة سر الإفخارستيا في كتاب الأسرار الكنسية.

دفن المسيح (مت٧:٢٧٥-٦١) + ( مر٥١:٢٠-٤) + (لو٣٢:٥٥-٥٥) + (يو٩٨:١٩) الآيات (مت٧:٢٠٥-٥١) + (يو٩٨:١٩) أَيْضًا الآيات (مت٧:٢٠٥-٦١) - " وَلَمَّا كَانَ الْمَسَاءُ، جَاءَ رَجُلٌ غَنِيٌّ مِنَ الرَّامَةِ اسْمُهُ يُوسِنُفُ، وَكَانَ هُوَ أَيْضًا يَلْمِيذًا لِيَسُوعَ. ^ فَهذَا تَقَدَّمَ إِلَى بِيلاَطُسَ وَطُلَبَ جَسنَدَ يَسُوعَ. فَأَمَرَ بِيلاَطُسُ حِينَئِذٍ أَنْ يُعْطَى الْجَسنَدُ. ' فَأَخَذَ يُوسِنُفُ الْجَسنَدُ وَلَقَّهُ بِكَتَّانٍ نَقِيٍّ، ' وَوَضَعَهُ فِي قَبْرِهِ الْجَدِيدِ الَّذِي كَانَ قَدْ نَحَتَهُ فِي الصَّحْرَةِ، ثُمَّ دَحْرَجَ حَجَرًا كَبِيرًا عَلَى بَابِ الْقَبْرِ وَمَضَى. ' وَكَانَتُ هُنَاكَ مَرْيَمُ الْمَجْدَلِيَّةُ وَمَرْيَمُ الأَخْرَى جَالِسَتَيْنِ تُجَاهَ الْقَبْرِ. "

كان يوسف الرامي تلميذاً للمسيح في الخفية بسبب الخوف من اليهود (يو ٢٨:١٩) ومرقس يقول عنه أنه مشير شريف (مر ٢٥:١٥) أي أنه عضو في السنهدريم، وظهر يوسف في لحظات المحنة ومعه نيقوديموس (يو ٢٩:١٩) عندما تخلى الكل عن المصلوب، وتقدم يوسف في شجاعة يطلب جسد يسوع ووضعه في قبره الجديد فصار قبر يوسف الرامي أقدس مكان على الأرض (إش ٢١:١١). شجاعة يوسف الرامي تتضح أنه بعمله هذا سيعزل من مناصبه اليهودية وسيحتقره الرومان.

- □ في لحظات الضيق والألم يظهر القديسون، فبينما تجف الأوراق الصفراء وتتساقط من حرارة الشمس تزداد الأوراق الخضراء حيوية، والشمس هي شمس التجارب، وبينما تحرق الشمس العشب فهي نفسها تهب نضوجاً للثمر.
- □ كان من الممكن أن يفضل يوسف الرامي نفسه عن المسيح ويحتفظ بقبره لنفسه. ولكن كان القبر قد تحوَّل الي مكان نجاسة كسائر القبور، ولكن إذ قدّمه للسيد المسيح صار كنيسة مقدسة يتبارك بها المؤمنون من كل العالم عبر كل العصور.
- □ هكذا لو أردنا أن نحتفظ بجسدنا لنتلذذ بملذات وخطايا العالم لتحول إلى قبر نجس أما لو وهبناه للمسيح فهو يقدسه (يو ٢٥:١٢)

- سبق إشعياء وتنبأ أن المسيح يدفن في قبر رجل غنى (إش٩،٨:٥٣). ولو كانوا قد تركوا جسد يسوع
   (يوسف الرامي ونيقوديموس) لكان اليهود قد دفنوه في مدافن المجرمين واللصوص. = "وجعل مع الأشرار
   قبره ومع غنى عند موته".
  - ] كان القبر يبعد مسافة قصيرة جداً (عدة أمتار) عن مكان الصليب.
- ا لما كان السيد قد وُلِدَ من مستودع جديد طاهر لم يتقدمه فيه غيره، حسن دفنه في قبر جديد لم يوضع فيه غيره.
- ] وُضِعَ في قبر لم يوضع فيه أحد حتى حينما يقوم لا يظن أحد أن غيره هو الذي قام. وكونه قبر لم يوضع فيه أحد سنهل مجيء تلاميذه له، وصار سهلاً أن يعاينوا ما حدث من أحداث القيامة، وحتى الأعداء صاروا شهوداً على ما حدث بوضعهم الأختام على قبره وإقامة جنود حراسة صاروا شهود قيامته.
- □ كان يوسف ونيقوديموس قد أحضرا حنوطاً كثيراً، ومع هذا خرج المسيح من كفنه تاركاً إياه مكانه ولم يُعَوِّقه كل هذا الحنوط الذي جعل الجسد يلتصق بالأكفان، وكان هذا دليلاً على أن القيامة إعجازية. فالحنوط حين يجف يصير كالغراء .
  - ] لكن لنلاحظ أنهم لفوا جسد المسيح بكتان، وهذا لبس الكهنة. فهو رئيس كهنتنا الذي قدم ذبيحة نفسه.
    - □ مريم الأخرى. هي مريم أم يوسي (راجع مر ٤٧:١٥)

الآيات (مره٢:١٠):- "٢ وَلَمَّا كَانَ الْمَسَاءُ، إِذْ كَانَ الاسْتِعْدَادُ، أَيْ مَا قَبْلَ السَّبْتِ، " جَاءَ يُوسَنُفُ الَّذِي مِنَ الرَّامَةِ، مُشِيرٌ شَرِيفٌ، وَكَانَ هُوَ أَيْضًا مُنْتَظِرًا مَلَكُوتَ اللهِ، فَتَجَاسَرَ وَدَخَلَ إِلَى بِيلاَطُسَ وَطَلَبَ جَسنَدَ يَسنُوعَ. وَنَ الرَّامَةِ، مُشِيرٌ شَرِيفٌ، وَكَانَ هُو أَيْضًا مُنْتَظِرًا مَلَكُوتَ اللهِ، فَتَجَاسَرَ وَدَخَلَ إِلَى بِيلاَطُسُ أَنَّهُ مَاتَ ؟» " وَلَمَّا عَرَفَ مِنْ قَائِدِ الْمِئَةِ وَسَأَلَهُ: «هَلْ لَهُ زَمَانٌ قَدْ مَاتَ ؟» " وَلَمَّا عَرَفَ مِنْ قَائِدِ الْمِئَةِ، وَهَبَ الْجَسنَدَ لِيُوسِئُفَ. أَفُاشْتَرَى كَتَّانًا، فَأَنْزَلَهُ وَكَفَّنَهُ بِالْكَتَّانِ، وَوَضَعَهُ فِي قَبْرٍ كَانَ مَنْحُوتًا فِي صَخْرَةٍ، وَهَبَ الْجَسنَدَ لِيُوسِئُفَ. " الْفَبْرِ. " وَكَانَتُ مَرْيَمُ الْمُجْدَلِيَّةُ وَمَرْيَمُ أُمُّ يُوسِي تَنْظُرَانِ أَيْنَ وُضِعَ. "

- □ دفن المسيح يشير إلى أنه مات موت حقيقي (١كو ٣:١٥)
- مات هكذا سريعاً = كانت آلامه الجسدية والنفسية والروحية التي لن نستطيع أن نتصورها ولا نفهمها ولا ندركها. لكنه هو الذي أسلم روحه بإرادته بعد أن أنهى مهمته في خلاص الإنسان. (إش ٨:٥٣) من الضغطة والدينونة أخذ، بينما أن المصلوب العادي قد يستمر مصلوباً لأكثر من يوم قبل أن يموت.
- ولما كان المساع إذ كان الإستعداد. أي ما قبل السبت = كل يوم جمعة يسمى الإستعداد للسبت. ولكن هذا السبت كان عظيماً لأنه الفصح. لقد مات المسيح يوم الجمعة أي اليوم السادس، ليستريح في السابع، وراحته كانت بأن أكمل لنا الفداء.

الآيات (لو ٢٣: ٥٠-٥٠): - " • وَإِذَا رَجُلُ اسْمُهُ يُوسُفُ، وَكَانَ مُشِيرًا وَرَجُلاً صَالِحًا بَارًا . ١ • هذَا لَمْ يَكُنْ مُوافِقًا لِرَأْيِهِمْ وَعَمَلِهِمْ، وَهُوَ مِنَ الرَّامَةِ مَدِينَةٍ لِلْيَهُودِ. وَكَانَ هُوَ أَيْضًا يَنْتَظِرُ مَلْكُوتَ اللهِ. ٢ • هذَا تَقَدَّمَ إِلَى مُوافِقًا لِرَأْيِهِمْ وَعَمَلِهِمْ، وَهُوَ مِنَ الرَّامَةِ مَدِينَةٍ لِلْيَهُودِ. وَكَانَ هُوَ أَيْضًا يَنْتَظِرُ مَلْكُوتَ اللهِ. ٢ • هذَا تَقَدَّمَ إِلَى بيلاَطُسَ وَطَلَبَ جَسنَدَ يَسُوعَ، ٣ • وَأَنْزَلَهُ، وَلَقَّهُ بِكَتَّانٍ، وَوَضَعَهُ فِي قَبْرِ مَنْحُوتٍ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ وُضِعَ قَطُّ.

٤ ٥ وَكَانَ يَوْمُ الاسْتِعْدَادِ وَالسَّبْتُ يَلُوحُ. ٥ و وَتَبِعَتْهُ نِسَاعٌ كُنَّ قَدْ أَتَيْنَ مَعَهُ مِنَ الْجَلِيلِ، وَبَطَرْنَ الْقَبْرَ وَكَيْفَ وَضعَ جَسَدُهُ.

" فَرَجَعْنَ وَأَعْدَدْنَ حَثُوطًا وَأَطْيَابًا. وَفِي السَّبْتِ اسْتَرَحْنَ حَسنبَ الْوَصِيَّةِ. "

□ هنا نفهم أن يوسف لم يكن موافقاً رؤساء اليهود على صلب المسيح ولا على مؤامراتهم ضده.

الآيات (يو ١٩٠١ ٣٠٠ ع): - " "ثُمَّ إِنَّ يُوسُفَ الَّذِي مِنَ الرَّامَةِ، وَهُوَ تِلْمِيدُ يَسُوعَ، وَلَكِنْ خُفْيةً لِسَبَبِ الْخَوْفِ مِنَ الْيَهُودِ، سَأَلَ بِيلاَطُسَ أَنْ يَأْخُذَ جَسَدَ يَسُوعَ، فَأَذِنَ بِيلاَطُسُ. فَجَاءَ وَأَخَذَ جَسَدَ يَسُوعَ. أَوْجَاءَ أَيْضًا مِنِ الْيَهُودِ، سَأَلَ بِيلاَطُسَ أَنْ يَأْخُذَ جَسَدَ يَسُوعَ، فَأَذِنَ بِيلاَطُسُ. فَجَاءَ وَأَخَذَ جَسَدَ يَسُوعَ، أَيْطًا بِيلاَطُسُ الَّذِي أَتَى أَوَّلاً إِلَى يَسُوعَ لَيْلاً، وَهُوَ حَامِلٌ مَزِيجَ مُر وَعُودِ نَحْوَ مِئَةِ مَثَا. ' فَأَخَذَا جَسَدَ يَسُوعَ، وَلَقَانٍ مَعَ الأَطْيَابِ، كَمَا لِلْيَهُودِ عَادَةً أَنْ يُكَفِّنُوا. ' وَكَانَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي صَلْبَ فِيهِ بُسُتَانٌ، وَفِي وَلَقَانٍ مَعَ الأَطْيَابِ، كَمَا لِلْيَهُودِ عَادَةً أَنْ يُكَفِّنُوا. ' وَكَانَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي صَلْبَ فِيهِ بُسُتَانٌ، وَفِي الْبُسْتَانِ قَبْرٌ جَدِيدٌ لَمْ يُوضَعَعْ فِيهِ أَحَدٌ قَطُّ. ' فَهُنَاكَ وَضَعَا يَسُوعَ لِسَبَبِ اسْتِعْدَادِ الْيَهُودِ، لأَنَّ الْقَبْرَ كَانَ قَرِيبًا. " الْبُسْتَانِ قَبْرٌ جَدِيدٌ لَمْ يُوضَعَعْ فِيهِ أَحَدٌ قَطُّ. ' فَهُنَاكَ وَضَعَا يَسُوعَ لِسَبَبِ اسْتِعْدَادِ الْيَهُودِ، لأَنَّ الْقَبْرَ كَانَ قَرِيبًا. " لَلْ مُونَ الْقَانُ مَ مِنَ النَّامَةِ مَوْهُ وَلَالَا لَا اللَّهُ مُونَ الْأَوْدَ مِنْ النَّامَةِ مَ وَهُ وَالْمُونُ مِنْ الْنَامَةِ مِنْ النَّامَةِ مَا الْمَامِ اللَّهُ مُنْ النَّامَةِ مَوْهُ وَالْمُومُ وَالْوَامُ الْمَامِ الْمُولِ الْمُولِ مُونَ الْمُولِ الْمُولِ اللَّهُ مُولِى النَّهُ مُ النَّامَ لَهُ مَا اللَّهُ مُنِهُ مُنْ النَّامُ الْمَامِ الْمُنْ الْمُؤْمِ الْمُولِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ المُؤْمُ الْمَامِ اللَّالِيلُومُ اللَّامُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْوَامِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ مُعْلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّامُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّالْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُ

آية (يو ٣٨:١٩): - " أَثُمَّ إِنَّ يُوسِئُفَ الَّذِي مِنَ الرَّامَةِ، وَهُوَ تِلْمِيذُ يَسِنُوعَ، وَلَكِنْ خُفْيَةً لِسِبَبِ الْخَوْفِ مِنَ الْيَهُودِ، سَنَالَ بِيلاَطُسَ أَنْ يَأْخُذَ جَسنَدَ يَسنُوعَ. " سَنَالَ بِيلاَطُسُ فَجَاءَ وَأَخَذَ جَسنَدَ يَسنُوعَ. "

عجيب أن موت المسيح جذب تلاميذه الذين كانوا مختفين (يو ٣٢:١٢). والمحبة تظهر وقت الشدائد. كلمة مشير تعنى أنه من السنهدريم. وكان تسليم بيلاطس جسد يسوع ليوسف الرامي عملاً يُحسب لبيلاطس فعادة تسليم الأجساد يكون برشاوى. ويوسف أخذ يسوع خوفاً من أن يعتدي عليه اليهود.

# آية (يو ٣٩:١٩): - "<sup>٣٩</sup>وَجَاءَ أَيْضًا نِيقُودِيمُوسُ، الَّذِي أَتَى أَوَّلاً إِلَى يَسُوعَ لَيْلاً، وَهُوَ حَامِلٌ مَزِيجَ مُرّ وَعُودٍ نَحْوَ مَنَا. "

نيقوديموس كان غنياً جداً وهو عضو بالسنهدريم وكان أيضاً مخالفاً لرأيهم (يو ٧:٠٥-٥٣) ولكنه أيضاً كان خائفاً منهم، والتقليد يقول أنه صار مسيحياً بعد ذلك. ووزع يوسف ونيقوديوس العمل بينهما. فإشتري يوسف الكتان وإشتري نيقوديموس المر والعود، عُهِدَ إلى يوسف بطلب أخذ جسد المسيح ربما لجسارته وتقابلا عند الصليب وقد فارقهما الخوف

حاملٌ مزيج مر وعود = (مر ٥٤٤٥) "كل ثيابك مر وعود وسليخة" والمصريون إستخدموا المر في التحنيط. وهو يستعمل طبياً كمطهر، ويستخدم كعطر، وأتى به المجوس كهدية (نبوة عن آلامه وموته) والعود ثمين جداً يوزن بوزن الذهب ورائحته نفاذة تبقى لسنين عديدة (عد٢٠٢٤) مائة مناً = تشير للتوقير الذي كان يكنه هذا الفريسي للمسيح (هكذا فعلوا مع ملوكهم وهذا مذكور مع آسا، وهذا فعله هذا الدارس للناموس مع المسيح كملك. ومن هذه العطور أخذت الكنيسة خميرة الميرون المقدس كذخيرة حياة.

آية (يو ١٩:١٩): - " ' ثَفَأَخَذَا جَسنَدَ يَسُوعَ، وَلَفَّاهُ بِأَكْفَانِ مَعَ الأَطْيَابِ، كَمَا لِلْيَهُودِ عَادَةٌ أَنْ يُكَفِّنُوا. "

مع الأطياب= يبدو أن المر والعود كانا على هيئة مسحوق وقد أضيف لهما بعض الزيوت العطرة فتكون مزيج سائل يمكن دهن الجسد به قبل ربطه. وعادة اليهود في التكفين هي بغمس شاش (كتان) في العطور ولف الرجلين، كل رجل وحدها ثم الصدر، ثم اليدين كل يد وحدها. ويوضع منديل على الرأس.

# آية (يو ١:١٩): - " أَوَكَانَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي صُلِبَ فِيهِ بُسُنْتَانٌ، وَفِي الْبُسُنْتَانِ قَبْرٌ جَدِيدٌ لَمْ يُوضَعْ فِيهِ أَحَدٌ قَطُّ. "

لقد أراد يوسف قبراً لدفن موتاه فصار قبراً لإعلان القيامة والحياة. ونلاحظ أن المسيح وُلِدَ من عذراء لم تحمل أحشاؤها أحد قبله. وركب أتاناً لم يركبه أحد قبله ودفن في قبر لم يدفن فيه أحد قبله. وهذا يذكرنا بالصوم قبل التناول فلا يدخل جوفنا شئ قبله. بستان= أخطأ آدم الأول في بستان وآدم الأخير بدأ خلاصه في بستان.

## آية (يو ٢:١٩): - "٢٠ فَهُنَاكَ وَضَعَا يَسُوعَ لِسنَبِ اسْتِعْدَادِ الْيَهُود، لأَنَّ الْقَبْرَ كَانَ قَريبًا.

كأنه يريد أن يقول أن الإستعجال في الدفن وعدم تقديم كل واجبات التكفين والتجنيز كان بسبب عامل السرعة بسبب إقتراب السبت وأيضاً كان الإستعداد للسبت هو السبب في إختيار القبر القريب من موضع الصلب أي قبر يوسف الرامي الجديد. والمسيح سبق وتنبأ أنه لن يكون هناك وقت لتكفينه (يو ٢:١٦-١١).

ويقول التقليد الكنسي أن نيقوديموس سبح تسبحة قدوس الله قدوس القوى قدوس الحي الذى لا يموت والتي أخذتها منه الكنيسة وهو يكفن جسد المسيح؟

عودة للجدول

(إنجيل مرقس) (الإصحاح السادس عشر)

الإصحاح السادس عشر أحداث القيامة (مت ٢٠:١-٢٠) (مر ٢:١٠-٢) (لو ٢:٢-٣٥) (يو ٢:١-٢:٥٢)

خرستوس آنستي اليثوس آنستي المسيح قام حقاً قام

مقدمة

# الصورة التي يظهر بها المسيح

#### المسيح ظهر بعدة هيئات

۱- ما قبل التجسد: - ظهر المسيح عدة مرات لأشخاص في العهد القديم مثل إبراهيم (تك ٢،١:١٨) وليشوع (يش ١٣٠٥-١٥). وهذا الظهور هو مجرد ظهور فقط، أي لم يكن للرب جسد حقيقي مثلنا.

٢- التجسد: - نقول في قانون الإيمان عن المسيح أنه تجسد وتأنس أي صار مثلنا، وشابهنا في كل شئ،
 جاع وعطش وتألم وبكي. كان هذا في أثناء حياة المسيح علي الأرض قبل صلبه وموته. وكان هو "الله ظهر في الجسد" (١٦:٣٠١). في فترة التجسد هذه كان المسيح الإبن قد أخلي ذاته آخذاً صورة عبد صائراً في شبه الناس (في ٧:٢) ولكن بدون خطية. وفي فترة وجوده بالجسد كان ظاهراً لكل إنسان، ظاهراً بجسده الذي يشبه

جسدنا، يستطيع أي إنسان أن يراه ويلمسه، إلا في الأوقات التي كان يريد هو أن يختفي فيها (يو ٩٠٩٥ + لو ٣٠،٢٩٤) أو يظهر مجده (كما حدث في التجلي).

٣- ما بعد القيامة وقبل الصعود: - صار الوضع معكوساً. لقد صار المسيح مختفياً بجسده إلاّ في الأوقات التي يريد أن يظهر فيها بتنازل منه. فالمسيح قام بجسد ممجد لا يستطيع أحد من البشر أن يعاينه ويتطلع إليه. ولكن في هذه الفترة لم يظهر مجد المسيح بناسوته للبشر، لم يظهر هذا المجد ولكن لم يكن كل إنسان قادراً أن يرى المسيح وذلك بسبب خطايا البشر. كان هناك شروط ليرى أحد المسيح. ما عاد أحد يستطيع أن يراه إلا بالقدر الذي يسمح به هو. فالخطية جعلت إمكانياتنا الجسدية ضعيفة. وهذا ما نفهمه من قول الله "لا يراني الإنسان ويعيش" (خر ٣٣:٠٠). في هذه المرحلة بعد القيامة كان لابد أن تتوافر شروط فيمن يراه وهذه الشروط هي الإيمان والمحبة والقداسة والرجاء ، وهذا ليكون للشخص بصيرة روحية يراه بها، وما يساعد علي وجود هذه البصيرة التناول من جسد الرب ودمه كما حدث مع تلميذي عمواس، وهذه البصيرة تعطي أن نعرفه لا كشخص عادى، بل كإله، كما صرخ توما "ربي والهي" وهناك درجات لرؤية المسيح فيما بعد القيامة.

۱) لا یُری ۲) یراه أحد ولا یعرفه ۳) یراه أحد ویعرفه

فالمرات التي ظهر فيها المسيح لتلاميذه كانت قليلة وبقية الوقت كان لا يراه أحد. وتلميذي عمواس رأوه ولم يعرفوه وبعد كسر الخبز عرفوه، والمجدلية رأته ولم تعرفه ثم عرفته.

وهنا نجيب عن سؤال يُسأل كثيراً.. لماذا لم يظهر المسيح لليهود ولرؤساء الكهنة فيؤمنوا به؟ والإجابة أن هؤلاء كانوا بلا إيمان وبلا قداسة. والقداسة بدونها لا يرى أحد الرب (عب١٤:١٢). فالمسيح لا يريد أن يستعرض قوته وإمكانيات نصرته على الموت أمام أحد.. بل هو يطلب تغيير القلب والذهن وبهذا يمكن للإنسان أن يعاينه. فالفرق بين ما قبل الصليب وما بعد القيامة، أنه قبل الصليب كان يمكن لكل إنسان أن يراه، وكان يمكنه الإختفاء ليس خوفاً إنما ليكمل رسالته. أما بعد القيامة فكان مختفياً عادة لا يظهر إلا في بعض الأوقات وبشروط.

ما بعد الصعود: - نقول في قانون الإيمان "وقام من بين الأموات وصعد إلى السموات وجلس عن يمين أبيه والآب قطعاً ليس له يمين ولا يسار فهو غير محدود. ولكن المقصود باليمين القوه والمجد. أي أن المسيح بجسده صار له صورة المجد الذي لأبيه والذي كان له من قبل بلاهوته، ما كان بلاهوته من قبل صار له بناسوته الآن ، وهذه كانت طلبة المسيح في (يو ۱۷: ٥). هذا ما جعل يوحنا يسقط أمامه كميت إذ رآه في مجده (رؤ ١٠١١/١١). حين نقول جلس عن يمين أبيه فهذه عكس أخلى ذاته. لذلك قيل عند صعوده أن سحابة قد حجبته (أع ٤:١) لأن التلاميذ ما كانوا قادرين على معاينة هذا المجد.

#### ماذا فعل المسيح خلال الأربعين يوماً؟

ا. كان يؤسس كنيسته على أساس القيامة. لذلك سمعنا "هاهو يسبقكم إلى الجليل .. هناك ترونه" (مت٢٠٢٧)
 + مر ٢:١٦) فلماذا الذهاب إلى الجليل؟ لقد إختار المسيح تلاميذه هناك، وهناك عرفوه على مستوى الجسد.

ولذلك شكوا فيه. والآن فالمسيح يريد أن يرسلهم للعالم كله بعد أن عرفوا حقيقته وبعد أن أعلن لهم ذاته. والمسيح يأخذهم إلى الجليل ليجدد العهد معهم على أساس القيامة. وفي الناصرة التي في الجليل نشأ المسيح وعاش، وبهذا فهو يربط تأنسه وحياته بقيامته، بل أن قيامته أكدت تأنسه وتجسده وأظهرت سبب التجسد.

وكلمة ترونه مقصود بها ليس المعرفة الظاهرية بل المعرفة الحقيقية.

٢. نلاحظ التأكيد على الأسرار الكنسية وتسليم المسيح إياها للرسل خلال هذه المدة:

أ - المعمودية :- إذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم بإسم .. (مت١٩:٢٨)

ب\_ الميرون: - ها أنا أرسل إليكم موعد أبى .. فأقيموا في أورشليم.

(لو ۲٤:۹٤)

ج\_ التوبة والإعتراف :- أن يُكرز بإسمه للتوبة ومغفرة الخطايا .. (لو ٤٧:٢٤)

+ من غفرتم خطاياه تغفر له ومن أمسكتم .. (يو ٢٣:٢٠)

د \_ التناول :- أخذ خبزاً وبارك وكسر وناولهما فإنفتحت أعينهما. (لو ٢٤٠،٣٠:٣)

ه الكهنوت :- ولما قال هذا نفخ وقال لهم إقبلوا الروح القدس .. (يو ٢٢:٢٠)

و\_ مسحة المرضى :- هذه الآيات تتبع المؤمنين .. يضعون أيديهم على المرضى (مر ١٨،١٧:١٦)

- ٣. تشديد إيمان التلاميذ وتثبيت فكر القيامة عندهم، ومحو أي شكوك تكون قد تكونت عندهم (مثال لذلك توما)
   بل وبخ عدم إيمانهم (مر ١٤:١٦).
- إرسال التلاميذ للكرازة وتلمذة الأمم واليهود (مت١٩:٢٨) وأن يعلموا الأمم حفظ الوصايا التي علمها لهم السيد (مت٢٠:٢٨). وأن يرعوا شعبه كما يرعى الراعي قطيعه (يو ٢١:١٥-١٧). وقطيع المسيح أي كنيسته مؤسسة على الأسرار التي هي استحقاقات موته وقيامته.
- ٥. لأن المسيح حي وقد قام من الأموات فسيكون دائماً في كنيسته "ها أنا معكم كل الأيام وإلى إنقضاء الدهر آمين" (مت٢٠:٢٠) فخرجوا وكرزوا في كل مكان والرب يعمل معهم ويثبت الكلام بالآيات التابعة آمين" (مر٢١:١٦).
  - ٦. نرى خلال مدة الأربعين يوماً المسيح الشافى:-
  - أ- فهو يشفى إيمان تلميذى عمواس والمجدلية.
  - ب- هو المُعلم الذي علم تلميذي عمواس تفسير نبوات العهد القديم.
- ت هو الذى شفى شكوك توما وهو الذى يشفى أى تساؤلات عقلية ممكن أن تشككنا فهذه إحدى حروب الشيطان.
- ث- رأينا في معجزة صيد السمك الكثير أنه هو الرازق وأيضاً هو الذي يملأ الكنيسة ، فالسمك رمز للمؤمنين .
  - ج- هو الذي قام بشفاء محبة بطرس (راجع إنجيل يوحنا إصحاح ٢١).

- ح- هو الذي شفى محبة المجدلية غير الناضجة إذ كانت محبتها له كإنسان وليس كإله.
- خ- هو الذى أعطى الرجاء لبطرس أى شفى رجاءه. وهذا رأيناه فى قول الملاك للمريمات إذهبا قولا
   للتلاميذ ولبطرس. ثم قول المسيح نفسه لبطرس إرعى غنمى ثلاث مرات.
- د- والمسيح له وسائل متعددة للشفاء قد تكون بأن يفيض من بركاته كما في معجزة صيد السمك وقد تكون بأحداث مخيفة كالزلزلة التي جعلت قائد المئة يؤمن.
  - ذ- شفاء عبيده من الخوف ونرى كم تكررت كلمة سلام لكم.
- ر أخيراً يكون الشفاء النهائي بأن نلبس الجسد الممجد وهذا معنى صعوده بجسده إلى السماء. وهو ذهب ليعد لنا مكاناً (يو ٢: ١٢)

#### لمن ظهر المسيح أولاً؟

يقول القديس مرقس "وبعد ما قام باكراً ظهر أولاً لمريم المجدلية التي كان قد أخرج منها سبعة شياطين" (مر ٩:١٦) وهكذا يؤكد القديس متى (١٠٠٩:٢٨) والقديس يوحنا (١:٢٠). أمّا القديس لوقا فيذكر أن عدد من المريمات ذهبن للقبر أولاً ورأوا الملائكة وعرفوا حقيقة القيامة. ثم يؤكد القديس لوقا أن مريم المجدلية ومعها أخريات أخبرن الرسل وبشروهم بالقيامة.

بينما أن بولس الرسول لم يذكر المريمات ولا المجدلية في  $(1كو 0:1^{-9})$  بل قال إن المسيح ظهر لصفا ثم للإثنى عشر وبعد ذلك لأكثر من خمسمائة أخ وبعد ذلك ليعقوب ثم لبولس نفسه. فهل يوجد إختلاف أو تضاد بين الروايات المختلفة ؟

- 1- بالنسبة للأناجيل الأربعة إتفقوا على أن النساء سبقن الرسل في معرفة حقيقة القيامة، بل صرن كارزات بالقيامة للرسل أنفسهم. والأربعة بشائر تذكر إسم المجدلية كشاهد للقيامة ولأنها رأت المسيح وصارت كارزة. وهي التي كان بها سبعة شياطين. وهذا هو هدف الأناجيل الأربعة أن كل خاطئ بقوة القيامة قادر أن يتحول لكارز رأى المسيح. ونلاحظ أن المرأة في العهد القديم كانت هي سبب سقوط آدم. والآن صارت المرأة بعد القيامة كارزة وشاهدة للقيامة. هذا التحول العجيب هو الخلاص، وهذه هي بشارة الأناجيل المفرحة.
- ٢- أمّا بولس فعلى عادة الناموس ذكر صفا أولاً ثم الرسل ثم ٠٠٠ أخ ثم بولس نفسه. فصفا (بطرس) ويعقوب من الأعمدة (غل ٢٠٠). ثم الرسل وهم الذين إئتمنهم المسيح على الكرازة والـ٠٠٠ أخ هم عدد من الشهود لا يشك أحد في أنهم كلهم كانوا في وهم. وإذا لم يرى الكل حقيقة القيامة فقد رآها بولس وهذا ما قصده بولس تأكيد حقيقة القيامة بشهود عاينوا القيامة. وكعادة اليهود فهم يعتمدون شهادة الرجال. والناموس يحدد أن تكون الشهادة على فم أكثر من شاهد (عد٣٠:٣٠ + تث ١٥:١٩) لذلك لم يرد في كلمات بولس الرسول ذكر للنساء.

ملحوظة: - في هذه الظهورات كان يسوع بإرادته يظهر ذاته، وإن لم يظهر ذاته لا يراه أحد وظهوره هذا يعنى أنه يعلن ذاته.

#### تربيب الأحداث

هناك صعوبة في ترتيب الأحداث، لأن كل إنجيل إنفرد بذكر بعض الأحداث دون الأخرى، والصعوبة لا تتصل بحقيقة القيامة ولكن في ترتيب الأحداث. ونجد هنا محاولة متواضعة لترتيب الأحداث تظهر التكامل في روايات الإنجيليين الأربعة. والصعوبة تتشأ لو تصورنا أن الأحداث كلها حدثت في وقت واحد. ولكن:-

١- الأحداث لم تحدث كلها في وقت واحد.

٢- نفس الحدث يراه كل إنجيلي ويرويه بطريقة مختلفة، ولكن الحقيقة واحدة.

ملحوظة: - حاول البعض أن يروا في التعبيرات الآتية تسلسلاً زمنياً

باكراً جداً والظلام باق / عند فجر الأحد / إذ طلعت الشمس إنجيل يوحنا / إنجيل متى / إنجيل مرقس قالوا أن هذا هو أول حدث / ثانى الأحداث / ثالث الأحداث

ولكن التعبيرات الثلاثة يمكن أن تنطبق على نفس الوقت، وكل واحد من الإنجيليين يعبر عنها بطريقة مختلفة، فحينما تشرق الشمس في البداية، أي مع أول خيوط النور نستطيع أن نقول أن الظلام بإق ونستطيع أن نقول أنه الفجر ويعبر آخر عن نفس المشهد بقوله إذ طلعت الشمس. ولذلك نرى أن الأحداث التي تم التعبير عنها في الأناجيل الأربعة بهذه التعبيرات إنما هي حدث واحد وفي وقت واحد أنظر الجدول.. مشهد رقم (٣) ومن هذا نرى أن ترتيب الحوادث كما يلى (أنظر الجدول)

- ١- نرى في هذا المشهد أن النساء وعلى رأسهن مريم المجدلية التي إمتلاً قلبها بحب الرب يسوع "فمن يغفر له كثيراً يحب كثيراً"، وهذه أخرج المسيح منها ٧ شياطين. هؤلاء النساء تبعن مشهد الدفن ليعرفن أين يوضع وكيف.. هن لا يردن مفارقته، وهن سيأتين لتكفينه أي يضعوا عليه العطور فيما بعد.
- ٢- في هذا المشهد نرى النسوة ذاهبات إلى سوق المدينة يشترين الحنوط والعطور، لأن واجباً عظيماً نحو الجسد المقدس فاتهن أداؤه. فإن أحداث يوم الجمعة الحزينة كانت سريعة خاطفة فلم ينتبهن إلى شراء الحنوط، بل لعلهن إنتظرن من الرب أن يفاجئ العالم بمعجزة كبرى، فينزل عن الصليب في قوة ومجد عظيمين. فيسجد له الأعداء قبل الأصدقاء. ولكن شيئاً من هذا لم يحدث.
- ٣- في هذا المشهد نرى جماعة متجهة للقبر ليقدموا آخر خدمة ممكنة لجسد الرب!! وكان في الجماعة التي سعت إلي القبر بعض الرجال. وهذا الظن ليس بعيد الإحتمال، ويوجد ما يبرره في التقاليد الشرقية التي تجعل من الرجل حماية للمرأة وبالأولى في تلك الظروف وبعد منتصف الليل. ولعل هذا هو قصد القديس لوقا بقوله أناس (لو ٢٤٢٤) ويقصد بالأناس الرجال الذين كانوا في المجموعة. ومن النساء نعلم بعض الأسماء.

أ - مريم المجدلية وهذه ذكرها الإنجيليون الأربعة.

ب- سالوما زوجة زيدى وأم يوحنا ويعقوب.

ج- يونا إمرأة خوزى. د - مريم الأخرى، بمقارنة "(مت ١:٢٨ مع مر ١:١٦) نفهم أن مريم الأخرى هذه ربما كانت هي مريم أم يعقوب. وربما كانت غيرها فإسم مريم كان شائعاً، والجماعة التي خرجت لتكفين المسيح كانت كبيرة ولا يستبعد تكرار إسم مريم في وسطها.

### هل مريم الأخرى هي العذراء الأم؟

هذا الإحتمال مرفوض تماماً. فكيف يسميها متى مريم الأخرى، هل يليق هذا بأم المخلص، أما كان يقول مريم أمه كما هي العادة. لو كانت مريم العذراء في وسط هذه الجماعة لكان أحد الإنجيليين على الأقل وبالأخص يوحنا التي صارت له أماً قد ذكر وجودها. وأليس عجيباً أن يذكر الإنجيليين مريم المجدلية بالإسم ولا يشار للعذراء سوى بالقول "الأخرى".

قد يكون هناك ظهور للسيد المسيح غير مذكور في الأناجيل لأمه العذراء. ولا حاجة لذهابها للقبر. وكما قلنا سابقاً فهناك شروط ليظهر المسيح لإنسان بعد القيامة مثل الإيمان والمحبة، وهل هناك إيمان بقدر إيمان العذراء التي رأت منذ البشارة بالمسيح العجب. وحفظت كل هذه الأمور في قلبها (لو ٢:١٥). وهل هناك محبة تعادل محبة الأم لإبنها، وهل هناك قداسة تعادل قداستها هذه التي إستحقت أن يولد منها المسيح. العذراء الأم إذن يتوفر فيها كل الشروط التي تسمح لها بأن يكون لها ظهور. بل أن إيمانها كان يمنعها أن تذهب للقبر فهي بالتأكيد كانت متأكدة من قيامته كما قال. وهل لا يظهر المسيح لأمه المتألمة لصلبه وموته بهذه الصورة البشعة، هذه التي جاز سيف في نفسها (لو ٢٠٥٣). نثق في أن المسيح ظهر لأمه ظهوراً خاصاً ليعزى قابها فهي تستحق هذا.

ولنلاحظ أن المسيح لن يراه كما قلنا أحد من البشر إلا بشروط كالإيمان والمحبة والقداسة ولكن هناك ثلاث حالات لهذه الرؤيا: -

- ۱) من يستحيل أن يرونه: كاليهود الرافضين له لأنه ضد مصالحهم المادية ، لذلك تحجرت قلوبهم وعميت أعينهم . وأيضا من يعيش في خطاياه .
- ٢) من يعالج المسيح ضعفهم الناتج عن عدم الفهم: مثل المجدلية والتلاميذ وشاول
   الطرسوسي. وهؤلاء يكون ظهوره لهم على درجات كما قلنا من قبل .
- ٣) من يحب المسيح أن يُظهِر لهم نفسه في حب :- هؤلاء هم من يحبونه من كل قلوبهم ويؤمنوا به ويحيون في قداسة ، مثل أمه العذراء مريم والقديس يوحنا في رؤياه والقديس الأنبا بيشوى وكثيرين من الشهداء أثناء ألامهم وعذاباتهم.

#### درجات الحب تحول الجماعة إلى صف يتباعد أفراده

ابتدأت الجماعة سيرها ليلاً، وكان لكل من في الجماعة دوافعه، ولكل منهم درجة

لشجاعته تختلف من واحد لآخر، والحب القوى يعطى دفعة للشجاعة الضعيفة. لذلك فغالباً بدأت الجماعة سيرها كمجموعة واحدة ولكنها سرعان ما أصبحت صفاً، ومع الإستمرار في السير ما لبثت أن تفرقت إلى مجموعات، في المقدمة مجموعة تكاد تركض ركضاً (حب قوى) وأخرى تلحق بها في عجلة وهكذا. وفي المجموعة الأولى

كانت مريم المجدلية هذه التي أحبت كثيراً لأن المسيح غفر لها كثيراً (لو ٤٧:٧). فالمجدلية ظلت بجانب القبر تراقب الدفن، وهنا أول مشهد من مشاهد القيامة . ٣- وها هي أول من يصل، لذلك رأت الزلزلة وكل ما حدث لحظة القيامة، فإرتعبت ولم تستطع الكلام هي ومن معها.

- ٤- في المشهد ترى المجدلية المسيح هي ومريم الأخرى، ويعطيهم سلاماً فتنطق ألسنتهم المعقودة وتتحول المجدلية لمبشرة بالقيامة، بل تمسك قدمي المخلص ولا يمنعها الرب من ذلك.
- هنا نرى مشهد ذهاب الحرس الرومان لليهود، وحيلة اليهود لإنكار حقيقة القيامة. وواضح أن كذبة نوم
   الحراس كذبة مكشوفة للأسباب الآتية: -
- أ- ما عُهِدَ في الجنود الرومان، أنهم يخضعون للنظام وتنفيذ القانون وأداء الواجب فأداء الواجب عندهم عبادة في مستوى عبادة الآلهة.
  - ب- كان الجندي الروماني إذا أهمل يقتلونه (أع١١٠١).
  - ج هل يعقل أن الحراس النائمين يتعرفوا على شخصية من سرق جسد المسيح.
- 7- عادت المجدلية ومن معها بخبر القيامة، مقابلين باقي المجموعات في الطريق فلم يصدقهم أحد، ووصلوا للتلاميذ (ربما كان بعض التلاميذ في الموكب) وأخبروا بطرس ويوحنا وباقي الرسل. ولكن لم يصدقهم أحد (وقارن مع مت٢٠٣٢) وهذا مما يخجل فالتلاميذ لم يتذكروا كلام المسيح عن قيامته في اليوم الثالث بينما تذكر هذا رؤساء الكهنة والفريسيين.
- ٧- ذهب بطرس مع يوحنا لمعاينة القبر، وكلما كانوا يقتربون كانت خطوات يوحنا الحبيب تسرع وخطوات بطرس تبطئ إذ يذكر إنكاره للمسيح منذ ساعات.
- ۸- أمام عدم تصديق أحد للمريمات عادت المريمات للقبر ومنهن المجدلية وهن في شك، فلقد ظن من سمع خبر قيامة المسيح من المجدلية ، أنها قد رأت روحه (ملاكه) قارن (لو ٢٤:٢٣ + أع١٥٠٠) [كان هذا إعتقاد اليهود أن الميت يمكن أن يظهر له شبحاً قد يكون روحه أو ملاكه] ولذلك شكت المريمات ومنهن المجدلية أن ما رأوه كان روحاً أو شبحاً، لذلك فقد وبخها الملاك فلم ترجع عن شكوكها. ولذلك لم يسمح لها المسيح أن تلمسه حين أرادت ذلك بسبب إيمانها الضعيف، إذ شكت بعد أن رأته [راجع مشهد(٤)] بل لمسته. وكان ذلك الشك لأنها كانت تعتبره في فكرها مجرد إنسان.
- 9- قصة تلميذي عمواس، وهؤلاء حاولوا الهرب من أورشليم بعد إنتشار إشاعة القيامة، إذ خافوا من اليهود وهربوا من أورشليم فتقابل معهم المسيح.
  - ١ المسيح يدخل والأبواب مغلقة وسط التلاميذ ويظهر لهم. ولم يكن توما معهم هذه المرة.
    - ١١- المسيح يظهر للتلاميذ وتوما معهم.
  - ١٢- المسيح يظهر لسبعة من التلاميذ عند بحيرة طبرية، وصيد السمك (١٥٣ سمكة) ثم حواره مع بطرس.
- ١٣- المسيح يظهر للتلاميذ على جبل بالجليل. وغالباً كان هذا هو الظهور الذي أشار إليه بولس الرسول بأن عدد الحاضرين فيه كانوا أكثر من ٥٠٠ أخ.

# الأناجيل - أنجيل متي (الأصحاح السادس عشر)

١٤- نجد ملخص أقوال المسيح خلال رحلة الأربعين يوماً.

الأرقام عاليه (١) -(١٤) هي الأرقام الموجودة بالجدول التالي وسنجد بجانب كل رقم شواهد الآيات التي وردت في الأناجيل الأربعة والتي تدل على الحدث.

الأرقام (١) – (VI) والموجودة بالجدول هي ظهورات لأشخاص ذكرهم بولس الرسول في رسالته الأولى لكورنثوس إصحاح ١٥ ولم تذكر في الأناجيل الأربعة.

الأحداث المذكورة داخل مربع واحد وتحت رقم واحد هي حدث واحد تم التعبير عنه بصور مختلفة في الأناجيل

# جدول ترتيب الأحداث

|                                                                                                                              |                     | <del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </del> |                     |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|---------------------|--|--|--|
| يوحنا                                                                                                                        | لوڤا                | مرقس                                              | متی                 |  |  |  |
|                                                                                                                              | (00:47)             | (٤٧:١٥) (١)                                       |                     |  |  |  |
|                                                                                                                              | (07:77)             | (٢) (٢١:١)                                        |                     |  |  |  |
| (1:٢٠)                                                                                                                       | (A-1:Y£)            | (^-۲:١٦)                                          | (^-1: ٢^) (٣)       |  |  |  |
|                                                                                                                              |                     | (٩:١٦)                                            | (1 · - 9 : Y A) (£) |  |  |  |
|                                                                                                                              |                     |                                                   | (10-11: ۲٨) (0)     |  |  |  |
|                                                                                                                              | (11:9:72)           | (١١،١٠:١٦) (٦)                                    |                     |  |  |  |
| (14:4.)                                                                                                                      | (                   |                                                   |                     |  |  |  |
|                                                                                                                              | (I) (۱کو ۱۰:۰)      |                                                   |                     |  |  |  |
| (11-11:40) (11)                                                                                                              | ظهر لصفا            |                                                   |                     |  |  |  |
|                                                                                                                              | (٣٥-١٣:٢٤)          |                                                   |                     |  |  |  |
|                                                                                                                              | (٣٤:٢٤)             | (17:17:)                                          |                     |  |  |  |
| (٢٥-١٩:٢٠)                                                                                                                   | (10-77:71)          | (14:17) (10)                                      | (II) (۱کو ۱۰:۱۰)    |  |  |  |
| ,                                                                                                                            | ,                   | , , ,                                             | ظهر للإثني عشر      |  |  |  |
| (11) (1:57-97)                                                                                                               |                     |                                                   |                     |  |  |  |
| (۲0-1:۲1) (17)                                                                                                               | 1                   |                                                   |                     |  |  |  |
|                                                                                                                              |                     |                                                   |                     |  |  |  |
| ( ۱۱۷) (۱۲ کو ۱:۷) ( ۱کو ۱:۸) ( ۱۲:۲۸) ( ۱۳) ( ۱۲:۲۸) ( ۱۳) ( ۱۳) ( ۱۲:۲۸) ( ۱۳) |                     |                                                   |                     |  |  |  |
| ُ ` ` ظهر ليعقوب ظهر في الصعود ظهر ليولس<br>ظهر له ٠٠٠                                                                       |                     |                                                   |                     |  |  |  |
| (١٤) التعليم الأخير                                                                                                          | (١٤) التعليم الأخير | (١٤) التعليم الأخير                               | (١٤) التعليم الأخير |  |  |  |
| رعاية في محبة                                                                                                                | شىهادة + كرازة      | كرازة + معمودية                                   | كرازة + معمودية     |  |  |  |
|                                                                                                                              |                     |                                                   |                     |  |  |  |

# لماذا لم يكن للمسيح تعاليم جديدة

## فى خلال الأربعين يوما بعد القيامة

1) حين قال السيد المسيح على الصليب "قد أكمل" فهو كان قد أكمل كل عمل الفداء، وأيضا أكمل كل تعاليمه التي أراد لها أن تصل إلى شعبه في العهد الجديد.

- ٢) والآن بعد أن أتم السيد المسيح عمله، صار العمل في الكنيسة هو عمل الروح القدس والذي قال عنه ربنا يسوع المسيح "وأما المعزي، الروح القدس، الذي سيرسله الآب باسمي، فهو يعلمكم كل شيء، ويذكركم بكل ما قلته لكم" (يو ٢٦: ٢٦).
- ٣) مات المسيح على الصليب وقام في اليوم الثالث وله حياة أبدية لا تموت (رو ٦: ٩)، لنموت نحن معه في المعمودية ونقوم متحدين به، ولنا حياته الأبدية. والروح القدس يثبتنا في حياة المسيح الأبدية هذه.
- ٤) يرافقنا الروح القدس في حياتنا كلها من أول المعمودية ليصل بأولاد الله إلى السماء. فنحن نولد من الماء والروح في سر المعمودية، ثم يسكن الروح القدس فينا في سر الميرون. وهو يبكتنا لو أخطأنا فإن تجاوبنا معه ولم نقاوم وذهبنا لنعترف، ينقل خطايانا إلى المسيح، ثم تغفر الخطايا ونعود للثبات في المسيح وتكون لنا الحياة الأبدية في سر الإفخارستيا. والروح القدس هو الذي يحول الخبز والخمر إلى جسد المسيح ودمه "الذي يعطى لغفران الخطايا وحياة أبدية لكل من يتناول منه".
  - الروح القدس يرافقنا كل أيام حياتنا، فهو المرشد روح الحكمة. وهو "روح القوة والمحبة والنصح" (٢تي١ : ٧). وهو الذي يعلمنا ويذكرنا بكل تعاليم المسيح. ويعطينا كلمة إذا وقفنا قدام الملوك والولاة (مت١٠٠ : ١٨ ٢٠). والروح القدس يأخذ من المسيح ويخبرنا (يو ١٦: ١٤) فنعرف المسيح حقيقة، ومن يعرف المسيح حقيقة فهو سيحبه، وهكذا يسكب محبة الله في قلوبنا بأن يعطينا معرفة المسيح الحقيقية (رو٥: ٥). ومن يحب يفرح (غل٥: ٢٢).
    - 7) لذلك قال الرب لتلاميذه أن لا يبرحوا أورشليم قبل حلول الروح القدس عليهم (أع١: ٤).
      - ٧) لذلك بعد أن أتم الرب يسوع عمله صار العمل هو عمل الروح القدس في الكنيسة.

# بعض تأملات لشرح المواقف في إنجيل مرقس

الآيات (مر:١:١٦-،١):- "أوَبَغْدَمَا مَضَى السَّبْتُ، اشْتَرَتْ مَرْيَمُ الْمَجْدَلِيَةُ وَمَرْيَمُ أُمُ يَغُفُوبَ وَسَالُومَةُ، حَثُوطًا لِيَأْتِينَ وَيَدْهَنَّهُ. 'وَبَاكِرًا حِدًّا فِي أُوّلِ الأَسْبُوعِ أَتَيْنَ إِلَى الْقَبْرِ إِذْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ. "وَكُنَّ يَقُلْنَ فِيمَا بَيْنَهُنَّ: «مَنْ يُوجَرُجُ لَنَا الْحَجَرَ عَنْ بَابِ الْقَبْرِ؟» فَقَطَلَّعْنَ وَرَأَيْنَ أَنَّ الْحَجَرَ قَدْ دُحْرِجَ! لأَنَّهُ كَانَ عَظِيمًا حِدًّا. "وَلَمًا دَخَلْنَ الْقَبْرِ وَلَيْنَ شَابًا جَالِسِنًا عَنِ الْيَمِينِ لاَسِسًا حُلَّةً بَيْضَاءَ، فَانْدَهَشْنَ. 'فَقَالَ لَهُنَّ: «لاَ تَنْدَهِشْنَ! أَنْثُنَّ تَطُلُبْنَ يَسُوعَ الْقَبْرِ، لاَ تَنْدَهِشْنَ! أَنْثُنَ تَطُلُبْنَ يَسُوعَ الْقَبْرِ، لأَيْ تَنْدَهِشُونَ الْمَوْضِعُ الَّذِي وَضَعُوهُ فِيهِ. 'لكِنِ اذْهَبْنَ وَقُلْنَ لِتَلاَمِيذِهِ وَلِيُطُرُسَ: إِنَّهُ يَسُبِقُكُمْ إِلَى الْجَلِيلِ. هُمُنَاكَ تَرَوْنَهُ كَمَا قَالَ لَكُمْ». 'فَقَرَجْنَ سَرِيعًا وَهَرَبْنَ مِنَ الْقَبْرِ، لأَنَّ الرَّعْدَةَ وَالْمُرْسُنَ الْمَعْلُوبَ. وَلَنْ اللَّعْدَةَ اللهُونِ فَقُلْنَ لِلْحَلِيقِ طُهَرَ أَوْلُكُ مُنَاكَ تَرَوْنَهُ كَمَا قَالَ لَكُمْ». 'فَخَرَجْنَ سَرِيعًا وَهَرَبْنَ مِنَ الْقَبْرِ، لأَنَ الرَّعْدَة وَالْمَرْبُقُ أَنْ الرَّعْدَةُ وَلَيْفَ الْمُونِ عَلَى الْمُعْرِبُ فَى الْفَعْرَبُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

عَشَرَ وَهُمْ مُتَكِنُونَ، وَوَبَّخَ عَدَمَ إِيمَانِهِمْ وَقَسَاوَةَ قُلُوبِهِمْ، لأَنَّهُمْ لَمْ يُصَدِّقُوا الَّذِينَ نَظَرُوهُ قَدْ قَامَ. "اَوَقَالَ لَهُمُ: «اذْهَبُوا إِلَى الْعَالَمِ أَجْمَعَ وَاكْرِزُوا بِالإِنْجِيلِ الْخَلِيقَةِ كُلِّهَا. "اَمَنْ آمَنَ وَاعْتَمَدَ خَلَصَ، وَمَنْ لَمْ يُومْنِ يُدَنْ. لَهُمُ: «اذْهَبُوا إِلَى الْعَالَمِ أَجْمَعَ وَاكْرِزُوا بِالإِنْجِيلِ اللْخَلِيقَةِ كُلِّهَا. "اَمَنْ آمَنَ وَاعْتَمَدَ خَلَصَ، وَمَنْ لَمْ يُومْنِ يُدُنْ لَهُ يُومُنِ يَا لَمُومْنِينَ: يُخْرِجُونَ الشَّيَاطِينَ بِاسْمِي، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَةٍ جَدِيدَةٍ. أَيحْمِلُونَ حَيَّاتٍ، وَإِنْ الْوَيَتُ مَنْ اللهُ وَمُنِينَ: يُخْرِجُونَ الشَّيَاطِينَ بِاسْمِي، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَةٍ جَدِيدَةٍ. أَلْمُومُنِينَ: يُخْرِجُونَ الشَّيَاطِينَ بِاسْمِي، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَةٍ جَدِيدَةٍ . أَي المُؤمْنِينَ: يُخْرَجُونَ الشَّيَاطِينَ بِاسْمِي، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَةٍ جَدِيدَةٍ . أَيْمُونَ مَيْنِ اللهِ عَلَى الْمُرْضَى فَيَبْرَأُونَ». أَثُمَّ إِنَّ الرَّبَّ بَعْدَمَا كَلَّمَهُمُ ارْتَقَعَ إِلَى السَّمَاءِ، وَجَلَسَ عَنْ يَمِينِ اللهِ. ' وَأَمَّا هُمْ فَخَرَجُوا وَكَرَزُوا فِي كُلِّ مَكَانٍ، وَالرَّبُ يَعْمَلُ مَعَهُمْ وَيُثَبِّتُ الْكَلاَمَ الْمَعْمُ وَيُثَبِّتُ الْكَلاَمَ اللسَّمَاءِ، وَجَلَسَ عَنْ يَمِينِ اللهِ. ' وَأَمَّا هُمْ فَخَرَجُوا وَكَرَزُوا فِي كُلِّ مَكَانٍ، وَالرَّبُ يَعْمَلُ مَعَهُمْ وَيُثَبِّتُ الْكَلاَمَ بِالآيَاتِ التَّابِعَةِ. آمِينَ. "

- ١- المجدلية وأم يوسى كانتا تراقبان أين دفنوا المسيح فإستحقتا أن تتمتعا برؤية القيامة، فمن يقبل الصليب يشترك في أمجاد القيامة (رو ١٧:٨).
- ٢- لقد ذهبت المريمات وهن لا يعلمن شئ عن موضوع الحراس، فالحراس وضعوا ليحرسوا القبر بمؤامرة من اليهود بعد أن إنتهى الدفن وإنطلقت المريمات راجعات. ولم يكن في ذهن المرأتين سوى مشكلة "من يدحرج لهن الحجر" والله حل المشكلتين: الأولى التي يعلمون عنها وهى دحرجة الحجر والثانية التي لا يعلمون عنها وهى الحراس والله يحل لنا المشاكل التي نعلمها والتي لا نعلمها، فلا داعي للخوف.
- ٣- نجد هنا ملائكة في القبر، فبعد أن كان القبر نجاسة، صار بالقيامة بركة. ونلاحظ أنه في (لو ٤:٢٤) قيل رجلان أي ملاكان، وهنا ملاك واحد. والمعنى أن مرقس يشير للملاك الذي تكلم فقط وهكذا متى.
- ٤- قوله دخلن القبر، لا يعنى غالباً إلا دخولهم إلى غرفة الإعداد ومنها رأوا الملائكة (غرفة الإعداد تسمى الفسحة وسيأتي رسم لها في تأملات إنجيل يوحنا) ونرى هنا ملائكة داخل القبر وملاك على الحجر. هوذا الموضع = لقد صار الموضع خالياً لأن المسيح قام. لم يقلن لأحد = حتى قابلن التلاميذ وأخبروهم (لو ٤٢:٤).
- ٥- ظهر السيد للمجدلية التي أخرج منها ٧ شياطين، ومن يغفر له قليلاً يحب قليلاً ومن يغفر له كثيراً يحب كثيراً. فهذه أحبت وتطهرت فكان لها رؤية المسيح لمحبتها الكثيرة. ظهر لإثنين منهم= هما تلميذي عمواس (١٣:٢٤).
- 7- المسيح حين ظهر وسطهم وبخهم على عدم إيمانهم فعدم الإيمان يغضب الله، بل سنرى في إنجيل يوحنا أنه يمسك العينين عن رؤية المسيح القائم من الأموات، كما حدث مع المجدلية ، التي ظنت أن المسيح هو البستاني ولم تعرفه، وكما سنرى في إنجيل لوقا مع تلميذي عمواس الذين شككوا في أحداث القيامة فلم يعرفوا المسيح.
  - ٧- في آية ٧ قولا لتلاميذه ولبطرس= قوله لبطرس حتى لا يشعر بطرس أنه بسبب إنكاره قد رفض.
- ٨- نلاحظ في أناجيل متى ومرقس ولوقا أن ملخص كلام المسيح مع تلاميذه هو دعوتهم للكرازة والتعليم
   والتعميد. وفي يوحنا دعوة للرعاية (رعاية الخراف) .
  - ٩- تتكلموا بألسنة جديدة= كلام روحي بالروح القدس وهو التعليم المسيحي الجديد.

- ١ تحملوا الحيات = أي [١] تحتملوا الناس الأشرار المضرين ولا يقدروا أن يضروكم. [٢] الشيطان (الحية) له سلطان على الأشرار لكنه لا سلطان له عليكم. [٣] لكم سلطان على الثعابين والحيوانات المتوحشة (برسوم العريان) +(أع٥٤:٢٨٥). [٤] الخطية لا سلطان لها عليكم. [٥]عموماً المسيح سيؤيد خدامه بمعجزاته التي يعملها فيهم.
  - ١١- من آمن واعتمد خلص= هذا هو المدخل للحياة المسيحية والخلاص.
  - 11- جلوس المسيح عن يمين الله= الجسد صار له مجد اللاهوت وهذا لحساب البشر.

#### إرتفع إلى السماء (آية ١٩)

- سبق رب المجد وقال في (يو ٢٨:١٦) خرجت من عند الآب وقد أتيت إلى العالم (إشارة لتجسده) وأيضاً أترك العالم وأذهب إلى الآب (إشارة لإرتفاعه إلى السماء أي صعوده). وصعوده يشير للمجد الذي ناله بالجسد لحساب البشر.
- رب المجد لم يكن محتاجاً إلى هذا المجد، فهذا المجد كان له بلاهوته قبل تجسده. ولكنه تجسد ليقوم بالفداء ثم يتمجد بجسده (يو ٥٠٤:١٧) ويكون هذا المجد لحساب البشر (٢٢:١٧).
- خسر آدم كثيراً بسبب الخطية ولكن ما أخذناه بالفداء كان أكثر بما لا يقاس كما قال بولس الرسول: "ليس كالخطية هكذا أيضاً الهبة" (رو ١٥:٥). وكتشبيه لفهم ما حدث: لنتصور أن آدم في الجنة كان يسكن في مسكن في الدور العاشر. وبسقوطه نزل للأرض. وجاء المسيح ليرفعه إلى الدور المائة.
- ١) كان آدم روح يسكن في مسكن مصنوع من الطين هو جسده. فصرنا نحصل على جسد ممجد (٢كو ١:٠).
  - ٢) هذا الجسد سيكون مثل جسد المسيح الذي قام به (١يو ٢:٣) + (في ٢:١٣).
- ٣) كان آدم يسكن في جنة (فردوس= جنينة). فصار لنا وعد بالجلوس في عرش المسيح (رؤ٣:٢١). ونراه كما
   هو (١يو٣:٢) ونرى مجده (يو ٢:١٧) ونكون حيث يكون هو (يو ٢٤:١٧) + (يو ٢:١٤).
- ٤) كان آدم معرضاً للموت وقد مات. وبالجسد الممجد لا نموت، فستكون لنا حياة المسيح (في ٢١:١٠ + غل ٢٠:٢). والمسيح لا يموت ثانية (رو ٩:٦)
  - في السماء لا نعود معرضين لتجارب إبليس كما كان آدم في الجنة. فأبواب أورشليم السماوية عليها ملائكة تحميها (رؤ ١٢:٢١) ولها سور عالٍ عظيم (رؤ ١١:٢١) والخطية لا تدخلها لأن ليلاً لا يكون هناك (رؤ ٢١: ٢٠).

عودة للجدول

# (إنجيل مرقس) (تسلسل الأحداث في أنجيل مرقس)

# تسلسل الأحداث في إنجيل القديس مرقس

تبدو الاحداث واحدة فى الاناجيل الثلاثة، متى ومرقص ولوقا، فهى نفس القصص والمعجزات والتعاليم. ولكن الانجيليين ليسوا مؤرخين يكتبون كتبا تاريخية. بل كل منهم له رؤيته والزاوية التى ينظر منها للمسيح فيرتب الاحداث بتسلسل يشرح به هذه الرؤية.

وسبق ورأينا هذه الفكرة مع انجيل متى. فما هى نظرة القديس مرقس وما هو الشكل الذى يريد أن يرسمه ليصور به المسيح ؟

# رؤية القديس مرقس الرسول للمسيح

يكتب القديس مرقس للرومان الذين يتباهوا بقوة ملوكهم ويعبدون القوة والانتصارات ويؤلهون ملوكهم وقادتهم المنتصرين ويفتخرون بهم. لذلك يقدم مرقس لهم المسيح الملك القوى بل الأقوى بما لا يقاس من ملوكهم. هو ملك ليس من الارض بل هو ابن الله، أتى الى الارض ليؤسس مملكة ويحارب عدوا هو الشيطان ويحرر من كان قد استعبدهم ويشفيهم.

أقوى ملوك الرومان أو العالم كله لا يقدر ان ينتصر سوى على جنود بشر ويقتل منهم الكثيرين، لكن المسيح ملك يهزم القوى الخفية التى يرتعب منها كل البشر بما فيهم ملوك الرومان، وهذه القوى الخفية يسمونها الميتافيزيقية. لكن مرقس يقدم المسيح الملك الذى يهزم هذه القوى ويخطف من يده النفوس التى سبق وأسرها وقادها للموت، وجاء المسيح الملك ليحرر هذه النفوس من يده ويحييها فنجده هو الإله الحي المحيي. ومن هذه النفوس المحررة يكون مملكته، بل نجد أفراد هذه المملكة لهم نفس السلطان على الشيطان وعلى عمل المعجزات مثل المسيح (مر ١٦ : ١٧ ، ١٨).

ولذلك تجد مرقس يقدم المسيح الملك القوى الذى له السلطان على كل الخليقة، الطبيعة، الانسان، الموت، الشيطان والأمراض ...الخ فمن مِن ملوك الارض له هذا السطان بل من يستطيع أن يهب هذا السلطان لرعيته او تابعيه.

#### الاصحاح الاول

١ : ١ - إنجيل = مرقس يكرز ببشارة مفرحة إذن فما هي ؟ ابن الله أتى لتكوين مملكة الحياة والشفاء. هو ليس ملك بشرى توارث الملك من أبيه الملك الانسان بل هو ابن الله.

1: (Y - A) - ae له من يعد الطريق أمامه كالملوك ، وهذا الذي يعد الطريق له غير مستحق لحل سيور حذائه . هذا لندرك عظمة هذا الملك . وطريق الإعداد هو الدعوة للتوبة ، فمن يتوب ستنفتح عينيه ويعرف المسيح الملك ويتبعه . عمدتكم بالماء = هو قرار يأخذه من يقرر التوبة بنفسه ويعتمد علامة على ذلك . يعمدكم بالروح القدس = هو له هذا السلطان أن يهب الروح الذي يعين على اتخاذ قرار التوبة .

1: (9 - 11) - هو ملك متواضع يقف في صفوف البشر ، ولكن لأنه ملك من السماء وليس ملك أرضى ، تشهد له السماء أنه ابن الله . وهذه الشهادة كانت لمن سمع ولنا . وهي شهادة من الله . هناك ملوك من قبل إدعوا هذا مثل الاسكندر الأكبر وقال أنه ابن الإله زيوس ، وكان الناس والتاريخ يعرفون الحقيقة . أما المسيح فله شهادة من الله .

1: (١٢ – ١٣) – هو ملك أتى ليقيم مملكة ، وها هو يعلن بدء الحرب ضد الملك القديم الشيطان وجنوده الوحوش . أما جنود جيش الملك المسيح الذى من السماء حتى الآن هم الملائكة السماويين . وهذا يعطى فكرة عن عظمة هذا الملك الآتى من السماء . هو سيقيم مملكته على أنقاض مملكة عدوه الملك السابق ، أى الشيطان .

1 : (14 ، 10 ) - الملك يبدأ تكوين مملكته ، ويبشر بأن هذه المملكة قد اقتربت ، وسمات هذه المملكة الطهارة لذلك يطلب التوبة ، فالنجاسة والخطية هي سمات مملكة إبليس عدوه ، هو يطلب أن نترك مملكة عدوه مملكة النجاسة ونهايتها الموت لننتمي لمملكته مملكة الطهارة والحياة الأبدية .

۱: (۲۱ – ۲۰) – هنا يبدأ الملك يكون جيشه الأرضى ويدعو جنوده وسفراءه . هو ملك السماء والأرض .
 ۱: (۲۲ ، ۲۲) – هو يدعو لمملكته بالتعليم ولايفرض على أحد شيئا إلا بعد أن يقنعه(ار ۲۰:۷)
 ۱: (۲۳ – ۲۸) – نرى هنا عدوه مهزوما . بدأ مرقس بهذه المعجزة فهى تبهر الرومان لأنها تظهر قوة وجبروت الملك المسيح على القوات الخفية التي ترعبهم وترعب ملوكهم وأبطالهم .

1: (۲۹ – ۳۲ ) – هو ملك يعطى الشفاء لمن ينتمى إلى مملكته بعد أن دمرها الملك السابق. وهذا معنى "يكرز ببشارة ملكوت الله" (مر ۱: ۱٤) ، فهى بشارة مفرحة أنه أتى ليخلص البشر من ملك طاغى دمر البشر. وللمرة الثانية نرى سلطانه على الشيطان، فهو يحرر من يتبعه من سلطان إبليس ويشفيه مما لحقه من أثار عبوديته له .

1: (٣٥ – ٣٩ ) – يصلى = هو له صلته وجلسته مع أبيه السماوى . الكرازة = لتأسيس مملكته . وهنا نرى للمرة الثالثة سلطانه على عدوه الملك المهزوم . هو أتى ليحاربه ونراه منتصرا دائما عليه.

1: (٠٠ - ٥٠) - سلطانه على شفاء الأمراض التي لا يشفيها سوى الله فهو ابن الله. والبرص مرض يشير للخطية ( راجع تفسير سفر اللاوبين ) وهو من عمل الملك السابق الشيطان الذي دمَّر البشر. والمسيح أتي ليشفى مملكته التي سيحررها من الملك السابق ويملك هو عليها. وهنا نفهم أن الشفاء متاح لمن يريد ويأتي للملك يسوع المسيح منضماً لمملكته. ونرى هنا إنتشار المملكة. إذاً سمات مملكة المسيح هي شفاء طبيعة الإنسان.

#### الاصحاح الثاني

Y: (۱ - ۱۲) - الخطية هي سلاح العدو المهزوم ، وهي سبب ألام البشر وأمراضهم. والله له السلطان على غفران الخطية . وهذا السلطان لابنه الملك المسيح الذي أتى ليؤسس مملكة الطهارة وغفران الخطية لكل من يأتى إلى مملكته تائباً قابلا أن ينتمى لهذه المملكة .

۲: (۱۳ – ۲۲) – الكل مدعو لهذه للمملكة حتى أشر الخطاة. فالخطاة مرضى وهو الطبيب المعالج ، بل هو أتى ليجدد الخليقة ، ويخلق من الانسان خلقة جديدة . أليس هو الخالق للأولى . وها هو يجد لاوى العشار ويجدده ليصير تلميذه الانجيلى البشير القديس متى (مت ۱۰: ۳ + ۹: ۹) . هى مملكة يحول فيها المسيح الملك السماوى الخطاة إلى قديسين.

٢: (٣٣ - ٢٨) - رب السبت = هو الملك المشرع ابن الله واضع وصية السبت قديما . وهو لا يناقض نفسه.
 لكنه هنا يفسر روح الوصية فالتمسك بالحرف يقتل.

#### الاصحاح الثالث

7: (1-7) - غلاظة قلوبهم = من الذي يرفض هذه المملكة الجيدة مملكة الشفاء والحياة والخليقة الجديدة ؟ هو من كان قلبه متحجرا ، مستعبدا لشهواته القديمة هذا يرفض الطهارة الداخلية متمسكا بالحرف ، مختفيا وراءه ، مُسكِّناً قلبه بأن هذا التمسك الحرفي يحميه من اللوم إن ظل في نجاسات قلبه. مثل هؤلاء تكشفهم تصرفاتهم القاسية فالإبتعاد عن الله يجعل القلب متحجرا بلا رحمة . أما تعليم المسيح "فكونوا رحماء كما أن أباكم أيضاً رحيم" (لو 7: ٣٦). وهذا يقدر عليه من كان ملتصقا بالله . وهذا يفسر موقف هؤلاء اليهود قساة القلوب الذين رفضوا الشفاء لإنسان. وهنا نرى المسيح الملك المشرع يشرح حكمة الشريعة ألا وهو الرحمة . أليس هو واضع قانون "أريد رحمة لا نبيحة" (مت 9: ١٣) .

T: (V - V) - i(S) القديم الشيطان يعلن هزيمته أمام المسيح الملك ويهرب من أمامه .

ملحوظة: - الشفاء الجسدى كان إشارة لشفاء طبيعة الإنسان المخلوق على صورة الله، ولكن فى بداية تكوين المملكة كان الشفاء الجسدى، لأن الداخلين للإيمان ما كانوا يفهمون سوى هذا. وبعد ذلك فهمنا أن ألام الجسد يسمح بها الله كأداة لنكمل وتشفى طبيعتنا. ولنذكر كم تألم بولس الرسول.

٣: ( ٢٠ - ٢٠ ) - الملك يحدد ويعلن أسماء سفرائه وقادة جيوشه .

7: ( ٢١ – ٣٥) – كل ملك خرج ليحارب فمن المؤكد أنه سيكون له أعداء هم بقلبهم لا زالوا تابعين للملك السابق الذي يحاربه الملك المسيح. والعجيب أن نرى أعداء الملك المسيح هم إخوته بالجسد، لذلك يشرح مرقس هنا أن الخليقة الجديدة التي يكونها المسيح لا علاقة بينها وبين الخليقة القديمة، فالمملكة التي يكونها المسيح ستصير جسده. فالمسيح ليس الملك المستبد بل هو جعل أفراد مملكته أقرباء له بالجسد وأحباء له. وعجيب أيضا أن نرى أعداءه هم من الكتبة دارسي وشارحي الناموس الذي وضعه المسيح الذي أمامهم، ولم يكتشفوا

ذلك لحسدهم الذى أعماهم كما فهمهم أيضا بيلاطس (مر ١٥: ١٠). والحسد والغيرة أيضا سبب عداء إخوته له ، والملك القديم هو الذى أثار حسد إخوته ضده وأيضا الكتبة وغيرهم ، فهذا العدو لا يستسلم بسهولة . وهنا يشرح الملك خطته وأنه يهزم إبليس لينهب شعبه من بين يديه ويحررهم ويكون مملكته.

#### الاصحاح الرابع

القديس مرقس تكلم عن أن المسيح الملك سيقيم مملكة ، وحتى لا يفهم أحد أنها مملكة أرضية فها هو يشرح سمات وأوصاف هذه المملكة . ثم نرى أن هذه المملكة هي كسفينة تضربها الأمواج ، لكنها لن تغرق أبدا فالمسيح الملك داخلها، ومسيطر على كل الأمور.

3: (1 - 7) - 1 القديس مرقس يأتى بأمثال هنا ذكرها السيد المسيح عن ملكوت السموات ليشرح القديس مرقس أن المملكة ليست أرضية، وهى مختلفة عن ممالك العالم فهى مملكة طهارة ونقاء داخلى ، وهى مملكة تتمو والعالم كله مدعو لها . يعلم = المسيح يشرح للناس مفهوم مملكته وأنها مختلفة عن مملكة من قبله أي الشيطان ، فهو يقنع قبل أن يدعو (إر 7: 7) .

2: ( ٣٥ – ٢١) – هو ملك له سلطان على البحر بل وعلى كل الطبيعة . وهو ملك هادئ يبدو أنه نائم ولكنه يتدخل في الوقت المناسب ويهدئ أمواج بحر هذا العالم (إش ١٨: ٤) . وهذا ما يضع السلام في قلوب شعبه أنه ملك قوى ، وأنه وسط كنيسته يحفظها . لذلك هو ملك السلام .

#### الاصحاح الخامس

هنا نرى المسيح الملك له سلطان عجيب على جيش من الشياطين يسكن انسانا ويستعبده ويذله. الملك هنا يحارب بسلطانه جيشا لوحده. وهذه القصة تشرح عمل هذا الملك الملعون المستبد، وماذا عمل فى البشر. فهذا الانسان البائس كان يحيا فى القبور (أى فى الموت) ، وكان مقيدا (أى مستعبدا إشارة لرباطات الخطية) التى كبل الشيطان بها بنى البشر ، مجنوباً (إشارة لكل من يحيا رافضا التوبة فهو يختار الطريق الذى هو ضد مصلحته). أما الملك المسيح فلقد أتى ليحررنا من هذا الوضع وهذا المصير .أما من يصر على أن يبقى فى النجاسة ، نجاسة الخطية التى هى سلاح الشيطان الملك المهزوم (لذلك أسماه المسيح رئيس هذا العالم) فهو يظل مستعبدا لهذا الملك المذل ، ويكون كالخنزير الذى يحيا فى النجاسة . مثل هذا الانسان البائس ستستعبده الشياطين وتخنقه فى بحر هذا العالم حتى يموت، ولهذا ترك المسيح الشياطين تدخل فى الخنازير لنفهم مصير من يصر على أن يحيا فى نجاسته . والمسيح بعد أن شفى هذا الانسان أرسله ليكرز بما صنعه المسيح به ، إذ من يصر على أن يحيا فى نجاسته . والمسيح بعد أن شفى هذا الانسان أرسله ليكرز بما صنعه المسيح به ، إذ من يصر على أن يحيا فى نجاسته . والمسيح بعد أن شفى هذا الانسان أرسله ليكرز بما صنعه المسيح به ، إذ مملكة المسيح .

ثم فى صورة مناقضة للصورة السابقة نرى المسيح يشفى ويقيم من الأموات...هذه هى مملكته . وبهذا نفهم لماذا بدأ القديس مرقس إنجيله بقوله "بدء إنجيل يسوع المسيح" فكلمة إنجيل تعنى بشارة مفرحة ، والآن فهمنا ما هى

البشارة المفرحة ، أن المسيح أتى لينقل البشر من مملكة الموت والدمار والعبودية والذل لملك مستبد، إلى مملكته مملكة الحرية والشفاء والحياة الأبدية .

#### الاصحاح السادس

7 : (١ – ٦ ) – الشفاء والحياة هما فقط لمن يؤمن بالملك المسيح وينضم لمملكته. ولهذا تعجب المسيح ممن يرفض الشفاء والحياة منتميا للمملكة مصراً على رفض الايمان.

7: (٧ - ١٣) - هنا نرى أن حتى تلاميذه لهم نفس سلطان المسيح. وهنا المسيح يرسلهم لينشروا مملكته ويشفوا الأمراض ولهم سلطان على الشياطين ولن يعوزهم شيئا . والويل لمن يرفض دعوتهم ، إذ أنه يرفض الشفاء والحياة الأبدية ويظل مقيدا مع الشيطان . بل نجد أن هذا السلطان على عمل الشفاء والعجائب هو ليس لتلاميذ المسيح فقط بل "وهذه الآيات تتبع المؤمنين" (مر ١٦: ١٧، ١٨) . هي مملكة جبارة تحت مُلك ملك سماوي جبار هو ابن الله .

7: ( 11 - 17 ) - تطبيقا على ما فات نرى هنا رعب هيرودس الذى صور له قيامة المعمدان الذي كان قد قتله ، وهذا مرض نفسى . هنا نرى ملك أرضى له جيوشه لكنه فى رعب، لأنه إختار مملكة الشيطان بخضوعه لشهواته الخاطئة .

7: ( ٢٧ - ٢٩ ) - أسباب الرعب معروفة وهي الخطايا التي يرتكبها الانسان . فسبب رعب هيرودس خطاياه . أما من يحيا في التوبة في طهارة فهو يحيا في سلام في مملكة السلام .

7: (٣٠ - ٤٤) - مملكة المسيح هي مملكة الشبع أي عدم الإحتياج (معجزة الخمسة الخبزات). وقطعا من يشبع الجسد فهو قادر على إشباع النفس والروح.

7: ( 20 - 70 ) - حتى لا يفهم التلاميذ أن المسيح سيقيم مملكته على الارض صعد الى الجبل إعلانا منه أنه سيصعد إلى السماء ولن يقيم مملكة أرضية. ولن تكون مملكته مملكة شبع مادى وسلام عالمى بل هناك ألام تنتظرها ولكنه هو ملك قوى وسيكون مسيطرا على كل الأحداث. لكل ذلك ألزم تلاميذه أن ينزلوا للبحر رمزا للعالم الهائج الذى سيخدم فيه تلاميذه ، والمسيح الإله الضابط الكل دبر وسمح بهياج الريح رمزا لهياج الشيطان رئيس سلطان الهواء (أف ٢: ٢). والهواء هو الذى يُهيَّج البحر الشيطان هو الذى يهيج الناس ضد المسيح وكنيسته.

ماشيا على البحر أي مسيطرا على كل الأحداث فهو ضابط الكل.

٤: ( ٤٠ - ٥٠ ) - ولكن الألام والضيقات التي ستواجه مملكة المسيح لن توقف إمتداد ونمو مملكة المسيح.
 فنراها هنا تمتد وتتشر بالرغم من ألامها .

#### الاصحاح السابع

٧: (١ – ٢٣) – هنا نرى أن مملكة المسيح سمتها الطهارة، وطهارة المملكة هي طهارة داخلية في القلب، وليست مظاهر خارجية بغسل الأيادي بالماء، وهذه ليست في إمكان بشر، هذه فقط إمكانية دم المسيح القادر على تنقية الأعماق كما يقول بولس الرسول "مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير" (عب١٢: ٢٢). وهذا طريق الشفاء والسلام لمن ينضم للمملكة.

٧: (٢٤ - ٣٠) - سبب عدم الطهارة هو إبليس الملك السابق . والمسيح الملك له سلطان عليه ولكن لن يستقيد من هذا السلطان إلا من يأتى للمسيح طالبا الشفاء ، وسيشفى مهما كان نجسا ويتحرر من الملك السابق الظالم إبليس.

٧: (٣١ – ٣٧ ) – عمل كل شئ حسنا = هذا عن الخليقة الجديدة بعد أن فسدت الخليقة القديمة والتي كانت حسنة جدا (تك ١: ٣١). وهنا نرى أن كل من يقبل إليه يشفى . ونرى هنا الطريقة التي يتم بها شفائنا وكيف يتحول الموت الذي فينا إلى حياة، تفل ولمس لسانه = تلامسنا مع جسده (لعابه) يعطينا حياة، فجسده متحد بلاهوته الحي المحيى . وفتح الأذن إشارة لأن من يُشفَى تكون له إمكانية أن يسمع كلام الله، ثم يكرز به (شفاء اللسان فينطق) وتنمو المملكة. فالمملكة لا تنمو بالسيوف بل بالدعوة والإقناع ، وهذا هو عمل الروح القدس الذي يقنع المتكلم والسامع، ويعطى كلمة للكارز .

#### الاصحاح الثامن

 $\Lambda: (1-1)$  – المسيح هنا يسأل كم عندكم من الخبز = ليشبع الألاف وليشرح أن طريق الشبع الحقيقى هو شخصه فهو خبز الحياة ، هو مشبع لكل من في مملكته بشخصه = لن نحتاج لغيره .

٨: (١١، ١١) - من قلبه غليظ (كهؤلاء الفريسيين) لن يفهم بل هو يصر على عدم الفهم مهما رأى ، لذلك فالمسيح يرفض أن يتعامل مع أمثال هؤلاء .

٨: ( ١٣ – ٢١ ) – هنا نرى عدم فهم التلاميذ أنفسهم بعد كل ما رأوه ، والمسيح يعاتبهم .

٨: ( ٢٢ - ٢٢ ) - القديس مرقس يضع قصة شفاء هذا الأعمى على مراحل ، ليشرح ويبرر عدم فهم
 التلاميذ السابق ذكره وأنهم سيفهمون كل شئ على مراحل كما حدث مع هذا الأعمى .

۸: ( ۲۷ – ۳۰ ) – المسيح يشرح كيف نعرف أن عيوننا قد إنفتحت ؟ هذا لو عرفنا من هو . بل هذا هو طريق الشبع به ، إذ سنرى فيه كل إحتياجنا .

#### الاصحاح التاسع

- ٩: ١ هناك من سيدرك هذا الملكوت من السامعين وبهذا يحيا ، فهي مملكة الحياة.
  - ٩: (٢ ١٣ ) المسيح يعلن ويظهر ذاته كإبن الله ويظهر الهوته بالتجلى .
- 9: (12 79) تلاميذ المسيح لا بد أن يكون لهم نفس سلطان المسيح على الشيطان. إلى متى أحتملكم = سر غضب المسيح أن تلاميذه لم يكن لهم نفس السلطان. وهو هنا يشرح لهم كيف يغلبوا إبليس . بالصوم والصلاة . الصوم = هو أن نحرم إبليس من سلاحه الذي هو ملذات الجسد .
  - والصلاة = هي صلتنا بالله وبهذه الصلة نغلبه .
  - 9: ( ٣٠ ٣٢ ) المسيح يصل في بذل ذاته ورفضه لملذات العالم إلى القمة وهي الصليب نفسه .
- 9: ( ٣٣ ٣٧ ) هنا مرقس يشرح سبب فشل التلاميذ في إخراج الشيطان وهو شهوتهم للمراكز العالمية وجدالهم عمن هو الأعظم بينهم، وهذا تناقض لما قاله المسيح في أنه سيصلب، وأنهم حتى يغلبوا إبليس عليهم بترك كل شهوة للعالم أي ما عبر عنه المسيح بالصوم ليحرموا إبليس من أسلحته . فحوارهم هذا عبر عن عدم فهمهم لما قاله المسيح .
  - ٩: (٣٨ ٠٠ ) هنا نرى قوانين المملكة وأهمية الموت عن شهوات العالم لنغلب نحن أيضا. (راجع مت١٨ ، ١٩ في موضوع قوانين المملكة) .

### الاصحاح العاشر

- ۱۰: ( 1 77 ) قوانين مملكة المسيح في الزواج . وفي أن نعود كالأطفال الذين يعتمدون على أبيهم . وكتطبيق نرى قصة الشاب الغنى الذي شرح المسيح فيها طريق الكمال وهو الاتكال عليه وليس على المال أو غيره .
  - ١٠: ( ٢٨ ٣١ ) في مملكة المسيح من يترك شئ لأجله يعوضه أكثر كثيرا ، روحيا وماديا .
    - ١٠: ( ٣٢ ٣٢ ) نرى التطبيق في المسيح الذي يبذل ذاته ويترك كل شئ حتى الصليب .
      - ١٠: ( ٣٥ ٤٤ ) مرة ثانية نرى عدم فهم التلاميذ فعيونهم مغلقة .
  - ١٠: (٢٦ ٢٥) القديس مرقس يورد قصة تفتيح عين الأعمي ليقول أن المبصر يعرف المسيح.
- فالتلاميذ لم يفهموا والعكس بعد ذلك مباشرة نسمع عن دخول المسيح لأورشليم والأطفال يعرفونه ويقولون أوصنا يا ابن داود.
  - ثم تأتى بعد ذلك قصة دخول السيد المسيح إلى أورشليم كملك ، ثم يتوج ملكا على القلوب بصليبه ويموت ليقوم ويصعد للسماء ليجلس عن يمين أبيه السماوى.